



لِمَالفَّ قدعَبُدُالمُسَبِحِ تأنين الإمتام الآلوسِي

جــزءان في مجــلدين

الدوالا

خىنى لىكتورانىخ اخمد حجازى السقا

ملزوالطبع والنشر دار البسكيان العَربي بالفاهِرة

## بسياسة الرحمن ارحم

يطبع هذا الكتاب على النسخة المحجرية في مكتبة الجامع الازهر . وحقوق الطبع محفوظة لدار البيان العربي لصاحبها : عبد البديع فلوده المرب الاتراك خلف جامع الازهر بالقاهرة .

الطبعة الأولى بالقاهرة ۱۲۰۸/۱/۲۰ هـ ۱۹۸۷/۹/۱۳ م

#### كلهسة محقق الكتساب

# ٩

تال الله تعالى: ((شهد الله: انه لا الله الا هو، والملاتكة وأولسوا. العلم • قائما بالقسط • لا اله الا هو • العزيز الحكيم • ان الدين عند الله الاسسسلام)) • (٢:١٨ – ١٩)

اشهد أن لا له الا الله ، الاله انقائم بالقسط ، والناطق بالحق والعدل . واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ، بلغ ما أنزل اليه من ربه • وأصلى واسلم عليه وعلى آله الطبين الطاهرين ، وأصحابه أجمعين .

#### الهيا دوسيد

ماسم هذا الكتاب: هو « الجواب الفسيح ، لما الفته عبد المسيح » واسم المؤلف: هو « نعمان بن محمد ، الألوسى البغدادى » المولود مسنة ١٢٥٢ هـ ، ابن منسر القرآن الكريم ،

وسبب تاليف هذا الكتاب أن المصارى : يقولون :

ان رجــلا مسلمـا يسمى « عبد الله بن اسمــاعيل الهــاشمى » الغه رسالة في محاسن دين الاسلام ، وبعث بها الى نصرانى يسمى « عبد المسيح ابن اسحق الكندى » في زمان الخليفة « المــأمون » ــ رضى الله عنــه ــ ولمــا قراها النصراني ، رد عليها ، وبين في الرد محاسن النصرانيــة ، وانها الدين الذى ارتضاه الله لعباده ، ومن لا يدين به ، غانه يكون مــن الخاسرين في الاخــرة

ويتول المسلمون: ان نصارى البروتستانت هم الذين الفوا « رسالة » ونسبوها زورا الى « عبد الله بن اسماعيل الهاشمى » ثم الفوا ردا عليها » ونسبوه زورا الى « عبد المسيح بن اسحق الكندى » .

وغرض النصارى من تزوير الرسالتين :

1 \_ ايهام الناس بمساواة المسلم بالذمى ، والمؤمن بالمشرك .

٢ ـ وبيان أن دين النصارى أغضل من دين الاسلام .

<sup>(</sup>١) توزيع مكتبة العرب بالقاهرة من سنة ١٩٢٩ م

## والدليل على ذلك:

اولا: ما هو المكتوب في اول الرسالة المزورة المنسوبة الى « عبد الله ابن اسماعيل الهاشمى » ونصه: « بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد . فقد افتتحت كتابى هذا اليك بالسلام عليك والرحمة ، تشبها بسيدى وسيد الأنبياء ، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فان ثقاتنا ذوى العدالة عندنا ، الصادقين الناطقين بالحق ، الناقلين الينا اخبسار نبينا عليه السلام – قد رووا لنا عنه : أن هذه كانت عادته ، وأنه كان صلى الله تعالى عليه وسلم أذا افتتح كلامه مع الناس ببادئهم بالسلام والرحمة في مخاطبته اياهم ، ولا يفرق بين الذمى والأمى ، ولا بين المؤمن والمشرك » ا ه م

فقد اراد الزور ان يقنع المسلمين بأن الرسالة من تأليف مسسلم . بكتابته ان محمدا سيد الأنبياء وانه رسول الله والله من أراد ان بتنسم المسلمين بأنه لا فرق بين الذمى والامى ولا بين المؤمن والمشرك . وهدا هو غرض المزور ، على طريقة وضع السم فى العسل . فأن الاسسلام فرض الجزية على اهل الكتاب ، ليمنع المساواة بين المسلم والكتسابى والدليل على انه كاذب فى توله هذا : ان النبى والله كان يفتتح كتبسه الشريفة والسلام على من اتبع الهدى . لا بالسلام على اليهودى والنصرانى والجوسى والمشرك .

ثانيا: ان المؤلف « عبد المسيح بن اسحق الكندى » يقول في نهسساية رده على رسالة المسلم: ان المأمون - رضى الله عنه - لما بلغه خبر رسالة « عبد الله » ورده عليها ، علم ان دين النصارى دين صحيح ، يقسول ما نصه: « بلغنا انه انتهى الأمر الى « المأمون » في خبر الرسالتين ، فأمر باحضارهما ، وقرئتا عليه ، فلم يزل صائتا ، حتى جاء الى آخرهما ، فقال : ما كان دعاه الى أن تعرض لما ليس من عمله ، حتى أجاد كتسانه فقال : ما كان دعاه الى أن تعرض لما ليس من عمله ، حتى أجاد كتسانه نقسه ، فاما النصراني فلا حجسة لنا عليه ، لأن الأمر لو لم يكن عنده هكذا ، لما النمراني فلا حجسة لنا عليه ، لأن الأمر لو لم يكن عنده عين الاخرة ، لما دين الدنيا فالدين المجوسى ، وما جاء به « زرادشت » وما دين الاخرة فهو دبن النصارى ، وما جاء به « المسيح » وامسا الدين المحمد فهو التوحيد الذي جاء به صاحبنا ، فانه الدين الجامع للدنيسا فالاخسرة » أ ه

والمأمون ــ رضى الله عنه ــ برىء من هذا القول ، والمسلمون لا يقرون مأن دين النصارى هو دين الاخرة ، بل يقرون بان المسيح عليسه السلام

ليس صاحب دين مستقل عن دين موسى بن عمران عليه السلام ، لقسول المسيح نفسه : « ما جئت لانقض الناموس » ( مت ؟ : ١٧ ) وأتسه ماجاء الا مصدقا لما بين يديه من التوراة ، ومبشرا برسول الله عليه ومسن لا يؤمن بمحمد عليه الذي بشر به عيسى عليه السلام فانه لا يكون مسلما ولا مؤمنا ، ولا ناجيا في الاخرة ،

#### \*\*

ومما يدل على التزوير والافتراء: أن المؤلف أذا ذكر آية من آيسائت التوراة أو الانجيل يذكر بجوارها أسم السفر ورقم الأصحاح والسرقم الذي يذكره هو مطابق للرقم المذكور الان في طبعات البروتستانت للكتساب المقدس وهذا يسدل على أن المؤلف من البروتستانت ، وأنه من العلماء المعاصرين .

ومثال ذلك: توله عن ابراهيم عليه السلام: « فآمن بالرب ، فحسبه له بسرا » (تكوين ١٥ أى أن هذا القسول بسرا » (تكوين ١٥ أى أن هذا القسول في الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين ، والتراجم القديمة قبل عصرنا هذا ، خالية من التقسيم المطابق لتقسيم هذا العصر ، والتي كانت في عهد الأمويين والعباسسيين والماليك المصريين كذلك ، كانت خاليسة من ذكر الاصحاحات وأرقام الايات ، ومما يدل أيضا على التزوير والافتراء: أنه كتب في الجزء الأول أنه في سنة نيف ومائتي سنة ، والأحاديث التي استدل مها في المعجزات الحسية مدونة بعد هذا التاريخ .

## \*\*\*

والمسلم الذي رد على كتاب « عبد المسيح بن اسحق الكندى » قال : ان كتابه من وضع البروتستانت ، ومن المحتمل أن المزور ، لقى في كتساب المهيرونى ، اسم « يعقوب بن اسحق الكنسدى » فنسب اليه زوره ، وقال المسلم الذي رد على الكتاب : أن مصحح كتاب عبد المسيح يقسول في نهايته أن له نسخة في « القسطنطينية » ونسخة في « مصر » بدون تاريخ ، ورد عليه بقسوله : « لم لم يسذكر اسم مكتبة القسطنطينية ومكتبة مصر ، حتى نرى غيهما هاتين النسختين » ؟

والمسلم الذى رد — واسمه « نعمان بن محمود الالوسى » وهو ابن مفسر القرآن الكريم المسمى ب— « روح المعانى » — وضحع عبارات النصر انى بنصها . ثم عقب عليها بالنقد والرد . واستعان بكتب السابقين عليه فى نقد كتب اهل الكتاب ، ككتاب « اظهار الحق » و « هداية الحيارى » وغيرهما . واجاد وأغاد ، واتم غرضه الشريف — وهو هزيمة النصرانى —

بأسلوب سهل وحجج نقلية وعاتلية جيدة · مفاجزاه الله عن الاسكاني خير الجزاء ، وعفا عنه بهنه وغضله ورحمته .

وقد قرأت ما كتبه النصراني كله ، وما كتبه المدؤلف كله . ونهمت غرضهما حكما اظن له نهما جيدا ، وشاركت المؤلف في السرد والنقد والتصحيح والضبط ، وذلك كله بالتعليق على ما كتبه .

#### \*\*\*

وقد نقد عقائد النصارى كثيرون من المسلمين من قبلى ، وينبغى أن يكون نقد المذهب النصرانى مسبوقا بنقد التوراة ، مان من ينقد المخهب النصرانى ولا تكون له دراية بـ أ ـ التوراة بـ وأسفار الانبياء ، ماله لا يكون ناقدا أصيلا ، ولا بصيرا ، ومن يدرس النصرانية من قبل أن يدرس المهودية ويتبحر غيها ؛ مائه لا يقدر أن يفهمها ولا أن ينقدها (١)

ومن ينتد اليهودية ولا ينقد النصرانية ، مائه يكون ناقسدا للنصرانيسة أيضا ، ومن ينقد النصرانية ولا ينقسد اليهودية ، مانسه لا يكون ناقسدا لليهودية ، ولا يكون أيضا مصيبا في غرضه .

وذلك لأن موسى عليه السلام هو صاحب الشريعة في بنى اسرائيسل . وجميع الأنبياء من بعده كانوا على سنته . لم يزيدوا فيها ولم ينقصوا منها ، وعيسى عليه السلام هو نبى يبودى . ولد في « بيت لحم » ومشى في الأرض المقدسة . ولم ينسخ سنة موسى ولم ينقضها . وانها كان يظهر تحربفات علماء بنى اسرائيل لمعانى مكتوبة في التوراة ، ويندد بسوء سلوكهم ، ويشر بمحمد برياله ، فديله على ذلك هو كل المسكتوب في السرائيل الانبياء من أول سفر الى آخر سفر . واسسفار الانبيساء بسعة وثلاثون سفرا في التسوراة العبرانية ، وستة واربعون في التسوراة تسعة وثلاثون سفرا في التوراة العبرانية ، وستة واربعون في التسوراة

(۱) « ان المسيحيين الأوائل لم يكونوا يعتقدون ان كتبهم المقدسة كون عهدا جديدا يتميز عن العهد القديم ، فتهد كان العهدان شيئها واحدا متصلا ، وعندما ظهرت اولى الكتابات المسهيمية ، كان ينظر اليهها جميعا ، باعتبارها اضافات صحيحة ، أو ملحق لما في اسفار الناموس والانبياء ، التي كانت تقرأ السبوعيا في المعبد اليهسودي ، والكنيسة المسيحية ، ان العهد الجديد كتاب غير متهانس ، ذلك أنه شعات مجمع ، فهدو لا يمثل وجهة نظر واحدة تسوده من أوله الى اخره ، لكنه في الواقع يمثل وجهات نظر مختلفة » ( فردريك جرانت ص ١٢ هـ ١٣ هـ نتلا عن مس ٥٣ مناظرة بين الاسلام والنصرانية ) .

اليونانية . والسفار الأنبياء كلها محذوفة من التوراة السامرية ، واتباع المسيح عيسى عليه السلم هم كسائر اليهاود على ديان موسى وسسنته وشريعته . وذلك لقوله لهم : « لا تظنوا انى جئت لانقض الناموس أو الأنبياء » والنصارى الى يومنا هذا يقدسون التوراة واسفار الانباء .

غلو أنك نقدت التوراة وهي معظمة ومقدسة عند النصاري ، تكون ناقدا اللكتاب الأعظم عندهم ، وهو الكتاب الذي يتولون : انه كتاب العقائد والشرائيع .

وانك لو نقدت التوراة ، تكون ايضا ناتدا للاناجيل والرسائل ، وذلك لأن كتابها كتبوها على مثال آيات في التوراة ، التنسوها واستشهدوا بها، فالايسة التى اقتبسوها من التوراة ووضعوها في الانجيل ، ليقولوا بهسا المعنى الذي يريدونه ، اذا انت نقدتهما ، تكون ناتدا للاناجيل ومخطئسا الكتبة في نقلها من التوراة الى الانجيل للاستشهاد بها ،

ومثال ذلك : تول هوشيع في سنره : ان الله يقول عن يعقوب عليسيه السيلام : انه لما كان غلاما أحبه ، ومن مصر دعا أولاده الى الخسروج منها الى الأرض المقدسة .

يةول هوشع: ان الله دعا « أولاد يعقوب » وهم بنو اسرائيل وبنوهم وبنو بنهم ، وقد اقتبس منى هذا القول وكتبه فى انجياله « ومن مصر دعوت ابنى » وانه ليوجد فرق كبير بين « أولاد » كثيرين ، وبين ( ابن ) واحد ، فمن منهما هو القائل بالصدق ؟ ان احدها كانب ، اما التوراة ، وأما الانجيل ، غلو قلت : التوراة هى الكاذبه ، تكون هادما للكتاب المعظم عندهم ، وأن قلت الانجيل هو الكاذب ، تكون هادما لللانجيل وأنه معظم اليضا عندهم ، والانجيل هو الكاذب ، وذلك لأن متى بهدف ان كان هو الكاتب — الى أن يقول : أن نبوءة أبن الله عن المسلم المنتظر الذكورة فى المزمور الثاني لداود عليه السلام تنطبق على عيسى عليه السلام قال : أن هوشع عبر بانني ليشير بالتعبير الى أن عيسى هو ابن السلام قال : أن هوشع عبر بانني ليشير بالتعبير الى أن عيسى هو ابن الله الذي تنبأ داود عن مجيئه ،

غانظر الى قول متى فى بدء انجيله: ان يسوع وأمه ويوسف النحار ذهروا الى « مصر » وبسوع فى المهد ، ثم عسادوا الى « لورشديم » أى دعاهم الله الى الأرض المقدسة من « مصر » وذلك لكى يتحقق قول هوشع ابن بئيرى عن الله تعالى: « ومن مصر دعوت ابنى » .

غلو أنك غير دارس لليهويدة ، ومررت على هذا النص في انجبل متى ، وفي نينك نقد الانجبل برمته ، غهل تادر على نقد هذه الاية ؟ انك لا تقدر ، واذ لا تقدر ، فهل تكون بارعا في النقد ؟ وهل تعد من كبار نقاد الاناجبل ؟ بالتاكيد : لا ،

وقد هدانى الله الى نقد الأناجيل بهذه الطريقة فى كتابنا « اقتباسسات كتاب الأناجيل من التوراة » .

#### \* \* \*

والطريقة الثانية التي هداني الله تعالى اليها في نقد الأناجيل وقد بينتها في كتابنا « نقد الانجيل » هي :

١ ـ انك تأتى بنص من التوراة .

٢ ــ ثم تأتى برأى عيسى ــ عليه السلام ــ ننسه في النص .

٣ - ثم تذكر من الأناجيل والرسائل مخالفة كتاب الأناجيل والرسائل الكلام عيسى نفسه المدون في الأناجيل والرسائل وهذه الطريقة قوية جدا في الافحام والاازام ، ولا يعرفها الا دارسو كتب علماء بنى اسرئييل ومثاله - :

ا ـ نصت توراة موسى على أن العمل واجب . وأن مدار النجاة في الاخرة يكون على الايمان والعمل معا . وذلك في سفر التثنية في تولسه : أن هذه الوصية ليست بعيدة عنك . ليست في لسماء حتى تقول من يصعد الى السماء ليأتينا بها ، لنعمل بها . ليست في الارض حتى تقول من يهبط الى الأرض ليأتينا بها لنعمل بها . بل الوصية قريبة منك جدا لتعمل بها . هذا في سفر التثنية .

Y — وعيسى عليه السلام استدل بما في سفر التثنية عن العمل على أن الانسان مختار في اكتساب الفعاله وليس بمجبور على غعل شيء ، وأن مدار النجاة على الايمان والعمل ، وقال كما روى متى : أن من يسمع اتوالى هذه ويعل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر ، وأذ هبت الرياح لم تصدمه ، ومن لا يعمل بها أشبهه برجل جاهل لم يؤسس بيته على الصخر ، وأذا هبت الرياح تصدمه ويسقط ، ويكون سقوطه عظيما . وقال كما روى برنابا : أن وصية الله قريبة من الانسان ليعمل بها كمساقل موسى : أن هذه الوصية . . النع .

٣ - وبولس الذي كون النصرانية على حساب عيسى عليه السلام . النفى الأعمال من الايمان في مسمى الشرع ، وبجعل مدار النجاة على الايمان وحده . وأول نص سفر التثنية الذي استشهد به المسيح عيسى عليه السلام على حرية المرء ، أوله ليدل على الجبر . قال : ان معنى انها ليست في السماء أي السماء أي ليس المسيح في السماء ، وان معنى انها ليست في الأرض ، أي ليس المسيح في الأرض .

فانظر الى كلام موسى وانظر الى استشهاد المسيح به ، ثم أنظر الى كلام بولس فى نفس النص ، تجد أن أحد النصين كاذب ، اما رواية متى عن المسيح .

واما كلام بولس ، وكلاهما مدون في ما يسمى بالانجيل ، وكتاب فيه المنى وضده ، لا يصح تقديسه كله ، ولا رفضه كله ،

وهاتان الطريقتان هما أقوى الطرق في نقد نصوص التوراه والأنجيل .



أما طرِق نقد عقائد النصارى فانها تكون كالاتى :

اولا : يبجب على الناقد أن يذكر من التوراة واسفار الأنبياء نصوصا تسدل على أن الله تعالى هو الاله الخالق للعالم وحده ، وأنه تعالى ليس كمثله شيء . فاذا ذكر هذا وبين أن اليهود من دعاة التوحيد والتنزيسه كالمسلمين الفرق بينهما هو في نبوة محمد المسلمين المفتون يقبلونه المسلمون يقبلونه المجب عليه .

ثانيا: أن يذكر رأى عيسى عليه السلام في الاله الخالق للعالم هل هسوا الله أم لا ؟ وانه لمكتوب في انجيل مرقس وغيره: أن عيسى عليه السلام كان على دينهوسى ولم ينسخ منه شيئا ، واذ يكون على دينه ؛ يكون مقرا بالله تعالى الذى نصت التوراة على انه الخالق للعالم وحده ، ففي سفر التثنية: « الرب الهنا رب واحد » ومكتوب في الأصحاح الثاني عشر من انجيل مرقس ن عالما من علماء بنى اسرائيل سال عيسى عليه السلام عن الوصية العظمى هي أن عن الوصية العظمى هي أن تحب الرب الهك من كل قلبك . . . الخ ، أي أن عيسى بن مريم قلرر في الانجيل أن رب العالمين هو الله وحده ، وقرر في بدء اناجيل يوحنا أن الله لا يرى ولا يقدر احد أن يراه ، كما قرر موسى في سغر الخروج .

واذ ثبت أن عيدى بن مربم كان على دين موسى بن عمران ، وثبت أنه قرر عقيدة التوحيد على مثال ما عند علماء بنى اسرائيل ، يثبت ، أن عيدى بن مربم ليس هو الاله الخالق للعالم ، ويثبت أيضا أنه ليس هدو الاله الثانى من الالهة الثلاثة التى هى الاب والابن والروح للقدس .

لا تسدل على الناتد: انه اذا كانت نصوص التوراة ونصوص الانجيسل لا تسدل على التثليث لا من قريب ولا من بعيسد . ولا تسدل على أن الله تعالى يشبه الانسان أو يظهر للناس في صورة انسان لا من قريب ولا من بعيد . ويالتأكيد هي لا تسدل . فان عقيدة التثليث وعقيدة تجسد الله تعسالى في بحسد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام تكون عقدة باطلة . واذا بين ذلك وانه لواضح وضوح الشمس في رائعة النهار ، فانه يغترض كان سائلا يسأل ويقول : غلماذا قال النصارى بالاقانيم الثلاثة ؟ ولماذا قالوا أن الله هو المسيح بن مريم ؟ ويجيب بأن الرومان الذين كانوا يحتلون أرض غلسطين في زمان عيسى عليه السلام الى زمان محمد عليه هم الذين أجبروا النصارى على القول بالتثليث وعلى أن الله انقلب الى انسسسان هو المسيح بن مريم .

رابعا: يبين الناقد عقيدة الكاثوليك على حدة ويشرحها شرحاوانيا، ثميبين عقيدة الأرثوذكس على حدة ويشرحها شرحا وانيا، ثم ينقد كل مسذهب على حسدة .

مالكاثوليك والبروتستانت المنشقين عنهم يعتقدون أن التنوم الاب هـو غير أقنوم الابن ، وهما غير أقنوم الروح الأتدس ، وأن كل اله مستقسل بذاته عن غيره ، وهذا الاعتقاد باطل بما روى في التوراة والانجبل من أن الله واحـد ، وأن عيسى نفسه قد أثر عنه في الأناجيل أنه كان يتول أني رسول الله ، وأنه لا يقدر أن يعمل من نفسه شيئا وكل ما يعمله عانه باذن الله وارادته ، والمعجزات التي يعملها ليس يعملها بقدرته ، بل بقدرة الله غفى أنجيل يوحنا : يأتول المسيح : أن الله الذي أعطاني أياها ، هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يـد الله .

الأرثوذكس باطل بما روى فى التوراة والانجيل من أن الله ليس كمئسله شيء ، وأنه الله محتجب ، وأنه لا يرى سبضم الياء سوأنه لا يكسل ولا يعسيا وليس عن قدرته نحص ، وأن عيسى نفسه قد أثر عنه فى الأناجيل أنه قال للحواريين : أنظروا جسدى ، وأخذ باصبع « توسا » ووضعها على جسده ، وأكل معهم شهدا وعسلا وسمكا ، ثم وضح بأنه لا يقسدر من ذاته أن يفيل شيئا ، وأنها يفعل أرادة الله .

ووضح للشيطان : أن السبدود لا يكون الا لله وحده ، واستدل على قوله هذا للشيطان بآية من التوراة وهى « للرب الهك تسجد راياه وحده تعبد » وقال لتلاميذه : من يقبلكم يتبلنى ، ومن يقبلنى يقبل الذى أرسلنى، وقال لهم : انى صاعد الى أبى وابيكم والهى والهكم ، وهذا وشبهه يدل على أن الله لم ينقلب الى المسيح ، وأن المسيح غير الله السذى لا يسرى ولا يقسدر أحدد أن يسراه .

خامسا: يبين لناقد أن الفاظ التوراة والانجيل فيها المحكم وفيها المتشابه ، ويسرد المتشابه الى المحكم ، وذلك ليوضسح للامبين مسن النصارى خداع اثمتهم لهم ويعلمهم ما يتعمد الأثمسة اخفاؤه ، ومثال ذلك : أن المحكم في التوراة عن الله عز وجل هو « ليس مثل الله » في آخر سفر التثنية ، وأنه لم يلسد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ، وأنسه لم يظهر ذاته لموسى عليه السلام ، وأن اشعياء قال عنه : « حقسا اتت السه محتجب يا اله اسرائيل » وأن مشايخ بنى اسرائيل لما صعدوا الى جبل حوريب مع موسى عليه السلام سمعوا صوتا ولم يروا شخصا ، وأن موسى حذرهم من تخيل الله وتمثله بأى شكل كان وذلك واضح من سفر الخسسروج ،

وأن المتشابه في التوراة هو مثل قوله لجميع بنى اسرائيل: « انتم اولاد للرب الهكم » غلفظ الأولاد هنا هو لفظ متشابه يحتمل معنيين:

١ ــ الولد المتولد من نطفة الأبوين .

٢ ــ الولد على المجاز بمعنى القرب من الله ، وإن الله غضله على غيره من خلقه ، كما يفضل الأب ولده على سائر أولاد الناس ، والمتفق مسع المحكم هو المعنى الثانى ، فيكون هو مراد الله تعالى ،

ومثاله أيضا لفظ « الآله » نمانه على الحقيقة بدل على خالق العسالم وحده ، وهو الله رب العالمين ، وقد أتى في التوراة وفي الانجيل ، يل وفي

القرآن (۱) أيضا على معنى « السيد » لهنى التوراة يقول الله لموسى : « أنظر . أنا جعلتك الها لفرعون » وفى الزبور يقول الله لبنى اسرائيل : « أنا تلت انكم آلهة وبنو العلى كلكم » أى سادة وقد فضلكم على سائر الشمعوب فى زمانكم . وفى انجيل يوحنا يقول عيسى مليه المسلام المعواريين: أنتم تدعوننى معلما وسيدا .

وحسنا تقولون ، لأنى أنا كذلك ، فقد اعترف بأنه معلم ، واعترف بأنه سيد ، ولم يعترف بأنه الاله على مذهب الأرثوذكس ، ولم يعترف بأنه السه على مذهب الكاثوليك ثم تواضع وغسل أرجل الحواريين ، واستحبسا « بطرس » وخجل من أن يغسل المسيح رجليه ، وبعد أن فرغ من الفسا وحل المنشفة من على اجسده ، نظر الى الحواريين وقال : كما نعلت معكم تغطون مع غيركم ، وأنه يتوجب عليكم أن يحب بعضكم بعضا ، ومن كان هذا شائه هل يكون الها ؟ لا ، وأنها يكون سيدا ،

واتد نسر المسيح ننسه طبقا لرواية يوحنا لفظ « الآله » بالسيد ، ورد عليهم بقوله : لو قلت عن ننسى اننى اله ـ مجازا ـ فهل أكون متعديا على الناس الا ، لا أكون متعديا عليه ،

وبيان ذلك: أن الله قال على لسان داود عليه السخلام لكل بنى اسرائيل مالحين واشرار: « أنا قلت انكم آلهة ، وبنو العلى كلكم » فقد قسال عن الكل انهم آلهة ، أى سادة ، وأنا من بنى اسرائيل ، وقوله « آلهة » كما ينطبق عليهم ، ينطبق على ، بل انطباقه على من باب أولى ، وذاك لأننى رجل صالح ، وقد طهرنى الله من الخطايا ، ظهاذا لا تكرموننى ؛ ولماذا تقولون أننى أجدف على الله ؟ الذى قدسه الله وأرسسله الى العالم لتقولون له: أنك مجدف ؛ اليس مكتوبا في ناموسكم : آنا قلت أنكم الهة وينو العلى كلكم ، فاذا قال آلهة لأولئك الذين صارت البهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب \_ فالذى قدسه الاب وأرسله الى العسالم ولا يمكن أن ينقض المكتوب \_ فالذى قدسه الاب وأرسله الى العسالم

بمثل هذا يقول الناقد في المحكم والمتشابه ، ليعلم الأميين ويخسرى العلماء ،

<sup>(</sup>۱) قال فرعون: « ما علمت لكم من اله غيرى » أى من سيد . وذلك لان أهله قالوا له: « أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك وآلهتك» أغقسوك « وآنهتك » يسدل على أن فرعون كان يعبد غيره ولا يعبد نفسه . وأن قومه ، كانوا يعبدون آلهة متعددة ، ليس منها فرعون نفسه ، وقوله تعسالى: « وقومها ، لنا عابدون » ( المؤمنون ٧) ) معناه خاضعين .

سادسا: يبجب على نقد أى شيء عند النصارى أن يبين قبل نقده:

ا \_ الشيء المراد نقده ب \_ والدافع الذي حدا بالنصارى إلى القول به ت \_ والنتائج التي تترتب على هذا الشيء ش \_ وقول المخالفين له من النصارى ، أى باختصار يستقصى الشيء من جميع جوانبه ، وقبل أن ينقد بيحث في كتب التوراة كلها عن ضد هذا الشيء ، ثم بنقد بنصوص التوراة أولا ، وبعد ذلك يثنى بنصوص الأناجيل ، ويستعمل العالل في نرتب الحجج والافصاح عنها .

ومثال ذلك: أن النصارى لما تالوا: أن الله نزل من السماء وتجسد في جسد يسوع المسيح ، المترضوا كأن سائلا سأل : ولماذا نسلل الله وتجسد ، وأهين بالقتل والصلب لا وأجابوا عنه : بأن آدم عليه السلام قسد اخطأ بعصيان أمر آله وهو في جنة الخلد ، وأنه لخطئه صار مذنبا ، ويستحق الطرد من جنة الخلد ، وأن الله طرده لعصياته أمره وأهبطه الى الأرض بخطيئته ، وأن خطيئته انتقلت الى بنيه وبنى بنيه كلهم ، ومن يمس منهم ، يمت على خطيئة أبيه آدم ، ولا يدخل الجنسة ، وقسد اقتضت رحمة الله رحمة العالمين في زمان عيسى عليه السلام ومن اجلها قتل الاله نفسه ، ليكون كفارة عن آثام آدم وبنيه آئى زمان عيسى عايه السلام وليكون كفارة الإثام من يدين بدين عيسى عليه السلام .

مالناقد وهو ينقد عقيدة التعدد ، أو عقيدة التجسد . لا يكتفى بعسول التوراة أن الله واحد وليس كمثله شيء ، ولا بعول الانجبل . وانها بذكر كل ما يتعلق بالشيء من جميع جوانبه . وفي هذا الشيء يبين : أن مودي عليه السلام بين في سفر التثنية : أنه لا يقتل الاباء عن الابناء ، ولا تتتل الأبناء عن الابناء ، كل أنسان بخطيئته يؤخذ ، وأن حزقيال بين في سفره كما بين موسى ، بل أن أبراهيم عليه السلام قال لملاك ألله : لايان كل الأرض لا يصنع عدلا ؟ فاذا فرغ من التوراة ينتقل الى الانجيل وينقل منه قسول عيسى عليه السلام ابتعدوا عنى يا فاعلى الاثم ، وأذا فرغ منها ، فليذكر أي حجة عقلية تكون من قبيل التأكيد ، لا بن قبيل الاستقلال بالحجة .

وذلك مثل أن يتول: 1 — اذا كان قد الخطأ آدم ، غان حواء غد أخطأت. غلماذا سرت فى أبناء آدم خطيئة آدم ، ولم تسر غنهم خطبئة حواء ؟ وهل سرت خطيئة آدم فى الذكور ، وسرت خطيئة حواء فى الاناث ؟

ب ـ انتم أيها النصارى تهما لليهود لا تعترفون بالمسائلة في القبر ، ولا بالمذاب أو النميم فيه ، وليس في الانجيل ولا في التوراة من نصوص على عذاب في القبر ، فكل من مات من عهد آدم الى زمان يسوع ، لم يدخل في عذاب ، سواء كان بخطيئة آدم أي بخطيئته هو ، فما فائدة الفسداء

وليس من عذاب قد تم وحصل ؟ واذا كان الفداء قد تم وحصل فها فائدة شماعة القديسين ويسوع وأمه في يوم الحساب ؟

## \* \* \*

اما عن مجادلة المسلم لليهودى أو النصرانى ، فانها من فروض الكفاية على علماء المسلمين الراسخين في العلم ، وينبغى أن تكون بالحسنى ، وذلك لقوله تعالى : (( ولا تجادارا اهل الكتاب الا بالتي هي احسان ، الا الذين ظلموا منهم )) ،

واذا بدأ المسلم بالمجادلة ، فليبدأ أول ما يبدأ بالنبى المنصوص عليه في التوراة وفي الأنجيل ، وليسأل هل هذا النبى الذى أخبر عن مجيئه موسى من عمران من بعده لينسخ شريعته ، وليسمع له بنو اسرائيل ويتليعون ، مقصوص عليه في التوراة أم لا أ وهل هو عيسى بن مريم أم لا أ وهل هسو قعيى لم يظهسر الى الان أم ظهسر ؟ وهل هو محمسد أم لا أ هسذا هسو عيدء البحدال ، لأنه أذا ثبت أن النبى الذى ينتظره اليهود الى ألان هسى محمد والله ، مان اليهودى الذى سيؤمن به نبيا من الله ، سوف يترك كتابه عمسا هيه من حسق وباطل ، وأن النصراني الذي سوؤمن به نبيا من الله ، عموق يترك التوراة والاناجيل والرسائل وكتب التقاليد بما فيهم من الحق والباطسل ،

ونص التوراة عن محمد على هو : « اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم . مثلث . واجعل كلامى في نمه ، فيكامهم بكل ما أوصيه به . ويكسون أن الانسان الذي لا يسمع لكلامى الذي يتكلم به باسمى . أنا أطالبسسه » لا تثنية ١٨ : ١٨ ) .

ويقال لليهودى: انت الى هذا اليوم تنتظر هذا النبى . ولماذا تنتظره ؟ الليس قد بارك الله في اسماعيل كما بارك في اسحق ؟ الم يقل الكتاب : 
 والما اسماعيل فقد سمعت لك نبيه . ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جلدا وأجعله لامة كبيرة » ؟

انت تستدل على نبوة موسى ورسالته من التوراة بالمكتوب فيها عن بركة اسحق ، فاذا استدل المسلم على نبوة محمد ورسالته من التورأة بالمكتوب فيها عن بركة اسماعيل ، فهل يتوجه عليه لوم ؟

واذا سلم اليهودى والنصرانى بالمكان انطباق النصوص عن النبي المنتظر في التوراة عن محمد السلام . ثم سأل عن آياته الخارقة للعادة ، فأله ينبغى أن يكون الترآن هو الدال على الايات وحده ، وذلك لقوله تعالى : ( أو لم يكفهم أنا أنزانا عليك الكتاب يتلى عليم )) ؟

ولأن في الأحاديث النبوية المروية بطريق الاحاد أحاديث ضميفة ، وضعتها الزفادية ، وطعن بها المستشرقون في نبوة محمد والله . ومنها هسدا السعيف (1) : وهو أن رجلا من الصحابة الأجلاء كان يتردد على بيت النبى الذي منيه مارية القبطية أم المؤمنين سرضى الله عنها سوقد اتهمه الناس بها ، واتهموها به ، فاستشماط النبي غضبا ، وأمر عليا بن أبي طالب سرضى الله عنه وكرم الله وجهه سبأن يذهب الى بيت هذا الرجل ويقتله ، ليمنع قالة لسوء على امرائه ، فأتاه على ، فاذا هو في ركى يتبرد فيها ، لهتال له : أخرج ، فناوله الرجل يده وهو عريان ، فأخرجه ، فاذا هسو مقطوع الذكر ، فلم يقتله الإمام على رضى الله عنه ثم قال للنبي عليها .

هذا الحديث الذى رواه كثيرون من اهل الحديث ، لا يمكن أن يجادل به مسلم فى اثبات النبوة لمحمد الرسية. وذلك لأنه يطعن فى شرف أم المؤمنين «مارية » وفى شرف النبى أيضا . ولانه يثبت أن للنبى طلب قتله بلا شمود أربعة . ويثبت أنه خالف القرآن فى حد القذف ، أذا حد القذف ثمانين جلاة وهو يأمر عليا بأن يقتل الرجل \_ وهذا أذا كانت التهمة قذفا لا زنا ، والحديث لا يقول بالقذف \_

### \*\*

ماذا عاند البهود والنصارى بعد البيان والحجة ، مانه بجب على المسلمين متالهم ، واذا صفوا الصفوف المقتال ، وقال اليهودى أو النمراني المسلم: دعنى ولا تأتانى ، وان أنت تركتنى وخليت سبيلى ، مانى ساسالك وان أصد الناس عن دبنك ، لا بحرب ولا بالقاء شبه على الدين ، منى هدف الحالة يجب على المسلم أن يأخذ منه تجزية (1) ، ولا يقتله ، وأن دفسع المجزية . مان المسلم يجب عليه أن يحسن معاملته ولا يسىء اليه ، وذلك مستفاد من قوله تعالى : (( قاتلوا الذين لا يؤمنون الله ولا بالبيم الاخر ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم

 <sup>(</sup>٢) لا تؤخذ الجزية من الكافر المسالم ، انها تؤخذ من الكتابي مقط .

ولا يحردون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين المحق ، من اللين اوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ( التوبة ٢٩ )

ومن قوله تعالى: ((لا ينهاكم الله عن الذين لم ياقاتاركم في السدين ولم يخرج كم من دياركم ، أن تبروهم وتقسطوا اليهم ، أن الله يحب المقسطين، أنما ينهاكم الله عن اللذين قاتلوكم في الدين ، واخرج وكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ، أن تولوهم ، ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون )) . ( المتعنة ٨ ـ ٩ )

واذا دفع الكتابى الجزية ، ثم اعتدى عليه مسلم بالقتل العمد ، فسان المسلم يقتل به ، واذا قتل مسلم كتابيا خطا ، فانه يدفع السدية لأهله . ومقدارها كمقدار دية المسلم المقتول من المسلم خطا ، وذلك لقونه تعالى : « النفس بالنفس بالنفس ) وقد عصم الكتابى دمه وماله بالجزية ، فصارت نسه قفس كنفس المسلم الذي عصم ماله ودمه بالاسلام ، ولقسول محمد بن الحسن صاحب الامام الأعظم أبى حنيفة النعمان : روى اهل المدينة : ان يسول الله توليد قتل مسلما بكافر ، وقال : أنا أحق من وفي بذمته .

ويجب على المسلمين اكرام مساكين أهل الكتاب الواقعين تحت الجزية. حان معاملتهم بالحسنى تحبيهم في الاسلام وترغبهم فيه . ولكن لبس من مؤاخاة مع الاكرام . فان الاخوة لا تكون الالاصحاب الدين الواحد . والمسلمون لأن دينهم واحد هم اخوة وذلك لقوله تعالى :

المنام المؤمنون المنوة )) ( الحجرات ١٠ ) ومن ينادى بالاخاء بين الكتابى والمسلم، معمنع الجزية عنهم الله لايكون مسلما، او لايكون علما لدين الاسلام حق الفهم وذلك لأن معنى الاخاء: هو المستاواة بين جميع المواطنين في الحقوق والوالجبات ولو تساوى الكتابى بالمسلم ، لحما يتراس مدير في شركة على وتيما على مسلم ، كما يتراس مدير في شركة على عاملين فيها ، او عامل يتراس على عامل مثله الله الله درجسة ، ودين عاملين في وارد على عاملين في وزارته ، او رئيس دولة على رعاياها الذين هم مسلمون وكتابيون ، وهذا المنع مستفاد من أخذ الجزية منهم ، ومن تعليل الخذها بقوله تعالى : « عن يد ، وهم صاغرون » .

### \* \* \*

ولأن المسلمين اليوم ضعفاء في السلاح ، واهل الكتاب الوياء اليسه ، وقع كثيرون من المسلمين في بلاد كثيرة تحت يد أهل الكتاب ، وحذرهم أهل الكتاب من الجهاد في سبيل ألله ، وحذروهم أيضا من التعالى على الكتابيين

فى بلادهم ول أجبروهم على أن يتساووا فى الحقوق والواجبات وسع الكتابيين و واذا تساووا و معلى اى دين يهشون ؟ انه اذا مشى المسلم على لقرآن وهشى غيره على كتابه و غان التفرقة تظهر بسين المواطنين ولا تتحقق المساواة واذا هشى الكتابى على كتابه وهشى المسلم على كتابه وهشى المسلم على كتابه الهنان كتاب المسلم يلزمه بأن يكون رئيسا لا مرعوسا وعندنذ تظهر التفرقة ولا تتحتق المساواة وقد رأى أهل الكتاب لتحقيق المسساواة والمؤاخاة : أن يجبروا المسلمين وغيرهم افى البلد الواحد على النظى عن شرائع الدين وان يتحاكموا لهما بينهم على قوائين يكتبونها بابديهم ويتواضعون عليها ولطول الأيام التى هجر نيها المسلمون قوائين القرآن ويتواضعون عليها ولحكسم ولكن الصبر الى حكم الجزية وبعضهم صرح طهر لى من كثيرين منهم أنهم غير منتبهين الى حكم الجزية وبعضهم صرح بانهها منتبهين للحكسم ولكن الصبر احتى يأتى النسرج وبعض المسلمين نادوا بالاخاء جهلا وبعضهم شرحوا به صدرا وليتهم لم ينادوا المسلمين نادوا بالاخاء جهلا وبعضهم شرحوا به صدرا وليتهم لم ينادوا اثها وليتهم لم يشرحوا و مقد استحقوا اثها و

#### \*\*\*

وليعلم أهل العالم: أن المسلمين أذا حكوا ، عدلوا ، وأذا عاهدوا أوغوا ، وأذا قالوا صدقوا ، وذلك لأنهم خير أمة أخرجها ألله المناس . يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ، ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، لكان خيرا لهم ، ولو سالموا المسلمين ودنعسوا الجزية لهم ، لكان وجودهم تحت يد المسلمين خيرا لهم من وجودهم تحت يسد الكفار من الشيوعيين وغيرهم ، وخيرا لهم من وجود بعضهم تحت يسد بعض .

واذكر هذا الشاهد من التاريخ للتدليل على ما نقول :

يقول ناصر خسرو القبادياني المروزي في سغر نامة عن « الحسساتكم بأمر الله » ــ رضي الله عنه ــ في أرض « مصر » ما نصه :

ا ــ « وشرب الخمر محرم تحريما باتا ، ولم يسمع احد الن انسانا جرا على شرب الخمر في أيام « الحاكم بأمر الله » ولم يكن يسمح للنساء بالخروج سافرات ، كما أن تخمير الزبيب كان محرما ، بل ان « الحاكم » منع تداول الزبيب حتى لا يتخذ الناس منه الخمر ، ولم يكن يجرؤ أى انسان على شرب الخمور والانبذة المسكرة ، (ص ٩٥) .

ب ـ « وقد بنى المسجد ـ مسجد ابن طولون ـ امير من امــــراء (م ٢ ـ الجواب الفسيح )

العباسيين كان يحكم مصر ، ويقولون : انه في ايام « الحاكم بامر الله » جسد السلطان الحالى ، جاء أبناء « طولون » صاحب ألسجد ، وباعسوا المسجد بثلاثين الف دينار مغربى ، لسه « الحاكم بأمر الله » ومعسد زمن عادوا يدعون : أنهم لم يدخلوا منارة المسجد في عقد البيع ، وشرعوا في معدمها ، فارسل اليهم « الحاكم بأمر الله » أن قسد بعتم المسجد لى ، فلم تهدمون المنارة ؟ فقالوا : نحن لم نبع المنارة ، وانها بعنا المسجد ، فامسر لهم الحاكم بخمسة آلان درهم ، ثمن المنارة » ، (ص ١٠٤)

س - « وقد اشترى « الحاكم بأمر الله الفاطمى » هذا المسجد - مسجد عمرو بن العاص - من احفاد « عمرو بن العاص » ويقال : ان احفساد « عمرو بن العاص » ذهبوا الى الحاكم ، وشكوا اليه فقرهم وحاجتهم ، وأن المسجد يتعلق بجدهم ، فاذا اذن لهم السلطان ، فانهم يهدمونه ، ويبيعون أحجاره واخشابه ، علهم يجدون السلطان مصر على تلك المائية الحالهم ، واشترى منهم المسجد وأشنهد كافة سكان مصر على تلك المبايعة » ( ص ١٠٦ )

ث ... « ويشتهر الباعة فى « مصر » بالصدق فى المعاملات ، وادًا كذب الحد الباعة على المسترى ، فان المحتسب يعاقب البائع بأن يأمر باركابه على جمل ، واعلام جميع الفاس بوآسطة منساد ، فى يسده جرس ، يعلن على الناس سوء فعلته ، ويرغم البائع على الاعتراف بأنه ظلم المسترى ، بأن باع له بأكثر من المسعر الرسمى المحدد ، ويكرر المنادى : أن هذا حزاء بكل من تسول له نفسه تطفيف الكيل وبخس الموازين » ، ( مس ١١٠)

ج - « ولقد رأيت في « مصر » احد اغنياء النصارى ، وكان في غائسة الغنى ، يملك اسطولا من السفن ، تجول في البحار ، وتصب الاموال في خزائنه . ولا يعرف أي انسان حدود ثروته وغناه . وصادف أن النيل لم يف ذلك العام وغلا سعر المواد الغذائية ، وخيم شبح الجوع على وادى النيل . فاستدعاه الوزير الأعظم ، وأخبره بجلية الأمر ، وكيف أن خاطر السلطان متغير ، مما ألم برعيته من الجوع . وسأله الوزير عن القدر الذي يستطيع تقديمه من المراد الغذائية ، أن بنقد وأن أترضا ؟

مأجاب التاجر النصرانى : أدام الله الوزير ، اننى بغضل الله ) ثم غضل سلطان « مصر » أملك من لغلال ما لو استمر القحط سنة أعوام ، مانا على استعداد لاطعام أهل « مصر » حبا في السلطان » . ( ص ١١١ )

ح ــ « وقد بلغ الأمن وفراغ بال المصربين من وساوس اللصوص حدا

حمل البزازين والصيارنة على ترك دكاكينهم منتوحة . وكانوا يكتنسون بوضع غطاء خنيف على أماكنهم أثناء انصرانهم للصلاة ، أو لقضاء الحابجة. ومع ذلك فلا تمتد يد الى بضائعهم .

وكان احد اليهود يتيم في « مصر » وهو من كبار تجار المجوهرات ، وكان يؤسن المقربين (۱) للسلطان وكان في غاية الفنى والوجاهة ، وكان يؤسن احتياجات القصر من المجوهرات واعتدى عليه جند السلطان يوما وقتلوه . وعندما خاف جنسد السلطان من غضبه وانتقامه ركب عشرون الف فارس من أولئك الجنسد ، واتجهوا الى قصر السلطان ، طلبا للشفاعة والعنو ، وعم الهرج والمرج بين سكان القاهرة ، وظل ذلك العدد الكبير من الجنسد بباب قصر السلطان لى أن انتصف النهار ، فأطل عليهم أحد حجاب القصر بباب قصر السلطان لى أن انتصف النهار ، فأطل عليهم أحد حجاب القصر المأدلا : أيها البجنسد السلطان يسألكم : ( هل ما زلتم في طاعته ام لا ) فلجابوا بصوت راجل واحد : نعم نحن عبيد السلطان وطوع بنانه ، ولكنا ارتكبنا خطأ ونخشى عقاب مولانا السلطان ، فطمأنهم الخادم أن السلطان المعسكرهم فتفرقوا ،

واسم اليهودى المقتول أبو سعيد ، وكان له ابن أخ ، ويقال ان مال اليهودى كان لا يقع تحت حصر ، ولا علم مقداره الا الله ، ويقولون ان اليهودى كان يخبىء ثلاثمائة كيس من الفضة في أعلى عمارنه .

وكتب أخو اليهودى خطابا الى الساطان يعرض فيه التنازل عن ماتى الف دينار مغربى من المال أخياه المقتول مخاعة أن يتعارض ما بقى من المال للنهب والساب ، فأرسل السلطان الخطاب الى خارج القصر وأمر بتلاوته على الناس ، ثم أمر به فمزق ، وقال مخاطبا لأخ اليهودى تكن مطمئنا وارجع الى منزلك آمنا ، فلا يستطيع أحد أن ينالك بأذى ، وأما لمست طامعا في مال أخيك أو في مالك .

وبعث السلطان لأح اليهودي مالا كثيرا. استرضاء له «أ. ه (ص) ١١-١١٥)

<sup>(</sup>۱) ربما كان هذا اليهودى هو أبو سعد سهل بن هارون التسترى ، كان تاجرا يهوديا وكان مولى أم المستنصر الفاطمى ، وهى أمسة سوداء اشتراها الظاهر واستولدها المستنصر ، فلما أفضت الخلافة اليه استدنت له أبا سعد ورقته الى درجة علية ، وصار هو المتصرف في شؤون البلاد حتى أصبح الوزير الفلاحى « صدقة بن يوسف » يأتمر بأمره ( خطط المتريزى ج ٢ سـ ص ١٧٠ ) ( كلام المحقق ) .

#### التعليسق:

هذه شهادة تاريخية تسدل على أن الحاكم المسلم يلتزم بالحق وبالعدل ، أيا كان مذهبه في العقائد شبيعيا أو سنيا أو في الفقه جعفريا أو حنيفسا . ويلتزم باكرام أهل الذمة أذا أعطوا الجزية عن يسد وهم صاغرون . وهل يطلب أهل العالم الا هسذا ؟



والرجع الى بيان مذهبنا في نقد كتب أأهل الكتاب ، ونقول :

أن نقد الكتب المتدسة مند أهل الكتاب يتم على الطرق التالية :

الطريقة الأولى: بيان السند . أى عن غلان أو عن غلانة ، عن غلان ، الى موسى عليه السلام أو الى داود أو الى عيسى بان مريم . ثم يوشيق الشهود الذين نقلوا الخبر ، وهذا لا يعترف به اليهود ولا النصارى . ومن النكات المشهورة في هذا الشيان : أن وليد رجل بخيل ، اقترض مسن كثيرين على أن يسيد بعد بوت أبيه الطاعن في السن ، ولمسا طال الأجل بأبيه ، شسيد الدائنون على الابن ، غما كان من الابن الا أن أوثق كتات أبيه والثماع خبر موته ، ووضعه في النعش ، وحمله المشيعون الى المقبرة ، غلما مسر النعش تحت قصر « قارقوش » صاح الرجل : أغثنى أبها الحاكم أنا حى ، ألا لم أمت ، وتقلب في النعش ، غامر « قارقوش» برغع غطاء الشعش ، غرفعوه ، ثم نظر اليه قائلا : تقول أنك حى ، وهؤلاء المشيعون الذين يزيدون عن عشرة آلاف يشهد مشيهم خلف نعشك على المشيعون الذين يزيدون عن عشرة آلاف يشهد مشيهم خلف نعشك على أمسة ؟ امضوا به الى القبر .

ولأنهم لا يعترفون به ، وان اعترفوا به ، فقد باتون بأسماء وهمية ويعدلون أصحابها ، ونحن لا نقدر على احياء الموتى ، لنسال معامريهم عنه ، فلذلك تعد هذه الطريقة غير مجدية في النقد ، ويكنينا في عدم حدواها اعتراف النصارى بنقدان سند كتب الأناجيل الأربعة .

ففى دائرة المعارف البريطانية: « ان القول بأن متى ولوقا استخدمسا الناجيل مرقس ، اصبح على وجه العموم مسلما به ، ولكن بجانب انجيلًا مرقس ، فلا بسد أنهما استخدما وثيقة أخرى ، يشار اليها الاز بالحسرف كيسو (Q) والذئ يرمز الى كلمسة الصدر ، كما استخرجت من الكلمة الألمانية التي تعطى هذا المعنى » (ص ٥٢٣ م ٢ دائرة المارف البريطانية)

وفي دائرة المعارف الأمريكية : « ان هناك مشكلة عامة وصعبه تنهم عن التناقض الذي يظهر في نواح كثيرة بين الانجيل الراسع ـ وهو انجيل يوحنا ـ والثلاثة المتشابهة ـ وهي متى ومرقس ولواتا ـ باعتارهـ مصحيحة وموثوقا فيها ، فان ما يترتب على ذلك هو عدم صحة انجيل بوحنا» (ص ٧٣ ج ١٣ دائرة المعارف الأمريكية )

الطريقة الثانية: بيسان المتن ، وهو النص ، ونقسد النص عو المطلوب الاعظم للمسلمين من كتب أهل الكتاب ، ولم يخل جيل من مسلمين نقدوه وبينوا زيفه ، وذلك لأن سقوط النص عن الاستدلال يستتبعه سسقوط المعنى الذي يسدل عليه النص ، واذا سقطت المعسائي ، تسقط المعنى ، والتشريعات ، ولا يكون لدينهم قداسة ولا احترام ، وهذا هو مطلوبنسا . فصل المسلمين ،

## ولنسورد امشلة لذلك:

أولا: من توراة موسى: يقول الكاتب فى الأصحاح الرابع والثلاثين من مسغر التثنية: « نمات هناك موسى عبد الرب فى أرض موءاب ، حسب قول الرب . ودفنه فى البحواء . فى أرض موءاب » فهل موسى يكتب خبر موته من قبل الن يهوت المن قبل النام على النام

وفي توراة موسى حديث عن « ربة بنى عمون » التى استولى عليها داود عليه السلام ، وكان بعد موسى بنحو خمسمائة علم تقريبا ، وغبها ايضا: حديث عن سرير « عوج » ملك « باشان » ولم يستول على « باشان » بنو اسرائيل الا من بعد موت موسى بزمن طويل ، هلك فيه التضاة المذكورة تواريخهم في سفر الاتضاة .

واذا ظهر من المتن ما يدل على كلام لم يقله مؤلف السفر ، فان المتن يكون مشكوكا فيه واذا احتمل المتن الشك ، فقل : على المعنى السلام ،

ثانیا: من زبور داود: لقد کان داود علیه السلام بعد موسی بخمسمانه عسام تقریبا و وقی ربسوره عسام تقریبا و وقی ربسوره نصوص تسدل علی ان الکاتب قد کتبه فی مدینه « بابل » منها: علی انهار بابل هناك جلسنا بكینا أیضا عندما تذکرنا صهیون و علی الصفصاف فی وسطها علانا اعوادنا و و ان نسیتك یا اورشلیم تنسانی یمینی و النخ و ر مزمور ۱۳۷ ) و

ثالثا: من الاناجيل الأربعة: يتسول لوتا في بسدء أنجيله ما نصبه: « أذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا . كما سلمها الينا الذين كانوا مند البدء معاينين وخداما للكلمة ، رايت أنا أيضسا أذ قدد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق ، أن أكتب على التوالى اليك أيها العزيز « ثاو غيلوس ، لتعرف صحة الكلام الذي علمت به » أيها العزيز « ثاو غيلوس ، لتعرف صحة الكلام الذي علمت به »

غلوقا يكتب عن سماع ، ولم يكتب عن رؤية ، والسماع قد يخطىء فيه الناقل ، وقسد ينقل عن كذابين لهم غرض فى التضليل واللبس والإبهام ، ولا يعرف أنهم كذابين حسال النقل ، بل ان الحواريين انفسهم السدين شماهدوا عيسى عليه السسلام باعينهم ، وسمعوا كلامه بآذانهم ، يخطئهم « بولس » ويتمول عنهم انهم « لا شيء » واذا كان الحواريون المعتبسرون لا شيء عندهم ، نهن هم هؤلاء الذين هم على شيء عندهم ؟

يقول بولس في رسالته الى أهل غلاطية : « وأما المعتبرون أنهم شيء . مهما كانسوا ...

لا نسرق عنسدى .

الله لا يأخـــذ بوجه انسان .

غان هؤلاء المعتبرين لم يشيروا على بشيء ، بل بالعكس ، أذ رأوا أنى أؤتمنت على انجيل الختان ، . . الغ » . ( غلا ٢ : ٢ )

يريد أن يقول: أننى أسمح للامم الداخلة في النصرانية بأن لا يختنوا أولادهم ، ولا يختنوا ، وأذا كان بطرس لا يسمح للامم الا أن يختنوا ويختنوا ، فهذا هو رأيه ، وليس رأيه شيئا عندى ، فانى أرى عدم الختان ، هذا هو ما يريده بولس من عباراته ، وأنه لمخطىء ، فأن التوراة التي لم ينسخ المسيح عيسى أحكامها لقوله : « ما بجئت لأنقض النابوس النزم اليهودى والنصراني بالختان ، والمسيح عيسى نفسه قد اختنن كهسا قال لوقا في انجيله .

فاوقا الذى يكتب عن سماع . عمن يكتب ؟ عمن يكتب اذا كان الحواريون انفسهم لا بوئق بهم . وهم الذين لزموا المسيح بن مريم علبه السسلام في حسله وترحساله ؟

والطريقة الثالثة: هي بيان تنسير اليهودي أو النصراني للنص ، ثم بيان نقده .

وهذه الطريقة تقد مشى عليها كثيرون من المسلمين في النقد ، ومنهم شبيخ الاسلام ابن تيمية \_ رضى الله عنه \_ فانه ربط بين أهما التصوف من المسلمين وبين النصارى في أن الشيطان يظهر أهم ويضلهم ،

ثم ذكر نصا من انجيل متى وذكر تفسيرهم له ، ثم نقده ، وهو أن مريم المذراء تحبل وتلد ابنا ، هو عيسى ،

وذلك لتتحقق نبوءة في سفر أشعياء تقول: ان عذراء ستحبل وتلد ابنا . فقد اقتبس متى قول أشعياء لو طبقه على العذراء وابنها . ليبين أن مجىء هيسى على هذه المبورة كان بوعد الهي على لسان اشتعياء . وقد صرح أشعياء بأن اسم المولود هو «عمانؤيل» — وعيسى ليس اسمه «عمانوئيل» — ثم زاد متى من عنده: تفسير عمانوئيل بانه « الله معنا » أى أن « الله معنا » هو في متى ، وليس في اشتعياء .

وقد رددت على متى فى كتابنا « أقانيم النصارى توضيح وأند » شان كلام السعياء كان عن معجزة تجرى فى زمانه للملك « آحاز » وقد حدثت بالفعل فى زمانه . وأن العددًاء فى اللغة العبدرانية هى « علمه » وهى تفسر بالامراة الشابة ، سواء كانت عذراء أو غير عذراء .

## \* \* \*

وهذا هو نص ما كتبه شيخ الاسلام في الربط بين المتصوفين وبين النصارى وفي اظهار تفسير النصارى للنص ، ثم بيان نقده .

« وكثير منهم يتمثل له الشيطان (١) ويقول : أنا ربك فيخاطبه بظنه ربه ، وانما هو الشيطان .

ومنهم : من يرى عرشا عليه نور ، أو يرى ما يظنه الملائكة وهمم شياطين ، وذلك شيطان .

وكثير من هؤلاء يظن أنه أفضل من الأنبياء ، وأنه يدخل ألى الله بلا أذن خلامًا للانبياء ويكون ذلك الآله الذي يعتقده هو الشيطان ، والذين لا يتمثل

<sup>(</sup>۱) الانسان قرين من الشيطان . وهذا القرين لا يولد مع الانسسان ، حال ولادة الانسان من بطن أمه . وأنما هو ياتترن بالانسان في حالة بعدد الانسان عن الله وهو كبير السن والعقل ، لقوله : « ومن يعش عن ذكر الرحمن ، نقيض له شيطانا ، نهو له قرين » .

لهم الشيطان يخاطب احدهم من في اللبه فتخاطبه تلك الصورة العلميسة ويقدر أنها تخاطبه ، ويظن ذلك مخاطبة الحق له .

وهذا كالرجل يذكر بعض اصحابه فيمثله في قلبه ويخاطبه مخاطبة من يعاتبه أو يعتذر اليه ، ويقدر خطاب تلك الصورة ، ويقدول قلت لك : كدا ، وقلت لى : كدا ،

ونفس الشخص لا يكلمه ولا يسمع كلامه ، وانما هو المثال كما تسد يصور صورة الانسان يخاطبها الانسان ويقسدر ذلك مخاطبة مساحب الصورة والنصارى ادخل في هذا من غيرهم ، مانهم يخاطبون الصور المثلة في الكنائس كصورة مريم والمسيح والقديسين ، ويقولون : انما نقصد خطانب اصحاب تلك الصورة نتشفع بهم .

وهذا مما حرمه الله على السن بجميع النبيين ولم يشرع لأحد أن يسدعو الملائكة ولا الأنبياء والمسالحين الأموات ، فكيف بالصور المثلة لهم كمسالا قسد بسط في موضع آحسر .

والمتصود هنا: أن كثيرا ما يوجد في كلام الناس الأنبياء وغيرهم من ذكر ظهور الله عز وجل ، والمراد به ظهوره في تلوب عباده بالمعرفة والمحبة والسذكر .

ولهذا لما كان يقصد بذكر اسمه ذكر المسمى مسار يقول من يقول : أن الاسم هو المسمى أي أن المراد المقصود من الاسم هو المسمى لا أن نفس اللفظ هو المسمى . غان هذا لا يقوله عاقل وتنزيه الاسم وتسبيحه تنزيه للمسمى وتسبيح له .

كما قال تعـــالى : « سبع اسم ربك الأعلى ★ الذى خلق فسوى » ( سورة الأعلى : ٢٠١ )

وقال: (( فسبح باسم ربك العظيم )) ( سورة الواقعة: ٩٦) . وقال: (( تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام )) ( سورة الرحمن: ٧٨)

وجاء فى حديث : « لا تقوم المقيامة حتى لا يعبد الله اسم » أى لا يعبد الله باسم من اسمائه ، فانه أذا قيل : دعوت الله وعبدته ، فأنها فى اللفظ الاسم والمقصود هو المسمى .

وهذا الذى ذكرناه من تفسير ظهور اللاهوت فى المسيح وغيره بأن المراد ظهور ما فى القلوب من توحيد الله ومعرفته ومحبته وذكره ونوره وهداه وروحه ، هو مما يفسر به ذلك كثير من علماء النصارى ، فأنهم يفسرون اتحاد اللاهوت بالناسوت بظهور اللاهوت غيه كظهور نقش الضاتم فى الشمع والطين .

ومعلوم أن الحال في الشمع والطين هو مثال نقش الخاتم لا أن في الشمع , والطين شيئا من الخاتم ، بل ظهر فيه ناتش الخاتم .

وكذلك يظهر نور الله وروحه فى الأنبياء والصالحين ، وهدذا المعنى لا يختص به المسيح عليه السلام ، بل يشترك فيه وسائر الرسل ، بل وكل مؤمن له من هذا نصيب بحسب ايمانه .

#### فصــل في

#### معنى (( عمانويل ))

وعهانويل كلمة عبرانية تفسيرها بالعربى « الهنا معنا » فقد شهد النبى أن مريم ولدت اللاهوت المتحد بالناسوت كلاهما .

فيقال: ليس في هذا الكلام أن مريم وادت اللاهرت المتحد بالذاسوت ، وانها وادت خالق السموات والأرض ، بل هذا الكلام يدل على أن المواود اليس هو خالق السوات والأرض ، فانه قال: تلد ابنا .

وهذا نكرة في الاثبات كما يقال في سائر النساء: ان فلانة ولدت البنيا ، وهذا دليل على انه ابن من البنين ليس هدو خالق السمدوات والأرضين ، ثم قال : ويدعى اسمه « عمانول » فدل بذلك على ان هدا اسم يوضع له ، ويسمى به كما يسمى الناس أبناءهم بأسماء الأعلام ، أو الصفات التي يسمونهم بها .

ومن تلك الأسماء ما يكون مرتجلا ارتجلوه .

ومنها ما يكون بجملة يحكونها ، ولهذا كثير من أهل الكتاب يسمى ابنه عمانويل ، ثم منهم من يقول العذراء المراد بها غير مريم ، ويذكرون في ذلك تصلمة جسرت .

ومنهم من يقول : بل المراد مريم ، وعلى هذا التقديدير فيكون المراد الحديد معنيين :

امسا انه يريد ان الهنا معنا بالنصر والاعانة ، غان بنى اسرائيل كانسوا . قد خذلوا بسبب تبديلهم ، غلما بعث المسيح عليه السلام بالحق كان الله مع

من اتبع المسيح والمسيح نفسه لم يبق معهم ، بل رفع الى السماء ولسكن. الله كان مع من اتبعه بالنصر والاعانة .

كما تنال تمالى : « فايتفا الذين آمنوا على عدوهم فأصباحوا ظاهرين) ، ( مسورة الصف : ١٤ ) .

وقال تعالى : (( وجاعل الذين اتبموك فوق الذين كفروا اللي يوم القيامة الله وهذا اظهر ، وهذا اظهر ،

واسئ أن يكون يسمى المسيح الها ، كما يإتولون : انسه يسمى موسى الله نرعون أى هو الامر الناهى له المسلط عليه ، وقد حرف بعضهم معنى هذه الكلمة ، فقال : معناها الله معنا ، فقال من رد عليهم علمائهم يقسال لهم : اهذا هو القائل أنا الرب ولا الله غيرى وأنا أميت وأنا أحيى ، أم هو القائل لله : أنك أنت الآله الحق وحدك الذي أرسلت يسوع المسيح ؟ وأذا كان الأول باطلا والثاني هو الذي شهد به الانجيل وجب تصديق الانجيس وتكذيب من كتب في الانجيل أن « عمانويل » تأويله « الله معنا » بل تأويل عمانويل « معنا الله » وليس المسيح مخصوصا بهذا الاسم ، بل عمانويل السم يسمى به النصارى واليهود من قبل النصارى .

وهذا موجود في عصرنا هذا في أهل الكتاب من سماه أبوه عمانويل معنى «شريف القدر » قال : وكذلك السريان أكثرهم يسمون أولادهم عمانوبل ، قلت : ومعلوم أن الله مع المتقين والمحسنين والمقسطين بالهداية والنصر والاعانة ، ويقال للرجل في الدعاء : الله معك ماذا سمى الرجل بقسوله : « الله معك » كان هذا تبركا بمعنى هذا الاسم ، وأذا قيل أن الله مع من أتبع الله معنا ، أو الهنا معنا ونحو ذلك ، كان ذلك دليلا على أن الله مع من أتبع المسيح وآمن به ، فيكون الله هاديه وناصره ومعينه (١) » أ.ه

ثم خاطب شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رضى الله عنه ـ طوائف النصارى. قيائلا:

« أن المسيح لم يسن لكم التثليث والاتول بالاقانيم ، ولا التول بانسه رب العالمين ، ولا سن لكم استحلال الخنزير وغيره من المحرمات ، ولا ترك الختان ، ولا الصلاة الى المشرق ، ولا اتخاذ احبارهم ورهبانهم اراببا من دون الله ، ولا الشرك ، واتخاذ التماثيل والصليب ، عدعاء الموتى والغائبين من الانبياء والصالحين وغيرهم ، وسؤالهم الحوائج ، ولا الرهبانية ، وغير

<sup>(</sup>۱) البجواب الصحيح ج ٢ ص ٢١٠ - ٢١٣

ذلك من المنكرات التى احدثتموها ، ولم يسنها لكم المسيسح ، ولا ما انتم عليه هي السنة التى تسلمتموها من رسل المسيح ، بل عامة ما انتم عليه من السنين : اور محدثل مبتدعة بعد الحواريين ، كصومكم خمسين يومسا يمن الربيع ، واتخاذكم عيدا يوم الخميس والجمعة والسبت ، غان هذا لم يهسنه المسيح ولا احد من لحواريين ، وكذلك عيد الحواريين : المسلد والغطاس ، وغير ذلك من اعيادكم .

بل عيد الصليب انها ابتدعته « هيلانة » الحرانية الفندتانية ، أم شيطنطين ، فأنتم تقولون : انها هي التي أظهرت الصليب ، وصنعت لوقت ظهوره عيدا . وذلك بعد المسيح والحواريين بهدة طويلة في زمسن ولك « قسطنطين » بعد « المسيح » بأكثر من ثلثمائة سنة .

وفى ذلك الزمان احدثتم « الأمانة » المخافة لنصوص الأنبياء فى غيير موضع ، واظهرتم استحلال الخنزير ، وعقوبة من (لا) ياكله ، دابتدعتم فى ذلك الزمان تعظيم الصليب ، وغير ذلك من بدعكم ، وكذلك كتب المتوانين التي عندكم التي جعلتموها سنة وشريعة (ليس) فيها شيء عن الأنبيساء والحواريين ، وكثير مما فيها ابتدعه من بعدهم ، لا ينقلونه لا عن المسيح ولا عن الحواريين . فكيف تدعون انكم على السنة والشريعة ، التي كان عليها « المسيح » \_ عليه السلام \_ ؟ وهذامما يعلم بالاضطرار والتواتر : الله كذب بين (١) » أ.ه

#### رد اللفـــو

وقد لغا الذين كفروا من أهل الكتاب في القرآن ، ليصدوا الناس عن معرفة معانيه ، وأوردوا شبهات على النبى صلى ألله علبه وسلم ليقولوا للناس : أنه كاذب في دعوى النبوة ، وليس هو النبى الذي أنبأ عنه موسى في سفر التثنية في قوله : يقيم لك الرب الهك نبيا من بين الخوتك مثلى له تسمعون واجعل كلامى في عمه فيكلمهم بكل ما أوصديه ... النخ .

ومن أبرز لغوهم وشبهاتهم ما يلى:

اولا: اللقفال في سبيل الله:

يعيب الذين كفروا من أهل الكتاب دين الاسلام بأنه انتشر بالسبف . والرد عليهم : هو أن الاسلام يأمر غير المسلمين بالدخول فيه ، فأن

(۱) ص ۲۳۰ ج ۲ الجواب الصحيح لن بدل دبن المديح

رغضوا : يطلب منهم المسالمة وعدم فتنة من يسام ، ودليل المسالمة من أهل الكتساب : هو دفع الجزية ، ومن غسير أهل الكتاب : هدو المسالمة وعدم فتنة من يسلم ، وذلك لانه ليس عليهم من جزية ، ومن يسلم المسلمين فانه لا يحق لهم قتاله ولا أخذ ماله ولا سبى نسسائه ، ومسافي القرآن عن الجهاد ، كان في التوراة وهو الان في الانجيل ، ولكن بني اسرائيل في سبى بابل حرفوا نص التوراة عن الجهاد (۱) وجعلوا شريعة التوراة لبني اسرائيل واستبعدو الأمم من الدخول فيها ، وجعلوا النص عن الجهساد كسايلي :

1 ــ كان المكتوب هو أنهم اذا قصدوا قرية لنشر الاسلام فيها على دين موسى ، يدعون أهلها بالكلام الى الدخول فى الدين ، فكتوا : « حين تقرب من مدينة لكى تحاربها ، استدعها الى الصلح » أى يقصدون استعمارا لا نشر دين .

ب ـ وكان المكتوب أنهم أذا دعوهم الى الدخول في الدين وأجابسوا . يكون المجيبون واليهود أمام شريعة التوراة على حـد سواء . فكتبوا : أن أهل المرية أذا أجابسوا الى الصلح ـ لا الى الدين كما زعموا ـ فكل أهلها يكونون عبيدا لليهود « فأن أجابتك الى الصلح ونتحت لك ، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك » .

ت \_ وكان المكتوب أنهم أذا حاربوا أهل القرية لعدم استجابتهم للدخول في الدين وكسروا شوكتهم ، فانهم يغنبون أموالهم ويسترقون نساءهم ، والضعفاء الناجون من القتل لا يقتلون ، لأن المسالم لا يقتل ، فك وا : « وأن لم نسالك ، بل عملت معك حربا ، فحاصرها ، وأذا دفعها الرب الهك الى يدك ، فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة ، كل غنيمة فتغتنها لنفسك ... النح»

ث - والأمم الذين بعيشون باجوار قرى اليهود ، كان المكتوب في الحكم عنهم أنهم يدعون إلى الاسلام ، غان أجابوا والا سالموا أو قتلوا . كالمعيدين عنهم سواء بسواء ، فكتبوا أن الامم المجاورة لها حكم خاص وهو أن يبادا الناس كلهم ذكورا وأنائا صغارا وكبارا « هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة عنك بحدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا ، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الهك نصيبا ، فلا تستبق منها نسمة ما ، لل تحرمها تحريما ، الحثيين ، والأموريين ، والكنعانيين ، والغرزيين ، والحويين ، واليوسيين ، . . الخ » .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبى فى آخر سورة الشورى ـ واعلام النبوة اللماوردى ـ وفصل الدعوات العالمية السماوية فى كتاب نقد التوراة .

وقد وبخهم عيسى عليه السلام على ترك الجهاد في سبيل الله . وتال لهم : الخذتم مفتاح المعرفة ، ما دخلتم انتم والداخلون منعتموهم ، ثم قال لأتباعه : من كان عنده ثوبان ، فليبع ثوبا ويشترى به سيفا ، كها في انجيال لوقا .

فاذا عابوا الاسلام على أنه شرع الجهاد في سبيل الله . فان انجهاد كان مشروعا عندهم ، لقوله تعالى :

( ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة • يقاتلون في سبيل الله • فيقتلان ويقتلون • وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقدران ) • ( التوبية ١١١ )

## ثانيا : تعدد الزوجات في الاسلام :

يطعن حساد المسلمين من أهل الكتاب على الشريعة الاسلامة بأنها تبيح تعدد الزوجات وتبيح تعدد الجوارى ، ويقولون : أن الحسكمة تقتضى الاقتصار على واحدة ، وقد بجاء في تفاسير القسرآن : أن الله تعسالى أباح للرجل أن يجمع بين تسمع نساء في نكاح صحيح ، وأن يجمع معهن جوارى بلا عدد ، وجاء في التفاسير : أنه يحل الجمع بين أكثر من تسمع نساء في نكاح صحيح مع الجوارى بلا عدد ، فالشافعى لم يبح الجمع بين أكثر من أربعة ، وحكى عن طائفة من الشيعة أنهم يجوزون الجمع بين أكثر من أربع الى تسمع ، وقال بعضهم : بلا حصر ، وقال أبن كثير في تفسيره ، وأب أبين أكثر من أربع الى تسمع ، وقال بعضهم : بلا حصر ، وقال أبن كثير في تفسيره ، بين أكثر من أربع الى تسمع ، كما ثبت في الصحيح ، وأما أحدى عشرة كما بين أكثر من أربع الى تسمع ، كما ثبت في الصحيح ، وأما أحدى عشرة كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة أمراة ، ودخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة أمراة ، ودخل منهن بثلاث عشرة ، واجتمع عنده أحدى عشرة ، ومات عن تسمع (۱) ».

والسرد عليهم: هو أن تعدد الزواجات مباح في التوراة . وعيسى عليه السلام لم ينسخها لقوله: «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس» (منيه ١٧٠) وعيسى لم يتزوج لأنه كان من المنذورين لله تعالى من صفره ، والنسذير لا يتزوج ، وداود عليه السلام صاحب الزبور — الذي هو سغر المزامير — وكان على شريعة التوراة يدعو اليها ويجاهد بها في سبيل الله ، وقد أتسم الله على يديه فتح الأرض الماتدسة ، ومكنه من نشر الدين فيها هذا كان له نساء كثيرات ، حرائر وجوارى ، فقد تسزوج من : مبكل ساخينوعم — أبيحايل — معكة — حجيث — أبيطال — عجلة ، كما هسو مذكور في سفر صموئيل الثاني ( ٢ صم : ٢ الخ )

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٥٠)

سبعة نساء حرائر . وأما الجوارى غفى الكتاب المقدس هدذا النص عنهن : « وأخد داود أيضا سرارى ونساء من اورشليم ، بعد مجيئه من حبرون ، فولد أيضا لداود بنون وبنات » (٢ صم : ٥ ــ ١٣ )

وسليمان علمه السلام « كانت له سبعمائة من النساء السيدات ، وثلثمائة من السرارى » ( 1 مل ١١ — )

## ثالثا: نسخ الشرائع:

يتول أعداء المسلمين من أهل الكتاب: أن التوراة شريعة كالملة تصلح كل زمان ومكان و(نها نازلة من السماء على يحد موسى نبى الله ورسوله . فلماذا يدعى محمد نسخها ويامرنا بغيرها . وقد مشت على التوراة أحيال واجيال ؟

والسرد عليهم: هو: أن التوراة غيها نصوص عن مجىء محمد لينسخها ويبطلها . غمن يعمل بالتوراة كلها . يلزمه الايمسسان بمحمسد . لأن من تشريماتها: أن يسمع له بنسو اسرائيل ويطيعون أذا جاء . ومن لابؤمن منهم به ، غانه يكون كافسرا ببعض نصوصها . والكفر ببعض الكتساب كالكفر بكله . غفى سفر تثنية الاشتراع فى الاصحاح الثامن عشر: أن الله نهى بنى اسرائيل عن السماع من الكهان والعرافين والسحرة والمنجمين ، وأمر بنى اسرائيل أن يسمعوا من النبى الذى سيتيمه الله لهم ليبلغهم مراده فى حين من الدهر . ووصف هذا النبى بتسعة أوصاف هى : ا س نبى لا سماعيل ٣ س مثل موسى ٤ س ينسخ شريعة موسى ٢ س من بنى اسماعيل ٣ س مثل موسى ٤ س ينسخ شريعة موسى م سامى لا يقسل ٩ س ينتمر على الوحى الالهى ٧ س لايقتل على اليهود والنصارى .

ومن عبارات هذا النص: « اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك والجعل كلامى فى نمسه . فيكلمهم بكل ما الوصيه به ، ويكون أن الانسان السنى لا يسمع لكلامى الذي يتكلم به بالسمى ، أنا أطالبه » .

وهـذا النص يـدل على نبى الاسلام على لأن لاسماعيل بركة منصوص عليها فى هذا النص: « واما اسماعيل نقد سمعت لك فيه . ها آتا أماركه وأثمره كثيرا جـدا . اثنى عشر رئيسا يلد واجعله المة كبيرة » ( تك ١٧) ولأن اسماعيل سكن فى غاران ــ وهى برية مكة ــ وفى التوراة عن غاران : « وهذه هى البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته . فقـال : جاء الرب من سيناء ، وأشرق لهم من سعير ، وتلالا من جبل

فاران ، وأتى من ربوات القدس ، وعن يمينه نار شريعة لهسم ، نأحب الشبعب ، جميع قديسيه في يسدك ، وهم جالسون عند قدمك ، يتقبلسون من أحكامك» (تث ٣٣ : ١ سـ ٤) فالتلالؤ من جبال غاران هو اشارة الى شريعة الهية تنزل على ربجل فيه ، كما أن مجىء الرب من سيناء هو اشارة الى نزول التوراة في جبل طور سيناء ، وفي التوراة عن اسماعيل : انسه سكن في برية فاران واتكعته أمه امرأة من ارض مصر .

فكيف مع هذه النصوص يستبعد أهل الكتاب نبوة محمد عليه السلام وانهم لو التاموا التوراة والانجيل لما تصح لهم المامة الا الايمان سعه عليه السلام ؟

واعلم: انه كان لبنى اسرائيل عادات من قبل أن تنزل التوراة . وليا نزلت التوراة مخالفة لها ، تركوها ، فلهاذا تركوها ؟ اليس الترك هـو النسخ ؟ فلنفرض انه كان لبنى اسرائيل عادات من قبل أن ينزل القرآن . ولما نزل القرآن مخالفا لها ، فهل يتركوها أم لا أ انهمالو تركوها علما تركوا عادات لهم من قبل أن تنزل التوراة ، فهل يكونون مخطئين بالتسـرك ؟

لقد تزوج « عمران » عمته « يوكابد » وحرم موسى عن أمر الله نكاح المعمدة . وجمع يعقوب بين الأختين وهما ليئة وراحيل . وحرم البجمدع بين الأختين موسى . وكل الأطعمة كانت حدلا لبنى اسرائيل تحرم موسى الميتة والدم ولحم الخنزير وكثير من كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطيور .

ويقال للنصارى: انتم نسختم احكام التوراة ، فقد قال بولس: « لأن جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة ، لائه مكتوب : ملعون كل من لا يثبت في جميع كل مأا هو مكتوب في كتاب الناموس ، ليعمل به . ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر ، لأن البار بالايمسان يحيا ، ولكن الناموس ليس من الايمان ، بل الانسان الذي يعمله سيحيا بها ، المسيح افتدانا من لعنة الناموس ، اذ صار لعنة لأجلنا » سيحيا بها ، المسيح افتدانا من لعنة الناموس ، اذ صار لعنة لأجلنا » مريم لم ياك لنسخها وانها جاء لاصلاحها ، فلهاذا تشاغبون في النسخ وانتم مريم لم ياك لنسخها وانها جاء لاصلاحها ، فلهاذا تشاغبون في النسخ وانتم مريم لم ياك لنسخها وانها جاء لاصلاحها ، فلهاذا تشاغبون في النسخ وانتم مريم لم ياك للسخها وانها جاء لاصلاحها ، فلهاذا تشاغبون في النسخ وانتم

وأما تقسير كلام بولس فهسو:

أن التوراة تنص على أن القاتل ، يقتل وتعلق جنته على خشبة ، وهذا

القاتل لتعديه على شريعة الله يكون ملعونا . وعلى ذلك . غمن يلتزم بالناموس ولا يعمل به ، يكون ملعونا . ومن يلتزم بالناموس يكون تحت اللعنة ان لم يعمل به . وبولس يريد ان يلغى اللعنة ، سواء كانت للاهمال، أو لترقب الاهمال . غلذلك قال : اهجروا التوراة ولا تعملوا بها ، للسلا نكون والتعين تحت اللعنة ان لم نعمل . أى كونوا كالكفار الذين يجهلون الله . فالجاهل لا ذنب له ولا خطيئة له . وبالتالى لا لعنة له ولا فضه عليه .

ثم يخاطب النصارى تاثلا : اهجروا التوراة ولا تعبلوا باحكابها . كان خطاياكم تسد غفرت بقتل المسيح وصلبه للتكفير عنها . وحيث أنها تسد غفرت بسدم المسيح على الصليب ، غلماذا تعبلون ؟ انه كما أن القاتل تعلق على الخشبة بجثته ليكون ملعونا ، كذلك المسيح قد علقت جثته على خشبة وصار ملعونا ، لا لائم نسبه ، بل لائم أتباعه وأنصاره فالايمسسان بالمسيح ربا مصلوبا ، يكفى في دخول ألجنة .

وقد أخطأ « بولس » خطأ فادحا بمخالفته لقعاليم المسيح عيسى عليسه المسلم ، فإن المسيح عيسى عليه السلام قد التزم بالتوراة وعمل بها وأمر اتباعه بالعمل بها الى أن يأتى محمد رسول الله .

## \* \* \*

ومما تقدم يتبين : أن الشبهات التي يثيرها أعداء المسلمين من أهسل الكتاب على القرآن والنبي ، يردها الراسخون في العلم من المسلمين بكلاله مكتوب في كتبهم انفسهم ،

وهذه الطريقة مستفادة من القرآن الكريم ، من قوله تعالى : « كل الطعام كان حسلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه ، من قبل أن تنزل التوراة • قل : فأتوا بالتوراة فاتلوها • أن كنتم صادقين )) ( آل عمران ٩٣ )

والله أعلى وأعلم ، وأعز وأكرم ، وصلى الله وبارك وسلم على النبى الأمى ، محمد ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بخير الى يوم الدين .

د/ أحمد حرجازى الحمد السقا القاهرة في

۲۰ من المحسرم ۱٤٠٨ هـ ۱۳ من سبتمبر ۱۹۸۷ م

# منده

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد الأحد ، المنزه عن الوالد والوالد ، الأول وليس قبله شيء ، القيوم الذي لا يشبهه أحد من مبت أو حى ، الذي أرسل رسلا مبشرين ومنذرين ، وأوضح المحجة بانرال كتب لهداية الاناس والمجن أجمعين « لئلا يكون للناس على الله حجة » فبدأهم بآدم عليه السلام ،

وختمهم بحبيبه سيد الأنام ، محمد الذي استضاءت من نوره الأصفياء ، ما مضت فترة من الرسل الا بشرت قومها به الأنبياء

وصفيه أحمد المشفع يوم الزحام ، صاحب المتام المحمود المختس به من بين الرسل الكرام

وكل آى أتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره به ــم المصطفى الذى فتحت به عين العماء ، وآمنت ببعثته كافة الأنبياء ، والقتدت بحضرته العلية سادات الصلحاء

ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الأمناء ، وأصحابه الدين ما لموسى ولا عيسى حواريون فى فضلهم ولا نقباء وعلى الأئمة التابعين لآثارهم المشيدين لأركاتهم ، والعلماء الذين (م ٣ \_ الجواب القسيح )

فيضهم الله فى كل عصر ينفون عنه تحريف العالمين ، وانتحال البطلين ، ويزيلون شكوك المرتابين ، ويظهرون دسائس أعداء الدين ، ويذبسون بدهن أقلامهم افتراء المفترين ، وكذب الكذابين .

## اما بعسد :

فقد رأيت فى السنة الرابعة بعد المثلثمائة وأنف من هجرة النبى الأشرف أوراقا مطبوعة فى لندن سنة ١٨٨٠ م بالضلال والبهتان مشتملة على تقديم دين النصارى على سائر الأديان ، طاعنة دين الاسلام ، بكل قصير رمح وكليل سنان ، مزخرفة بالأكاذيب على الله تعالى ورسوله مما لم تسمعها الآذان •

مقدمة للتثليث ، منتجاة الصليب الظاهر بطلانه ظهور الشسمس العيان الا على العميان ، منسوبة الى « عبد المسيح بن اسمق الكندى » مجييا بها فى زمن « المأمون العباسى » رسالة « سد الله بن اسمعيل الهاشمى محينما دعاه فيها الى دين الاسلام القوى الدعام وكلاهما فيما أظن «هى بن بى »وأن الصائغ لهما عصرى غدا الحى باللى ، أو زنديق منقدم العصر أراد ترويج العى ، وأن ينسخ نور الشمس بالمى ، ولعمرى أن باطلها لا يخفى على ذى عينين ، وحديد كهامها يعرفه كل قين و ولعمرى أن باطلها لا يخفى على ذى عينين ، وحديد كهامها يعرفه كل قين و ولقد قدمت رجلا وأخرت أخرى عن رد باطلها ، وبيان عاطلها ، وبيان عاطلها ، واستعظمت أن أنطق ولو على طريقة النقل بكلماتها ، أو أحرر بقلمى على سبيل الرد قبيح هذائها ، لأن ما فيها يحكى العواء على بدر السماء على سبيل الرد قبيح هذائها ، لأن ما فيها يحكى العواء على بدر السماء غير أن جهلة النصارى ربما يختلج فى أذهانهم عجز السلمين عسن رد هذياتهم ، فأسرعت لسرد الجواب ، واقتديت بمن قبلى من الأجلة الداخلين فى هذا الباب ، الذين أتوا بالحكمة وفصل الخطاب ، وامتثلت ما ورد فى محكم الكتاب ، من قوله جل وعز « ولا تجادلوا أهل الكتاب ما ورد فى محكم الكتاب ، من قوله جل وعز « ولا تجادلوا أهل الكتاب ها ورد فى محكم الكتاب ، من قوله جل وعز « ولا تجادلوا أهل الكتاب ها ورد فى محكم الكتاب ، من قوله جل وعز « ولا تجادلوا أهل الكتاب ها ويكانه عنه اللهم (۱) » .

<sup>(</sup>۱) المنكبوت ٢٦

قال المفسرون «أى بالخصلة التى هى أحسن تثواب ، وذلك عنى سبيل الدعاء لهم الى الله سبحانه وتعالى والتنبيه لهم على حججه وبراهبنه رجاء اجابتهم الى الاسلام لاعلى طريق الاغلاظ والمخاشنة ، ثم استثنى سبحانه « الاالذين ظلموا منهم » وهم المفرطوز في المجادلة الذين لم ينفع فيهم ، ولم يتأدبوا مع المسلمين ، فلل بسأس بالاغلاظ عليهم ، كما كان المسيح عليه السلام يغلظ على الفريسيين، ولكتبة الكلام •

وقد نقل ذلك عنه أصحاب الأناجيل ، بعبارات لا تقبل التاويل حاكيا فى كتابى هذا قوله بعجره وبجره ورمته كما حكى الله سبحانه فى كتابه العزيز ما قاله الكفار النبى عليه الصلاة والسلام وأمته ويجب على العلماء ولا سيما فى هذا الزمان اظهار علمهم كما ورد فى الخبر عن سيد الانس والجان ، فشرعت فيه طالبا للتوفيق والامداد ، متكلا على من تنزه عن الصاحبة والأولاد ، سائلا منه جل وعز الهداية والتيسير والحفظ من كيد الأعداء والحساد ، مسميا له ب « الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » •

فاقــول:

# ( بــدء كتــاب النصــراني )

قال النصراني « بسم الله الرحمن الرحيم

رب بسر ولا تعسر رب تمم بالخير

الى فلان بن فلان أصغر عبيد السيح

سلامة ورحمة ورأفة وتحيات تحل عليك خاصة وعلى جميع أها، العالم عامة بجوده وكرمه أمين •

أمسا بعسد: فقد قرأت رسالتك وحمدت الله على ما وهب لى من رأى سيدى أمير المؤمنين ، ودعوت الله الذى لا يحيب داعيه اذا دعاه بنيسة صادقة أن يطيل بقاء سيدنا أمير المؤمنين فى أسبغ النعم ، وأدوم الكرامة وأشمل العافية بمنه ورحمته ، وشكرت أكرمك الله ما ظهر لى من فضلك بالعناية ، وما كشفته من لطيف محبتك وخصصتنى بسه من الودة ، فقد كان العهد قبلا عندى على هذا قديما وقد زاده تأكيسدا ما تبين لى من شفقتك مستأنفا ، وشكرى يقصر عما فعلته ، ولم تتعد ما يشبه كرم طباعك وشرف سلفك ،وأنا أرغب الى الله جل السمه الذي ما يشبه كرم طباعك وشرف سلفك ،وأنا أرغب الى الله جل السمه الذي بيده الذير كله أن يتولى مكافأتك عنى بما هو واسع له ، فانه لا يعجز عن شيء ويحسن جزاءك عن نيتك فقد لعمرى أفرغت مجهودك والنصيحة عن شيء ويحسن جزاءك عن نيتك فقد لعمرى أفرغت مجهودك والنصيحة عند نفسك ، ولم تبق غاية ، ووجب شكرك على اذ كنت لم تأت بمسا

وكان الذى حملك على ذلك فرط المحبة والألفة وفهمت \_ أفهمك الله كل خير وهداك الى سبيل الرشاد \_ اقتصصته فى كابك وتعمقت فيه من المدعوة وشرحته من أمر ديانتك هذه ، التى أنت عليها ، وما دعوتتى الى الدخول اليه ورغبتنى فيه منها ، وقد علمت \_ أصلحك الله \_ علما حقيقيا أن الذى دعاك الى ذلك ما يوجبه لنا تفضلك من حق حرمتنا بك الما يظهر من رأى سيدنا وسيدك وابن عمك أمير المؤمنين فينا . فهذا أكرمك الله ما لا قوة لنا على شكرك عليه ولا عون لنا على فهذا أكرمك الله ما لا قوة لنا على شكرك عليه ولا عون لنا على

ذلك الا الله تبارك وتعالى ، فاننا نستعينه ونسأله مبتهاين طالبين اليه أن يشكرك عنا فانه أهل لذلك والقادر عابه .

فأما ما دعوتنى اليه من أمر دينك الذى تنتهله ومقالتك التى تعتقدها وهى الهنيفية وأنك على ملة أبينا ابراهيم وما قلت فيه أنه «كان هنيفا مسلما » فنه نسأل المسبح سيدنا مخلص العالمين الذى وعدنا الوعد الصادق وضمن لنا الضمان الصحيح في انجيله المقدس، حيث يقول « اذا قدمتم الى القضاة والمحكام فلا تهتموا بما تقولون ولا بما تجيبون ، فانكم ستعطون في ذلك الوقت وتلقنون ما تتكلمون وتدفعون عن أنفسكم به من الجواب والمجة (١) » فأنا واثق بما وعدني بسه سيدى المسيح في انجيله المقدس من انجازه وعده لى ، وأدخل معك المعركة مستغيثا بالله متكلا عليه ، اذ كنت أنا العاجز عن كل شيء لا أتأخر عن دعوته المنيرة وعن دينه الأغضل ه

وأفنتنج كالامى بما يلقننى به من صلاح القول ويلهمنى من وثيق الحجة دَعادته عند أوليائه وأرجو منه الظفر » •



# الرد على كلام النصراني:

فأقول غير خفى على المطعين أن النزاع بين النصارى والمسلمين قائم على ساق من غابر السنين ، وقد لفق النصارى بعض الرسائل فى اثبات حقية دينهم ، وليس والله تحتها طائل وألف المتقدمون والمتأخرون من علماء الموهدين كتبا فى ردهم هي وأيم الله نور مدين للمستضيئين .

منها كتاب الحافظ الامام أبى العباس تقى الدين بن تيميسة المسمى بسد « الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح » أربعة أجراء وكتاب « هداية الحيارى لأجوبة اليهود والنصارى (٢) » للعلامة الشهير بابن قيم الجوزية وكتاب « دلائل النبوة » لافاضل الماوردى ،

<sup>(</sup>۱) انجيل متى ــ الأصحاح العاشر

<sup>(</sup>٢) طبع بمعرفتنسا

ولابن كثير الفهامة الشهير ، وكتاب « الأجوبة الفاخرة » للفاضا القرافي وكتاب « تحفة الأريب في الرد على أهل المليب » لعبد الله بن الترجمان الذي كان قسيسا فأسلم وكتاب « اظهار الحق » لصاحبنا العالم الفاضل المجاور في بيت الله الحرام الشيخ « رحمت الله المهندي » أطال بقاءه المعيد المبدى وكتاب « تخجيل الأتاجيل » للشيخ أبي البقاء صالح ، ومختصره للفاضل أبي الفضائل الملكي ، ومنها كتاب «الرهاوي» بالراء المهملة ، وكتاب عمرو بن بحر الجاحظ ، وختاب عبد الجبار العربي ، ومقالة القاضي أبي بكر ، وكلام الجويني ، وكتاب الطرطوسي وكتاب ابن عوض ، وكتاب خلف الدمياطي ، والمصيحة الايمانية (٤) والانتصارات الاسلامية (٥) والرد على اليهاود (٢) لعلاء الدين على بن محمد الباجي الشافعي ،

وغير ذلك مما ألف في التركية والهندية وغيرها .

وأما ما ألفه المهتدون الذين دخلوا فى دين الاسلام من أحبار الليهود وقسيسى النصارى فى عصرنا هذا وقبله وبينوا فضائحهم ، فكثير حدا والحمد لله تعالى ،

وأعلم أنه وان كان يكفينا لردهم ما كتبه هؤلاء الأعلام وغيرهم(٧) من علماء الاسلام من الكتب المدونة وغيرها في سائر العلوم ككتب العقائد والتفاسير والحديث • غير أن هذه الأوراق المنسوبة الى « عبد المسيح » مع رسالة « عبد الله بن اسماعيل الهاشمي العباسي » المسذكور التي طبعت في « لندن » وأن كان الظن الغالب أنهما مفتعلتان مختلفتان من معض البروتستانتيين أو نحوهم على لسان هذين الرحلين ، اذ لم عشر

<sup>(</sup>٣) طبع بمعرفتنا

<sup>(</sup>٤) طبع بمعرفقنــا

<sup>(</sup>٥) طبع بمعرفتنا

<sup>(</sup>٦) طبع بمعرفتنا

<sup>(</sup>٧) مثل كتاب اقانيم النصارى ، وكتاب نقد التوراة - اسفار موسى الخمسة - وكتاب البشارة بنى الاسلام في التوراة والانجيل .

على ترجمة هذين الرجلين ، ولا وجدنا هاتين الرسالتين عند أحد من أهل الاسلام ولا في مكتبة أحد من الأنام .

وفى رسالة « عبد المسيح » من اساءة الادب والكذب والتشنيع على دين الاسلام ما لم يكن فى غيرها وقد زخرف مفسريها كلامه ليوج على بعض ذوى الآراء القاصرة، وسلك نبها مسلكا لم يسلكه غيره من اخوانه الشياطين الفاجرة •

لى حيلة فيمن ينم من وليس فى الكذاب حيلة من كان يخلق مايقول من في فيسه قليسنة في الكذاب عيلة فلزم علينا عدم تركها من الجواب وسيسمع بحوله ، سبحانه وقوته مفتعلها أجوبة يسلمها ذوو الألباب •

ومن جملة ما يشير الى أنها مختلفة :

أنه ذلار في أول الرساة التي نسبها الى « عبد الله ابن اسماعيل الهاشمي » ما نصه • • « بسم الله الرحمن الرحيم » • •

#### أما سيد:

فقد افتتحت كتابى اليك بالسلام عليك والرحمة تشبها بسيدى وسيد الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ثقاتنا ذوى العدالة عندنا الصادقين الناطقين بالحق الناقلين الينا أخبار نبينا عليه السلام قد رووا لنا عنه : أن هذه كانت عادته وأنه كان والله الفتتح كلامه مع الناس يبادؤهم بالسلام والرحمة في مفاطبته أياهم ، ولا يفرق بين الذمى والأمى ولا بين المؤمن والشرك »

وأنت تعلم أن النبى عليه الصلاة والسلام انما كان يفتتح كته الشريفة بالسلام على من اتبع الهدى فمن ذلك كتابه الى هرقل بعد السملة « من محمد بن عبد الله الى هرقل عليم الروم سلام على من اتبع الهدى » ومن ذلك ما فى آخر كتابه الى النجاشى « فأقباوا نصيحنى والسلام على من اتبع الهدى » وكتابه الى المقوقس « من محمد بن

عدد الله الى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى » •

وغير ذلك كثير ٠

ومن جملة دسائسها: أن مؤلفها النصراني هـذا افتتح كتابه بالسملة ، مع أن النصاري ان افتتحوا يفتتحون قائلين « باسم الأب والابن وروح القدس اله واحد » •

ثه, أعلم هداك الله تعالى ووفقنا السداد أن «عد المسيح» تحدد طلب الدخول في المعركة والنزال ومصارعة الأبطال عند الخطو من حضور الرجال ، فيصدق عليه قول الشاعر .

واذا ما خـلا الجبان بأرض ٠:٠ طلب الحرب وحده والنزالا وليت شعرى كيف يغلب فى المعركة من غـدا بعبد المسيح مسمى لمن غـدا عبدا لله الذى خلق المسيح ؟ ٠

أعباد المسيح يخاف صحبى ٠:٠ يرندن عبيد من خلق المسيحا

وأما بقية كلماته في هذه الأسطر المتقدمة ، فسيأتي الكلام عليها في أماكنها ومحالها المناسبة لها ان شاء الله تعالى .



قال النصرانى: « فأقول مجيباً لك قد علمت أبقاك أنه أذ زعمت أبنك قرأت كتب أنه المنزلة ونظرت فى ديوان أسراره المقدسة التى هى الكتب العتيقة والحديثة أن التوراة التى أنرلها أنه تعالى على موسى النبى وناجاه بجميع ما فيها وخبره أسراره مكتوب فى السفر الأول من أسفارها الخمسة وهو المعروف بسفر المخايقة أن ابراهيم كان نازلا مع آبائه بحران ، وأنها كانت مسكنا لهم وأن أنه تبارك وتعالى تحلى عليه بعد تسعين سنة وآمن به وحسب له ذلك بسرا ، فقد علمنا يرحمك أنه أن أبراهيم انما كان نازلا بحران مع آبائه تسعين سنة لم يعسد أنه أن أبراهيم الما كان نازلا بحران مع آبائه تسعين سنة لم يعسد أنه أن أبراهيم الما كان نازلا بحران مع آبائه تسعين سنة لم يعسد

القمر ، لأن أهل حران انما كانوا يعبدون هذا الصند بنك البقية قائمة فيهم الى هذه الغاية لا يكاتمون بها ولا يسترون منها شبئا ، غير القرابين التى يتخذونها من الناس فان ذبح الناس لا يتهيا لهم اليوم جهر بن يحتالون فيه فيفعلونه سرا فكان ابراهيم يعبد الصنم حنيفا مع آبائه وأجداده وأهل بلده كما أقررت أنت أيها الدنيف ، وشهدت بذلك عليه التي أن تجلى الله عليه ، فلما آمن به وصدق موعده . فصب له ذلك بسرا(۱) « تكوين ۱۵ » زال عنه الحنيفية التى هى عبده الأصنام وصار موحدا مؤمنا لأننا نجد الحنيفية فى كتب الله النزلة اسما لعبادة الأصنام الأصنام ، فورث ذلك التوحيد « اسحق ، الذى هو ابن الموعد وهو الله الذى قربه لله ، ففددا أله بالكبش من الشجرة لأنه هكذا أمدره الله وقال « اعمد الى ابنك ووحيدك الذى تحبه وهو اسحق فامض به حتى الحرة الى فربانا فى الموضع الذى أريكه » ومن نسل اسحق من سارة تقربه لى فربانا فى الموضع الذى أريكه » ومن نسل اسحق من سارة الحرة ، خرج المسيح مخلص العالم •

فلهذه الأسباب وغيرها ورثه ابراهيم أبوه التوحيد ، ثم ورثسه السحق يعقوب البنى السحق يعقوب ابنه ، الذى سماه الله اسرائبل ، ثم ورثه يعقوب الاثنى عشر سبطا ، فلم يزل ذلك التراث فى بنى المرائبل حتى دخلوا أرض مصر أيام الفراعنة بسبب يوسف ، ثم نم يسلله السذى كان التراث ينقص وبضعف قرنا بعد قرن حتى اضمحل كاضمحلاله السذى كان فى عسر نوح ، اذ كان التوحيد أول من عرفه أبونا آدم ثم ورث شيث ، ثم شيث ورثه أنوش ابنه فلان أنوش أول من أعلن ذكر التوحيد ودعا اليه ثم ورثه نوح ولده وولد ولده ، ثم اضمحل الى زمن ابراهيم فتجدده ذلك التراث لابراهيم ، فلم يزل يتجدد الى أن رلد يعقوب الذى هو اسرائيل الله تملى عليه بالنار فى العوسجة وقال له فى مناجاته اياه ومخاطبته لسه « انك

<sup>(†) «</sup> فآمن بالرب فحسبه يرا » ( تكوين ١٥ : ٦ )

وقول النصرانى ان النص فى تكوين ١٥ يدل على ان المسؤلف ليس عود المسيح الكندى ، بل يدل على المؤلف نصرانى معاصر لأن التقسيم اللي المحاحات تقسيم حديث .

نرسلنى الى قوم غلف القلوب انهم ان مالونى وقالوا ما اسم الدى وجهك الينا ؟ وبماذا وجهك حتى نصدقك ؟ فماذا آقول لهم ؟ فقال الله مجيبا : هكذا تقول لبنى اسرائيل الذين أنا مرسلك اليهم ، وبهذا القول تخاطب فرعون اذا دخلت اليه ( أهيه أشر اهيه اليدم ) وتفسيره ذلك الأزلى الذى لم يزل الله آبائكم الله ابرآهيم واله الدق، واله يعقدوب أرسلنى اليكم » أه .



أقول وبالله التوفيق أن الكلام على هذه الكامات في فممول

### الغمسل الأول

في بيان ما في بعض ألفاظه من الاصطلاحات ونحو ذلك .

منها قوله: زعمت • والزعم هو القول بغير دليل ، وقد يطلق على القول الحق كقوله:

ودعوتني وزعمت أنك ناصح ٠٠ ولقد صدقت وكنت ثم أمينا

وقوله « فى ديوان أسراره » • الديوان كما فى القاموس بالكسر ويفتح: مجتمع الصحف ، والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية وثرا من وضعه عمر رضى الله عنه وجمعه دواوين ودياوين ، والمراد هنا المعنى الأول وقوله الكتب العتيقة أراد بها جمع رسائل الأنبياء عليهم النسلام الآتى ذكرها التى كتبت قبل المسيح علمه الدلام ، ويقال لها المهد المتيق أيضا كالتوراة وقوله والحديثة أراد بها ما كب بعد المسيح عليه الدسلام ويقال لها المهد الجديد كالانجال ، فاليها وديا المسيح عليه الدسلام ويقال لها المهد الجديد كالانجال ، فاليها والمديد كالانجال ، فاليها المهد الجديد كالانجال ، فاليها المهد المحديد المحديد والجديد معا ،

وكتب المهد المتيق هي : سفر الخليقة ويقال له سهر تكوين

اخلائق أيضا • وسفر الخروج وسفر الأحبار • وسفر العدد وسفر الاستثناء • ثم صحيفة يشوع بن نون ، وسفر القضاة ، وكتاب راعوث، وصحائف صموئيل ، والملوك والأخبار وعزرا ونحميا وأستير وأيوب وزبور داوود وأمثال سليمان والجامعة ونشيد الانشاد وصحيفة أشعياء وارمياء ومراثيه ، وصحيفة حزقيال ودانيال وهوشه ويوئيل وعاموض وعوبديا ويونس للسمى عندهم يونان مميخا وناحوم وحبقلق وصفنيا وحجى وزكريا وملاخيا عليهم السلام (١) •

وكتب العهد الجديد هي انجيا، هتي وانجيل مرقس وانجيل لوقا وانجيل يوحنا وكتاب أخبار الرسل ورسالة بولس الى أهل رومية ورسالته الأولى الى أهل كورنثوس ورسالته الثانية الى أهل كو نثوس ورسالته الى أهل غلاطية ورسالته الى أهل أنسس ورسالته الى أهل تسارنيكي غيابي، ورسالته الى أهل كولوسي ورسالته الأولى الى أهل تسارنيكي ورسالته الثانية اليهم أيضا ورسالته الأولى الى تيموثاوس، ورسالته الثانية أيضا اليه ورسالته الى تلميذه أيطس ورسالته الى فبليمون ورسالته الى العبرانيين، ورسالته الكاثوليكية ورسالته الى العبرانيين، ورسالته الكاثوليكية الثانية ورسالة يوحنا الكاثوليكية الأولى ورسالته الثانية ورسالته الثانوليكية وكتاب الأولى ورسالته الثانية ورسالة وكتاب ورسالة يوحنا الكاثوليكية وكتاب ورسالته الثانيلي وهي الأبوكاليسيس،

وسيأتبك ان شاء الله تعالى بيان اختلانهم فى بعض ذلك ، فانتظره ولا تغفـــل ٠

### تتملة في فائدتين:

الأولى: لا يخفى عليك أن النزاع من فرقتى اليهود السامريسة وغير السامرية فى أمر التوراة مشهور ، وذذا همو فائم بين فرقسة المبروتستانت وفرقة الكاثوليكيين وغيرهم فى أمر التوراة المنشورة الآن في العالم ، فادعى البروتستنت أن التوراة الموحودة ، فيها التعريف

<sup>(</sup>۱) لقب عليهم السلام لا يصح أن يطلق الا على الانبياء الوارد ذكرهم في القرآن الكريم .

الظاهر والزيادة والنقصان وادعى الكاثوليكيون أن البروتستنت كلما طبعوا نسخة حرفوا وبداوا ، فلننقل لك بعض كلماتهم في ردهم عنى البروتسنتت من كتبهم المتعددة المنشورة كتاب المحاورة بين البشير والمتر المطبوع في بيروت • قال الكاثوليك : « لا يستطيع البروتستانت أن يثبتها أن عندهم المتوراة المقدسة أما أولا فالنهم مجمعون على ترنيل التوراة الكاثوليكية ، ويلزم منه أيضا أن لا يكون عند الروم ولا عند السريان ولا عند الكلدان ولا عند الأرمز ولا عند القباط لا.هم أحذوا التوراة من الكاثوليكيين ، فاذن لا نهد نورا. صحيحة الا عدد ابروشتانت والتوراة لا تكون الا واحدة • والحال قد وجدت عند البروت متعددة على قدر أعداد شيعهم ، أي قد بلغت أشكانها عددا لايمرر ولا يزال آخذا بالازدياد لأن أل ترجه من التوراة ينشرها ابروتستانت تختلف بدرجات مختلفة عن الترجمات السالفيه ، ونأتى بنص جديد اللكتاب المقدس ، ومنذ ظهور مذهبهم كأن يدعى أحد زعمائهم المسمى « زونيكل » أن ترجمة الثوراة الني ألفها « لوبير ». المسدت كلام الله وكانوا يرمون ترجمة « كلوين » مالكفر وحكم المعلم دي « مولين البروتستانتي » أن توراة « كلوين » نحتوى على يادات، ويرذِلون أيضًا الأسفار المعروفة بتثنية القانونية ، ومنها سفر طوبيا وسفر يهوديت وسفر باروخ وسفر الحكمة وسفر ابن سيراخ وسعد الكابيين وغيرهـــا ٠

وبالجملة فانهم لا يستطيعون بيان عدد أسفار التوراة ولا كمية فصولها وعدد آياتها » و انتهى ملخص ما يقول الكاثوليكيون في كاتبهم المطبوعة في ردهم على البروتستانتيين وانت تعلم اذا نظرت أيضا الى انتورات التي طبعها الكاثوليك تراها أيضا متخالفة متغايرة وكل نسخة لا توافق الأخرى ، وكذا أناجيلهم وعهدهم الجديد لا توافق بين نسخها وطبعها و وهذا الحال مستمر في جميع فرقهم على سائر الأزمان ، وظاهر ظهور الشمس للعيان ، فلا تغفل و

الثانية نذكر لك فيها بعض فرق اليهود والنصارى لتستعين بذلك

أبضا على رد بعض مقالات هذا النصراني الآتية ، ويزبدك وقوعا على مختلف أقوال هاتين الأمتين اللتين هما أعظم الأمم اكتابية •

فاعلم أن اليهود تسموا بذلك لقسول موسى عليه السلام « انساهدنا اليك » أى رجعنا وتضرعنا يقال هاد الرجل اذا رجع وناب ، وقيل انهم عقب رجوعتم من سبى بابل فى زمان « عزرا » دعوا يهسود ا من سبط يهوذا وكانوا يفتخرون بهذا الاسم لأن معناه الديانة الصحيحة ، وهى التوحيد ، وهم أولاد يعقسوب المدعو باسرائيل بن استحق بن أبراهيم ، ويعقوب عليه السلام ولد له اثنى عشر ودا ، ويقال لمسم الأسباط الاثنى عشر ، وقد اشتهر بين هؤلاء الأساط الاوى الدى كان منه موسى عليه السلام وأخوه هرون ، وكان أكبر من موسى بشدن منه موسى عليه السلام وأخوه هرون ، وكان أكبر من موسى بشدن ،

## وقد تفرقت اليهود في آرائها الى فرق متعددة ٠

فمنها الفرقة الصدوقية أى الصدوقيين و منهسم تناسسات السامريون (١) وهم سكان السامرة ولم يتمسكوا الا بأسسفار موسى الخمسة فقط وهي المسماة بالتوراة ، ورفضوا ما عداها من أسفار العهد القديم ، وكان هيكلهم قرب مدينة نابلس ، وبينهم وبين غيرهم من اليهود عداوة شديدة و ومن فرقهم الصدوقيون نسبة الم رئيسهم صادبق الكاهن على ماقيل ولم يقبلوا من العهد القديم سوى الأسفار الخمسة أيضا وأذكروا قيامة الموتى و ومن فرقهم الفربسيون وهم أعظم طوائف اليهود وأقدمها و وهذه تسمية عبراتية ومعناها الافراز ، ويراد بذلك اغرارهم عن الشعب باعتبار القداسة المنسسة اليهم و ومن عرقه م الكتبة و منال لهم الناموسيون أيضا و وام بكونوا من قبيلة مخصوصة ولكنهم كانوا ينسخون الكتب القديم ، ويمياون الى مطالعة العسلوم ولكنهم كانوا ينسخون الكتب المقديم ، ويمياون الى مطالعة العسلوم

<sup>(</sup>۱) الصحیح : أن الیهود من قبل عیسی علیه السلام کانسوا سامریین وعبرانیین ، والعبراتیون فی زمان عیسی انقسموا الی صدوقیون فریسیس، و و دن به د زمانه صاروا ربانیین وقرامین .

والفنون . ويفسرون احكام الشريعة ربواهقون المريحيين في المتدين و والفنون . ويفسرون احكام الشريعة ربواهقون المريحيين في المتد أن يدحد عيهم يمتحنونه ثلاث سنين ، عادا تساوه السترطوا عليه عبادة الله تعالى واستعمال العدل ، وأن لا يخفى شيئا من أسراره عن الجمعية ، ولا يظهر منها شيئا للغير ، ولو يخوف بالقتل وكانوا يحتقرون الأموال ويشاركون في أملعتهم ويؤمنون بالسعادة ، بعد الموت ، ولكنهم مرتابون القيامة .

ومن فرقهم الهيروديون وهم طائفة سياسة بين اليهود لا يتداخلون مرد المدينة ومن فرقهم ليرتيون وهم الجليليون ومن فرقهم ليرتيون وييل النه كان لهم مجمع مختص بهم فى أورشليم أى البيت المقدس المروماني بيت عد ميلاد المسيح باحدى وسبعين سعة غزا طيطس الروماني بيت المقدس وأضرمت عساكره الناراف ذلك الهيكل العظيم وهدمته وقد تغرقت اليهود وتلاثبت عباداتهم و

انتهى ملخصا من كتاب « سوسنة سليمان » لنوفل السيحى •

وفى « المسلل والنصل » للعلامة الشهر ستانى: أن اليهودنيف وسبعون فرقة ، قال : « ونحن نذكر منها أشهرها ونترك الباقى ، فمن دنك العنانية نسبوا الى رجل يقال له « عنان بن داود » يخالفون سائر اليهود فى السبت والأعياد ويختصرون على أكل الطير والظباء والسمك والجراد ويتبحون الحيوان على القفا ، ويصدقون عيسى عليه السلام فى موافظ ، إشاراته ، ويقولون الله لم يخالف المتوراة البتة بل قدرها ودعا النائس اليها ، الا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته ، ومن هؤلاء من ودعا النائس اليها ، الا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته ، ومن هؤلاء من يقول انه لم يدع أنه نبى وأنه صاحب شريعة ناسخه . بل هو من أولياء من عبدته الى كماله ، وانما جمعه أربعة من أصحابه ، فكيف يكون كتسابا معدئه الى كماله ، وانما جمعه أربعة من أصحابه ، فكيف يكون كتسابا متزلا ؟

ومن ذلك العيسوية نسبوا الى أبي عسى استحق بن يعد وب

الأصفهانى ، وقيل اسمه عوفيد ألوهيم أى عابد الله ، كان فى زمدن « المنصور » واتبعه بشر كثير من اليهود ، وزعم أنه نبى وأنه بسول السيح المنتظر ، زعم أن المسيح خمسة من الرسل يأتون قبله ، واحدا بعد واحد ، وأن الله وكله أن يخلص بنى اسرائيل من أيسدى الأمم العاصين ، وحرم فى كتابه الذبائح كلها وأوحب عشر صلوات وخالف اليهود فى كثير من الأحكام وقتله وأصحابه عدر المنصور بالرى ،

ومن ذلك المقاربة واليوذعانية نسبوا الى «يوذعان» رجل من «همدان» وقيل: كان اسمه يهودا يحث على الزهد، وكان نزعم أن للتوراة طاهرا وباطنا وتنزيلا وتأويلا • ومنهم الموسكانية اصحاب موسكا على مذهب يوزعان غير أنه كان يوجب الخروج على مخالفيه ، فخرج وقتل مع أصحابه بناحية قم •

وذكر عن جماعة من الوسكانية أنهم أثبتوا سوء نبينا المصطفى حملى الله تعالى عليه وسلم الى العرب وسائر آلناس لأنهم أها ملة وكتاب ومن ذلك السامرية وهم قوم يسكنون بيت القدس وهرى من أعمال مصر ويتقشفون في العبادة أكثر من نقشف سائر اليهود وأثبتوا نبوة موسى وهرون ويوشع بن نون عليهم السلام وأنكروا نبوة من معدهم رأسا الانبيا واحدا وقالوا التوراة ما بشرت الابنبي واحد يأتى من بعد موسى يصدق ما بين يديه من التوراة ويمكم بحكمها فظهر في السامرة ربط بقال له الألفان ادعى النبوة وزعم أنه هو نذى بشر به موسى وأنه هي الكوكب الذي ود في التوراة أنه بضي خسوء القمر وكان ظهوره قبل السيح علبه السلام بتريب من مائة مسوء القمر وكان ظهوره قبل السيح علبه السلام بتريب من مائة

والمترقت السامرية الى دوستانية وهم الألدانية والى كرسانية و الدوستانية معناها الفرقة المتفرقة الكاذبة ، والكرسانية معناها الجماعة المصادقة ، وبين الفريقين اختلاف في الأحكام والشرائم والعقائد والعدلة ، التصار وتلخيص •

وأما النصارى فنسموا بذلك لأن المسيح خرج فى قرية الناصرة (١) عمنها انتقل المى بيت المقدس ، وهم نيف وسبعون فرقة » وفى كتاب موسسة سلمان لنوفل بن نعمة الله بن جرجيس النصاني المؤلف المطبوع سنة ١٨٤٤ أن المسيحيين ينقسمون الى ثلاثة فروع أصلية •

الأول الكنيسة الكاثوليكية ورتبها بابارومبة ، الثانى الكنيسة الأرثوذكسية وهى الكنيسة اليونانية : الثالث الكنيسة الانحبلية ، وهى الكنيسة البروتستانية ، والمراد من الكنيسة : العقيدة والمذهب والسدين .

قال: ويجمعهم في الاعتقاد دستور ابمانهم المضم من الاحبل. وهو هذا:

« نؤمن باله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض - كالم ما يرى وما لا يرى ، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور ، اله ح قمن اله حق ، مولود غير مخلوق ، مساو للآب فى الجوهر ، الذى به كان كل شيء الذى من المانا نحن البشر ومن أجل خطايانا نز رمن السماء وتجسد من الروح القدس ، ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس ، ونالم وقبر وقام فى اليوم الثالث ، على ما فى الكتب وصحد الى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا . يأتى بمجد ليدين الأحياء والأموات الذى لا فناء لملكه ، وبالروح القدس الرب المحيى المنشق من الاب الذى هو مع الآب والابن يسجد نه وبمجد ، الناطق بالأندياء وبكنيسة والمن عامعة مقدسة رسولية و ونعترف بمعمودية واحدة واخترة الخطأ المنترجي قيامة الموتى وانحياة فى الدهر العتبد آمين» واخترة الخطأ المنترجي قيامة الموتى وانحياة فى الدهر العتبد آمين»

ولا خلاف بين هذه الفروع الثلاثة المدكورة فى مضامين هدا الدستور ، سوى أن بين الكاثوليكيين والروم فى قضية انبثاق السروح

الصحيح: أنهم سموا نصارى من الكلمة العبرانية « هانصرى » وذلك لأن الناصرة من نصيب سبط زبولون ، وهوا سبط لليهود الساميين ، وعيسى عليه السلام من العبرانيين من قرى سبط يهوذا ( البشارة بنبى الاسلام ) .»

القدس ( اختلاف ) فان الكاثوليكيين يقولون « المنتق من الآب والابن، الذي هو مع الآب ، والابن يسجد له ويمجد » وأما الانجليون ملا يتعرضون للمناكفة في شيء من ذلك ، وانما رقر ون : أن أصـــــ الدستور الذي ألفه المجمع النيقاوي المسكوني . هذا فحواه : « نؤمن باله واحد اب ضابط الكل خالق السماء والأرض ك ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد بيسوع المسيح بن الله الوحيد مساو للآب في الجوهر ، الذي به كان كل شيء ، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا . نزل من السماء وتجسد وتأنس وصاب عنا على عهد بيلاطس البنطى • ونالم وقبر رهام في اليوم الثالث ، وصعد الى السماء وحاس عن يمين الآب. وأيضا بأتى بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الدى لا فناء لملكه ، وبالروح الفدس الرب المحيى الذي هو مع الآب والابن ، يسجد ســـه وبمجد ، الناطق بالأنبياء ، ونترجى قيامة الموتى والحياة في السدهر العتيد آمين » • ولما كان هذا الدين لا يدعى بأنه جاء ناسخا أو مبطلا للديانة الموسوية وانما هو تكملة لها كان المعهد ألجديد لا يتعرض الى وضع شرائع وقوانين سياسية ، غير ما ورد في العهد العتبق » اننهى . قلت أين هو من تبديل السبت والختان ، وأكل لحم الخنزير وغيره من الحيوانات المحرمة في التوراة والاغتسال للدناية وغيرها والطلاق والنزوج بأكثر من واحدة ، وغفران الخطابا وغير ذلك مما ندهناك عليه غير مــرة ؟

قال النصرانى نوفل المذكور: « فصل فى الدع التى ظهرت بين المسيحيين ، وسبب انعقاد المجامع وانقسام الكذائس أى المذاهب و وذلك أنهم لما اختلفوا فى التفاسير التى عول والله عليها أوجب صيرورة هذا الدين أيضا عرضة الآراء الناس ومجادلاتهم ، وسبب طهور البدع (١) الآتى ذكرها التى ينوعها المعض الى خمسة أقسام

<sup>(</sup>۱) يقول ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة ج ۱۱ ص ۱۱ ما نصه : «لما فتحت المسيحية «روما» انتقل التي الدين الجديد التي الدين النصر انتيا دماء الدين الوثنى القديم لقب الحبر الأعظم، وعبادة الامم العظمى وعدد لايحصى (م ع الجواب الفسيح )

متباينة : الأول بدع الفلسفة ، الثانى : بدع الأخلاق ، الثالث : البدع المتعلقة بطبيعتى المسيح ، الراتع : بدعة المحاداة ، المخامس : المدع الصوربة أو العادية ، ثم صارت هذه البدع حسب الى انعقاد المجامع ، وتعاليم المجامع سببا لانقسام الكنائس الحاضرة الى تقليدية وانجيلية، فبدع الفلسفة ظهرت في عهد الرسل أي المواريين ، وتونس ،

فمنها أولا بدعة الغنوسيين ، فمزجت هذه الطائفة الفلسفة بأصول الدين ، حتى جعلوهما شيئا واحدا ، فرفضوا شريعة موسى ، وكانوا أهل رياضيات وكان كثير منهم يقول : أن السيح الذي اعتبروه منبثقا من اللاهوت على الانسان يسوع عند معموديته ودام معه الى وقت صلبه ، وحينئذ تركه ورجع الى السماء ، وكثير منهم رفض جزء من الأسفار المقدسة ،

ولما ظهر « مانى » الفارسى فى القرن الرابع بعد الميلاد ، وكان قد نشأ بين المجوس ودخل فى الدين المسيحى ، فزعم أنه « البار قليط»

حبن الأرباب التى تبث الراحة والطمانينة في النفوس ، وتمتاز بوجود كائنات في كل مكان ، لا تدركها الحواس ، كل هذا انتقل الى المسيحية ، كما ينتقل دم الأم الى ولدها ، والسلمت الأمبراطورة المنتظرة ازمة القتح والمهارة الادارية الى البابوية القوية ، وشحد بقوة سحرها ما فقدده السيف المسلول من قوته ، وحل مبشرو الكنيسة محل الدولة .

ان المسيحية لم تقض على الوثنية بل ثبتتها . ذلك أن المقل اليونائى عاد الى الحياة في صورة جديدة ، في لاهوت الكنيسة وطقوسها ، ونقلت المطقوس اليونانية الخفيةالى طقوس التداس الرهيبة وجاءت من مصر آراء الثالوث المقدس ويوم لحساب وأبدية الثواب والعقاب وخلود الانسان في هذا أو ذاك ، ومن مصر جاءت عبادة الأم الطفل ، والاتصال الصوفى بالله ، ذلك الاتصال الذي أوجد الأفلوطنية واللادرية ، وطهس معالم العقبدة المسيحية ، ومن بلاد الفرس جاءت عقيدة رجوع « المسيح » وحكمه الأرض لمدة الذي عام » 1. ه

وهذا اعتراف منهم بانهم « يضاهئون قول الدين كفروا من غيا. " كمسا

مزل من السماء ليكمل الدين الذى زعم أن المسلح تركه ناقصا ، ثم أخذ مفسر الانجيل بما تقتضيه عقيدته ، وجعل جماعته فرقنين ند ـــارى كاملين ونصارى مستمعين وأن رئيس مذهبه يكون نائبا المسلح .

وأما بدع الأخلاق فمنها ( النقولاويون ) الذين ظهروا في المرن الأول بعد الميلاد وكانوا يقربون الذبائح الأرثان ويتمرغون في أتديج الفواحش بأنهم زعموا أن كل من عرف لله والمسيح يخلص و منها فرقة المونتالوسية نسبة التي رئيسهم ( مينتالوسي ) زعم أنه بعث ليكمل للناس الآداب التي جاء بها المسيح فدنع الدس عن الزية و علم الفنون ، ونبعه خلق كثيرون لما رأوا فيه من شعار الزهد منهم غير ذلك و وأما البدع المتعلقة بطبيعة المسيح كان منشأها البحث بسين المسيحيين القدماء في شأن التثايث ، فمنهم من دفي ألوهية المروح المتلوس لذي ظهر في القرن الثاني ، ومنهم من قال بوحدانية الذات كسبلبوس الذي ظهر في القرن الثاني ، ومنهم من قال بوحدانية الذات الالهية كنوبتيوس ، وبولس السمسياطي ، الذي ظهر بعده و

شم ظهر آريوس بعد ذلك فى أوائل القرن الرابع ، وانكر ألوهية المسيح حيث قال انه ليس من ذات الله تعالى وانه مسبوق بالعصدم صرورة لأنه مولود وانه جائز الوجود وأن الحكمة فى وجوده هي لكى دون واسطة لانقاذ العالم من الخطيئة ، نانعتد لذلك المجمع النيتاوى سنة ٣٢٥ مسيحية ، وحكم ببطلان مذهب هذا الشماس الاسكندرى ، وألف دستور الايمان الذى يجب على المسحيين أن يتمسكوا به ، وقد سبقت تفاصيله فى ما مسر ،

نم لما خطب أحد القسوس فى القسطنطينية يقال نه «انستار بهس» خطبة أنكر فيها على تلقيب المذراء الماركة بوالده الآله ، وقال انما هى أم المسيح ، تابعة على ذلك البطريك « نسطوريوس » فانعقد بهذا السبب المجمع فى مدينة أفسس بواسطة « كبرللس » بطريك الاركندرية وحكمرا على النساطرة بالهرطقة ، أى الضلال ، أما أساقفة المشرق

الذين كانوا في المجمع المذكور فانهم اجتمعوا أيصا في « أفسس » وحرموا « كيرللس » المذكور ، وكان ذلك في القرن الخامس .

ومن ثم ظهر « افتنجيوس »فى القرن الذكور ، وأخذ علم بسأن المسيح حين تجسد لم يكن له الا ذات واحدة وهاسعة واحدة ، ثم أنه ظهر « يعقوب البراذعى » أسقف « أورفه » وأغامر هذا المذهب ، وتوفى سنة ٧٠٠ مسيحية واليه تنسب الطائفة اليعقوبية ،

وذهب « اثناسيوس » زمن « هرقل » نيمر « القسطنطينية » المي أن المسيح من حين اتحد فيه اللاهوت والناسوت ، لم ييق له الا ارادة واحدة ، وتأثير واحد ، ناشىء عن تلك الارادة ، واستحسن ذلك « سرجيوس » بطريرك القسطنطينية و « كورش » بط يرك الاسكندرية و « اثناسيوس » بطريرك « انطاكية » واليابا « هنريوس » الأول ، أسقف « رومية » ولم يخالف فى ذلك الا « صفرونيوس » بط بسرك « أورشليم » واعقد ضدهم مجمعا فى سطة ٤٧٥ ثم اجتمع مجمع آخر فى القسطنطينية سنة ١٨٠ وحرموا تلك الطائرة والبابا المذكور أيضا ،

# واما بدع المصادلة:

منها البيلاجيون أصحاب « بيلاجيوس » البريطانى ورفيق « سلستيوس » الارلندى ، وكانا كلاهما راهبين فى « رومية » وقد ايا أن ممايمنع السعادة الأبدية القول بسريان الخطيئة الجسدية الى نسل آدم ، والاعتقاد بأن الانسان يحتاج الى نجديد القلب بنجمة من الله تعالى تمنعه من الاقدام على الخطيئة ، وتقبل به الى النوبة ، ومن ثم شرعا فى ابطال هاتين العقيدتين ، وعلما الناس بأن خطيئة آدم وحواء لا يؤاخذ بها أحد من ذريتهما ، وأن امتاء الانسان عن الخطيئة لايتوقف على تلك النعمة ، وأن الاتسان موكول فى الأعمال الى اختيار « ، غمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها • ثم ان النه ازى وتم دنهم النزاع فى اعتقادات أخر ، مسهطة فى محلها •

ثم ان المؤلف « نوفل » قسم مجامع النصاري الى ثلاثة أقسام : وهي مجامع عامة • ويقال لها مسكونية • ومجامع ملية أى خاســة بطائدة دون غيرها • ومجامع اقليمية أى خاصة بأغليم مخصر عن ، ثم انه عدد عشرين مجمعا من المجامع العامة سنواء صادق عليه! الجميع أو أنكر بعضهم على بعضها • والآخاللف في هذه المجامع واقع في مسائلًا كثيرة . منها : أن بعضهم أضاف الى النصاري سنين قانوما وقد أقرها بعضهم وأنكرها آخرون ومنها : فول بعضهم أن الروح القدس أيس باله خلافا لبعضهم • ومنها: أن المسبح ذو جسد حقيقي ونفس حقيقية ، وانه اله تام وانسان • ومنها ما زاءه معضهم في دستور الايمار النيقاوى وهو لفظ الروح القدس النبرق من الآب ، ومنها : ما قال المجمع الأفسيسي وحكم بوجود انتحاد جوهري بين الطبيعتين فى المسبح ، وبأن الاله والانسان فى المسيح هما واحد ، وبأن مريــم والدة الآله • فخالفهم « نسطوريوس » وجماعة • ومنها : ما في مجمع اللصوس • وهكمهم هو أن المسيح ذو طبيعة واحدة • ومنها : ما وقع فى المجمع الخلكيدوني المنعقد سنة ٤٥١ مسيديه من أن الطبيعنين في المسيح غير ممتزجتين وغير منفصلتين • وأن المسبح هــو واحــد في طبيعتين ، وليس من طبيعتين ، ومنها : ما وقع في المجمع الواقع سين السادس والسابع سنة ٧٥٤ وحرموا غبه اتخاذ الصور والتماثيل في العبادة والسجود لها وطلب الشفاعة من العذراء ، ثم انعقدت مجامم معد ذلك فأباحت ذلك • ومنها : ما وقع في المجمع المنعقد سعة ٨٧٩ وهو آن الانبثاق من الآب وحده • ومنها : ما وقع في مجمع وهو منع النابا من بيبع ورق العفرانات الأصحاب الذنوب ، ومنها من وقع في مدمسم آخر وهو تجويز بيع البابا للغفران • وآخر المجامع المنعقدة كان في رومية سنة ١٨٦٩ ولم يزل مفتوحا الى الآن ٠

تال وفل: والكنائس التقليدية تقسم الى عدة فروع كاللانينية واليونانية واليعقوبية ، من أرمن وقبط رسريان • وطوائف أخسر من نسطه بية , كادانية وغير ذلك • والكنائس الاجياية أى البروتستانتية

نقسم الى ثلاثة فرق: وهي لوترانية وكلوبنية والكليكانية ، وهسم متفقون على اعتقاد ما في الكتاب المقدس فقط فلا يخضعون لشيء من التقاليد التي لا يوجد فيها رسم أصلا ، ولا الى أقوال أحد من الآباء اى لعلماء أو المجامع ، الا اذا كان موافقا لنصوصه فظا ومعنى ، هاذا خالفو بقية الفرق في مسائل ، كالانكار على الرئاسة العامة ، وعدم لتسنيه بأسرار غير المعمودية ، والعشاء الرباني ، والانكسار على الاستحالة ، والرهبانية ، والصلاة الى القديسين ، وطلب شفاعتهم ، واتخاذ الصور والتماثيل ، والمطهر ، والغفر انات والصلاة لأجل الموتى، والتبرير بالأعمال الوفاتية والصلاة بلغة غير مفهومة ، وأمثال ذاك مما تستعمله الكنائس التقليدية ،

## وبين هذه الفرق أيضا مضالفة في مسائل • انتهى باختصار •

وبقى فيه تفصيل المجامع وغيرها تركناه خشية الملل • والقصود بيان مض فرقهم ، ونبذة من اعتقاداتهم وكبف كانت مجامعهم ، وقياههم منها بين لاعن وملعون • كما ننقله لك أيضا فى كنابنا هذا من كلم العلامة ابن قيم الجوزية ، والنما نقلناه ليطابق ما نقله المسلمون ما اعترفت به النصارى المثلثون • والله سدهانه الهادى الى مساوب الصدواب •



### الفصــل الثـاني

قوله اقلا عن التوراة: ان ابراهيم عليه السلام كان نازلا مع ابائه بحران ، وأن الله سبحانه تجلى عليه بعد تسعين سنة وآمن به ، وأنه كان يعبد الصنم المسمى بعزى الى آف ما نسبه الى سحفر التكودن ، عهو كذب وتمويه على الجاهل بما فى انتوراة ؛ كما يتنسح الك من عبادتها وهى : « وأخذ تارح أبرام ابنه ، ولوط ابن هاران ابن ابنه ، وساراى كنة امرأة أبرام ابقه ، وأخرجهم من أور الكلدانيين ليذهبوا ألى أرض كنعان وأتوا حتى الى حران ، وسكنوا هناك وصارت أيام

عارح مائتى وخمسة سنين ومات فى حران وقال الرب لأبرام أخرج من أرضك ومن قبيلتك ومن بيت أبيك وتعالى الى الأرض التى أريك وأجعلك لسعب كبير ، وأباركك وأكبر اسمك وتذون مباركا • أبارك مباركك وألعن لاعنيك ، وتتبارك بك جميع قبائل الأرض ، فخرج أبرام كما اهره الرب وانطلق معه لوط • وكان أبرام ابن خمسه وسدمين سنة، حين خرج من حران ، وأخذ ساراى امرأته ولوطا ابن أخيه ، وكسل ما اقتنوا ، والأنفس التى عملوا بحران وخرجو؛ ليذهبوا الى أرض

فلما أتوا اليها طاف أبرام الأرض حتى من موضع شاخيم ، حتى الى اوطا الشهير ، وأما الكنعاني حينئذ كان فى الأرض فاستعال الرب الأبرام وقال له : نسلك أعطى هذه الأرض • وابنتى هناك أبرام مذبحا الدرب الذي تراءى ه ، وانتقل من ثم الى الجبل مما يلى شرقى بيت ايل ، فضرب هناك خبائه • وله من المعرب بيت ايل ، ومن المشرق على ، وابتنى هناك مذبحا للرب ودعى باسمه » (انتهى بعروفه) •

وفى سفر التكوين أيضا ما نصه: « ولما صار أبرام ابن تسعة وتسعين سنة تراءى له الرب ، وقال له: أنا الله ضابط الكل ، فسر أمامى وكن تاما ، فاجعل ميثاقى بينى وبينك ، وأكثر لله جدا حدا فد عط أبرام وخر على وجهه ، وقال له الله: أنا هو عهدى معك ، وستكون أبا لأمم تثيره ، ولا يدعى من بعد الآن اسمك أبرام ولكنك تدعى ابراء به لأنى أقمت لأمم كثيرة ، وأجعلك تنمى جدا جدا ، واجعلك لأمم ، وه سوك منك يخرجون » ( انتهى بحروفه ) ،

ثم قال بعد أسطر ما نصه : « فقال الله لابراهيم ثانية : وأنت فاحفظ ميثاقى ونسلك من بعدك فى أجبالهم ، هذا ميثاقى الذى تحفظوته بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك : فايختن منكم كل ذكر وتختنذون لحم غرلتكم ، ليكون علامة للميثاق بينى وبيكم ، فالطفات اتن نمانية أيام يختن بكم : كل ذكر فى أحيالكم ، الموله د فى البيت ،

والمتباع ، فليختن ، وكل من لم يكن من نسئم ، وسبكون ميثاقى فى لحمكم عهدا مؤبدا ، والذكر الذى غرلته لا تكون مختونة ، فتباد تلك النفس من شعبها ، لأنها أبطلت ميثاقى ، وقال أيضا الله لابر اهيم . ساراى المرأتك لا تدعوها ساراى ، بل سارة وأباركها ، ومنها أعطيك ابنا أنا أباركم ، ويكون لأمم وملوك الشعوب يخرجون منه ، فضر أبراهيم على وجهه وضحك قائلا فى قلبه : أتظن أن يولد ابن ان هو أبن مائة سنة ؟ وسارة تلد وهى ابنة تسعين سنة ؟ وقال لله ليت اسماعيل يعيش بين يديك ، فقال الله لابراهيم : سارة زوجتك تلد لك انا وتدعو اسمه اسحن ، وأقيم له ميثاقى عهدا مؤبدا ، ولنسله من بعد ، وعلى اسماعيل ، استجبت اك ، هوذا أباركه وأكبرء وأكثره جدا جدا ، وسيلد النبى عشر رئيسا ، وأجعله لشعب كبير » (انتهى بحروفه) ،

وانم سردناه لك على طوله ، اتقف على خيانة هذا المؤلف ودسائسه وزحرفته للباطل من وجوه عديدة : منها عبوه لتوراء في سفر التكوين : أن ابراهيم كان يعبد الصنم ، وهذه عبارات سيفر التكوين بعبها وليس فيها سوى بيان خروجه عليه السلام من «حران» ونسبته الى الكتب السماوية أن المنيفية اسم معداد الأصنام ، والأمر بخلاف ذلك ، قال الله تعالى « ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما (۱) » وليس فى الكتب السماوية ما هدب من فوله ، ومنها قوله : « ثم ورثه اسحق يعتمب ابنه الذى سماه الله اسرانيل ، ثم ورثه يعقوب الاثنى عشر سبطا ، غانسه مخاف لما في التوراة ، من قوله تعالى : « وعلى اسماعيل استجبت لك هوذا أباركه وأكثره كثيرا جدا وسيلد الثنى عشر رئيسا واجعله لشعب كبير »

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: « ومن يرغب عن ملة ابراهيم آلا من سمنه نفسه » ومن ملته: أن يؤمن الناس بمحمد اذا جاء وذلك لدعاء ابراهيم: « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم » غمن لا يؤمن بمحمد لا يكون مؤمن بومن يؤمن

بابراهيم غاته يؤمن بمحمد عليهما السلام .

فانظر أيها المنصف هذا المحرف كيف كتم من التو اة ما هو صريح فى حق اسماعيل المولود منه النبى المصطفى صدى الله نعالى عليه وسلم والمعرب الذين آمنوا به • وكانت فيهم الرؤساء المشر بهم فى النوراة مع أن صراحة التوراة فى ذلك لا تخفى على من له قلب ولا يتك هـــا الا من عمى الله عين بصيرته وأضله على علم •

ومنها: أن التوراة فى هذا السفر الذى بقه غيه أن الذان غرض على أبناء ابراهيم ومن يولد منه ، فوصى به الى يوم القيامة ، وأخد الميناق عليهم كما تقدم لك فى كلام التوراة مع أن المؤلف قد ذان ميثاق الله سبحانه الذى أخذه عليهم مع اعترافه بأن التوراة حق ، وأنه متبع لها على زعمه ولم يخاتن ولم يجوز الاختتان ، فقد نبذ عهد الله وميثاقه وراء ظهره باعترافه ، وهذا من غلية الضلال والتناقض ، لذى لا يخفى على الأطفال ، وسنورد أن شاء أن تعالى زيادة على هدذا فى مدله ،

ولنذكر هذا المؤلف بقوله تعالى: (ديا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون (۱) )، و لفصود هنا أن هذ المؤلف ادعى شيئا تكذبه فيه الكتب السماوية والعقول المضية من عبادة ابراهيم للاصنام ، مع أنه كسرها وأدنل ابنار للذلك ، فكانت عليه بردا وسلاما ، فانظر كيف نسب الى الدراة قه لا ليس فيها ، وكتم حكما صريحا ، تدل التوراة عليه بظاهرها وخافيها فحل لنفسه العزلة وصار بين المسلمين وبنى اسرائيل مثله ، وسلك بمهوى لم نسر أحدا سلك مثله ، وما هذا عن الساجدين الصهر ببعيد ، نقد نسبوا الى غيره من الأنبياء أيضا الكفر والزنا وعبادة الأصنام للمحموم مع رده مفصلا في محله من هذا الكتاب ان شاء الله تعلى ،

<sup>(</sup>۱) لبس الحق بالباطل هو وضع كلهة باطلة في النص الأصلى .. وتحريف الكلم من بعد مواضعه هو رفع الكلهة الأصلية ووضع كلهة بدلها محتمل معنى الكلهة الأصلية . وتحتمل المعنى الباطل . وتحريف السكام عن مواضعه هو تأويل النص تأويلا غاسداً . وهذا مبين في كتابئا نقسد التوراة \_ اسفار موسى الخيسة \_ نشر الكليات الأزهرية بالقاهرة .

فان مين : ما حكى سبحانه وتعالى فى سورة الأنعام عن سبدنا ابراهيم عليه السلام من قوله عز وجل : « وتذلك نرى ابراهيم ملكوت الأسموات والأرض وليكون من الموقنين ، فلما جن عليه اللبل رآ كوكبا قال عنا ربى » •

وقوله: « لئن لم يهدنى ربى لأكونن من انقوم الضالين » يسدل بحسب الظاهر أنه لم يعرف ربه ، وظن أن الكوكب ربه فانه لم يكسن مهتدا لقوله: « لئن لم يهدنى ربى » مع أنه قد نقدم أن ابراهيم وغيره من الأنبياء علبهم الصلاة والسلام معصوصون من الكفر قبل النبوة وبعدها ، نما جوابكم عن ذلك ؟ قلنا: عن هذا أجوبة ظاهرة موبة مقنعة لمسن ندبرهس:

احدها: أن هذا القول من ابراهيم كان قبل البلوغ و اتكليف. به لانه لما كان في السرب(١) مع أمه مختفية به خوفا من «النمرود» لما أرااد قتل جميع الأولاد من رأى من شق الصخرة الموضوعة على رأس السرب وقيل: رآه لما أخرجه أبوه من السرب ، وكان وقت غييوبة الشمس ، قيل: رأى المشترى ، وقيل: الزهرة ، وهذا منه عند قصور النظر: من الطفولية ،

تانيها: أن هذا القول بعد البلوغ قبل النبوة • والمقدر منه : قيام احجه على قومه • كالمحاكى لما هو عندهم ، وما يعتقدونه : لأحل الزامهم • قال العلامة والدنا عليه الرحمة فى تفسير وح العدانى : « وهذا القول من ابراهيم عليه السلام على سبيل الفرض وارذ الدان مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكوانس والدان مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكوانس والدان مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكوانس والدان مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكوانس والدان معاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكوانس والدان معاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا بعبدون الأصنام والكوانس المناس والكوانس والدان معارات والكوانس والدان والدانس والدا

<sup>(</sup>١) نشأة ابراهيم في السرب ليس عليها دليل من القرآن .

هان المستدل على فساد قول: يحكيه ثم بكر عليه بالابطال » • وهذا هو الحقيق بالقبول •

ثالثها : ان فى الكلام استفهاما انكار المحذوفا • وحذ اداة الاستفهام كثير فى كلامهم ، كما قال تعالى (( اهان مت فهم الخالدون ؟))

أى أغيم الخالدون وقال الشاعر:

ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب

رابعه : أنه مقول على سبيل الاستهزاء ، كما يقال لذليل ساد تقوما . هذا سندكم ،

خامسيها ؛ انه من باب الموافقة الظاهرة للقوم ، اذا أورد عليهم الدليل المبطل مقولهم كان قبولهم له أتم وانتفاعهم باستماعه أكمى .

واهـا طلب الهداية فجوابه: أن المرااد ائن لم يثبتني على الهداية ويوبقنى للحجة ، وليس المراد أنه لم يكن مهتديا أن كافحة الأبياء عليهم السلام لم يزالوا على الهداية من أون الفطرة ، وفي الأبية دليل على أن الهداية من الله تعالى لأن ابراهيم أضاف الهداية الهداية اليه سبحاله ، وفي هذه الآية دليل من غير وجه على أن استدلاله عليه اسلام لمس لنفسه بل كان محاجة لقومه ، وحمل هذا على أناها عليه السلام استعجز نفسه فاستعان بربه عز وجل في درك الحق ، فقال : « يمن لم يهدني ربى لأكونن من التوم الضالين » أي الدين فقال : « يمن للحق فيظلمون انفسهم ويحرمونها حظها من الذي الحدة ،

مقى شىء يلزم التنبيه عليه : وهو أن قوا ـــه تعــالى :

فالجواب: أن المراد على ما قال الزجاج طلب الثبات والدوام على ذلك ، أى ثبتنا على ما نحن عليه من التوحيد وملة الاسلام والسعد عن عادة الأصنام •

وقال الفخر الرازى: « الصحيح فى الجواب أنه عليه السلام وان كان يعلم أن الله تعالى يعصمه من عبادة الأصنام الا أنه ذكر ذلك عضما لنفسه واظهارا للحاجة والفاقة الى فضل الله تعالى في كل المطالب » •

وقال الوالد قدس سره فى تفسيره روح المعلى: «والجسواب الصحيح عندى ما قيل ان عصمة الأنبياء عليهم السلام ليست لأمر طبيعى فيهم بل بمحض توفيق الله تعالى اياهم: وبفضله عليهم ، ولذلك صح طلبها ، وفى بعض الآثار أن الله سبحانه قال لموسى عليه السلام ما موسى لا تأمن مكرى حتى تجوز الصراط، وأنت تعلم أن المشرين بالجنة على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كانوا كثيرا ما يسئلون الله تعالى الجنة مع أنهم مقطوع الهم بها ،

ولعل منشأ ذلك ما قيل لموسى عليه السلام فتدبر ، والمتعادر من بنيه عليه السلام من كان من صلبه ، فلا يتوهم أن الله تعالى لم يستجب دعاءه ، لعبادة قريش الأصنام وهم من ذريته عليه السلام حتى يجاب

تما قاله بعضهم من أن المراد كل من كان موجودا حال الدعاء من أبنائه» ولا شك أن دعونه عليه السلام مجابة فيهم » (انتهى باقتصار) •

وستأتى ان شاء الله تعالى تتمة هذا البحث فى محلها • والمقصد هنا : أن هذا النصرانى كذب فى نقله عن التوراة ، وسسوه فى كاماته ، وادعى أن التوحيد انتقل الى اسحق وهذا خلاف الواقع أيضا ، فانه كما انتقل اليه انتقل الى أخيه لأكبر أسماعيل ، لأنكم أيها النصارى معترفون بنبوة اسماعيل فقولك ان ابراهيم ورثة ابنه اسحق ، أى لا اسماعيل كما يفهم من كلامه فباظل قطعا كسائر أراجيفه •

### الفصـــل الـراتع

وأما قوله: «غلهذه الأسبب وغيرها ورثه ابراهيم أبوه التوحيد ، ثم ورثه اسحق يعقوب النه ، ثم ورثه يعقوب الاثنى عشر سلطا » المي آخره يريد أن التوحيد منحصر في ابراهيم وابنه اسحق وابنسه يعقوب ، ثم أضمحل حتى تجدد عند بعثه موسى ، ثم تجدد لأملة عيسى .

### فيقسال لمه:

أولا: كيف أخرجت اسماعيل من ذلك وهو الذى ورد فى التوراة أن الله تعالى بارك فيه وفى نسله ؟

وثانيا: كيف أثبت التوحيد ثم ردفته قريبا بعد أسطر بالوهية الابن الوحيد وجعلت الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا ، غصار المسيح الما الها كاملا ، أو جزء اله ؟ وليت شعرى التوحيد الذي ورثه موسى عن ابراهيم واسحق ويعقوب ، هل كان كتوحيد المثاثين القائلين ان الرب يتولد من ذريتهم وخالقهم يكون من نسلهم ؟ وهل كانسوا يعتقدون أن الههم سيحل في بطن ابنتهم مريم ، ثم تلده ويلكبر ويصلبه عباده ، مع أنه نزل ليخلصهم من الخطيئة وما شكروه بل أهانوه وصفعوه وقتلوه ثم قبر ، وبعد يومين حيى وصعد الى عرشه وجلس عن يمين أبيه ، أم ما كانوا يعتقدون ولا يعرفون ذلك ؟ فان قالوا عرفوه فلم لم يعلموا قومهم بما هنالك ؟ وان قالوا لم يعرفوا ولم يعتقدوا فكل منهم على زعم النصارى هالك .

ويعجبنى ما كتبه الشيخ عبد الله الترجمان الذى كان قسيسا مشهورا عندهم ، وأسلم ، فى رسالته المسماة : تحفة الأريب فى رد أهل الصليب ما نصه : « ويلزم النصارى أشنع ما يكون عند جميع العقلاء : وهو أن كان المسيح خالقا أزليا كما يعتقنون مع كونه لحما ودما ، فقد جعلوا بعض الرب المعبود أزليا خالقا وبعضه محدثا لأن المسيح أقسر بأنه لحسم ودم بنص انجياهم ، فاللحم والدم يتولدان من الأغسذية والأشربة ، وهي من أجزاء الدنيا فيكون على قولهم خالق الدنيا كلهسا هو جزء من أجزائها ، ذلك الجزء هو خالق مخلوق أيضا ، لأنه جزء من الدنيا التي هي مخلوقة له ، وهذا أشنع ما يكون من دعاوى البهتان، وأبعسد ما يتصور من معقولية الانسان ، ويلزمهم أيضا : أن يكسون بعض الدنيا هو خالق لجميع الدنيا ، وبعض الشيء لا يوجد الا بوجود بعض الدنيا هو خالق الجميع الدنيا ، وبعض الشيء ، فخالق الدنيا على قولهم معدوم غير موجود ، ومجهول غير معقول » ،

ويقال الهم: قد نطق الانجيل الأول: أن السيح قد قلم أطفاره وقص شعره ، ونما جسده طولا وعرضا • فان كان خالقا أزليا وقد بانت بعض أجزائه وصارت رميمة وتلاشت حتى لم يبق لها وجود ، فالحالق الأزلى على هذا قد فسد بعضه وتلاشى وبقى بعضه على خالقه ، ومن فسد بعضه فالفساد واصل الى كله ، ومن كان له كل ويعض فهو محتاج الى ما يحمله ويمده ، ومن كان بهذه الصفة فهو مفتقر ، وليس بعنى والاله الخالق الأزلى ليس له شبيه ولا مثل ولا يحتاج شيئا من مخلوقاته ولا يلحقه نقص ولا تغير ولا تحدول ، وهو القادر الغنى وجميع الخلق اليه فقراء ، وهو كما وصف سبحانه نفسه « ليس كمثله وجميع الخلق اليه فقراء ، وهو كما وصف سبحانه نفسه « ليس كمثله المتابع البصيم ) انتهى وسيأتى الكلام مستوفى على ابطال التثليث قريبا في محله ان شاء الله نتعالى •

قوله « وهو اسحق الذبيح » اعلم: ان هذا هما حرفته اليهود فى التوراة كما سيتضح لك الحال قريباان شاء الله تعالى لأن الذبيح هو اسماعيل عليه السلام لا اسحاق عليه السلام ولنذكر لك عباره التوراة أولا ثم نكشف لك الحال بعون الملك المتعل ، قال فى الأصحاح الثانى والعشرين من سفر التكوين كما فى النسخ التى عندنا الآن

ما لفظه « امنحن الله ابراهيم وقال له ابراهيم ابراهيم • فأجاب : هوذا أنا • فقال له : خــذ ابنك الوحيد الذي تحبه اسحق وانطلق الى أرض الرؤيا ، وارفعه هناك وقودا على أحد الجبال الذي أريك • فقام ابراهيم ليلا وشد على حماره وأخذ معه غـ الامين واسحق ابنه وشقق حطبا للوقود ، ومضى الى الموضع الذى قال له الله • وفى البوم المثالث رفع عينيه فقظر المكان من بعيد ، وقال لغلاميه المكثا هنا مع الحمار ، وأنا والصدى فاننا نمضى الى هناك مسرعين ، وبعد ما سجدنا نعود اليكماء فأخذ أيضا حطب الوقود ووضعه على اسحق ابنه ، وهو أخذ بيده النار والسكين ومضى الاثنان جميعا • فقال اسحق لأبيه : أبتاه • تال: مالك ما الني و فقال له هو ذا النار والحطب ، فأين الذبيحة للوقود ؟ فقال ابراهیم : الله یری اه ذبیحة للوقود یا ابنی وانطلقا معا فبلغا الموضع الذي أمره الله فابتنى به مذبحا وجعل عليه الحطب ، وربط اسحق ابنه فوضعه على المذبح فوق الحطب ، ويسط يده وأخذ السكين ليذبح ابنه ، فاذا ملاك الرب ناداه من السماء قائلا: ابراهيم ابراهيم. وهو أجاب: أنا ذا فقال له: لا تمدد يدك على الغلام ولا تفعل به شيئًا فالآن علمت أنك تخاف الله ، ولم تشفق على ابنك الوحيد من أجلى ، فرفع ابراهيم عينيه فرأى من ورائه كبنسا بين الشوك موثقا يقرنيه. وأخذه فرفعه وقودا عوض ابنه ، ودعى اسم ذلك المكان الرب يرى »

قال العلامة ابن القيم فى كتابه اغاثة اللهفان فى بحث أن التوراة قد زيد فيها وغير بعض ألفاظها وأن أكثرها باق على ما أنزل عليه ، والتبدبل فى يسير منها جدا : ان هذا المتول هو الذى اختاره شيخه شيخ الاسلام فى كتابه الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح ، فانه قال : « وهذا كما فى التوراة عندهم : أن الله سبحانه قال لابراهبم : اذبح ابنك بكرك ووحيدك اسحق » فاسحق زيادة منهم فى لفظ التوراة ، وهى باطلة قطعا من وجوه عشرة :

أحدها: ان بكره ووحيده هو اسماعيل باتفاق الملل الثلاث فالجمع بين كونه مأمورا بذبح بكره وتعيينه باسحق جمع بين النقيضين .

الشانى: ان الله سبحانه أمر ابراهيم أن ينقل هاجر وابنها اسماعيل عن سارة ، ويسكنها فى برية مكة ، لائلا تغير سارة ، فأمره بابعاد سرينه وولدها عنها ، حفظا لقلبها ودفعا لأذى العيرة عنها ، فكيف يأمر سبحانه بعد هذا بذبح ابن سارة ، وابقاء ابن السرية ؟ فهذا مما لا تقاضيه الحكمة .

الثالث ان نصة الذبح كانت بمكة قطعا ، ولهذا جمل الله تعالى نبح المهدايا والقرابين بمآة ، تذكير اللاةم بما كان من قصة أبيهم ابراهيم مع ولسده •

السرابع: ان الله سبحانه بشر سارة أم اسحق باسحق ، ومن وراء اسحق يعقوب ، فبشرها بهما جميعا ، فكيف يأمر بعد الله بذبح اسحق وقد بشر أبويه بولد ولده • ؟

الخامس: ان الله عز وجل لما ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه ، واقدام ابراهيم على ذبحه ، وفرغ من قصته قال بعدها أى فى القرآن العظيم « وبشرناه باسحق نبيا من الصالحين » فشكر الله تعالى له استسلامه لأمره وبذل ولده ، وجعل من اثباته على ذلك أن آاه اسحق فنجى اسماعيل من الذبح وزاد عليه اسحق .

السادس: ان ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه سأل ربه الولد و فأجاب الله تعالى: دعاءه وبشره به ، فلما بلغ معه السعى أمره أن ينبحه قال تعالى: « وقال انى ذاهب الى ربى سيهدين رب هب اى من الصالحين فبشرناه بغلام حليم» فهذا دليل على أن هذا الولد انما بشر به بعد دعائه وسؤاله ربه أن يهب له ولدا وهذا المبشر به هو المأمور بذبحه قطعا بنص القرآن ، واما اسحق فانه بشر به من غير دعوة منه ، بل على كبر السن ، وكون مثله لا يولد له وانما كانت البشارة لامرأته سارة و ولهذا تعجبت من حصول الولد منها ومنه و المشارة لامرأته سارة و ولهذا تعجبت من حصول الولد منها ومنه و المنارة المرأته سارة والهذا تعجبت من حصول الولد منها ومنه و المنارة المرأته سارة و الهذا تعجبت من حصول الولد منها ومنه و المنارة المرأته سارة و الهذا العجبت من حصول الولد منها ومنه و المنارة المرأته سارة و الهذا العجبت من حصول الولد منها ومنه و المنارة المرأته سارة و الهذا العجبت من حصول الولد منها ومنه و المنارة المرأته سارة و المهذا العجبت من حصول الولد منها و المنارة المرأته سارة و الهذا العجبت من حصول الولد منها و المنارة المرأته سارة و الهذا العجبت من حصول الولد منها و المنارة المرأته سارة و المنارة المرأته سارة و المهذا العبد المنارة المرأته سارة و المنارة المنارة المنارة المرأته سارة و المنارة الم

(م ه ـ الجوابع النسيح)

قوله تعالى: « ولما جاعت رسانا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا نصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا أرسلنا الى قوم أوط وامرأت قائمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب قالت يوياتى أألمد وأنا عجوز ، وهذا بعلى شيخا ؟ أن هذا أشىء عجيب ، قالوا : أتعجببن من أمر الله ) عتامل سياق هذه ألبشارة وتلك ، تجدهما بشارتين متفاوتتين ، مخرج احداهما غير مخرج الأخرى ، والبشارة الأولى من التى أمر بذبح من عشر به فيها دون الثانية ،

قلت ع ما قاله هذان الشيخان ولا سيما هذا الوجه السادس هو الحق الموافق لعبارة أتوراة • وقصة البشارتين فيها نحو ما في القرآن الكريم وفيها : أن ابراهيم عليه السلام كان عمره حينما ولد له اسماعيل من هاجر ستا وثمانين سنة ، ولما بشر باسحق كان عمره مائة سنة ، وعمر سارة تسعين سنة ، وأنه اختتن حينما كان عمره تسعة وتسعين سنة ، وكان اسماعيل أكمل ثلاث عشر سنة • وفى ذلك اليوم اختتن اسماعيل أيضا ، وأنه بعد ختانهما بشر باسحق • وعبارة التوراة في البشسارة هـكذا: « وقال ابر اهيم لله: لبت اسماعيل يعيش بين يديك • فقسال الله لابراهيم سارة زوجتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحق وأتيم الله ميثاقى ، عهدا مؤبدا ولنسله من بعده ، وعلى اسماعيل استجبت لك موذا أباركه وأكبره وأدَّثره جدا جدا ، فبلد اثنى عشر رئيسا وأجعله لشعب كبير ، فأما ميثاقي أقيمه لاسحق الذي تلده لك سارة ف هدا الحين في السنة الأخرى » فاذا قرأت عبارة التوراة المفصة في بحث البشارة باسماعيل والبشارة باسحق ، ولا سيما هذه العبارة ، يتضم لك الحال: أن ألذى ينبغى أن يكون مأمورا بذبحه هدو اسماعيل الا السحق • وقوله عليه الصلاة والسلام . « أنا ابن الذبيحين » مؤيد الما قلنا كما لا يخفى •

السابع: أن ابراهيم لم يقدم باسحق الى مكة البتة ، ولم يفرق

بينه وبين أمه ، وكيف يأمر • الله سبحانه أن يذهب بابن امرأته فيذبحه بموضع ضرتها وف بلدها ، ويدع ابن ضرتها •

الثامن أن الله تعالى لما اتخذ ابراهيم خليلا ، والخلة تتضمن أن يكون قلبه كله متعلقا بربه وليس فيه سعة لغيره ، فلما سأله الولد ، وهبه اسماعيل فتعاق به شعبة ، فأراد خليله سبحانه أن تكون الله الشعبة له ليست لغيره من الخلق ، فامتحنه بذبح ولده ، فلما أقدم على الامتثال خلصت له تلك الخلة ، وتمحضت لله وحده ، فنسخ الأمسر بذبحه بحصول المقصود وهو العزم وتوطين النفس على الامتثال ، ومن المعلوم : أن هذا انما يكون فى أول الأولاد ، لا فى آخرها ، فلما حصل هذا المقصود من الولد الأول لم يحتج فى الولد الآخر الى مثله ، فانه لو زاحمت محبة الولد الآخر الخلة لأمر بذبحه كما أمر بذبح الأول ، فلو كان المأمور بذبحه هو الولد الآخر لكان قد أقسره فى الأول على مزاحمة الخلة به مدة طويلة ، ثم أمره بما يزيل المزاحم بعد ذلك ، وهذا خلاف مقتضى الحكمة ، فتأمله ،

التاسع: ان ابراهيم عليه السلام انما رزق اسحق على الكبر واسماعيل رزقه فى عنف واته وقوته ، والعادة: أن القلب أعلق بأول الأولاد وهو اليه أميل وله أحب بخلاف من يرزقه على الكبر ، ومحل الولد على الكبر كمحل الشهوة للمرأة .

العاشر: أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يفتخر بقوله . « أنا أبن النبيحين » يعنى أباه عبد الله وجده اسماعيل ، وانما زادت اليهود في التوراة لفظ اسحاق افتخارا ، لأنه جدهم كما لا يخفى •



قوله: « وبهذا القول تخاطب فرعون اذا دخلت عليه : أهيه أشر أهيه أرسلني البكم ، وتفسيره ٠٠٠ الخ » ٠

اعلم: أن هذا النصرائلي حرف هنا ما في التوراة لفظا ومعنى ٠

وهذه الآيات من الأصحاح الثالث من سفر الخروح ولفظها: « فقال موسى لله: هوذا أنا أذهب الى بنى اسرائيل وأقول لهم: اله آبائكم أرسلنى اليكم وقال الله أيضا لوسى: هكذا القول لبنى اسرائيل: الرب لوسى: أهيه أشر أهيه وقال له هكذا تقول لبنى اسرائيل: أهيسه أرسلنى اليكم وقال الله أأيضا لموسى: هكذا تقول البنى اسرائيل: الرب السه آبائكم السه ابراهيم واله اسحق واله يعقوب أرسلنى اليكم هذا اسمى الى الدهر، وهذا هو ذكرى الى جيل الأجيال فاذهب اجمع شيوخ بنى اسرائيل وقل لهم: الرب اله آبائكم استعان على » م

وفى الاصحاح التاسع منه أيضا : «فقال الرب لموسى ادخل الى فرعون وقسل له : هذا ما يتمول الرب اله العبرانيين : سرح شعبى ليذبح لى»

وفى كالام هذا النصراني غلط وتحريف في الألفاظ والتأويل .

أما تحريف الألفاظ فقد ظهر لك من مقلنا لعبارة التوراة •

وأما تحريف المعنى والتأويل: فان معنى «أهيه أشر أهبه » الحي القيوم ، وأنا هو الذى أنا أو أنا كائن الذى أنا كائن على ما غالم مفسروهم ، وليس معناهما ما اختلقه ، كما لا يخفى .

وتأويله لتكرار لفظ الاله بتعدد الآلهة لتكرره سذكر ابراهيم واسحق ويعقوب ، بطلانه أظهر من الشمس ، لأنه سبحانه قال أيضا: الرب اله العبرانيين • والعبرانيون كثيرون لا يحصى عددهم الا الله تعالى ، فيقتضى أن تكون الآلهة متعددهم •

وكذا قوله فى أول هذه الآيات: الله آبائكم أرسلنى ، واباؤهمم متعمددون أيضا ، وستأتى تتمة لهذه الأبحاث المتقدمة ، إن شاء الله تعالى فانتظرها ولا تعفل ،

#### \*\*\*

قال النصرانى: « فجدد فى هذا الموضع فى الظاهر ذكر التوحيد والعزعن سر الثالوث حيث قال اله ابراهيم واله اسحق راله يعقوب ،

فكرر بذلك القول ذكر الثلاثة الأقانيم بعد ذكر التوحيد كما كان قديما فهو واحد ذو ثلاثة أقانيم لا محالة لأنه أجمل فى قوله اله آبائكم ثم قال مكررا اسم الجلالة ثلاث مرات ، أفنقول : انها ثلاثة آلهة أم اله واحد مكرر ثلاث مرات ؟ فان قلنا : انها ثلاثة آلهة ، أشركنا وجئنا بأشنع القول وأمحله ، وان قلنا : اله واحد مكررا ثلاث مرات فنكون قد بخينا ، الكتاب حقه ، لأنه كان قد يمكنه أن يقول : اله ابائكم ابراهيم واسحق ويعقوب ، وانما كرر ذلك للاشارة بأن فى هذا الوضع سرا ، وهو أن الله واحد ذو ثلاثة أقانيم ، فثلاثة أقانيم الله واحد ، واله واحد ثلاثة أقانيم ، فثلاثة أقانيم الله من هذا ، الا لمن عائد الحق وأراد أن يغش نفسه ، ويعمى عين من هذا ، الا لمن عقله عن استماع سر الله الذي أودعه فى كتب تمييزه ، ويصم سمع عقله عن استماع سر الله الذي أودعه فى كتب التي أنزلها على أنبيائه ، وهى أكرمك الله فى أيادى أصحاب التوراة الى هذه الغاية ، لم يكونوا يفهمونه حتى جاء صاحب السر الذي هو المسيح سيدنا وكشفه لنا وأفهمناه » .

أقول الكلام على هذه السطور في فصول .



#### الفصيل الأول

اعلم: أن هذه المسألة وهى النثليث مسألة شنيعة مفايرة للعقل والنقل ، ولم يقبلها غير النصارى وهى أسوع والعياذ بالله تعلى من عقيدة المجوس ومشركى العرب والدهرية لأن تثيرا من المجوس جعلوا الخالق واحدا ، وهو الله سبحانه وجعلوا النور والظامة الهين بمعنى اسناد الحوادث اليهما كما تسندها الفلاسفة الى الحركة الدوربة، كما سنفصل ذلك في محله ، ان شاء الله تعالى ،

والمشركون انما عبدوا الأصنام القربهم الى الله زلفى كما حكى الله تعالى ذلك عنهم ، والدهرية انما أنكروا البارى سبحانه وجعلوا الحوادث منسوبة الى شىء واحد ، ولم يعددوه ، فالعقول لا تقبل التجرو والاتحاد والحلول ، ولا يقول بها الا كافر أو جهول ، والنقل عن الكتب السماوية موافق اصديح المعقول ، وليت شعرى كيف يسوغ لعاقد أن يتفوه بالتثليث ، ويستدل على ذلك بأن الله سبحانه قال فى التوراة فى سفر الخروج مخاطبا لموسى عليه السلام « لأنه نوالى ههنا حل الحذاء من رجليك من أجل أن المكان الذى أنت فيه قائم ، أرض متدسة، وقال له : انى أنا الله الله آبائك اله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب ، فغطى موسى وجهه من أجل أنه خشى أن ينظر نحو الله » ، انتهى

ويجعل هذا النصرانى تكرار لفظ الاله دليلا على تعدد الآلهة ويجعلها أقانيم ثلاثة : ثم تكون الها و احدا ، فهل هذا الا مكابرة للبديهيات ، ويقتضى على زعمه أنا اذا قلنا : زيد أب لبكر وأب لخالد وأب لعمرو وأب لبشر ، أن يتعدد زيد ويكون أربية آباء ، وعلى هذا كان االلازم فى التوراة عند خطابه لموسى وبنى اسرائيل بالهك والهكم أن يقول : آله كم بالجمع والتعديد ، على أن التوراة مترجمة بالعربية وفى كثير من ترجمتها لمن معاير لقواعد العربية ، بل وكثير منها محرف ، على أن بعضها مروى بالمعنى ، واذا رجعنا الى القواعد النحوية وأساليب العسربية مروى بالمعنى ، واذا رجعنا الى القواعد النحوية وأساليب العسربية

فيكون هذا التعبير مؤكدا لتوحيد الاله لا معددا له • وعلى زعمه : أن المبارى سبحانه رمز على التثليث بالتكرار ، فان كان التثليث هـو المطلوب من العباد ، غلم يلغز ويرمز ولم يصرح بهذه العقيدة المطلوبة؟ وكيف يلقى الحجة على عباده بالرمز دون التصريح ؟ فهل هذا الا ادعاء باطل ؟ على أنا ان سلمنا أن هذا لفظ التوراة المنزلة بعينه فأى دلالة فيه على تعدد الأقانيم ، وجعلها الها واحدا ؟ ولا يخلو الحال، هنا من وجهين : اما خفاء ذلك على سيدنا الكليم عليه السلام واخوانه الرسل حتى جاء عبد المسيح وأمثاله بعد ألوف سنين ، وفهموا وعلموا من هذا الرمز ما لم يعلمه الكليم ، وأما علمه واخفاء عن بني اسرائيا، فيكون بلغ رسالته اليهم ناقصة ، بل كأنه لم يبلغ شيئًا أصلا ، لأن معرفة الرب سبحانه مقدمة على بيان الأحكام ، فاذا لم يعرفهم أن الإله مركب من ثلاثة أقانيم وهي لآب والأبن وروح القدس ، وهي مع أنها ثلاثة فهى اله واحد ، فقد خان الرسالة أو جهل الربوبية ولم يعرف الهه ، لأن عيسى جزء من الهه ، فاذا لم يعرف موسى الجزء فيصدق أنه ماعرف الكل ، أو عرف لقومه بعض الهه وترك بعضه وجزءه ـ تعالى الله عما يقول الظلمون ونبرء موسى عما يظنه الخراصون ـ ولا يستبعد هذا من النصارى فكم وكم لهم هذيانات لا تقطها العقول ، ويردها صريح المنقول ٠

ونحو هذا مما يستأنسون به لأمر التثليث والاعتقاد الخبيث: ما نقله الشيخ الأمام والدنا عن العلامة محمد بن سعيد البوصبرى رحمهما الله تعالى ان بعض النصارى انتصر لدينه وانتزع عن البسملة الشريفة دليلا على تقوية اعتقاده فى المسيح عليه السلام فتلب حروفها ، وأنكر معروفها وفرق مألوفها وقدم فيها وأخر وفكر وقدر ، فقتل كيف قدر ، ثم عبس وبسر ، ثم أدبر واستكبر ، فقال : قد انتظم من البسملة «المسيح بنالله المحرر(١)»فقلت لهحيث رضيت البسملة بيننا

<sup>(</sup>۱) المسيح ابن الله المحرر: هذه العبارة استدل بها بعض النصارى على انها بحساب الجمل تساوى حروف البسملة بحساب الجمل .=

وبينك حكما وحرفت فيها أحكاما وحكما فلتنصرن البسملة منا الأخيار على الأشرار ولتفضل أصحاب الجنة على أصحاب النسار اذ تالت البسملة بلسان حالها: انما الله رب المسيح راحم للنحر لأمم لها المسيح

```
=والحساب هكذا في السملة:
   1 = 1 \ \xi = 1
                        ب = ۲ س = ۲۰
   1=1 0= 0
                          ل = ۳۰ ل: ۳۰
                         ل = ۳۰ ر = ۲۰۰
ر = ٠٠ م = ٠٤
ال = ٣٠ د = ٢٠٠
                         ن = ۱ ه ۱ = ۱
م = ٠٤ فالجموع =
                          س = ۸ ی = ۱۰
                 والمسيح ابن الله المحرر هكذا:
                          ۲. = ا ل = ۲
 م = ٠٤ س = ٢٠
                          ی = ۱۰ ح ی
۱ = ۱ م = د
    1 = 1 ب = 1
  ₩. = J ₩. = J
  وحساب الجمل هو:
   z = \gamma c = z
                          ۱ = ب   ا = ۱
 ز = ۷ ح = ۸
ك = ۲۰ ل = ۳۰
                           a = o e = r
                          ط = ۹ ی = ۱۰
س = ۲۰ ع = ۷۰
ق = ۱۰۰ ر = ۲۰۰
                          م = ٠٠ ن = ٥٠
                        ن = ۸۰ ص = ۹۰
                      ش = ۳۰۰ ت = ۴۰۰
```

وقد رد عليهم بعض المسلمين بجمل تغيد بحساب الجمل انهم من اهل النار . وحساب هذه الجمل مساوى لحساب ( المسيح ابن الله المحرر ) وقد يزيد أو ينقص تايلا : منها :

۱ — انما الله رب المسيح راحم ۲ — النحر لأمم لها المسيح رب ٣ — ما برح الله راحم المسلمين ٤ — سل ابن مريم الحلّ لله الحرام ٤ و — لا المسيح ابن الله محرر ٢ — لا مرحمة للثام ابن السحرة ٧ — رحم حر مسلم اثاب الى الله لله نبى مسلم حرم الراح ٢ — ربح مال لحمه الإيمان ٠

وقال المؤلف : ان جملة ( ان مثل عيسى كاتم ليس لله من شريك ) وجملة : « ولا أشرك بربى أحدا » وجملة « يهدى الله النوره من يشاء الله كل جملة تقارب جملة بسم الله الرحمن الرحيم في العدد .

رب ما برح الله راحم المسلمين مسلم ابن مريم أحل له الحرام مسلم أناب الى الله محرر لا مرحمة للئام ابن السحرة محم حسر مسلم أناب الى الله في له نبى مسلم حرم الراح وبع رأس مان لحمله الايمان • ثم قال له : « ولا تحسبنى استحسنت كلمتك الباردة ، فنسجت على منوالها ، وقابلت الواحدة بعشر أمثالها » بل أتيتك بما يخنيك ، فييهتك • ويسمعك ما يصمك عن الاجابة فيصمتك • فتعلم أن يخنيك ، فييهتك • ويسمعك ما يصمك عن الاجابة فيصمتك • فتعلم أن المنون • ألا ترك أن البسملة اذا حصلت جملتها كان عددها سبعمائة وستة وثمانين ، فوافق جملها ان مثل عيسى كآدم ليس نله من شريك بحساب الألف التي بعد لامي الجلالة ولا أشرك بربي أحدا ميدي الله لنوره من يشاء وباسقاط ألف الجلالة مقد أجابتك البسملة بما لم نحط به خبرا ، وجاءك ما لم تستطع عليه صبرا» (انتهى باقتصار)

واستمع الآن ما نتلوه عليك في الفصل الثاني:



#### الفصل الثاني

قال الله تعلى: (( يأهل الإتاب لا تغاوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكامنه القاها الى مريم وروح منه فامنوا بائلة ورسله ولا تقولوا ثلثة انتهوا خيرا لكم انما الله واحد سبحانه أن يكون له ولد لهمافي السموات ومافي الأرض وكفي بالله وكيلا لا نيستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ) وليا ولا نصيرا ) و

فاعلم: أن هذه الآية الكريمة خطاب النصارى وزجر لهم عما هم عليه من الضلال البعيد كما ذهب اليه جماعة من المفسرين وعن الحسن أنه خطاب لهم ولليهود ، لأن الغلو \_ أى مجاوزة الحدد والأفراط المنهى عنه \_ وقع منهم جميعا •

أما النصارى : فقال بعضهم : عيسى عليه الصلاة والسلام ــ ابن الله عز وجل وبعضهم : أنه الله سبحانه ــ واخرون : ثالث ثلاثة •

وأما الدهود: فأكثرهم قالوا انه عايه السلام ولد لغير رشدة ونسدوه الى يوسف النجار ، فأمرهم الله سبحانه أن لا يقولوا على الله الا الدق دون القول المتضمن لدعوى الاتحاد والحلول واتخاذ الصاحبة والولد ، وبين لهم عز شأنه أن عيسى بن مريم رسول الله لا تخطى رتبة الرسالة الى ما يقولون « وكلمته » أى حصل بكلمة كن من غير مادة معتادة كها في آبسة أخرى: « إذ قالت الملكة يا مريم ان الله ينشرك بكلمة منسه السمه السبح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن القربين » وقال الغزالي ـ قدس سره ـ لكل مولود سبب قريب وبعود فالأول

المنى والثانى قول كن ولحادل الدليل على عدم القريب فى حق عيسى عليه السلام أضافه الى البعيد وهو قول كن اشارة اى انتقاء القربب وقال بعضهم: يجوز أن يكون الايجاد من منى الأنثى فقط أو بما ينضم اليه مما لا يعلمه الا الله تعالى بحالة تصلح أن تكون مادة وقصارى ما يلزم من ذلك الاستبعاد وهو لا يجدى نفعا فى أمثال هذه المقامات ويجوز أيضا أن يقيم الله تعالى غير المنى مقام المنى ، وأى محال يلزم فى ملك ؟ ألا ترى كيف أقيم التراب مقام المنى فى أصل النوع ؟ على أن كثيرا من الحيوانات تتولد بالا زوجين ، فهذا الذباب الذى نراه فى القول والباقلاء ، والفأرة التى نتولد من الطين ، أعظم دليل على أن خاتهة آدم وعيسى عليهما السلام بلا واسطة الزوجين ،

وقال كثير من المسرين: اطلق الكلمة على من أطلقت عليه باعتبار أنه خلق من غير واسطة أب ، بل بواسطة كن فقط ، على خلاف أفراد بنى آدم فكان تأثير الكلمة فى حقه أظهر وأكمل ، فهو كقولك لن غلب عليه الجود مثلا: محض الجسود و واسدوا ذلك: بقوله تعلى: « الن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم فال له كن فيكون) وقيل: أطلق عليه ذلك ، لأن الله تعالى بشر به فى الكتب السالفة و ففى التوراة فى الفصل الثالث والثلاثين من السفر الخامس: « أقبل الله من سيناء ، وتجلى من ساعير ، وظهر من جبال فاران » وسيناء حبل التجلى سيناء ، وتجلى من ساعير ، وظهر من جبال فاران » وسيناء حبل التجلى لوسى ، وساعير جبل بيت المقدس ، وكان عيسى يتعبد فيه ، وفاران جبل مكة وكان المتحنث فيه سيد الرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا كقول من يخبر بالأمر اذا خرج موافقا لما أخبر به: قد جاء كلامى وقيل : لأن الله تعالى يهدى بكامته و وقيل يمكن أن يقال : انها لما تخيلت صورة جبريل كفى ذلك فى علوق الولد فى رحمها لأن منى الرجل ليس الا لأجل العقد ، فاذا حصل الانعقاد لمنى المرأة : وجه آخر أمكن الهيس الا لأجل العقد ، فاذا حصل الانعقاد لمنى المرأة : وجه آخر أمكن علوق الولد » افتهى

قال الوالد عليه المحمة ليس بشيء • لأنه يعود بالنقص لحضرة البتول ، وأنها لسيوفيها تها عن مثل هذا التخيل كما لا يخفى ف جواب

هذه الطاهرة ايوسف النجار ما قلناه : فقد أخرج اسحق بن بشهر وابن عساكر عن وهب أنه قال : لما استقر حمل مريم وبشرها جبربل وثقت بكرامة الله تعالى ، واطمأنت به نفسا ، وأول من اطلع على حملها ابن خال لها يقال له يوسف ، واهتم لذلك وأحزنه وخشى البلية منه لأنه كان يخدمها ، هلما رأى تغير لونها وكبر بطنها ، عظم عليه ذلك فقال معرضا لها: هل يكون زرع من غير بذر ؟ قالت نعم • قال : وكيف يكون ذلك ؟ قالت : إن الله خلق البذر الأول من غير نبات ، وأنبت الزرع الأول من غير بذر ، ولعلك تقول : لم يقدر أن يخلق الزراع الأول الا بالبذر ، ولعلك تقول : لولا أن استعان الله عليه بالبذر لغابه عنى لا بقدر على أن يخلقه ولا ينبته • قال يوسف : أعوذ بالله أن أغول ذلك • صدقت وقلت بالنور والحكم وكما قدر أن يخلق الزرع الأول وينسته من غير بذر ، يقدر أن يجعل زرعا من غير بذر ، فأخبريني : هل ينت الشجر من غير ماء ولا مطر ؟ قالت : ألم تعلم أن للبذر والماء والمطر والشحر خالقا واحدا ؟ فلعلك تقول : لولا الماء والمطر لم يقدر على أن ينت الشجر ، قال : أعوذ بالله تعالى أن أقول ذلك ، قد صدقت ، فأخبريني خبرك • قالت : بشرنى الله تعالى « بكامة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم » الى قوله تعالى : « ومن الصالحين » فعلم يوسف أن ذلك أمر من الله تعالى بسبب خير ، أراده بمريم ، فسكت عنها • فلم تزل على ذلك ، حتى ضربها الطلق ، فنوديت : أن أخرجي من المحراب ، فخرجت و

وقوله تعالى: (( وروح منه )) قال المفسرون: انما سمى علبه السلام روحا لأنه حدث عن نفخة جبريل عليه السلام فى درع مربم عليها السلام بأمره سبحانه ، وجاء تسمية النفخ روحا ، ومنه قسول ذى الرمسة ،

فى نار واجها بروحك

ويحكى أن طبيبا نصرانيا حاذقا للرشيد ناظر على بن المسين المواقدى المروزى ذات يوم ، فقال له ان فى كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى ، وتلا هذه الآية فقرأ الواقدى قوله تعالى : « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه » فقال : اذن يازم أن تكون جميع الأشياء جزءا منه سبحانه وتعالى علوا كبيرا ، فانقطع النصرانى ، فأسلم وفرح الرشيد فرحا شديدا ، ووصل الواقدى بصلة فاخرة ،

وقيل: سمى روحا لأن الناس يحيون به كما يحيون بالأرواح وقيل: الروح بمعنى الرحمة كما فى قوله نعالى: «وأيدهم بروح منه» على وجه وقيل: أريد بالروح الوحى الذى أوحى الى مريم عليها السلام بالبشارة وقيل: جرت العادة بأنهم اذا أرادوا وصف شىء بغاية الطهارة والنظافة قالوا انه روح ، فلما كان عيسى علبه السلام متكونا من النفخ لا من النطفة وصف بالروح وقيل: أريد بالروح السر كما يقال: روح هذه المسألة كذا أى أنه عليه المسلاة والسلام سر من أسرار الله تعالى واية من آياته سبحانه وقيل: الراد ذو روح على حذف المضاف واستعمال الروح فى معنى ذى الروح والاضافة الى الله تعالى تشريف والله تعالى تشريف والله تعالى تشريف والله تعالى تشريف و الله تعالى المورد و الله تعالى تشريف و الله تعالى تشريف و الله تعالى تشريف و الله تعالى تشريف و الله تعالى المورد و الله تعالى تشريف و الله تعالى المورد و الله تعالى المورد و الله تعالى والمه تعالى والمه تعالى والمه تعالى والمه تعالى واله تعالى والمه تعالى والمه تعالى تشريف و الله تعالى تشريف و الله تعالى والمه تعالى والمه تعالى والمه وقيل المه تعالى والمه تعالى تشريف و الله تعالى تشريف و الله تعالى والمه تعالى واله تعالى واله و المه تعالى واله و المه تعالى واله و المه تعالى واله و المه تكونه و المه و اله و المه و

ونظير ذلك ما فى التوراة: أن موسى عليه السلام رجل الله ، وعصاه قضيب الله ، وأورشليم بيت الله و قال الوالد فى روح المعانى: « وعلى العلات لا حجة للنصارى على شىء مما زعموا فى تشريف عبسى عليه السلام بنسبة الروح اليه ، اذ لغيره عليه السلام مثاركة له فى ذلك و ففى انجيل لموقا قال يسوع لتلاميذه: « ان أباكم السماوى بعطى ، و القدس الذين يسألونه » — وفى انجيل متى : « ان يوحنا المعمد الني المتلأ من روح القدس وهو فى بطن أمه » — وفى التوراة: « قال الله تعالى لموسى اختر سبعين من قومك حتى أفيض عليهم من الروح التى عليهم فيحملوا عنك ثقل هذا النعت ، فأهاض عليهم من روحه فثبتوا الساعتهم » — وفيها فى حق يوسف عليه السلام يقول الماك : « هلل الساعتهم » — وفيها فى حق يوسف عليه السلام يقول الماك : « هل

رأيتم مثل هذا الفتى الذى روح الله حال فيه » — وفيها أيضا: ان روح الله تعالى حلت على دانيال ، الى غير ذلك ، ولعل الروح ف جميع ذلك أمر قدسى وسر الهى يفيضه الله تعالى على من يشاء من عباده ، حسبما يشاء ، وفى أى وقت يشاء ، واطلق ذلك على عيسى عليه السلام من باب المبالغة ، على حد ما قيل زيد عدل ، وليس المراد به الروح الذى به الحياة أصلا ، لاستحالة ذلك بالبداهة والضرورة ، وقد يظهر ذلك بصورة كما يظهر الموت يوم القيامة بصورة الكبش ، ويذبح بين أهل الجنة وأهل النار ، ويؤيد ذلك ما فى انجيل متى فى تمام المكلم على تعميد عيسى عليه السلام : أن يسوع لما تعمد وخرج من الماء انفتحت له أبواب السماء ونظر روح الله جاءت له فى صفة علمامة ، واذا بصوت من السماء : هذا ابنى الحبيب الذى سرت بسه تفسى ، فانه على تقدير صحته يهدم ما يزعمه النصارى من أنه عليه السلام بالنبوة سيأتى ان شاء الله تعالى الجواب عنه ،

#### الفصل الثالث

قوله تعالى: «ولا قنواوا ثلاثة » أى الآلهة ثلاثة الله سبحانه » والمسيح » ومريم • كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿ عَلَيْتُ قلْتُ لَاللّٰهُ » أَ اذْ معناه : الهين غير الله » فيكونان معه ثلاثة • أو الله سبحانه ثلاثة » أن صح عنهم أنهم يقولون : الله تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم أقنوم الآب وأقنوم الابن وأتنوم روح القدس » وأنهم يريدون بالأول الذات أو الوجود » وبالثانى العلم أى المكمة » وبالثالث الحياة • كذا قيل : قال الثيخ الامام الوائد عليه الرحمة فى تفسيره : وتحقيق الكلام فى هذا المقام للوائد عليه بعض المحققين للنا النصارى اتفقوا على أن الله تعالى جوهر بمعنى قائم بنفسه غير متحيز ولا مختص بجهة ولا متدر بندر ولا بقبل الحوادث بذاته ولا يتصور عليه الحدوث والعدم • وأنه واحسد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية » والأقانيم صفات للجوهر القديم » وهي القديم ، وهي القديم ، والعلم والحياة • وعبروا عن الوجود بالآب والحياة بسروح القديم » والعلم بالكلمة • ثم اختلفوا •

فذهب بعض الملكانية (١) أصحاب ملكا الذى ظهر بالروم واستولى عليها الى أن الأقانيم غير الجوهر القديم ، وأن كل واحد منها الله وصرحوا باثبات التثليث • وقالوا أن الله ثالث ثلاثة للمسيح وتدرعت بناسوته ، عما يشركون له وأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته ، وأن وامتزجت به امتزاج الماء بالخمر ، وانقابت الكثرة وحدة ، وأن

واليعقوبية : هم اليوم الأرثوذكس ، وهم الذين قال الله عنهم : « لقد كقر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم » وقد بينت مذاهبهم في كتابنا أقانيم النصارى منشر دار الأنصار بالقاهرة .

المسيح ناسوت كلى لا جزئى وهو قديم أزلى وأن مريم ولدت الها أيليا، مع اختلافهم فى مريم أنها انسان كلى أو جزئى ؟ واتفقوا على أن اتحاد اللاهوت بالمسيح دون مريم ، وأن القتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معا ، وأطلقوا لفظ الآب على الله تعالى ، والأبن على عيسى عليه السلام .

وذهب نسطور (۱) الحكيم فى زمان «المأمون» الى أن الله تعالى واحد ، والأقانيم الثلاثة ليست غير ذاته ، ولا نفس ذاته ، وان الكلمة اتحدت بجسد المسيح لا بمعنى الامتزاج أى أشرقت عليه كاشراق الشمس من كوة على بلور ، ومن النسطورية من قال : أن كل واحد من الأقانيم الثلاثة حى ناطق موجود وصرحوا بالتثليث كالمكنية ، ومنهم من منع ذلك ، ومنهم من أثبت صفات أخر كالقدرة والأرادة ونحوها ، لكن لم يجعلوها أقانيم وزعموا أن الابن لم يزل متولدا من الآب ، وانما تجسده وتوحده بجسد المسيح حين ولد ، والحدوث راجع الى الناسوت ، فالمسيح الله تام وانسان تام ، وهما قديم وحادث ، والاتحاد غير مبطل لقدم القديم ولا لحدوث الحادث ، وقالوا . ان الصلب ورد على الناسوت دون اللاهوت ،

وذهب اليعقوبية الى أن الكلمة انقلبت لحما ودما فصار الآله هـو السيح وقالوا: ان الله هو المسيح عيسى بن مريم ، ورووا عن بوعنا الانجيلي، أنه قال في صدر انجيله: « الكلمة صارت حسدا وحلت فينا وقال: « في المبحداً كانت الكامة والمكلمة عند الله تعالى والله تعالى هو الكلمة » ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت بديث صار هو هو وذلك كظهور الملك في الصورة المشار اليه بقوله تعالى: « فتمثل لها بقشرا سويا » ومنهم من قال: جوهر الاله القديم وجوهر الانسان المحدث تركبا تركب النفس الناطقة مع البحدن وصارا جوهرا واحدا المحدث تركبا تركب النفس الناطقة مع البحدن وصارا جوهرا واحدا

<sup>(</sup>۱) قالَ صاحب الكشف : أن هذا القول قديم نسطور الذكور الالله الله ، فالتسمية بتأخرة الالله الله ، فالتسمية بتأخرة الالله منقدم ، نقله الشهاب عند تفسير قصة أصحاب الكها .

وهو المسيح وهو الآله ، ويقولون : صار الآله انسانا وان لم يصر الآنسان الهاكما يقال في الفحمة في النار : صارت نارا ، ولا يقال : صارت النار فحمة ويقولون : ان اتحاد اللاهوت بالانسان الجزئي دون الكلي ، وأن مريم ولدت الها وأن القنل والصلب واقع على اللاهوت والناسوت جميعا ، اذ لو كان على أحدهما بطل الاتحاد ، ومنهم من قال : المسيح مع اتحاد جوهره قديم من وجه ، محدث من وجه ، ومن اليعقوبية من قال : ان الكلمة لم تأخذ من مريم شبئا ، وانما مرت بها كمرور الماء بالميزاب ، ومنهم من زعم : أن الكلمة كانت تداخل جسد المسيح فتصدر عنه الآيات التي كانت تظهر عنه وتفارقه تارة ، فتحمله الآفات والآلام ،

ومن النصارى من زعم: أن معنى اتحاد اللاهوت بالناسوت: ظهور اللاهوت على الناسوت ، وان لم ينتقل من اللاهوت الى الناسوت شىء ولا حل فيه • وذلك كظهور النقش الطابع على الشمع ، والصورة المرئية فى المرآة •

ومنهم من قال ان الوجود والكلمة قديمان والجهات مخلوقة • ومنهم من قال : ان الله تعالى واحد ، وسماه أبا • وأن المسيح لالمة الله تعالى وابنه على طريق الاصطفاء ، وهو مخلوق قبل العسالم ، وهسو خالق الأشياء كلهسا •

وحكى المؤرخون وأصحاب النقل: أن « آريوس » أحد كسار النصارى كان يعتقد هو وطائفة: توحيد البارى ولا يشرك معه غبره ، ولا يرى فى المسيح ها يراه النصارى ، بل يعتقد رسالته ، رأنه مخلوق بجسمه وروحه م نشت مقالته فى النصرانية فتكاتبوا راجتمعوا بمدينة « نيقية » عند الملك « قسطنطين » وتناظروا فشرح ( آريوس ) متالته فسرد عليه « الأكصيدروس » بطريق الاسكندرية ، وشنع على مقالته عند الملك ، ثم تناظروا فطال تنازعهم ، فتعجب الملك من انتشار مقالتهم وكثرة المتلافهم ، وأقام لهم البترك وأمرهم أن يرحنوا عن القسول

المرضى ، هاتفق رأيهم على شيء وحرروه وسموه بالأمانة ، وأكثرهم اليوم عليها .

وهى: « نؤمن بالله تعالى الواحد الآب كل شيء مالك كسل شيء عالي مايرى وما لايرى وبالرب الواحد المسيح ابن الله تعالى الواحد المسيح ابن الله تعالى الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها ، وليس بمصنوع، الله حق من الله حق ، من جوهر أبيه الذي بيده اتقنت العوالم وخلق كل شيء و الذي من أجلنا معاشر الناس ، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومريم ، وصار انسانا وحبل به وولد من مريم البتول ، واتجع وصلب أيام فيلاطس ، ودنن وقام في اليوم الثالث ، كما هو مكتوب ، وصعد الى السماء وجلس على يمين أبيه وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء و ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه وبمعمودية بواحدة لغفران الخطايا ، وبجماعة واحدة قدسية كاثولويكية ، وبالحياة الدائمة الى أبد الآبدين » و

وهذه جملة الأقاويل وما لهؤلاء الكفرة من الأباطيل • وهى مسع مضغتها للعقول ومزاحمتها للأصول مما لا مستند لها ولا معول الهسم فيها غير التقليد لأسلافهم ، والأخذ بظواهر الالفاظ التي لا يحيطون بهسا علما •

على أن ما سموه أمانة لا أصل له فى شرع الانجيل ، ولا مأخود من قول المسيح ولا من أقوال تلاميذه وهو مع ذلك مضطرب متناقض متهافت يكذب بعضه بعضا ويعارضه ويناقضه •

واذ قد علمت ذلك فاسمع ما يتلى عليك في ردهم :

أما قولهم بأن الله تعالى جوهر بالمعنى المذكور ، فلا نزاع لنا معرم فيه من جهة المعنى ، بل من جهة الاطلاق اللفظى سمعا ، والأمر فيه هدين ،

وأما حصرهم الأقانيم فى ثلاثة صفة الوجود رصفة الحاة وحفة العلم فباطل ، لأنه بعد تسليم أن صفة الوجود زائدة لو طولبوا بدليل الحصر ام يجدوا اليه سبيلا ، سوى قولهم بحثنا فلم نجد غير ما ذكرناه

وهو غير يقينى كما لا يخفى • ثم هو باطل بما تحقق فى موضعه من وجوب صفة القدرة والارادة والسمع البصر والكلام • فان تالوا الأقانيم هى خواص الجوهر وصفات نفسه ، ومن حكمها أن تلزم الجوهر ولا تتعداه الى غيره وذلك متحقق فى الوجود والحياة ، اذ لا تعلق لوجود الذات القديم وحياتها بغيرها ، وكذلك ألعلم اذ العلم مختص بالجوهر من حيث هو معلوم به ، وهذا بخلاف القدرة والارادة فانهما لا اختصاص لها بالذات القديمة ، بل يتعلقان بالغير • مما هو مقدور ، ومراد • والذات القديمة غير مقدورة ولا مرادة • وأيضا : فان الحياة تجزىء عن القدرة والارادة من حيث أن الحي لا يخلو عنهما فان الحياة تجزىء عن القدرة والارادة من حيث أن الحي لا يخلو عنهما لاختصاص الحياة بامتناع جريان المالغة والتفضيل بضلاف العلم • لاختصاص الحياة بامتناع جريان المالغة والتفضيل بضلاف العلم • تقانا : أما قولهم ان الوجود والحياة مختصة بذات القديم ، فلكن يلزم عليه أن لا يكون العلم أقنوما لتعلقه بغير ذات القديم ، اذ هو معلوم به •

فلئن قالوا: العلم انما كان أقنوما من حيث كونه منعلقا . ذات القديم لا من حيث كان متعلقا بغيره ، فيلزمهم أن يكون البصر أقنوما التعلقه بذات القديم من حيث انه يرى نفسه ولم يقولوا به ، ويلزمهم من الك بقاء ذات الله تعالى أقنوما لاختصاص البقاء بنفسه وعدم تعلقه بغيره، كما فى الوجود والحياة • فلئن قالوا: البقاء هو نفس الوجود ، فيلزم أن يكون الموجود فى زمان حدوثه باقيا • وهو محال • وقواهم سأن الارادة تجزىء عن القدرة والارادة الما أنيريدوا بهأن القدرة والارادة نفس الحياة وأنهما خارجتان عنها لازمان لها لا تفارق نها ، فانكان الأها نفس الحياة وأنهما خارجتان عنها لازمان لها لا تقارق نها ، فانكان الأها بجوهر القديم ، والقدرة والارادة غير مختصين بذات القديم تعالى • وذلك مشعر بالمغايرة ولا اتحاد معها • وان قالوا انها لازمة لها مع المغايرة فهو ممنوع ، تافير كما بجوز خلو الحى عن العلم ، فكذاك قد مجوز خلوه عن القدرة والأرادة عما مالة النوم والاغماء • وقولهم:

انه يمتنع اجزاء الحياة عن العلم الاختصاصه بالمبالغة والتفضيل ، فيلزم منه أن الا تكون مجزية عن القدرة أيضا الاختصاصها بهذا النوع عن المبالغة والتفضيل •

وأما قولهم أن الكلمة حات في المسيح وتدرعت به ، فهو بالل من وجهين .

الأول : أنه قد تحقق امتناع حلول صفة القديم في غيره •

الثانى : انه ليس القول بحلول الكلمة أولى من القول بحلول الروح ، وهي الحياة •

رائن قالوا: انما استدالنا على حاول العلم فيه لاختصاصه بعلوم لا يشاركه فيها غيره و قلنا : أولا: لا نسلم ذلك و فقد روى النصارى أنه عليه السلام سئل عن القيامة فلم يجب و وقال لا يعرفها الا الله تعالى وحده و وثانيا: سلمنا ، لكنه قد اختص عندكم باحياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص وبأمور لا يقدر عليها غيره من المخلوقين بزعمكم، والقدرة عندكم في حكم الحياة اما بمعنى أنها عينها ، أو ملازمة نها ، فوجب أن يقال بحلول الحياة فيه ولم يقولوا به و

وأما قول الملكانية بالتثليث في الآلهة وأن كل أقنوم الله ، فلا يخلو الما أن يقولوا : ان كل واحد متصف بصفات الاله تعالى من الوجود والحياة والعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات أو لا يقولوا به ، فان قالوا به فهو خلاف أصلهم وهو مع ذلك ممتنع لقيام الأدلة على امتناع الهين ، وأيضا : فانهم اما يقولوا بأن جوهر القديم أيضا الله ، أو لا يقولوا ، فان كان الأول فقد أبطلوا مذهبهم ، مانهم مجمعون على الثالوث وبقولهم هذا يلزم التربيع ، وان كان الثاني لم بجدوا الي الفرق سبيلا ، مع أن جوهر القديم أصل والأقانيم صفات تامعة ، فكان أولى أن يكون الها ، وان قالوا بالثاني فحاصله يرجع الي منازعة فلله فلطية ، والرجع فيها الى ورود الشرع به از اطلاق ذلك ، ولا سبيل لهناهم المهم الهمه ،

وأما قولهم ان الكلمة امتزجت بجسد المسيح ، فييطله امتناع حلول صفات القديم بغير ذات الله تعالى ، ودعواهم الاتحاد ممتنعة من جهة الدلالة والالزام ، أما الأول فانها عند الاتحاد اما أن يقان بيقائهما أو بعدهما أو ببقاء أحدهما وعدم الآخر ، أما على الأول فهما اثنان كما كانا ، وان كان الثانى فالواحد الموجد غيرهما ، وان كان الثانث فلا اتحاد للاثنينية وعدم أحدهما ،

## وأما على المتقدير الثاني فمن أربعة أوجه:

الأول: انه أذا جاز اتحاد أقنوم الجوهر القديم بالحادث ، فما المانع من اتحاد صفة الحادث بالجوهر القديم ؟ فلئن قالوا المانع أن اتحاد صفة الحادث بالجوهر القديم يوجب نقصه وهو ممتنع واتحاد صفة القديم بالحادث ، يوجب شرفه • وشرف الحادث بالقديم غبر ممتنع • قلنا : فكما أن ذات القديم تنقص باتحاد صفة الحادث بها ، فالأتنوم القديم ينقص باتحاده بالناسوت الحادث ، فليكن ذلك ممتنعا •

الشادى: انه قد وقع الاتفاق على امتناع أقنوم الموهر القديم بغير ناسوت المسيح ، فما الفرق بين ناسوت وناسوت ؟ فلئن قالوا: انما التحدت بالناسوت الكلى دون الجزئى • رددناه بما ستعامه قريبا ان شاء الله تعالى •

الثالث: أن مذهبهم أن الأقانيم زائدة على ذات الجوهر القديم مع اختصاصها به ، ولم يوجب قيامها به الاتحاد ، فأن لا يوجب اتحاد الأقنوم بالناسوت أولى •

الرابع: أن الأجماع منعقد على أن أقنوم الجوهر القديم مذالف للناسوت كما أن صفة نفس الجوهر مذالف نفس العرض ، وصفة نفس العرض مذالف الجوهر ، فأن قالوا بجواز اتحاد صفة الجوهر بالمعرض أو صفة العرض بالجوهر حتى أنه يصير الجوهر في حكم العرض والعرض في حكم الجوهر ، فقد التزموا محالا مخالفا لأصولهم .

وان قالوا بامتناع اتحاد صفة نفس الجوهر بالعرض ونفس العرض بالجوهر ، مع أن العرض والجوهر ، أقبل للتبدل والتغير ، فلأن يمتنع في المقديم والحادث أولى •

وقسولهم : أن ألمسيح أنسان كلى باطل من أربعة وجوه :

الأول: ان الانسان الككلى لا اختصاص له بجزئى من الناس وقد اتفقت النصارى على أن المسيح مولود من مريم – عليهما الصلاف والسلام – وعند ذلك فاما أن يقال: ان انسان مريم أيضا ، كلى كما حكى عن بعضهم أو جزئى • فان كان كليا فاما أن يكون هو عين انسان المسيح أو غيره ، فان كان عينه لزم أن يولد الشيء من نفسه • وهي محال • ثم يلزم أن يكون المسيح مريم ومريم المسيح • ولم يقل به أحد ، وان كان غيره فالانسان الكلى ما يكون عاما مشتركا بين جمع ، وطبيعته جزء من معنى كل انسان ، ويلزم من ذلك أن يكون انسان المسيح بطبيعته جزء من مفهوم انسان مريم وبالعكس • وذلك محال • وان بطبيعته جزء من مفهوم انسان مريم وبالعكس • وذلك محال • وان بطبيعته جزء من مفهوم انسان مريم وبالعكس • وذلك محال • وان بطبيعته جزء من مفهوم انسان مريم وبالعكس • وذلك محال • وان بطبيعته جزء من مفهوم انسان مريم وبالعكس • وذلك محال • وان بطبيعته جزء من مفهوم انسان مريم وبالعكس • وذلك محال • وان بطبيعته جزء من مفهوم انسان الكثرة ، منحصرا في الجرزئي المدنى يكون الكلى الصالح لاشتراك الكثرة ، منحصرا في الجرزئي المدنى ومنتع •

الثانى يا ان النصارى مجمعون على أن المسيح كان مرئيا ومشار اليه ، والكلى ليس كذلك .

الثالث: انهم قائلون: ان الكلمة حلت فى المسيح اما بجهة الاتحاد أو لا بجهة الاتحاد ؟ فلو كان المسيح انسانا كليا فلم اختص به بعض أشخاص الناس دون البعض ؟ ولم كان المولود من مريم مختصا بحلول المحلمة دون غيره ؟ ولم يقولوا به ٠-

السرابع: ان المكانية متفقون على أن القتل وقع على اللاهسوت والناسوت و ولو كان ناسوت المسيح كليا ، لما نصور وقوع الجزئي عليه .

وأما ما ذهب اليه نسطور من أن الأقانيم ثلاثة فالكلام معه في الحصر على طرز ما تقدم •

وقسوله: « ليست عين ذاته ولا غير ذاته » فان أراد بذلك ما أراد به الأشعرى (١) فى قوله أن المصفات لا عين ولا غير ، فهو حق • وان أراد غيره ، فغير مفهوم •

(۱) أهل الحديث النبوى ينقسمون الى سلف على راى ابن حنبل رضى الله عنه والى خلف على رأى الأشعرى ، والسلف والخلف يقولون : ان صفات الله زائدة على ذاته ، ومع زيادتها ليست جسما ، وليست الذات جسما ، لأن الله ليس كمثله شيء ، ودليلهم هو :

أولا: تياس الغائب على الشاهد . غالله لأنه لا يرى بالعين ، يتولون : انه غائب . والانسان لانه يرى بالعين ، يتولون : انه شاهد . والانسان مكون من السنان لانه يرى بالعين ، يتولون : انه شاهد . والانسان مكون من السنان السنان عالما متعددة ، غزيد اذا كان قادرا . تكون ذاته غير قدرته . وإذا كان عالما مع القسدرة ، يكون العلم غسير القدرة . ومن كان قادرا وعالما ولا يكون سميعا وبصيرا . يكون غيره الذي يقدر ويعلم ويسمع ويبصر زائدا عليه في الصناسات . وهكذا ، وعلى هذا غالله تعالى ساوله المثل الأعلى ساذات ، وله كسل الصنات اللائمة بحلاله ، وهي زائدة على ذاته .

ثانيا : توله تعالى : « انزله بعلمه » فقد نسب الانزال الى العالم واليس الى الذات ، فدل ذلك على ان الصفة غير الموصوف ، ومع هذا فانها غير منفكة عن الموصوف .

لم هذا كلام أهل الحديث سلفا وخلفا . وأما كلام المعتزلة فهو هكذا :
أولا : قياس الغائب على الشاهد — مع التنزيه لله عن الجسمية أو
ما يوهم الجسمية بيتولون : ائنا لو راينا زيدا من الناس . لراينا واحدا .
فأذا نطق وصفناه بالكلام ، وأذ نطق يبدل نطقه على أنه كان تمادرا على
الكلام ، وهكذا ، ولكنا لا نقيدر أن نقول بزيادة صفاته على ذاته ، أنا
لا نرى الا شخصا واحدا ، ولا نرى قدرة هي جسم قد وضعت بازائه ،
ولا علما قد زاد في الحس على ذاته ، فكيف نقول بزيادة لا تبدل عليها
الشاهدة في زيد أ ، أننا نتول بذات موصوفة بصفات هي ذبها وليست
زائدة عليها ، وعلى هذا فالله تعالى به وله المثل الأعلى به ذات ، وله كل
الصفات اللائقة بجلاله ، وهي ليست زائدة على ذاته ،

هذا قبل المتزلة .

وأما تفسيره العلم بالكلمة فالنزاع معه في هذا الاطلاق لفظى • ثم لا يخلو اما أن يريد بالكلمة الكلام النفسى ، أو الكلام اللسائي. والكلام في ذلك معروف •

وقسوله: (( ان الكلمة اتحدت بالمسيح بمعنى انها أشرقت عليه ) لا حاصل له ، لأنه اما أن يريد باشراق الكلمة عليه عليه السلام ما هو مفهوم من مثاله ، وهو أن يكون مطرحا اشعاعها عليه أو يريد أنهسا متعلقة به كتعلق العلم القديم بالمعلومات أو يريد غير ذلك ، فان كان الأول يازم أن تكون الكلمة ذات شعاع وفى جهة من مطرح شعاعها ، وهو ويلزم من ذلك أن تكون جسما وأن لا تكون صفة للجوهر القديم ، وهو محال ، وان كان الثانى فهو حق غير أن تعلق الأقنوم بالمسيح بهذا التفسير لا يكون خاصة ، وان كان الثالث فلابد من تصويره ليتكلم عليه،

وأما قول بعض النسطورية ان كل واحد من الأقانيم الثلاثة اله حى ناطق ، فهو باطل بأدلة ابطال التثليث .

ثانيا: ان قوله تعالى « انزله بعلمه » لا يدل على انفصال العلم عن الذات ولا يدل على ان الانزال بصفة العلم وحدها ، لأن الصفة غيير مستقلة عن الموصوف ، أى أن العلم وحده بدون الذات لا ينزل ، فالذات والعلم معا مرتبطان غير منفكان ، ومعنى « انزله بعلمه » أى بمعرفته . لا من المه آخر ، كما يتول العربي كان هذا على علم منى ، وشبهه .

يقول أبو الحسين الخياط: « ان الله تعالى لو كان عالما بعلم ، فاسا أن يكون ذلك العلم قديما أو يكون محدثا ، ولا يمكن أن يسكون قديمسا كان هذا يوجب وبجود اثنين قديمين ، وهو تعدد ، وهو قول غالسد ، ولايمكن أن يكون علما محدثا ، لأنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه الله ، أما في نفسه ، أو في غيره ، أو لا في محل ، فان كان أحدثه الله في نفسه ، أصبح محسلا المحوادث ، وما كان محلا للحوادث فهو حادث ، وهذا محال ، وإذا أحدثه في غيره ، كان ذلك الغير عالما ، بما حله منه دونه ، كما أن من حله اللون ، فهو المتلون به دون غيره ، ولا يعقل أن يكون احدثه لا في محل ، لأن العلم عرض لا يقوم الا في اجهم ، غلا يبقى الا حال واحد ، وهو أن الله عالم عرض لا يقوم الا في اجهم ، غلا يبقى الا حال واحد ، وهو أن الله عالم بذاته » ( ص ٨٢ — ٨٣ الانتصار )

وأما من أثبت منهم لله تعالى صفات أخر كالقدرة والارادة ونحوهما، فقد أصاب • خلا أن القول باخراجهما عن كونهما من الأفانيم مع أنها مشاركة لمها فى كونها من الصفات تحكم بحت • والفرق الذى يستند اليه باطل ، كما علمت •

وأما قولهم : ان المسيح انسان تام واله تام وهما جوهران قديم وحادث • فطريق رده من وجهين :

الأول: التعرض لابطال كون الأقنوم المتحد بجسد المسيح الها و وذلك بأن يقال: أما أن يقولوا بأن ما اتحد بجسد المسيح هو اله فقط، أو أن كل أقنوم اله كما ذهب اليه الملكانية فان كان الأول فهو ممتنع لعدم الأولوية ، وان كان الثانى فهو ممتنع أيضا لما تقدم •

الثانى: انه اذا كان المسيح مشتملاً على الأقنوم والناسوت الحادث فاما أن يقولوا بالاتحاد أو بحلول الأقنوم فى الناسوت أو حلول الناسوت فى الأقنوم أو أنه لا حلول لاحدهما فى الآخر فان كان الأول فهو باطل بما سبق فى ابطال الاتحاد ، وان كان الثانى فهو باطل بما يبطل حلول الصفة القديمة فى غير ذات الله تعالى وحلول الحادث فى القديم ، وان كان الثالث فاما أن يقال بتجاوزهما واتصالهما أولا ، فان قيل بالأول فاما أن يقال بانفصال الأقنوم القديم من الجوهسرالحادث أو لا يقال به ، فان قيل بالانفصال فهو ممتنع لوجهين :

# الأول : ما يدل على ابطال انتقال الصفة عن الموصوف •

الثانى: انه يلزم منه قيام صفة حال مجاورتها للناسوت بنفسها ووهو محال وان لم يقل بانفصال الأقنوم عن الجوهر القديم، يلزم منه أن يكون ذات الجوهر القديم متصلة بجسد المسيح، ضرورة اتصال أقنومها به وعند ذلك فليس اتحاد الأقنوم بالناسوت أولى من اتحاد الجوهر القديم به، ولم يقولوا بذلك وان لم يقل بتجاورهما

واتصالهما غلا معنى للاتحاد بجسد المسيح ، وليس القول بالاتحساد مع عدم الاتصال بجسد المسيح أولى من العكس •

وأما قول من قال منهم ان الاله واحد وأن المسيح ولد من مريم وأنه عبد صالح مخلوق الا ان الله تعالى شرفه بتسميته ابنا • فهو كما يقول الموحدون • ولا خلاف مهم فى غير اطلاق اسم الابن •

وأما قول بعض اليعقوبية ان الكلمة لحما ودما وصار الاله هو المسيح ، فهو أظهر بطلانا مما تقدم ، وبيانه من وجهين :

الأول: انه لو جاز انقلاب الأقنوم لحما ودما مع اختلاف حقيقتهما، لجاز انقلاب المستحيل ممكنا ، والممكن مستحيلا ، والواجب ممكنا أو ممتنعا والمعكن أو الممتنع واجبا ولم ييق وثوق بثىء من القضايا البديهية ، ولجاز انقلاب الجوهر عرضا والعرض جوهرا ، أو اللحم والمحدم أقنوما والقديم حادثا والحادث قديما ، ولم يقل به أحد من العقاد ،

الثانى: لو انقلب الأتنوم(١) لحما ودما • فاما أن يكون هو عين الدم واللحم اللذين كانا للمسيح أو زائدا عليه منضما اليه ، والأول ظاهر الفساد والثانى لم يقولوا به •

وأما ما نقل عن يوحنا من قوله: « فى البدء كانت الكلمة والكلمة عند الله • والله هو الكلمة » فهو مما انفرد هو به ، ولم يوجد فى شىء من الأناجيل • والظاهر أنه كذب فانه بمنزلة قول القائل: الدينار عند الصيرفى ، والصيرفى هو الدينار • ولا يكاد يتفوه به عاقل • وكذا قوله: « ان الكلمة صارت جسدا وحلت فينا » غير مسلم الثبوت • وعلى تقدير تسليمه بيحتمل التقديم والتأخير ، أى أن الجسد الذى صار بالتسمية حل فينا • وعنى بذلك الجسد عيسى عليه السلام • ويحتمل أنه أشار بذلك الى « بطرس » كبير التلاميذ ، وصى السيح،

<sup>(</sup>١) الأمننوم: هو الأصل.

فانه أقام بعده عليه السلام بتدبير دينه ، وكانت النصارى تفزع اليه على ما تشهد به كتبهم ، فكأنه يقول : ان ذهبت الكلمة أى عيسى الذى سماه الله تعالى بذلك من بيننا فانها لم تذهب حتى صارت جسدا وحن فينا ، يريد أن تدبيرها حاضر فى جسد بيننا ، وهو بطرس •

ومن الناس من خرج كلامه على اسقاط همزة الانكار عند اخراجه من العبراني الى اللسان العربي • والمراد: أصارت ؟ وفيه بعد •

ومن العجب العجيب: أن يوحنا ذكر أن المسيح قال التلاميذه: لا ان لم تأكلوا جسدى وتشربوا دمى فلا حياة لكم بعدى ، لأن جسدى مأكل حق ودمى مشرب حق ، ومن يأكل جسدى ، ويشرب دمى ، يثبت فى وأثبت فيه ، فلما سمع تلاميذه هذه الكلمة قالوا ما أصعبها من يطيق سماعها ؟ فرجع كثير منهم عن صحبته » فان هذا مع قوله أن لله سبحانه هو الكلمة ، والكلمة صارت جسدا فى غاية الاشكال، أذ فيه أمر الحادث بأكل الله تعالى القديم الأزاى وشربه والحق أن شيئا من الكلامين لم يثبت ، فلا نتحمل مؤنة التأورل ،

وأما قولهم: ان اللاهوت ظهر بالناسوت فصار هو هو و فامسا أن يريدوا به أن اللاهوت صارعين الناسوت ، كما يصرح به قولهم هوهو، فيرجع الى تجويز انقلاب المحقائق و وهو محال و كما علمت و وامسا أن يريدوا به أن اللاهوت اتصف بالناسوت و فهو أيضا محال ، لمساتبت من امتناع حلول المسادث بالقسديم ، أو أن الناسوت اتصف باللاهوت وهو أيضا محال ، لامتناع حلول التديم بالحادث وهو أيضا محال ، لامتناع حلول التديم بالحادث و

وأما من قال منهم بأن جوهر الاله القديم وجوهر الانسان المحدث ، تركبا وصارا جوهرا واحدا هو المسيح فباطل من وجهين :

الأول : ما ذكر من ابطال الاتحاد •

والثاني : أنه ليس جمل الناسوت لاهوتا بتركبه مع اللاهوت ، أولى

من جعل اللاهوت(١) تاسوتا من جهة تركبه مع الناسوت ولم يقولوا به وأما جوهر الفحمة اذا ألقيت في النار ، فلا نسلم أنه صار بعينه جوهر النار ، بل صار مجاورا لجوهر النار ، وغايته أن بعض صفات جوهر الفحمة وأعراضها بطلت بمجاورة جوهر النار ، أما أن جوهر أحدهما صار جوهرا لآخر ، فلا ،

وأما قولهم: ان الاتحاد بالناسوت الجزئى دون الكلى • فمحال لأدلة بطلان الاتحاد وحلول القديم بالحادث • وبذلك يبطل قولهم: ان مريم ولدت الها •

وقولهم: القتل وقع على اللاهوت والناسوت معا • على أنه يوجب موت الاله • هو بديهي البطلان •

وأما قول من قال: ان المسيح مع اتحاد جوهره قديم من وجه ، محدث من وجه ، فباطل ، لأنه اذا كان جوهر المسيح متحدا لا كثرة فيه ، فالحدوث اما أن يكون ما قيل بقدمه أو لمغيره ، فان كان الأول فهو محال ، والا لكان الشيء الواحد قديما ، لا أول له حادثا له أول ، وهو متناقض ، وان كان الثاني فهو خلاف المفروض ،

وأما قول من قال وان الكلمة مرت بمريم كمرور الماء فى المزاب ، فيلزم منه انتقال الكلمة وهو ممتنع كما لا يخفى • وبه يبطل قول من قال: ان الكلمة كانت تدخل جسد المسيح تارة وتفارقه أخرى •

وقولهم ان ما ظهر من صورة المسيح فى الناسوت لم يكون جسما بل خيالا ، كالصورة المرئية فى المرآة ، فياطل ، لأن من أصلهم: أن المسيح انما أحيا الميت وأبرء الأكمه والأبرص بما فيه من اللاهوت ، فاذا كان ما ظهر فيه من اللاهوت لا حقيقة له بل هو خيال محض ، لا يصلح لحدوث ما حدث عن الاله عنه •

والمقول بأن أقنوم الحياة مخلوق حادث ، ليس كذلك ، لقيام الأدلة

عيل : إذه تهم إلي يسين وخور ستنوته السيوان الخلال به و و و و و الله و ا

على قدم الصفات ، فهو قديم أزلى • كيف وانه أو كان حادث! لكان الأله قبله ، غير حى ، ومن ليس بحى لا يكون عالما ولا ناطقا ؟

وقــول من قال أن المسيح مخلوق قبل العالم وهو خالق لكل شيء ، باطل لقيام الأدلة على أنه كان الله تعالى ولا شيء غيره ،

وأما الأمائة التي هم بها متقربون وبماحوته مسبدون •

فبيان اضطرابها وتناقضها وتهافتها من وجوه :

الأول ؛ ان قولهم « ذؤمن بالواحد الآب صانع كل شيء » يناقض قولهم « وبالرب الواحد المسيح » المخ مناقضة ، لا نكاد تخفى •

والثانى: قولهم أن يسوع المسيح أبن الله تعالى بكر الخلائق مشعر بحدوث المسيح ، أذ لا معنى لكونه أبنه ألا تأخره عنه ، أذ الوالسد والولد لا يكونان معا فى الوجود ، وكونهما معا مستحيل ببداه المعقول ، لأن الرب لا يخلو أما أن يكون ولد ولدا ، أم يزل أو أم يكن فأن قالوا : ولد ولدا م يزل ، قلنا : فما ولد شيئا ، أذ الابن لم يسزل وأن ولد شيئا لم يكن ، فالولد حادث مخلوق ، وذلك مكذب لقولهم : وان ولد شيئا لم يكن ، فالولد حادث مخلوق ، وذلك مكذب لقولهم : هالله حق من الله حق ، من جوهر أبيه وأنه أتقن العوالم بيده ، وخلق كمل شيء » ،

الثالث: أن قولهم « الله حق من الله حق من جوهر آبيه » ساغصه قول اللمسيح فى الانجيل ، وقد سئل عن يوم القيامة (١) فقدل «لا أعرفه ولا يعرفه الا الآب وحده » فلو كان من جوهر الآب لعلم ما يعامه الآب ، على أنه لو جاز أن يكون الله ثان من الله أول ، لجاز أن يكون الله ثالث من الله ثان ، ولما وقف الأمر على غاية ، وهو محال ،

<sup>(</sup>۱) سئل عن انتصار السلمين على أهل الكتاب ودخولهم القدس ماتحين ، كما بينا في الجزء الثاني من كتاب البشارة بنبي الاسلام في التوراة والانجيال .

السرابع: ان قولهم: « أن يسوع أتقن المعوالم بيده ، وخلق حل شيء» باطل مكذب لما في الانجيل اذ يقول متى: « هذا مولد يسوع المسيح بن داود » وأيضا: خانق العالم لابد أن يكون سابقا عليه ، وأنى يسبق المسيح وقد ولدته مريم ؟ وأيضا في الانجيل أن ابليس قال للمسيح: « أسجد لى وأعطيك جميع العالم ، وأملكك كل تى » ولازال يسحبه من مكان الى مكان ، ويحول بينه وبين مراده ويطمع في تعدده ! ه غكيف يكون خالق العالم محصورا في يد بعض العالم ؟ نعوذ بالله تعسالي من الضالل ،

الخامس: ان قولهم « المسيح الآله الحق الذى نزل من السماء لخلاص الناس ، وتجسد من روح القدس ، وصر انسانا وحبل بسه وولد » فيه عدة مفاسد: منها: أن المسيح لا يخص مجرد الكلمة ولا مجرد الجسد ، بل هو اسم يخص هذا الجسد الذى ولدته مريم عليها السلام ، ولم تكن الكلمة فى الأزل مسيحا ، غبطل أن يكون هـو الذى نزل من السماء • ومنها: أن الذى نزل من السماء لا يخنو اما أن يكون الكلمة أو الناسوت • فان زعموا: أن الذى نزل هو الناسوت، فكذب صراح ، لأن ناسوته من مريم ، وان زعموا انه اللاهوت فيقال لا يخلو أما أن يكون الذات أو العام ــ المعبر عنه بالكلمة ــ فان كان الأول لزم لحوق النقائص للبارى عز اسمه ، وان كان الثانى ازم انتقال الصفة وبقاء البارى بلا علم ، وذلك باطل • ومنها: ان قولهم انما الصفة وبقاء البارى بلا علم ، وذلك باطل • ومنها: ان قولهم انما أوثق سائر ذريته فى حبالة الشيطان ، وأوجب عليهم الخلود فى اانار، فكان خلاصهم بقتل المسيح وصلبه والتنكيل بــه • وذلك دعــوى فكان خلالة عليها •

هب أنا سلمناها لهم • لكن يقال : أخبرونا مم هذا الخلاص الدى تعنى الاله الأزلى له وفعل ما فعل بنفسه لأجله ؟ ولم خلصكم ؟ وممن خلصكم ؟ وكيف استقل بخلاصكم دون الآب والروح • والربوبية بينهم ؟

وكيف ابتذل وامتهن في خلاصكم دون الآب والروح ؟ فان زعموا :

أن المخلاص من تكاليف الدنيا وهمومها ، أكذبهم الحس ، وان كان من تكاليف الشرع وأنهم قد حط عنهم الصلاة والصوم مشلا ، أكدبهم المسيح والحواريون بما وضعوه عليهم من التكاليف ، وان زعموا أنهم قد خلصوا من أحكام الدار الآخرة ، فمن ارتكب محرما منهم ، لم يؤاخذ ، أكذبهم الانجيل والنبوات ، اذ يقول المسيح في الانجيب : « انى أقيم الناس يوم القيامة عن يميني وشمالي ، فأقول لأهل اليمين فعلتم كذا وكذا فاذهبوا الى النعيم المعد لكم قبل تأسيس الدنيب ، وأقول لأهل الشمال : فعلتم كذا وكذا فاذهبوا الى العداب المهد لكم قبل تأسيس العالم » ،

السادس: أن قولهم تجسد من روح القدس ، ماطل ، بنص الانجيل، أذ يقول متى فى الاصحاح الثانى منه: أن يوحنا المعمدان حين عمدالسيح جاءت روح القدس اليه من السماء فى صفة حمامة ، وذلك بعد ثلاثين. من عمسره •

السابع: ان قولهم: ان المسيح نزل من السماء وحملت به مريم وسكن فى رحمها ، مكذب بقول لوقا الانجيلى اذ يقدول فى قصص الحوالريين فى الاصحاح الرابع عشر منه « أن الله تعالى هو خالق العالم بما فيه ، وهو رب السماء والأرض ، يسكن الهياكل ولا تناله أيدى الرجال ، ولا يحتاج الى شىء من الأشياء ، لأنه الذى أعطى الناس الحياة ، فوجودنا به وحياتنا وحركاتنا منه » فقد شهد اوقا بأن البارى وصفاته لا تسكن الهياكل ولا تناله الرجال بأيديها ، وهذا ينافى كون الكلمة سكنت فى هيكل مريم ، وتحولت الى هيكل المسج ،

الثامن: أن قولهم بعد أن قتل وصلب ، قام من بين الأموات وصعد الله السماء ، وبجلس عن يمين أبيه ، هو من الكذب الفاحش المستلزم للحدوث •

التاسع: ان قولهم ان يسوع هذا الرب الذي صلب وقتل مستعد

المجىء تارة أخرى ، لفصل القضاء بين الأموات والأحياء بمنسولة قسول القائسل:

لا يغنينك بعد الموت تنديني وفي حيساتي مسا زودتني زادا

واذ زعموا أنه فى المرة الأولى عجز عن خلاص نفسه ، حتى تم عليه من أعدائه ما تم فكيف يتدر على خلاصهم بجماتهم فى المرة الثانية .

المعاشر: ان قولهم: « ونؤمن بمعمودية واحدة لغفران الذنوب كه فيه مناقضة لأصولهم و وذلك أن اعتقاد النصارى انه لم تغفر خطاياهم بدون قنل المسيح و ولذلك سموه حمل الله تعالى الذى يحمل عليه الخطايا ودءوه مخلص العالم من المخطيئة ، فاذا آمنوا بأن العمودية الواحدة هى التى تغفر خطاياهم وتخلص من ذنوبهم ، فقد صرحسوا بأنه لا حاجة الى قتل المسيح ، لاستقلال المعمودية بالخلاص والغفرة وان كان التعميد كافيا للمغفرة فقد اعترفوا أن وقوع القتل عبث و وان كان التعميد الا بقتله فما فائدة التعميد ؟ وما هذا الايمان ؟

فهذه عشرة وجوه كاماة فى رد تلك الأمانة واظهار مالهم فيها من الخيانة • ومن أمعن نظره ردها بأضعاف ذلك •

### وقال أبو الفضل المالكي بمد كمالام

بطلت اسائتهم غمسن مضهونها قالوا بان الهرسم عيسى السذى بل خان محتاجها اشرب ابانها قالهوا وجاء من السماء عنايها لو جهاء في ظلل الغمام وحديله ثم اجتباه محببها ومفضلا من غسبي ان يحتاج في تخليصه هذى المائتهم وهدا شرحها بداوا بتوحيد الاله واشركسوا بداوا بتوحيد الاله واشركسوا خطي أمه قبل الحلول ببطنها جوهرا من جوهر قبه تاب ادم توبية مقبولة

ظهرت خيانتها خيلال سطورها در الوجود على الخليفة كلها أو أن يرانى في مهواطن حجرها لخيلاص آدم من اظهاه وحسرها شرف ملائكة السماء باسرها كل الخيلاق أن تبوء بضرها الله أكبر من معانى كفيرها عيسى به ، فالخلف في تعبيرها ما كان أغنى ذاته عين مثلها ذهبوا لما لا يرتضيه أوليو التهى فضيلا الفداء بغيرها فضيلا الهداء بغيرها

وفدى الذى بيديه احكم طنة بالعفو عن كل الأمور وسترها كنتم تخلون الالبه مقامسه فيما تراه نفوسكم من شركها ويشبينه الأعداء بها لا يرتضى من كيدها وبما دهى من مكرها

ثم أعلم: أنه لا حجة للنصارى القائلين بالتثلث ، بما روى عـن متى التلميذ أنه قال : أن المسيح عندما ودعهم قال : « اذهبوا وعمدوا الأمم باسم الآب والابن وروح القدس » ومن هنا جعلوا معتدح الانجيل ذلك ، كما أن مفتتح التران « بسم الد الرحمن الرحيم » ويوهم كلام بعض منا: أن هذه التسمية نزلت من السماء ، كالبسمة عندنا ٠ لأنا نقول على تقدير صحة الرواية ــ ودونها خرط القتاد ــ يحتمل أن يراد بالآب (١) المبدأ عنان القدماء كانوا يسمون البارى بالآباء، ومن الابن اارسول • وسمى بذلك تشريفا وتكريما كما سمى ابراهيم عليه السلام خليلا ، أو باعتبار أنهم يسمون الآثار أبناء • وقد رووا عن المسيح عليه السلام أنه قال : « انى ذاهب الى أبي وأبيكم » وقال لا تعطوا صدقاتكم قدام الناس لتراؤهم ، فانه لا يكون اكم أجر عند أبيكم الذي في السماء» وربما يقال: ان الابن بمعنى الحبيب أو نحوه. ويشير الى ذلك ما رووه أنه عليه السلام قال عتيب وصية وصى بها المواريين : « لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء ، وتكونوا تامين كما أن أباكم الذي في السماء تام » ويراد بروح القدس جبرائيل عليه السلام والمعنى عمدوا ببركة اله تعالى ورسوله والمك المؤيد للاذبياء على تبليغ أوامر ربهم • ولعل لنا عودات كثيرة لرد التثليث بعبارات مختلفة النوع ، حيثما يكرر هذا النصراني ذكره فانتظره ولا تغفل .

\* \*

قال النصرانى: « فقد علمنا الآن أن ابراهيم كان منذ ولد الى أن الت عليه تسعون سنة حنيفا عابد صنم ، ثم آمن بالله الى أن قبض فأنت \_ أصلحك الله \_ تدعونى الى دين اب اهيم وملته ، فليت شعرى الى أى مذهبيه ودينيه تدعونى ؟ وفى أى حالتيه مرغبنى ؟ أحيث كان الى أى مذهبيه ودينيه تدعونى ؟ وفى أى حالتيه مرغبنى ؟ أحيث كان

<sup>(</sup>۱) لئا تفسير لعبارة عمدوهم باسم الاب والابن ٠٠٠ النح في كتابئا القائيم النصاري ـ نشر دار الانصار باللقاهرة .

<sup>(</sup>م ٧ \_ الجواب القسيح )

حنيفا يعبد الصنم المعروف بالعزى مع آبائه وأهل بيته وهو بحران ، أم حيث خرج عن المنيفية ووحد ألله وعبده وآمن به وانتهى الى أمره عندما أمره أن ينتقل عن بلده فانتقل طائعا عن «حران» دار التفرة ومدينة أهل المضائلة ؟ فلا أظنك تستجيز في عقلك وحسن تمييزك وجسودة معرفتك التي زعمت بالكتب المنزلة ودراستك اياها أن تدعوني • اني مثل حال براهيم في كفره وضلاله من عبادة الأصنام التي هي المنينية، وان كنت تدووني اى عاله وتت ايمانه وما حسب له من البر وقت توحيده ، فالميهودى ابن ابراهيم أولى بهذه الدعوة ، لأنه هو صاحب تراث السمى الذى ورث هذا التوحيد عن ابراهيم أبيه ، وهسو أولى منك وأحق بهذا الأمر ، فمالك والظلم والحيف وطلب ما لم يجعله الله لك حقا ، فأنت دائما تنسب ذاتك اى العال ونصفها بهذه الصفة ، وصاحبك يدرأ في كتابه ويقول طائعا انه قبل له: « دَل اني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا أكونن من المشركين (الأنعام ١٤) ـ فلا نري أنه أول من أظهر الاسلام ، وأن قبله ابراهيم وغيره لم يكونوا مسلمين لأن صلحبك قد أقر بأنه أول من أسلم ـ وفى هذا الجواب لهذا الماب تفاية وأمر مقنع لذوى الألباب ع ٠

أقول ومنه سيحانه التوفيق الى أقوم طويق : قد قدمنا آنفا كذبه فى نقله عن التوراة أن ابراهيم كان يعبد الصنم الي أن بلغ تسمين سنة ، ولنذكر الآن ان شاء الله تعالى حال ابراهيم عليه السلام ونبونه ووفاته وما يتعلق بأمره ايحيط عاما من يطالع كتابنا هذا بأحواله عليه السلام ويتضح خلاف ما حرره هذا النصراني لدى المنصف من الأنام العلم: أن ابراهيم عليه السلام على ما ذكر أهل الأنساب والتواريخ مسو ابن تارح(١) بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر

<sup>(</sup>۱) اعلم: أن « آزر » هو الأب المباشر لابراهيم عليه السلام وليس هو الأب كما التوراة .

ذلك لأن سلسلة النسب مشكوك فيها . الاختلاف في أعمار الأماء من الدم الى نوح ومن نوح الى أبراهيم بين السامرية والعبرانية واليونانية .، وفي اليونانية ذكر في سلسلة النسب «قينان» ولم يذكر لا في العبرانية ولا في السلمية .

بن شالخ بن قينان بن فخشد بن سام بن دوح عليه السلام • واختلف في الموضع الذي كان فيه والموضع الذي ولد فيه ، فقبل ولد بالسوس من أرض الأهواز وهيل ولد ببابل وقيل بكوث (١) قريبها منها وقيل بحران من بلاد الشام ، ولدَّن أباه نقله • قال أكثر أهل انعام : كان مولده في عهد نمروذبن كوش وكان ملكه قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربها \_ على المشهور ــ وكان يبابل من أرض العراق فاما أراد الله تعالى : أن ييعث ابراهيم عليه السلام حجة على خلقه ورسولا الى عباده ولم يدَن فيما بينه وبين نوح عليه السلام الا هود وصالح ، فلما تقارب زمان ابراهيم أتى أصحاب النجوم « نمرود » فقالوا له : نجد غلاما يواد فى قريتك هذه يقال له ابراهيم يفارق دينكم ويكسر أصنامكم فى شهر كذا من سنة كذا ، فلما دخلت السنة التي ذكروا حبس نمرود الحبالي عنده الا أم ابراهيم فانها لم يعلم بحبلها لأنه ام يظهر عليها أثره ، فذبح كل غلام ولد في ذلك الوقت ، فاما وجدت أم ابراهيم الطلق خرجت ايلا اي معارة كانت قريبة منها فولدت ابراهيم وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمواود ، ثم سدت عليه المغارة ثم سمت الى بينها راجعة ، ثم كَانت تطالعه لتنظر ما فعل ، فكان يشب في اليوم ما يشب غيره فى الشهر ، وكانت تجده حيا يمص ابهامه ، حعل الله تعالى رزقه فيها • وكان آزر قد سأل أم ابراهيم عن حملها فقالت ولدت غلاما فمات • فصدقها وقيل : بل أعلم آزر بولادة ابراهيم وكتمه ، حتى نسى الملك ذكر ذلك • فقال آزر: ان لى ابنا قد خبأته أفتخافون عليه الملك ان أنا جئت به ؟ فقالوا: لا • فانطلق فأخرجه من السرب ، فأما نظر الى الدواب والى الخلق ، ولم يكن رأى قبل ذلك غبر أبيه وأمه فجعل يسأل أباه عما يراه • فيقول أبوه : هذا بعير أو بقرد أو غير ذلك • فقال : ما لهؤلاء الخلق بد من أن يكون لهم رب ٠ وكان خروجه بعد غروب الشمس ، فرفع رأسه الى السماء ، فاذا هو بالكوكب وهـــو المشترى • فقال هذا ربى • فلم يلبث أن غاب فقال « لا أحب الآفلير »

<sup>(</sup>١) آثار المعبد الذي حرق فيه ابراهيم بالنار في « كوثا » وهي الان المدود تركيا ترب الحدود مع العراق .

وكان خروجه فى آخر الشهر ، فلهذا رأى الكوكب قبل القمر • وقيل : كان تفكر وعمره خمسة عشر شهرا • وقال لأمه وهسو فى المغارة : أخرجينى أنظر فأخرجته عشاء فنظر فرأى الكوكب وتفكر فى خلق السموات والأرض وقال فى الكوكب ما تقدم ، فلما رأى القمر بازغا « قال هذا ربى » فأما غاب « قال لأن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين » •

فلما جاء النهار وطلعت الشمس رأى نورا أعظم من كل ما رأى فقال « هذا ربى هذا أكبر فاما أفات قال يقوم أنى برىء مما تشركون». ثم رجع ابراهيم الى أبيه وقد عرف ربه وبرىء من دين قومه الا أنه لم ينادهم بذلك فاخبرته أمه بما كانت صنعت من كامان حاله ، فسره ذلك • وكان آزر يصنع الأصنام التي يعبدونها ويعطيها ليبيعها ابراهيم، فكان ابراهيم عليه السلام يقول: من يشترى ما لا يضره ولا ينفعه ؟ فلا يشتريها منه أحد ، وكان يأخذها ونطلق بها الى نهر فيصوب رعوسها فيه . ويقول : اشربي استهزاء بمومه ، حنى فشا ذلك عنه في قومه ، غير أنه لم يبلغ خبره « نمرود » • علما بدا لابراهيم أن يدعو قومه الى ترك ما هم عليه ويأمرهم بعبادة الله تعالى دعا أباه الى. التوحيد فلم يجبه ، ودعا قومه فقالوا : من تعبد أنت ؟ قال رب العالمين • قالوا: نمرود ؟ قال بل أعبد الذي خاقني ، فظهر آمره وبلغ نمرود أن أبراهيم أراد أن يرى قومه ضعف الأصنام الني يعبدونها ليلزمهم الحجة ، فجعل يتوقع فرصة ينتهى بها ليفعل بأصنامهم ذلك • وكان لهم فى كل سنة عيد يخرجون اليه ويجتمعون فيه ، وادا عادوا من عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها ، ثم عادوا الى منازلهم ، فلما ككان. ذلك العيد قال آزر لابنه ابراهيم : لو خرجت معنا الى عيدنا أعجبك ديننا « فنظر نظرة فى النجوم فقال : انى سقيم » أى سأسقم لأن كل انسان لابد أن يصير سقيما فتخلف عن قومه رخالف الى أصنامهم وهو يقول : « تالله الأكيدن أصنامكم » وهي في بهو عظيم بعضها الى. جنب بعض ، كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو ، واذ! هم.

قد جعلوا طعاما بين يدى آلهتهم ، وقالوا نترك الآلهة الى حين نرجع فتأكله ، فلما نظر ابراهيم الى ما بين أيديهم من الطعام قال : «ألا تأكلون» ؟فلما لم يجبه أحد قال: «مالكم لا تنطقون ؟ فراغ عليهم ضربا باليمين » فكسرها بفاس يده ، حتى اذا بقى أعظم صنم منها ربط الفاس بيده ، ثم تركهن ، فلما رجع قومه ورأوا ما فعل بأصنامهم، راعهم ذلك ، وأعظموه « وقالوا من فعل هذا بآلهتنا ، انه من الظالمين ؟» فقالوا « سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم » يعنون يسبها ويعيبها . ولم نسمع ذلك من غيره ، وهو الذي نظنه صنع بها هذا ، وبنغ ذلك نمروذ وأشراف قومه ، فقالوا : « فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » ما نفعل به وقيل يشهدون عليه كرهوا أن يأخذوه بغير بينة فلما أَتْنَى بِه واجتمع له قومه عند ملكهم نمروذ • وقالوا ﴿ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بآلهتنا يا ابر آهيم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم ان كانوا ينطقون » غضب من أن تعبدوا هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرها فادعروا ورجعوا عنه فيما ادعوا عليه م نكسرها الى أنفسهم فيما بينهم ، فقالوا : لقد ظلمناه وما نراه الاكما قال أو عرفوا أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبطش « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » أى لا يتكلمون فيخبرونا من صنع هذا بها • وما تبطش بالأيدى فنصدقك يقول الله نعالى : « ثم ذكسوا على رءوسهم » في الحجة عليهم البراهيم مقال الهم ابراهيم عند قولهم ما هؤلاء ينطقون : « أمتعدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئًا ولا يضركم أف لكم ولما تعبــدون من دون الله أفلا تعقلون » •

ثم ان نمروذ قال لابراهيم: أرأيت الهك الذي تعبد وتدعو الى عبادته ما هو ؟ قال: « ربى الذي يحبى ويميت ، قال نمروذ « أنا أحيى وأميت » قال ابراهيم: وكيف ذلك ؟ قال آخذ رجلين قد استوجبا القتل فأقتل أحدهما ، فأكون قد أمته ، وأعفو عن الآخر فأكون قد أحيبته ، فقال ابراهيم: « أن أنه يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ، فبهت » عند ذلك نمروذ ولم يرجع اليه شيئًا ،

ثم أنه وأصحابه أجمعوا على قتل ابراهيم فقالوا « أحرقوه وانصروا الهتكم » قال عبد الله بن عمر أشار بتحريقه رجل من أعراب فارس قيل له والفرس أعراب ؟ قال نعم الإكراد هم أعرابهم ، قيل كان اسمه هيزن غضمف به فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة ، فأمسر نمروذ بجمع الحطب من أصناف الخشب : حتى ان كانت المرأة لتنذر بأنها ان بلغت ما تطلب أن تحطب انار ابراهيم حتى اذا أرادوا أن يلقوه فيها ، قدموه وأشعاوا النار حتى ان كانت الطير لتمر بها فتحترق من شدتها وحرها ، فلما أجمعوا لقذفه فيها صاحت السماء والأرض وما فيهما الا الثقلين الى الله تعالى صيحة واحدة : أي ربنا ابراهيم ليس في أرضك من : عبدك غيره ، يحرق بالنار فيك فأذن لنا في نصره • قال الله تعالى : ان استغاث بشىء منكم فلينصره ، وان لم يدع غيرى فأنا له ، فلما رفعوه على رأس البنيان رفع رأسه الى السماء وقال : اللهم أنت المواحد في السماء وأنت ألمواه: في الأرض حسبي الله ونعم الموكيل . وعرض له جبريل وهو بوثق فقال: ألك حاجة يا اراهيم ؟ قال: أما اليك فلا فددفوه في النار فناداها الله تعالى فقال : « يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم » وقيل : ناداها جبريل فلو لم يتبع بردها سلام، لمات ابراهيم من شدة بردها • فلم يبق نار يومئدذ الا طفئت ظنت أنها هي ٠

وبعث الله تعالى ملك الظل في صورة ابراهيم فقعد فيها الى جنبه يؤنسه ، فمكت نمروذ أياما لا يشك أن النار قد أكلت ابراهيم غرأى كأنه نظر فيها وهي تحرق بعضها بعضا ، وابراهيم جالس الى جنبسه رجل مثله ، فقال لقومه : لقد رأيت كأن ابراهيم حي ولقد شده على ابنوا له صرحا يشرف بي على النار فبنوا له وأشرف منه فرأى ابراهيم جالسا والى جانبه رجل في صورته ، فناداه نمرود يا ابراهيم ان الهك كبير ، الذي بلغت قدرته وعزته أن حال بينك وبين ما أرى هل تستطيع أن تخرج منها ؟ قال : لا ، فقام ابراهيم من الرجل فقام ابراهيم من الرجل

الذى رأيت معك مثل صورتك ؟ قال : ذلك ملك الظل أرسله الى ربى ليؤنسنى ، قال نمروذ : انى مقرب الى اللهك قربانا لما رأيت من قدرته وعزته وما صنع بك حين أبيت الا عبادته ، فقال ابراهيم : اذن لا يقبل الله تعالى منك ما كنت على شىء من دينك • فقال : يا ابراهيم لا أستطيع ترك ملكى وقرب أربعة آلاف بقرة • وكف عن ابراهيم ومنعه الله تعالى منه ، وآمن مع ابراهيم رجال من قومه ، حين رأوا ما صنع الله تعالى به على خوف من نمروذ وملتهم ، وآمن له لوط بن هاران • وهو ابن أخى ابراهيم • وكان لهم أخ ثالث يقال له ناحور بن تارح وهو أبو بتونيل ابراهيم أم يعقوب ولابان وأبو رفقا امرأة اسحق بن ابراهيم أم يعقوب ولابان أبو ليا وراحيل زوجتى يعقوب •

وآمنت به سارة وهي ابنة عمه وهي سارة بنت هاران الأكبر عم ابراهيم وقيل : كانت ابنة ملك حران فآمنت بالله تعالى مع ابراهيم •

ثم ان ابراهيم والذين اتبعوا أمره ، أجمعوا على قراق قومهم فخرط مهاجرا حتى قدم مصر ، وبها فرعون من الفراعنة الأولى كان اسمه سان بن علوان بن عيد بن عولج بن املاق بن لاوذ بن سام بن نوح وقيل: كان أخا الضحاك استعمله على مصر ، وكانت ساره من أحسن النساء وجها وكانت لا تعصى ابراهيم شيئا فلما وصفت لفرعون أرسل الي ابراهيم فقال : من هذه التي معك ؟ قال أختى يعنى فى الاسلام وتخوف ان قال هي امرأتي أن يقتله ، فقال له زينها وارساها الي ، فأمر بذلك ابراهيم فتزينت وأرسلها اليه ، فلما دخلت عليه أهوى بيده اليها وكان ابراهيم حين أرسلها قليه ، فلما أهوى اليها أخذ أخذا شديدا فقال ادعى الله ولا أضرك فدعت له فأرسل فأهوى اليها فأخذ أخذا شديدا شديدا فقال : ادعى الله ولا أضرك فدعت له فأرسل ثم فعل ذلك شديدا فقال : ادعى الله ولا أضرك ، فدعت له فأرسل ثم فعل ذلك ألتائية فذكر مثل المرتين فدعا أدنى حجابه فقال : انك لم تأتني بانسان وانك أتيتني بشيطان أخرجها وأعطها هاجر ، ففعل فأقبلت بهاجر فلما أحس ابراهيم بها انفتل من صلاته فقال مهيم ؟ فقالت : كفي الله كيد الكافرين، وأخدم هاجر ،

وكان أبو هريرة رضى الله تعالى عنه يقول: تلك أمكم يا بنى ماء السماء لأن سارة وهبتها لزوجها أبراهيم عليه السلام وقالت له خذها لعل الله يرزقك منها ولدا وكانت سارة قد منعت الولد ، حتى أسنت فوقع ابراهيم على هاجر فولدت اسماعيل عليه السلام •

ولهذا قال النبى على «اذا افتتختم مصر فاستوصوا بأهها خسرا فان لهم ذمة ورحما » يعنى ولادة هاجر فكان ابراهيم قد خرج بها الى الشام من مصر خوفا من فرعون فنزل « السبع » من أرض فلسطين ونزل لوط بالمؤتفكة • وهى من السبع مسيرة يوم وليلة فبعثه الله تعالى نبيا • وكان ابراهيم قد التخذ بالسبع بئرا ومسجدا وكان ماء البئر معينا الهاهرا ، فاذاه أهل السبع فاتقل عنهم فنضب الماء ، فاتبعوه يسئلونه العودة ، فلم يفعل ، وأعطاهم سبعة أعنز ، وقال اذا أوردتموها الماء ظهر حتى يكون معينا طاهرا ، فاشربوا منه ولا تغتسرف منه امراة عائض ، فخرجوا بالأعنزة فاما وقفت على الماء ظهر اليها وكانسوا عليسه الى أن غرفت منه امرأة طامث ، فعاد آلماء الى الذى هو عليسه البوم •

وأقام ابراهيم بين الرملة وايلياء ببلد يقال له قط أو فط و قال فلما واد اسماعيل عليه السلام حزنت سارة حزنا شديدا فوهبها الله تعالى اسحق وعمرها سبعون سنة ، كما حكى الله سبحانه ذلك فى القرآن الكريم وعمر ابراهيم مائة وعشرون سنة فلما كبر اسماعيل واسماق اختصما فغضبت سارة على هاجر فأخرجتها ثم أعادتها فغارت منها فأخرجتها وحلفت لتقطعن منها بضعة ، فتركت أنفها وأذنها لئلا تشينها ثم خفضتها فمن ثم خفض النساء وقيل كان اسماعيل صغيرا وانما أخرجتها سارة غيرة منها وهو الصحيح ، وقالت سارة لا تساكننى فى بلد فأوحى الله تعالى الى ابراهيم أن يأتى مكة ولبس بها يومئذ نبت ، فجاء ابراهيم بابنه اسماعيل وأمه هاجر فوضعها بمكة بموضع زمزم ، فاما مغى نادته هاجر يا ابراهيم من أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد ولا أنيس ؟ قال دبى أمرنى قالت :

فانه لى يضيعنا • فلما ذهب قال: « ربنا انك تعلم ما نخفى وما نعان» يعنى من الحزن وقال: « رب انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليه حم » •

فلما ظمأ اسماعيل جعل يدحض الأرض برجله فنبعت العدين وهي زمزم وكانت جرهم بواد قريب من مكة ولزمت الطبر الوادى حين رأت الماء فلما رأت جرهم الطير لزمت الوادى قالوا: ما لزمته الا وفيه ماء ، فجاؤا الى هاجر فقالوا لو شئت لكنا معك فآنسناك والماء ماءك قالت : نعم فكانوا معها حتى شب اسماعيل وماتت هاجر ، فتسزوج امرأة من جرهم فتعلم العربية منهم هو وأولاده ، مهم العرب المتعربة واستأذن ابراهيم سارة أن يأتى هاجر فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل • فقدم وقد ماتت هاجر فذهب الى بيت اسماعيل فقال لامرأته أين صاحبك قالت : ليس هنا ذهب يتصيد ، وكان اسماعيل يخرج من المحرم يتصيد ، ثم يرجع • قال ابراهيم : هل عندك ضيافة ؟ قالت : ليس عندى ضيافة ، وما عندى أحد فقال ابراهيم : اذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه وعاد ابراهيم وجاء اسماعيل فوجد ريح أبيه ، فقال لامرأته هل عندك أحد ؟ قالت : جساعني شيخ كذا وكذا كالمستخفة بشأنه ، قال نفما قال لك ؟ قالت : قثل اقرأي زوجك السلام وقولى له فليغير عتبة بابه ، فطلقها وتزوج أخرى فلبث ابراهيم ما شاء الله أن يلبث ، ثم استأذن سارة أن يزور اسماعيل ، فأذنت له ، ثم بعد ذلك أمر الله تعالى ابراهيم عليه السلام ببناء البيت الحرام فجعل ابراهيم يبنيه واسماعيل يناوله الحجارة ، ثم لل فرغ من البناء أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج ، ولم يرن البيت على ما بناه ابراهيم الى أن هدمته قريش سنة خمس وثلاثين من مُولد النبي الكريم الليلية •

وأنزلت عليه عشر صحائف وتوفى وهو ابن مائتي سنة .

واختلف السلف من المسلمين في الذبيح من ولديه فقيل اسحق ٠

وقيل: اسماعيل عليهما السلام وهو الأصح كما فدمنا لك أدلة ذلك و ولما تزوج اسماعيل الامرأة الثانية وهى السيدة بنت مضاض الجرهمى، ولدت له اثنى عشر رجلا، وعمر اسماعيل على ما قيل مائة وسبعاوثلائير سنة ، ودفن عند قبر أمه هاجر فى الحجر، ومن راديه نابت وقيدار، ابنى اسماعيل، نشر الله تعالى العرب وكثر ذريته و كما قال فى التوراة خطابا لهاجر: « انى سأكثر نساك اكثارا ولا يحصى من كثرته » وفى اية أخرى من التوراة (وعلى اسماعيل استجبت لك هوذا أباركه وأكبره وأكثره كثيرا جدا و فسيلد اثنى عشر رئيسا وأجعله اشعب كبير »

وأما قسوله: « أن المنيف هو الذي يعرد الممنم » الى آخره ، فدعوى بلا دليل ، بل الدليل على خلافها ، فقد ورد فى القرآن الكريم، اطلاق المعنيف على المسلم ، ويؤيده: ان الجارود بن بشر من عبدالقيس وهو أشرف العرب بيتا - وكان نصرانيا - وقد مع المنذر بن ساوى فى وهو أشرف العرب بيتا ، وكان نصرانيا فوفد مع المنذر بن ساوى فى جماعة من عبد القيس على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى سنة بسمع أو سنة عشر ، وأسلم طوعا كجماعته ، وقال شعرا:

شهدت بأن الله حق وسامحت ثبات فـــوادى بالشهادة والنهض

فأبلغ رسول الله منى رسالة : بأنى حنيف حيث كنت من الأرض

فهذا كان نصرانيا عربيا بحتا ويعرف أن الحنيف هو المسام لا عابد الصنم و وكان الجارود رضى الله تعالى عنه من أكابر النصارى ، وممن حسن اسلامه ، وصحبته ، وقد قدمنا الله فى رد كلامه هذا أيضا ماتزيدك مراجعته علما فراجعه وتفطن ،

وأما قدوله: « فلا اظنك تستجيز في عقلك أن تدويني الى مثل حال ابراهيم في كفره وضلاله من عبادة الأصنام التي هي المنبئية ، وأن كنت تدعوني الى حاله وقت توحيده ، فاليهودي أولى بهذه

الدعوة منك » • الى آخره •

فهذا مثل قول الخوانه الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله سبحانه :

(( يأ أهل الكتاب للم تحاجون في الراهيم ؟ وما أنزلت التوراة والانجيل الا من بعده • أفلا تعقلون ؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ، فلم نحاجون فيما ليس لكم به علم ؟ والله يعلم وأنتم لا تعلم ون • ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما • وما كان من المشركين • أن أولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهدذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين » •

فقد أخرج ابن اسحق وابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : أجتمعت نصارى نجراان وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتنازعوا عنده • فقالت الأحبار ما كان ابراهيم الا يهوديا • وقالت النصارى : ما كان ابراهيم الا نصرانيا ، غانزل الله تعالى فيهم هذه الآية فما في قوله تعــالى : « لم » ؟ استفهامية والغرض الانكار والتعجب ، وحذفت ألفها لما دخا الجار للفرق بينها وبين الموصولة ، والكلام على حذف مضاف أى دين ابراهيم وشريعته، لأن الذوات لا مجادلة فيها • ورد الله سبحانه عليهم ادعاءهم أنه كان يهوديا أو نصرانيا بأن التوراة نزلت على موسى بعده ، وكان بينهما خمسمائة وخمس وستون سنة وقيل سبعمائة وقيل ألف سنة ، والانجيل على عيسى بعده ، وبينه وبين موسى عليهما السلام ألف وتسعمائة وخمس وعشرون سنة وقيل ألفا سنة • فكيف يكون ابراهيم يهوديا أو نصراانيا ؟ فهو قول ظاهر البطلان وليس لدينه ذكر فى كتابكـم ، ولا تعرض لكونه آمن بموسى وعيسى قبل بعثتيهما أصلا ولو كان الأمر كذلك كما قيل لا أوتى موسى عليه السلام التوراة ولا عيسى عليه السلام الانجيل ، بل كانا يؤمران بتبليغ صحف ابراهيم ، فابراهيم عليه السلام كان حنيفا أي مائلا عن العقائد الزائعة ، مسلما أي منقادا لطاعة المحق أو موحدا لأن الاسلام يرد بمعنى التوحيد أيضا • ويؤيده: قوله تعالى: « وما كان من المشركين » أي عبدة الأصنام كالعرب الذي كانوا يدعون أنهم على دينه أو سائر المشركين ليعم أيضا عبدة النار

كالمجوس وعبدة الكواكب كالصابئة وهيل: أراد بهم اليهود والنصارى القول اليهود « السيح ابن الله » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا •

فان قلت: هل يصح تفسير الاسلام ها بالدين المحمدى • كما قاله بعضهم ؟ قلت: يرد عليه حينئذ أنه كان بعد ابراهيم بكثير ، فكيف يكون مسلما بهذا المعنى الاصطلاحى ؟ لئلا يكون كادعائهم تهوده وتنصره المردود بقوله تعالى: « وما أنزلت التوراة والانجيل الا من بعده آلا فيد عليه ما ورد عليهم ويشترك الاازام • وان أجاب بعض القائلين بالمعنى الاصطلاحى: أن الالزام غير مشترك ، لأن القرآن أخبر بأن ابراهيم كان مسلما • وليس فى التوراة والانجيل أنه عليه الصلاة والسلام كان يهوديا أو نصرانيا • فظهر الفرق •

قال الوالمد عليه الرحمة في تفسيره : في الآية وحه آخر وهو أن أهل المكتاب لما نتازعوا ، فقالت اليهود أبراهيم منا ، وقالت النصارى انه منا ، أرادت كل طائفة أنه عليه السلام كان اذ ذاك على ما هم عليه الآن من الحال • وهو حال مخالف لما عليه نبيهم في نفس الأمر ، موافق له زعما على معنى موافقة الأصول للأصول والوافقة فيما بعد في العرف موافقة ، ولو لم تكن في المعظم • فرد عليهم سبحانه بقنوله : « وما أنزلت التوراة والانجيل الا من بعده » أى وليسا مشتملين على ذلك • وهو من الحرى بالذكر لو كان • ثم أشار سبحانه الى ما هم عليه من الحماقة ، ثم صرح بما أشار أولا فقال: لا ما تان ابراهيم، بهوديا » أى من الطائفة اليهودية المخالفة لا جساء به موسى في نفس الأمر « ولا نصرانيا » أى من الطائفة النصرانية المخالفة لما جاء بسه عيسى عليه السلام كذلك (( ولكن كان حنيف مسلما )) أي على دين الاسلام الذي ليس عند الله دين مرضى سواه • وهو دين جميع الأنبياء صاوات الله وسلامه عليهم • وفي ذلك الشارة الى أن أولئك البهــود والنصارى ليسوا من الدين في شيء لمظلفتهم في نفس الأمر لما عليه النبيان بل الأنبياء ، ثم أشار الى سبب ذلك بما عرض به من قلوله

سبحانه: « وما كان من الشركين » فعلى هذا يكون المراد بالمسلم سبحانه: « وما كان من المشركين » فعلى هذا يكون المراد بالملم المؤمن و ولو من غير هذه الأمة أ • ه •

وأما قوله « فاليهودى بن ابراهيم أولى بهذه الدعوة منك ، لأنه هو صاحب تراث اسحق ، وارث هذا التوحيد عن ابراهيم أبيه » المي آخره .

فقول صادر عن فهم سخيف ، ومجادلة بالباطل ، لأنه اذا كانت هد ، الدعوة حقا ، فكل أحد من عباد الله الوحدين ، سواء في ذلك ، على أن العرب والنبى والنبى والنبى الميلي سيدهم من ذرية ابراهيم من ولد ابنسه اسماعيل المبارك عليه في التوراة فما الفرق بين ولد اسحق وولد أخيه الأكبسر اسماعيل بالدعوة الى توحيد الله تعالى ؟ فهؤلاء أنيهود أولاد اسعق أيضا دعوكم الى التوحيد وعدم القول بالتثليث ، ونهوكم أن تجعلوا الآلهسة ثلاثة ، فماسمعتم وكذا أولاد عمكم اسماعيل يدعونكم الى ذلك ، فما ارعويتم ، وأصررتم على هذه المقالة الشعاء ، وجعلتم المسيح الها خالفا للعالم ، وأكاتم لحمه الحقيقي في الصباح والمساء

على أن متى قال فى انجياه فى الأصحاح الخامس ما نصه: «با ذرية الأفاعى من داكم على الهرب من الغضب الآتى ؟ اعملوا الآن ثمرة تليق بالتوبة ، ولا تقولوا فى أنفسكم ان أبانا ابراهيم ، فأقول لكم : ان الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة بنين لابراهيم ، فانه قد وضم ان الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة بنين لابراهيم ، فانه قد وضم انفأس على أصول الشجر ، فكل شجرة لا تثمر ثمرا مالحا نقطع وتلقى فى النار » •

فانظريا من يدعى الانصاف كيف بين فى الانجيل أن أولاد ابراهيم اذا لم يعملوا صالحا يتيم بدلهم غيرهم ، ويجملهم فى النار ، فقد أقام الله دوله سبحانه الحمد د أمة من العرب والمجدم والندرك وغبرهم يدعون الى الرشد ويأمرون بالمعروف وينهون عن تعديد الآلهة

وعن كافة المحرمات ، فهم أولى من ولد ابراهيم الذين قتلوا الههم بزعمك برعمك بالمرقين عن كتبهم وعن الدين ، المحرفين المبدلين والمثلثين ، فأولاد ابراهيم هم الصالحون وغيرهم وان كانوا من ذريته ، فهم المبعدون • كما قال الله تعالى: « ان أولى الناس بأبراهيم للذين أتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا » ونحن والحمد لله سبحانه المؤمنون وهذا النبى والذين آمنوا » ونحن والحمد لله سبحانه المؤمنون • الموحدون ، وأنتم المثلثون الآكلون لحم البهائم وادمه شاربسون • فانظر ما أنتم عليه وما عليه المسلمون ، وأنصف واعبد الله وحدد ولا تعبد ثلاثة وتقول : « أنا وجدنا آباءنا على أمة ، وأنا على آثارهم متسدون » •

وأما تسوله: « وصاحبك يقرأ فى كتابه ويقول طائعا انه قيل له «قل: أنى أمرت أن أكون أول من أسلم والا تكونن من المشركين » ( الأنعام ١٤) • أفلا ترى أنه أول من اظهر الاسلام وان قبله ابراهيم وغيره لم يكونوا مسلمين » •

اعلم: أن الاسلام في اللغة: الانقياد ، يقال أسلم أذا انقاد وصار مسلما ، وفي الشرع يأتى على ضربين : أحدهما : دون الايمان وهو الاعتراف باللسان وبه تجرى على الناطق به أحكام المسلمين الظاهرة ، حصل الاعتقاد معه أو لم يحصل ، وإياه قصد بتوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا ، قل : لم تؤمنوا والكن قولوا اسلمنا » ،

والثانى: فوق الايمان • وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل واستسلام لله تعالى فى جميع ما قضى وقدر كما ذكر عن ابراهيم عليه السلام فى قوله: « اذ قال لله ربه أسلم • قال: اسلمت الرب العالمين » • وقوله تعالى: « ان الدين عند الله الاسلام » وقوله تعالى: « توفنى مسلما » أى اجعلنى ممن استسلم لرضاك • وقوله تعالى: « ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » أى منقادون الحق مذعنون له • وقوله تعالى الا يحكم بها النبيون الذين اسلمسوا الذين الماسوا من الأنبياء الذين ليسسوا من اولى الذين هادوا » أى للذين انقادوا من الأنبياء الذين ليسسوا من اولى

العزم الذين يهتدون بأمر الله ويأتون بالشرائع وهذه الآية تفسيره: أن أكون أول من أسلم وجهه لله سبحانه مخلصا له لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بما شرعه الا ما كان من خصائصه حلى الله عليه وسلم وهو امام أمته ومقتداهم ، وينبغى لكل آمر أن يكون هو العامل أولا بما أمر به ليكون أدعى للمتثال .

ومن ذلك: ما حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام «سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين » وقيل: انما ذكر للتحريض كما يأمر الملك رعيته بأمر ثم يقول: وأنا أول من يفعل ذلك ، ليحملهم على الامتثال والا فلم يصدر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم امتناع عن ذلك ، حتى يؤمر به ، وقوله سبحانه: « ولا تكونن من المشركين » أى فى أمر من أمور الدين ، وفى الكلام قول مقدر ، أى وقيال لى: لا تكونن ، وحاصل المعنى: أنى أمرت بالاسلام ونهيت عن الشرك ،

وقال في الفتح: « أمر الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول المشركين لما دعوه الى عبادة الاصنام: « قل أغير الله اتخذ وليا؟) أى كيف اتخذ غير الله تعالى معبودا ؟ ثم أمره أن يقول لهم ثانيا: اله مأمور بأن يكون أول من أسلم وجهه لله من قومه ، وأخلص من آمته من حيث انه مرسل لنفسه ، يعنى يجب عليه الايمان برسالة نفسه ، وبما جاء من الشريعة والأحكام كما أنه مرسل لغير، ، وهسو أول من انقاد لهسذا الدين ، أو المعنى أول فريق أسلم ، وأفسد الضمير في « أسلم » باعتبار افظ فريق أو باعتبار لفظ من ، وقيل : معنى أسلم استسلم لأمر الله ثم نهاه عز وجل أن يكون من المشركين ، والمعنى : أمرت بأن أكون أول من أسلم ونهيت عن الشرك ، أي يقول لهم ذلك»،

وعند السادة الصوفية أن المراد الأمر الكونى أى قل انى قيل لى : كن أول من أسلم ، فكنت ، وذلك قبل ظهور هذه التمينات ، أى فى عالم الأرواح ، ولا يبعد أيضا أن يراد بأول الأول النبى أى بالنسبة الى أمته عليه السلام ومن دعاه الى الاسلام كما أشير اليه فيما سبق ،

فان قيل: قوله تعالى: « وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هـو سـماكم المسلمين من قيل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس » يشعر ظاهره أن ابراهيم هو سمانا المسلمين ، مع أن قول الأكثر ان هذه التسمية غير مخصوصة بهذه الأمة ،

قاندا: تال المفسرون: الضمير في الآية عائد الى الله تعالى كما ذهب اليه ابن عباس رضى الله عنه ومجاهد والضحاك وقتادة وسعيان ويدل عليه قراءة أبى « الله سماكم المسلين من قبل » أى من قبل نزول الم آن و و و الكتب السماوية كالتوراة والانجيل الصحيحين وقيل: الضمير عائد الى ابراهيم لقربه وتسميته اياهم بذلك من قبل في قوله « ربنا واجعلنا مسلمين الك ومن ذريتا أمه مسلمة لك » و واذا عامت: جميع ما تقدم من معانى الاسلام وما يراد به على

واذا علمت: جميع ما تقدم من معانى الاسلام وما يسراد به على اختلاف موارده ، تبين لك كذب ما ادعاه هذا النصرانى من كفر ابراهيم عليه السلام وعبادته الأصنام قابل بعثته ، ولم يأت بدليل على ذك ، ومن أين علم أن الحنيفية كانت تطلق على عبادة الأصنام ؟ فها، هذا الا تحكم وبهتان ، مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها ، لكن النصارى كاخوانهم اليهود بحرفون الكلم ، وينسبون الأنبياء عليم السلام الى عبادة الأصنام والكفر بعد النبوة أيضا ، كما رووا في التوراة في حق سليمان أنه عمل الأصنام النبوة أيضا ، كما سيأتى تفصيل ذلك في محله أن شاء الله تعالى لزوجانه فعبدتها — كما سيأتى تفصيل ذلك في محله أن شاء الله تعالى والتضم الأيات الكريمة ، ويأتى في بعضها بالمعنى العرفي الشرعى ، في بعض الآيات الكريمة ، ويأتى في بعضها بالمعنى العرفي الشرعى ، في بعض الآيات ولا تدافع في الكلمات ، ولكل مقام مقال ، ولكل فظ معنى يناسبه الحال ، عند من أنصف وترك باطل الجدال ، وبالله صبحانه التوفيق ونعوذ بالله من الغواية والضلال ،

泰 泰

قال النصراني : « فأن أبيت أصلحك الله الا الوكالة بالقصومة

والاحتجاج عن اليهود ، فأنت تعلم ما يجب لنا عليك فى المحكم اذا نحن طالبناك باقرار اليهودى بتوكيله اياك ، فأن ثبتت وكالتك لمه فبتمهلنا عليك ومسامحتنا ألك فى هذا الموضع أن نأخذ منك اقرارك انك قد أقمت نفسك ونصبتها منصب الخصم عن اليهود ،

وانا لا أرى لشرفك وحسبك أن أحلك هذا المحل ، وأقيمك هذا التام، وان كنت أنت أحللت نفسه ، وانى أسألك عن هذا الواحد الذى دعوتنا الى الاقرار بوحدالنيته ، كيف تفهمنا أنه واحد ؟ وعلى كم نحو يقال للواحد واحدا ؟ فاذا أنبأتنا بذلك عملنا أنك صادق نيما ادعيت من عادة هذا الواحد ، وان ألفيت غير عاام ، فأين تبصرك ؟ ألا تعلم أن الواحد لا يقال واحدا الا على ثلاثة أوجه ، اما فى الجنس واما فى النوع واما فى العدد ، ولست أرى أحدا يدعى غير هذا أو يقدر أن يجد غير هذه الأوجه الثلاثة ان كان ذا اب وادراك لما بتول ، وانما أناجيك غير هذه الأوجه الثلاثة ان كان ذا اب وادراك لما بتول ، وانما أناجيك بهذه المناجات وأخاطبك بما يخاطب به ذو العقل والرأى الراسخ فى العلم الداخل فى الأمور بدراية وفهم لأنك اليدك ألله لمست عندى من الجهال الذين اذا أوردت عليهم مسألة غامضة ناطف عن غلظ طباعهم من الجهال الذين اذا أوردت عليهم مسألة غامضة ناطف عن غلظ طباعهم وحفاء أذهانهم ، علم يكن لهم ولا عندهم من الجواب فيها غير سبحان الله ،

نعم سبحان الله أبدا حتى تنصرم الدنيا وما دامت الآخرة من كل السان ناطق وشفة متحركة فعلى أى وجه تصف الله جل وعز واحدا من هذه الوجوه التى ذكرتها الك؟ في الجنس أم في النوع أم في العدد؟ فإن قات: انه واحد في الجنس صار واحدا عاما لأبواع شتى ، لأن حكم الواحد في الجنس هو الذي يضم أنواعا كثير مختلفة ، ودلك مما لا يجوز في الله تعالى ، وان قلت: انه واحد في النوع صار ذلك نوعا عاما لألقاميم شتى لأن حكم النوع يضم أقاديم كثيرة في العدد ، وان قلت : انه واحد في النوع صار ذلك في المناه واحد في النوع يضم أقاديم كثيرة في العدد ، كان ذلك نقضا لكلامك انه واحد في العدد مسمد لأني لا أشك في أنه او سألك سائل عن نفسك فقال لك :

<sup>(</sup>م ٨ \_ الجواب الفسيح )

كم أنت لا تقدر أن تجيبه بأنك واحد فرد ؟ فكيف يقبل عقلك هذه الصفة التى لا تفضل الهك عن سائر خلقه ؟ وليتك مع وصفك اياه بالعدد كنت وصفته أيضا بالتبعيض ، أتراك لا تعلم أنت الرجل الذي متشت الكتب وقرأتها وناظرت أهلل المل المختلفة وفهمت اعتقاداتهم أن الواحد الفرد بعض العدد ، لأن كمال العدد ما عم جميع أنواع العدد فالواحد بعض العدد ، وهذا نقض لكلامك ،

فان قلت الله واحد فى النوع • فللنوع ذوات شتى لا واحد فرد وان قلت : واحد فى الجوهر وجب أن نسألك هل تخالف صفة الواحد فى النوع عندك صفة الواحد فى العدد ، وانما تعنى واحدا فى النوع واحدا فى العدد لأنه عام ؟

فان قلت: قد تخالف هذه تلك ، قلنا لك: حد الواحد فى النوع عند أهل الحكمة العارفين بحدود الكلام والعالمين بقدوانين المنطق: اسم يعم أفرادا شتى وواحد الواحد ما لا يعم غير نفسه ، أفمقسر أنت أن الله واحد فى الجوهر يعم أشخاصا شتى أو اتما تصفه شخصا واحدا ؟ وان كان معنى قولك بأنه واحد فى النوع واحد فى العدد ، فانك لم تعرف الواحد فى النوع ما هو ؟ وكيف هو ؟ ورجعت الى كلامك الأول انه واحد فى العدد ، وهذه صفة المخلوقين عما قدمنا آنفا ،

وان قلت ؟ هل تقدر أنت أن تصف الله واحدا في العدد اذ كان كزعمك الواحد في العدد بعضا وليس بكامل ؟ قانسا لك: اننا نصفه واحدا كاملا في المجوهر مثاثا في العدد ، أي في الأقانيم الثلاثة فقد كملت صفته من الوجهين جميعا ، اما وصفنا اياه واحدا في الجسوهر فلاعتلائه جل وعز عن جميع خلقه وبريته محسور ــة كانت أو غيير محسوسة ، لا يشبهه شيء منها ولا يختلط في غيره بسيط غير كثيف ، وروحاني غير جسماني أب على كل شيء بقوة جوهره من غير امتزاج ولا اختلاط ولا تركيب ، وأما في الحدد فلانه عام نحميع أنواع العدد ، ولا اختلاط ولا بعدو أن تكن أنواعه نوعين زوجا وفردا فقاد دخل هذان

النوعان في هذه الثلاثة ، غبأى الأنحاء وصفناه ، لم نعدل عن صفة الكمال شيئا كما يليق به ذلك ، لنعلم أنا وصفنا أنه واحدا ليس على ما وصفته أنت \_ أكرمك الله \_ وأرجو أن يكون هذا الجوااب مقنعا لك ، وللناظر في كتابنا هذا اذا نظر بعين الانصاف ان شاء الله .

واعلم أصلحك الله: أنه كان يمكننا أن نعقد الكلام فى هذا الفصل من كتابنا وكان ذلك مما يحتمله الموضوع ، لكننا أجبنا أن يكون كلامنا سهلا يفهمه كل من قرأه واستملا منه ، وكى لا تستثقله الأسماع وينفر منه الذهن ، وينبغى لك \_ أصلحك الله \_ أن تعام أن مناضلتنا فى هذا الأمر كمناضلة الأخوة المستركين فى بضاعة واحدة ورثوها عن أبيهم ، فكل فيها مشترك ليس بعضهم فيها دون بعض ، فأنت ونحن فى الكلام سواء ، فما جاء من الجواب وكان فيه بعض مرارة توجب لما المقتى ، فينبغى لك أن تعترف به ولا تنكره ، فانا لا ندع الاستقصاء وبلوغ الغاية القصوى فى الذب عن حقنا ودحض حجة من أراد ابطال حجتنا وأمرنا وحاول ظلمنا » •

\* \* \* ;

أقسول: لا يخفى التناقض والتهافت وعدم الارتباط والتلبيس فى كلام هذا النصرانى ، على كل ذى لب وعقل ، فانه قد رد بكلامه هذا على ما ذكره المسلم الموحد فى رسالته له من قوله: « أن تعبد الله المواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، ولم يكن له كفوا أحد » وهى الصفة التى وصف نفسه بلى وعز بها ، اذ كان ليس أحد من خلقه أعلم به من نفسه ، فدعونك اللي عبادة هذا الاله الواحد الذى هذه صفته » ،

فالمسلم الموحد ما أراد من الواحد الأحدد الا ما ذكره النعويين والعلماء العارفون من معانيها التي نذكرها لك قريبا ان شاء الله تعالى، والنصراني تهافت كلامه وتناقض حيث بين بعض معاني الواحد : وردها والختار أن الواحد هو الكامل في الجوهر المثنث في العدد ، أي في الأقانيم الثلاثة ، فأى تناقض أعظم من هذا ؟ اذ كيف يكون واحدا

وهم ثلاثة أقانيم ؟ فأين الوحدة المتقفية ؟ وأين ننزيه الربوبية عن عن مشابهة المخلوقين ، فى الوحدة التى أخترعها من عنده ، واختلقها من تلقاء نفسه وتناقض باثباتها تناقضا لا يخفى على الأطفال أو ربات الحجال ؟

فاستمع ما قاله العلماء واللغويون ليزول ما أورده من الاشكال قال : الراغب في مفرداته : « الواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتة ، ثم يطلق على كل موجود ، حتى انه ما من عدد الا ويصح وصفه به ، فيقال : عشرة واحدة ومائة واحدة ، فالواحد لفظ مشترك يستعمل على ستة أوجه :

الأول: ما كا نواحدا في الجنس أو في النوع كقولنا: الانسان والفرس واحد في الجنس وزيد وعمرو واحد في الوع .

الثاني أله ما كان واحداً بالاتصال ، اما من حيث الخلقة كقولك شخص واحد واما من حيث الصناعة كقولك حزمة واحدة •

الثالث : ما كان واحدا لعدم نظيره ، اما فى انخلقة كتولك الشمس واحدة ، واما فى دعوى الفضيلة كتولك فلان واحد دهره كتولك نسيج وحدده ٠

الرابع: ما كان واحدا ، لامتناع التجزى، فيه ، اما الصغر . كالهداء واما لصلابته كالألاس .

الخامس: للمبدأ اما لبدء العدد كقولك واحد اثنان ، واما لبدء الخط كقولك النطقة واحدة • والوحدة فى كلها عارضة ، واذا وصف الله سمحانه وتعالى بالواحد فمعناه هو الذى لا يصبح عليه التجرزىء ولا التكثر ، ولصعوبة هذه الوحدة قال عز وجل «واذا ذكر الله وحده اشمأزت قارب الذين لا يؤمنون بالآخرة » والواحد المفرد ، ويوصف به غير الله تعالى والواحد مطلقا لا يوصف به غير الله تعالى •

وقال ابن الأثير في النهاية: « الواحد في أسماء الله تعالى هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر قال الأزهرى: الفرق وين الواحد

والأحد: أن الأحد بنى لنفى ما يذكر معه من العدد " تقول: ما جاءنى أحد ، والواحد اسم بنى لمفتتح العدد تقول: جاءنى واحد من القوم ، ولا تقول جاءنى أحد ، فالواحد منفرد بالذات فى عدم المثل والنظير ، والأحد منفرد بالمعنى ، وقيل: الواحد هو الذى لا يتجزىء ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل ولا يجمع هذين الموضعين اللا الله تعالى ،

قال العلامة سيف الدين أبو الحسن على الامدى أفي لختاله أبكار «الأفكار بعد أن أورد بعض المعاني للواحد واعتراضًا تها • ما ناصه : « مسمى الواحد اما أن يكون غير منقسم أو هو منقسم ، فان كان غير منقسم فاما أن يكون قابلا للانقسام أولا • فان كان غير قابل للانقسام فهو الواحد بالعدد مطلقا ، كالجوهر الفرد ، وان كان قابلا للانقسام فأجزاؤه اما متشابهة أو غير متشابهة ، فان كان الأول فهو الهاحد بالاتصال ، كالماء المتصل الأجزاء ، وان كان الثانم فيسمى الواحد بالتركيب كالواحد من الحيوانات والنبات ، واما أن يكون منقسما بالفعل ، فلابد أن تشترك أعداده فى معنى كلى يصح اطلاق اسلم الواحد عليها باعتباره • والا فلا معنى لاطلاق الراحد عليها • وعلى حسب انقسام ذلك الكلى المسترك ، يكون أقسام هذا الواحد • فان كان الكلى الشترك جنسا قيل لما تحته من الأتواع انها واحدة بالجنس، كالانسان والفرس بالنسبة الى الحيوان ، غير أن ما كان والحدد! بالجنس فهو كثير بالنوع وان كان الكلى المشترك نوعا قيل للاعداد الداخلة انها واحدة بالنوع كزيد وعمرو بالنسبة الى الانسان. وأن كان الكلى المشترك عرضا تيل لما تحته من الأعداد : انها واحسدة بالعرض • ومن لواحق هذه الأقسام المجانسة • وعى الاتحــاد في الجنسية والمشاكلة ، وهي الاتحاد في النوعية والشابهة ، وهي الاتحاد في الكيفية والمساواة ، وهي الاتحاد في الكمية والموازاة ، وهي الاتحاد فى الوضيع .

وعلى هذا فما كان واحدا بالعدد ، فقد يتفق أن يكون واحدا بمعنى

عدم النظير والشبيه \_ على ما نقدم \_ والبارى تعالى واحد بكلا الاعتبارين • أما أنه واحد بالعدد ، فعلى ما تقدم • وأما أنه واحد بالاعتبار الثانى ، فلما قامت عليه الأدلة من عدم وجود الهين ، لكل واحد منهما صفات الالهية ما للاخر » الى أن قال :

« وأما التوحيد فقد يطلق بالاشتراك على التفريق بين الشيئين بعد سابقه ، وقد يطلق على الاتيان بالفعل الواحد مفردا ، وقد يطلق ويراد به اعتقاد الوحدانية لله تعالى ، وهذا هو المقصود من اطلق على الأخبار عن التوحيد في عرف المتكلمين ، وربما أطلق على الأخبار عن التوحيد وان جهل اخبار المخبر » •

قلت والتوحيد عند العلماء السلفيين ثلاثة أقسام توحيد الربوبية ، وهو أنه لا خالق ولا رازق ولا محيى ولا مميت الأهو ، وتوحيد الألوهية وهو افراده سبحانه بالعبادة والتأله له والخضوع والحب والتوجه ، وتوحيد الصفات وهو أن بصفه بما وصف به نفسه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ، ولا بدد المؤمن أن يوحد الربوبية والألوهية كما هو مفصل في محله ،

وقال الوائد تغمده الله تعالى بففرانه في تفسيره: « الأحد: فالوا همزته مبدلة من الواو ، وأصله وحد ، وابدال الواو المفتوحة همرزة قليل ، ومنه قولهم: امرأة أناة يريدون وناة ، لأنه من الونى وهرو المفتور وهذا بخلاف أحد الذى يلازم النفى ونحوه ، ويراد به العموم، كما في قوله تعالى: « فما منكم من أحد عنه حاجزين » وقدوله تعالى «هل تحس منهم من أحد » وقوله سبحانه: « فالا تدع مع الله أحدا » وقوله عز وجل: « وان أحد من المشركين استجارك » فان همرزته أصلية ، وقيل الهمزة فيه أصلية كالهمزة في الآخر ،

والفرق بينهما: قال الراغب: ان المختص بالنفى منهما الاستغراق جنس الناطقين ، ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والانتراق، نحو ما فى الدار أحد ، أى لا واحد ولا اثنان فصاعدا ، لا مجتمعين ولا مفترقين • ولهذا لم يصح استعماله فى الاثبات ، لأن نفى المتصادين يصح ولا يصح اثباتهما • فلو قيل فى الدار أحد لكان فيه اثبات واحد منفرد مع أثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين وذلك ظاهر الاحالة ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال : ما من أحد فاضلين • وعليه الآيسة الذكورة آنفا • والمستعمل فى الاثبات على ثلاثة أوجه •

الأول: أن يضم الى العشرات نحو أحد عشر ، وأحد وعشرون •

والمثانى: أن يستعمل مضافا أو مضافا اليه بمعنى الأول كما ف قوله تعالى: « أما أحدكما فيستى ربه خمرا » وتولهم: يوم الأحد أى يوم الأول •

والثالث: أن يستعمل مطلقا وصفا ، وليس ذلك الا فى وصف الله متعالى ، وهو وان كان أصله وحدا الا أن وحدا يستعمل فى غيره سيحانه نحو قول النابغة:

كأن رحلى وقد زال النهار بنا بدى الجليل على مستأنس وحد انتهى •

وقال مكى: أصل أحد وحد فأبدلوا الواو همزة • فلجتمع الفان الهمزة تشبه الألف فحذفك احداهما نخفيفا • وفرق ( ثعلب » بين أحد وواحد بأن أحد لا بينى عليه الععدد ابتداء فلا يقال أحد واثنان كما يقال واحد واثنان ، ولا يقال رجل أحد كم يقال رجل واحد • ولذاك اختص به سبحانه وتعالى • وفرق بعضهم بينهما أيضا بان الأحد في النفى نص في العموم بخلاف الواحد ، فانه محتمل العموم وغيره ، فيقال : ما في الدار واحد بل اثنان :

ونقل عن بعض الحنفية أنه قال فى التفرقة بينهما: أن الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال ، والواحدية تحنملهما ، لأنه يقال : مائة واحدة وألف واحد ولا يقال مائة أحد ولا ألف أحد ، وبنى على ذلك مسألة الامام محمد بن الحسن التى ذكرها فى الجامع الكبير ،

اذا كان لرجل أربع نسوة فقال: والله لا أقرب واحدة منكن صار موليا منهن جميعا ، ولم يجز أن يقرب واحدة منهن الأ بكفارة • ولو قال : والله لا أترب احداكن لم يصر موليا الا من احداهن ، والبيان اليه وفرق الامام الخطابي : أن الأحدية لتفرد الذات ، والواحدية لنفي المشاركة في الصفات • ونقل عن المحققين • التفرقة بعكس ذلك • ولما لم ينفك في شأنه تعالى أحد الأمرين من الآخر ، قيل : الواحد الأحد فى حكم اسم واحد ، وفسر الأحد هنا ابن عبساس رضى الله عنسسه وأبو عبيدة رضى الله عنه بالواحد • وقال : بعض الأجلة : أن الواحد مقول على ماتحته بالتشكيك، فالمرآة به هنا حيث أطلق بالتصف بالواحدية-التي لا يمكن أن يكون أزيد منها ولا أكمل ، فهو ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد ، خارجا وذهنا • وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والشاركة في الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة المقتضية للالوهية وهو مأخوذ من كلام أبي على بن سينا في تفسيره السورة الجليلة حيث قال: أن أحـــدا دال على أنه تعالى واحد من جميع الوجوه ، وأنه لا كثرة هناك أصلا. لا كنرة معنوية وهي كثرة المقومات والأجناس والفصول ، وكنسرة الأجزاء الخارجية المتمايزة عقلا كما في المادة والصورة اوالكترة. الحسية بالقوة أو بالفعل كما في الجسم • وذلك يتضمن لكونه سه حانه منزها عن الجنس والفصل والمادة والصورة والأسراض والأبعساض واالأعضاء والأشكال والالوان وسائر ما يثلم الوحدة الكاملة والبساطة الحتة اللائقة بكرم وجهه عز وجل عن أن يشبهه شيء أو يساويه سيحانه شيء ٠

وقال ابن عقيل الحنبلى: « الذى يصح لنا من القول مع اثبات الصفات أنه تعالى واحد فى الهيته لا غبر » وقال غيره من السافيين كالحافظ ابن رجب: « هو سبحانه الواحد فى الهيت وربوبيته ، فلا معبود ولا رب سواه عز وجل » واختار بعد وصفه تعالى بما ورد له سبحانه من الصفات « أن المراد الواحدية الكاملة ، وذلك على وجهين:

كون الضمير الذى فى قوله تعالى: لا قل هو الله آحد » المشأن وكونه اللمسئول عنه ، ولا يصح أن يراد الواحد بالعدد أصلا ، اذ يخلو الكلام عليه من الفائدة •

ونقل الامام البيهتي عن الحليمي: أن الأحدد هو الذي لاشبيه له ولا نظير ، كما أن الواحد هو الحي الذي لا شريك له ولا عديد • ولهذا سمى الله عز وجل نفسه بهذا الاسم لما وصف نفسه بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد • فكان قوله عز وجل « لم يلد ولم يولد » من تفسير قوله أحد ، والمعنى لم ينفرع عنه شيء ولا يتفرع هو عن شيء كما يتفرع الولد عن أبيه وأمه ويتفرع عنهما الولد ، فاذا كان كذلك كما يدعوه المشركون الها من دونه لا يدوز أن يكون الها اذ كانت أمارات الحدوث من التجزيء والتناهي قائمة فيه لازمة له ، والباري سبحانه لا يتجزيء ولا يتناهي ، فهو اذن غير مشبه ابداه ولا مشارك له في صفنه •

وف الصحيح قال رسول الله براي « يقول الله عز وجل كذبير، ابن الدم ولم ينبغ له أن يكتبنى ، وشتمنى ابن الدم ولم ينبغ له أن يشتمنى، فأما تكذيبه الياى ، فقوله لن يعيدنى كما بدأنى ، وليس أول كاقه بأهون على من اعادته ، واما شتمه اياى فقوله انخذ الله ولدا ، وأنا الله الأحد الصمد ، لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفرا الحد ،

والصمد: قال ابن الانبارى: لا خلاف بين أهل اللغة انسه السيد الذى ليس فوقه أحد ، الذى يصمد آليه الناس فى حوائجهم وأمورهم، وقاأ الزجاج هو الذى ينتهى اليه السؤدد ويصمد آليه أى يقصده كل شيء ، وعن ابن عباس هو السيد الذى قد كمل فى سؤدده ، والشريف الذى قد كمل فى عظمته والحليم الذى قد كمل فى عظمته والحليم الذى قد كمل فى حلمة ، والعليم الذى قد كمل فى علمته ، والعليم الذى قد كمل فى عكمته ، وهو الذى قد كمل أنواع الشرف والسؤد، وعن أبى هريرة ، هو المستغنى عن كل أحد ، المحتاج اليه كل أحد ، وعن أبن جبير هو

الكامل في جميع صفاته وأفعاله • وعن الربيع : هو الذي لا تعتريه الآفات وعن مقاتل هو الذي لا عيب فيه • وعن فتادة هو الباقي بعد خلقه • وعن بريدة مرفوعا: الصمد الذي لا جوف له • وقيل هو الذي ليس له أحشاء • وقيل هو الذي لا يطعم • وعن الشعبي هـو الذي لا بأكل ولا يشرب . وعن طائفة منهم أبي بن كعب والربيع بن أنس أنه الذي لم يلد ولم يولد كأنهم جعلوا ما بعده تفسيرا له ، لأن المنركين. قالوا : يا محمد أنسب لنا ربك • فأنزل الله عز وجل « قل هو الله أحد » الى آخر السورة ، لأنه ليس شيء مولود الا سيموت ، وليس شيء يموت الا سيورث ، وأنه تبارك وتعالى لا يموت ولا يورث « ولم يكن له كفوا أحد » لم يكن له شبه ولا عدل « ليس كمثله شيء » قال الوالد علبه الرحمة : « ونفى الولادة عنه سبحانه لأن الولادة تقتضى انفصائد مادة منه سبحانه ، وذلك يقتضى التركيب المنافى للصمدية والأحدية ولأن الولد من جنس أبيه • ولا بجانسه نعالى أحد لأنه سبحانه واجبم وهر سبحانه دائم باق غير محتاج الى شيء من ذلك • ونفى المولودية عنه سبحانه لاقتضائها المادة ، فيلزم التركيب المنافى للغناء المطلق لاقتضائها المجانسة المستحيلة على واجب الوجود ٠

وقدم نفى المولادة لأنه الأهم لان طائفة من الكفار توهموا خلافه بذلاف نفى المولودية أو لكثرة متوهمى خلاف الأول دون خلاف الثانى، بناء على أن النصارى يلزمهم بواسطة دعوى الاتحاد ، القول بالبلادة والمونودية فيمن يعتقدونه الها • وذلك على ما تضمنته كتبهم أنهم يقولون آلآب هو الأقنوم الأول من الثالوث ، والابن هو الثانى الصادر منه صدورا أزليا مساويا بالأزلية له ، وروح القدس هو الثالث الصادر عنهما كذلك ، والطبيعة الالهية واحدة • وهى لكل من الثلاثة ، وكل منها متحد معها • ومع ذلك هم ثلاثة جواهر لا جوهر واحد ، فالآب ليس هو الأبن والابن وروح التدس ليس هو الآب ولا الابن وها لبسا روح القدس • ومع ذاهم اله واحد ، اذ لهم لاهوت واحد واحد .

وطبيعة واحدة وجوهر واحد وكل منهم متحد مع اللاهوت ، وان كان بينهم تمايز ، والأول هو الوجود الواجب الجوهرى ، والثانى هـو العقل الجوهرى ، ويقال له العلم ، والثالث هو الارادة الجوهرية ، وبيتان لها المحبة ، فالله ثلاثة أقانيم جوهرية ، وهى على تمايزها تمايزا حفيةيا ، وقد يطلقون عليه أضافيا أى باضافة بعضها الى معض جوهر وطبيعة واحدة هو الله ، وليس يوجد فيه غيره ، بن كل ما هو داخل فيه غير ذالته ، ويقولون : ان فيه ـ تعـالى عما يقولون ـ أربع اضافات :

## اولها: فاعلية التعقل في الاقنوم الأول •

وثانيتها: مغمولية التعمّل في الأمنوم الثاني الذي هو صورة عمّل الآب

ثالثتها: فاعلية الانبثاق في الأقنوم الأول والثاني ، اللذين هما الارادة رابعتها: مفعولية هذا الانبثاق في الاقنوم الثالث الذك هو حب الارادة الالهية التي للاقنوم الأول والثاني •

وزعموا أن التعبير في الفاعلية والمعولية في الأقانيم الالهية على سبيل التوسع ، وليست الفاعلية في الآب نحو الابن الا الأبوة وغيه وفي الابن ، نحو روح القدس ليست الا بدء صدوره منهما ، وليست المفعولية في الابن وروح القدس الا البنوة في الابن والابتنان في الروح ، ويقولون كل ذلك مما يجب الايمان به ، وان كان فوق الطور البشرى ، ويزعمون أن ذلك الأقانيم أسماء تلقرها من الحواريين في المؤل في الطوع الالهي يدعى أبا ، والثاني ابنا وكلمة وتوحيد مكمة ونورا وضياء وشعاعا ، والثالث روح القدس ويدعى معزيا وهو معنى قولهم باليونانية « فارقليط » وقالوا في بيان وجه اطلاقات معنى قولهم باليونانية « فارقليط » وقالوا في بيان وجه اطلاقات الصادر عنه بفعل يقتضى شبه فاعله ، وهو فعل العقل طبيعية وجوهره الصادر عنه بفعل يقتضى شبه فاعله ، وهو فعل العقل طبيعية وجوهره كله حتى أن الاقنوم الثاني الذي هو صورة الأول المجوهرية الالهية كله حتى أن الاقنوم الثاني الذي هو صورة الأول المجوهرية الالهية مساو له كمال المساواة ، وحد الايلاد وهو صدور حي من حي بالسة

ومبدأ مقارن يقتضى شبه طبيعته • وهنا كذلك بل أبلغ لأن الشساني. الطبيعة الالهية نفسها فلا يدع اذا سمى الأول آبا والثانى ابنا •

وانما قيل للثانى كلمة لأن الايلاد ليس على حو ، ايلاد الحيوان والنبات ، بل بفعل العقل أى بتصور الآب لاهوته وفهمه ذاته ، ولاشك أن تلك الصورة كلمة لأنها مفهومية العقل ونطقه وقيل لها حكمة لأنه كان مولودا من الآب بفعل عقله الالهى الذى هو حكمته ، وقيل له نورا وشعاعا وضياء لأنه حيث كان حكمة كان به معرفة حقائق الأسسياء وانكشافها كالمذكورات .

وقيل المثالث روح القدس لأنه صادر من الآب والابن بفعل الارادة الدى هى واحدة اللاب ، والابن منبثق منهما بفعل هو كهيجان الارادة بالحب نحو محبوبها فهو حب الله ، والله نفسه هو السروح الصرف ، والتقدس عينه ، ولكل من الأول والثانى وجه لأن يدعى روحا لمكان الاتحاد ، لكن لما دعى الاول باسم يدل على رتبته والضافته الى الذنى والثالث ، كذلك اختص الثالث بالاسم المشاع ولم يدع ابنا ، وان كان له طبيعة الآب وجوهره كالابن ، لأنه لم يصدر من الآب بفعل يقتضى شبه فاعله ، يعنى بفعل العقل بل صدر منه بفعل الارادة فالثانى من الأول كهابيل من آدم والثالث كحواء منه ، والكل حقيقة واحده ، لكن بقال لهابيل ابن ولا يقال لها بنت ، وقيل له دعزى لأنه كان عتيدا لأن يأتى الحواريين فيعزيهم لفقد المسيح عليه السلام ،

وأما الفاعلية والمفعولية فلأنهما غير موجودين حقيقة والأبوة والبنوة ههنا لا تقتضيهما كما فى المحثات • ولذا لا يقال هنا للآب علة وسبب لابنه ، وأن قبل هناك فالثلاثة متساوية فى الجوهر والدات واستحقاق العبادة والفضل من كل وجه •

ثم النهم زعموا تجسد الأقنوم الثانى وهو الكلمة واتحاده بأشرف أأجزاء البتول من الدم بقوة روح القدس ، فكان المسيح عليه السلام.

المركب من الناسوت والكلمة ، والكلمة مع اتحادها لم تخرج عن بساطتها وام تتغير ، لأنها الحق الذي ينتهى اليه الاتحاد ، فلا مانع من جهتها من الاتحاد ، وكذا لا مانع في جانب الناسوت منه ، فلا ينعاصى على الله تعالى شيء .

وزعموا أن المسيح عليه السلام كان الها تاما وانسانا تاما ذا طبيعتين ومشيئتين قائمتين بأقنوم الهي ، وهو أقنوم الكلمة ، ومن ثم تحمل عليه المصفات الالهية والبشرية معا لكن من حيثيت ين ثم انهم زادوا في الطنبور رنة ، وقالوا ان المسيح أطعم يوما الحواريين خبزا وسقاهم خمرا وقال أكلتم لحمى وشربتم دمى ، فاتحدتم معى ، وأنا متحد مم الآب الى رنات أخر ، هى أشهر من أن تذكر .

ويعلم مما ذكرنا أنه لا فرق عندهم بين أن يقال ان الله تعمالي هو المسبح ، وبين أن بقال ان المسبح ابنه وبين أن يقال انه سبحانه ثالث ثلاثة ، ولذا جاء في التنزيل كل من هذه الأقوال منسوب لليهم ، ولا حاجة الى جعل كل قول لقوم منهم ، كما قال غير واحد من المفسرين والمتكلمين .

ثم لا يخفى منافاة ما ذكروه للأحدية والصمدية • وقولهم أن الأقانيم مع دّونها ثلاث جواهر متمايزة تمايزا حقيقيا جوهر واحد لبداهـــة بطلاء لا يسمن ولا يغنى • وما يذكرونه من المثال لايضاح ذلك فهو عن الايضاح بمعزل ، وبعيد عن المقصود بالف ألف منزل » أ • ه •

وسنقف ان شاء الله تعالى فى كتابنا هذا على هذه ل رد عقاد دهم المزائفة التى ينقلها عنهم المتكلمون ، والتى يذكرها النصارى فى كتهم ، ومنت ملونها مذهبا لهم ، التى يذكرها هذا النصراني عبد السيح ببيان رجيح ، وقول معقول صحيح ، بحول الله تعالى وفوته وقد تبين لك مما تقدد م معنى الواحد على ما قاله اللغويون ، وبطلان ما ادعاه النصراني من معنى الواحد للاتاقض ، حيث زعم أن الله سبحانه واحد بالجوهر مثاث بالأقانيم ، فهل هذا الا تناقض وتهانت لا يقنع الأطفال

فصلا عن كمل الرجال ؟ فنسأله سبحانه لحفظ من وساوس الشيطان ، والسلوك في مسالك أولياء الرحمن ، انه الكريم المن .



مال النصراني : « وأما قواك انه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد • فان أنت أبقاك الله أنصفتنا والانصاف أشمه بك وأولى كما ضمنت عن نفسك وعدات في القول وألزهننا قانون الحق ، أقررت بي بهذا أن الذي ألزمه أن له خليلا وله حبيبا وله صفيا هو الذي شنع عليه وألزمه أن له صاحبة وأنه اتخذ ولدا ، وكان له أكفاء • وأما نمن \_ أصلحك الله \_ فلا نقول ان الله تبارك وتعالى كانت له صاحبة ولا أنه اتخذ ولدا ، ولا أنه كن له كفوا أحد ، ولا تصف الله عز وجل بمث، هذه الرذائل والخسائس من صفات التشبيه ، وانما هذه شبهات اكم من قبل أليهود ، هيث أرادوا كيدكم بذلك ، فلفقوا هذه القصص التي يتصونها على ظهر ااطريق وفى الشوارع فيتكلمون بالعظائم وبكل شنيع من الكلام ، والا فأنت تعلم اذ كنت ذا علم بالكتب أن ليس فى كتبنا المنزلة لهذا ذكرا فتقبله عقولنا ، أو نتكام به ، وانما هو كتابك الدى أكثر التشنيع علينا ، وادعى على المسيح سيدنا محيى البشر الدعاوى التي لم يقلها قط ، مما أكره تطويل كتابي به ، وتعريف القصـة في تناقضه والأخبار بأسبابه ، وكيف كان ذاك من حلية وهب بن منبه وعبد الله بن سلام وكعب المعروف بالأحبار ، أولاد اليهود وكيدهم ونعتهم ، وكيف احتالوا في ادخال ذلك وغيره من التشنيعات علينا بل وعليكم ، وان فحصت عن ذلك في كتابك عرفت حقيقته » •

أقسول: لا يفيد عبد المسيح انكاره هنا قولهم بالصاحبة واتخاذ الولد له سبحانه وتستره عن ذلك بهذه الكلمات المهرجة الستوقية ، لما عامت من أقواله المتقدمة والمتأخرة وأقوال أمثاله من النصارى الطافحة كتبهم بذكر الآب والابن وروح القدس ، وأن الله واحد ثلاثة وثلاثةواحد، وأن عيسى أله تولد من مريم من جوهر أبيه ، وأنه هو الله سبحانه ،

حتى خاطبها النصارى فى صلواتهم بألفاظ مطبوعة فى كتبهم من جملة صلواتهم التى يسمونها صلاة العذراء منها قولهم: يا خطيبة الله يا أم الله ، يا زوجة الله كما ستسمعه ان شاء الله تعالى مفصلل فى كتانسا هذا •

ومن ذلك ما قاله صاحب كتاب ميزان الحق في كتابه الذكور المطروع المنشور ما نصه: « ثم اننا من الآيات التي أوردناها أعلاه نتحقق أيضا أن تسمية المسيح باله وبابن الله لا تطلق عليه على سبيل المجاز تعظيما واجلالا له بل على وجه الحقيقة بناء على ألوهيته ، اد كان متحدا بالله حقا بل هو الله لا محالة » •

وسنتكلم أن شاء الله تعالى على هذه الكلمات المزيفة بعد أن نذكر لك حال هؤلاء الأئمة الثلاثة الأعلام المطلعين على العهد القديم والجديد والكتاب المبين المنزل من العلام:

فاما عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه فقد روت أثمتنا الحفاظ النقاد الصادةون المعدلون المطلعون المثبتون لأحوال الصحابة والتابعين وغيرهما من غير محاباة في شأنهم ولا كتم لصحيح سيرتهم وأمرهم ، أنه ابن الحارث الاسرائيلي، ثم الأنصارى، يكنى أبا يوسف وهو من ولد يوسف بن يعقوب \_ عليهما السلام \_ كان حليفا للانصار ، وكان اسمه في الجاهلية الحصين عفلما أسلم سماه رسول الله صلية عبد الله • وهـو أحد الأحبار أسلم طوعا حبا في الاسلام اذ قدم رسول الله عليه المدينة المنورة ، روى الامام أبو عبد الله محمد البخارى في صحيحه من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال أقبل رسول الله عليه الى المدينة فقيل جاء نبى الله فاستشرفوا ينظرون اذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف لهم منه ، فجعل أن يضع التي يخرف لهم فيها فجاء وهي معه ، فسمع من نبي الله من ا ثم رجع الى أهله فلما خلا نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك نبى الله حقا رأنك جئت بالحق ، ولقد علمت اليهود أنى سيدهم وابن سيدهم ، رأعامهم وابن أعلمهم . فادعهم فاسألهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت ، فانهم أن يعلموا

انى أسلمت قالوا فى ما ليس فى ، فأرسل نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم اليهم فدخلوا عليه ، فقال لهم نبى الله سلى الله تعالى عليه وسلم : يا معشر اليهود ويلكم أنقوا الله ، فوالذى لا اله الا هو انكم لتعلمون أنى رسول الله حقا وأنى جئتكم بحق ، أسلموا قالوا : ما نعلمه فأعادها عليهم ثلاثا وهم يجيبونه كذلك ، قال أى رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا قال : أفرأيتم أن أسلم ؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم ، فقال يا ابن سلام أخرج عليهم ، فخرج اليهم ، فقال يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله ، فوالذى لا اله الا هو انكم تعلمون أنه رسول الله حقا ، وأنه جسن ، فالحق ، فقالوا كذبت فأخرجهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ،

وفي صحبح البخاري أيضا: من حديث حميد عن أنس رضى الله عنه قال : سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله تعالى عليسه وسلم وهو فى أرض له فأتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال انى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبى : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الجنة ؟ وما ينزل الولد الى أبيه أو الى أمه ؟ قال : أخبرني بها جبرة ل آنفا قال : جبرئيل ؟ قال : نعم قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة ، ثم قرأ هذه الآية « من كان عدوا الجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله » ثم قال: أما أول أشراط الساعة فنار تضرج على على الناس من المشرق الى الغرب ، وأما أول طعام يأكله أهل المجنة فزيادة كبد أحوت ، واذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزعت ، فقال : أشهد أن لا الله الا الله ، وأشهد أنك رسول الله ، ان اليهود قوم بهت ، وانهم أن يعلموا باسلامي قبل أن تسألهم عنى بهتوني ، فجاءت اليهود اليه ، فقل أى رجل فيكم عبد الله ؟ قالوا خيرنا والبن خيرينا وسيدنا وابن سيدنا قال : أرأيتم ان أسلم عبد الله بن سلام قالوا : أعاذه الله من ذلك فخرج عد الله • فقال : أشهد أن لا اله الا الله ، وأشهد أن محمداً رسول آلله • قالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه قال : هذا الذى كنت أخاف يا رسول الله ، وقال ابن القيم وفي رواية ابن اسحق قال: كان من حديث عبد الله حين أسلم ، وكان حبرا عالما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعرفت سفته واسمه وهيئته والذى كنا نتولف له ، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ، فلما قدم نزل معنا فى بنى عمرو بن عوف ، فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه ، وأنا فى رأس نخل لى أعمل فيها ، وعمتى خالدة بنت الحارث تحتى جالسة ، فلما سمعت الخدر بقدوم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كبرت ، فقالت لى عمتى حين سمعت تكبيرى : لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زاد يعنى ان فعلت هذا ، قال قلت لها : أى عمه هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه ، بعث مما بعث به ، فقالت : يا ابن آخى أهو النبى الذى وعلى دينه ، بعث مع نفس الساعة ؟ قال : قلت لها نعم ، قالت فسذاك اذن ،

قال ثم خرجت الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأسلمت ، ثم رجعت الى أهل بيتى ، فأمرتهم فأسلموا وكتمت اسلامى من اليهود.

ثم ذكر قول اليهود السابق فى الرواية الأولى ثم قال: فأظهرت السلامى واسلام أهل بيتى ، وأسلمت عمتى ابنة الحارث فحسن اسلامها ، وفى مسند الامام أحمد وغيره قال عبد الله بن سلام خرجت فى جماعة من أهل المدينة لننظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حين دخوله المدينة ، فنظرت اليه وتأملت وجهه ، فعلمت أنه ليس بوجه كذاب ، فكان أول شيء سمعته منه : « أيها الناس أفشروا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » وشهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالجنة ،

وروى أبو ادريس الخولاتي عن معاذ بن جبل رضى الله عنه يتول : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لعبد الله بن سلام النه عاشر عشرة في الجنة قال ابن عبد البر في الاستيعاب : هو حدبث (م ٩ \_ الجواب النسيع )

حسن الاسناد صحيح ، وشهد مع عمر رضى الله عنه فتح بيت المقدس • والجابية وذكره أبو عوانة فى البدريين وشهد المندق فما بعدها • وتوفى بالمدينة سنة ثلاث وأربعين رضى الله تعالى عنه •

وأما كعب الأهبار والأفصح الحبر ، فهو التابعى الجليل أبن مانع الحميري ، كان أعام علماء أهل الكتاب ، أسلم فى خلافسة أسى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه متفق على حفظه وموثوقيته ، وصحق وايتسه .

وروى العلامة أبن القيم في هداية الحياري عن سميد بن عبد الرحمن المعافري عن أبيه أن كعبا رأى حبر اليهود يبكى + فقال : ما يبكيك ؟ فقال ذكر بعض الأمر فقال كعب : أنشدك الله لئن أخبرتك ما أحكاك لتصدقني ؟ قال : نعم ، قال أنشدك الله هل تجد في كتاب الله المنسزل أن موسى نظر في التوراة فقال: ربى انى أجد خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن آلمنكر ويؤمنون بالكتاب الأول ، والكتاب الآخر ، ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال ، فاجعلهم أمتى : قال : هم أمة أحمد يا موسى ؟ قال الحبر : نعم ، قال كعب : فأنشدك الله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في النوراة فقال: يارب انى أجد أمة هم الحمادون ، رعاة الشمس المحكمون اذا أرادوا أمرا قالوا نفعله ان شاء الله تعالى ، فاجعلهم أمتى : قال : هم أمـة محمد بيا موسى ؟ قال الحبر: نعم ، قال كعب أفنشدك الله أتجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر فى التوراة فقال يارب انى أجد أمه اذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله ، واذا هبط حمد الله • الصعيد طهورهم ، والأرض لهم مسجد ، حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة ، طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء ، حيث لا يجدون الماء ، غرا محجلين من آثار الوضوء ، فاجعلهم أمتى • قال هم أمة أحمد يا موسى ؟ قال الحبر: نعم • قال كعب: فأنشدك الله أتجد فى كتاب الله أن موسى نظر فى المتوراة فقال: يارب انى أجد أمة مرحومة ضعفاء يرثون الكتاب ، واصطفيتهم لنفسك فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالفيرات ، فلا أجد أحدا منهم الا مرحوما فاجعاهم أمتى • قال : هم أمة أحمد يا موسى ؟ قال الحبر نعم : قال كعب : أنشدك الله أتجد فى كتاب الله أن موسى نظر فى الاوراة فقال يارب انى أجد أمة مصاحفهم فى صدورهم ، يصفون فى صلواتهم كصفوف الملائكة ، أصواتهم فى مساجدهم كدوى النحل ، لا يدخل النار منهم أحد الا من برىء من الحسنات ، مثل ما برىء الحجر من ورق الشجر • قال موسى : فاجعلهم موسى من الخير الذى أعطى الله محمدا وأمته ، قال يا ليتنى من أصداب محمد • فأوحى الله تعالى اليه ثلاث آيات يرضيه بهن : « يا موسى انى محمد • فأوحى الله تعالى اليه ثلاث آيات يرضيه بهن : « يا موسى الكالواح » الآية « وكتبنا له فى المنافي برسالاتى وبكلامى » الآية « وكتبنا له فى قال فرضى كل الرضا •

قال الحافظ اين القيم: وهذه الفصول بعضها في هذه التوراة التي بأيديهم ، وبعضها في نبوة أشعياء وبعضها في نبوة غيره ، والتوراة اعم من التوراة المعينة ، ولا يقدح في هذا النقل جهل أكثر أهل الكتاب به ، فلا زال في العلم الموروث عن الأتبياء شيء مما لا يعرفه الا الآحاد من الناس ، أو الواحد ، وهذه الأمة على قرب عهدها بنبيها في العلم الموروث عنه ما لا يعرفه الا الأفراد القليلون جدا من أمته ، وسائر الناس منكر له وجاهل به ،

وسمع كعب رجلا يقول: رأيت في المنام كان الناس جمعوا للحساب لمدعى الأنبياء ، فجاء مع مَل نبى أمته ، ورأيت لكل نبى نورين ، ولكل من اتبعه نورايمشى بين يديه ، فدعى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لاذا لكل شعرة في رأسه ووجهه نور ، ولكل من اتبعه نوران ، بمشى بهما ، قال كعب من حدثك بهذا ؟ قال : رؤيا رأيتها في منامى ، قال : النت رأيت هذا في منامك ؟ قال : نعم ، قال : والذي نفس كعب بيده انما لصفة محمد وأمته وصفة الأنبياء وأممهم ، لكأنما قرأتها في منابى ، وقال أيضا : قال محمد بن سعد في الطبقات :

هدننا معن بن عيسى قال : هدننا معاوية بن صالح عن أبى فروء عن ابن عباس رضى الله عنه أنه سأل كعب الأهبار كيف تجد نعت رسسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى التوراة ؟ قال : نجده « همهد بن عبد الله مواده بمكة ومهاجره الى طابة ويكون هلكه بالشام ، ليس مفحاش ولا سخاب فى الأسواق ولا يكافىء بالسيئة السيئة ، ولكسن يعفو ويصفح » وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى : هدننا الحسن بن الربيع ، قال هدننا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبى صالح قال : قال كعب : « نجد مكتوبا محمد رسول الله لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويعفر ، وأمته الممادون ، يكبرون الله على كل نجد ، ويحمدونه فى كل منزلة ، يأتزرون على أنصافهم ، ويوتضؤن على أطرافهم ، مناديهم ينادى فى جو السماء : صفهم فى القتال ، وصفهم فى الصلاة سواء ، لهم دوى كدوى النصل ، مواده بمكة ومهاجره بطابة ، ملكه بالشام » وتوفى كعب فى زمن خلافة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ،

وأما وهب بن منبه فهو آبو عبد الله اليمانى ذكر الحفاظ والمؤرخون وأصحاب السير أنه من أخيار علماء التابعين وروى عن ابن عباس وعبد الله بن عمر ، وروى عنه عمرو بن دينار وغيره ، وكان ثقة صادقا كثير النقل من كتب الاسرائيليات ، وكان على قضاء صنعاء ، قال : مشى بن الصباح لوث وهب عترين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوء ، أى يصلى الصبح بوضوء العشاء • وقال أبو سنان : سمعت وهب بن منبه يقول : كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابا من كتب الأنبياء ، فى كلها : « من جعل لنفسه شيئا من الشيئة فقد من كتب الأنبياء ، فى كلها : « من جعل لنفسه شيئا من الشيئة فقد من هتركت قولى • قال أبو عاصم النبيل : حدثنا أبو سلام عن وهب قال : «العلم خليل المؤمن ، والحلم وزيره ، والعقيل دليله ، والصبر أمير جنوده ، والرفق أبوه ، واللين أخوه » وتوفى سنة أربم عشرة ومائة رحمة الله تعالى عليه •

## وانرجع الى الكلام على خزعبلاته

فنقول : قوله : « ان الذي ألزمه أن له خليلا وله حبيبا وله صفيا

(۱) المحبة والرضا والسخط والغضب والاستحياء والأسف والكسر والنسيان وشبه ذلك من لصفات التى نسبها الله تعالى الى نفسه . هى تليق بالمخلوقين ولا تليق به جل شأنه ، ومنها قوله تعالى : (( واتخذ الله ابراهيم خليلا » فاند جعل ابراهيم بالنسبة اليه سسبحانه سكالصديق بالنسبة لصديقه ، والخلة اما بمعنى الفقر والحاجة ، واما بمعنى الخصلة والخلق ، وقد طعن النصرانى « عبد المسيح » بالخلة في القرآن ، بقوله : أن الذي له خليل وله حبيب وله صفى ، يكون له زوجة وولد ، ويكون له اكفاء ، فقوله بعد ذلك في القرآن : انه « لم يلد ولم يولد » بكون متناقضا مع قوله : « واتخذ الله ابراهيم خليلا » .

وقد أجاب مؤلف الجواب الفسيح عن هذه الشبهة بقوله :

أولا: ان علماء السلف يقولون في مكر الله وغضبه وخلته لابراهيم ونسياته . وما الشبه ذلك بأنه من المتشهابه الذي يجب الايمان به من غير بحث عن الكيفية ، مع تزيه البارى مسبحانه ما عن مشابهة المخلوقين ، ثانيا : ان علماء الخلف وهم الاشاعرة ، يقولون في تلك الصغات : انها لا تراد على ظاهرها . بل تؤول على معنى يليق بجلال الله غخلة ابراهيم لا تراد على الظاهر بمعنى الصداقة ، بل تؤول بمعنى أن الله اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الصديق عند صديقه . أ.ه

أما الاجابة الصحيحة فهي اجابة المعتزلة . وهي :

ان الله تعالى اكبر من الناس ، وليست طرق تفكيره كتفكيرهم . وهو اذ يريد مضاطبة الناس ، يصطفى نبيا من جنسهم ليستأسوا به ، وهسو يضاطب النبى عن نفسه ، كأن انسان يكلم انسانا حتى ياتسدر النبى على فهم مراده ، والنبى يبلغ مراد الله الى الناس بلغتهم وعلى قدر عقولهم ما لكن الله عز وجل ليس انسانا ، وليس كمثله شيء ، ومن ذلك قوله تعالى: « قد يعلم ما انتم عليه » فقد تحدث الى الناس كأنه انسان يعلم ولا يعلم وذلك على طريقة مشاكلة فكره لفكرهم حتى يفهموا ، أما هو فهسو فعالم وذلك على طريقة ، ومن ذلك قوله : ( نلما آسفونا انتقمنا منهم » والاسف لا يليق الا بانسان ، ولكن الله عبر بمه في حق نفسه ، ليفهم البشر مراده ، عن طريق لفسة شبيهة بلغتهم ، وهكذا ،

أى أن القرآن تكلم عن الله بلسان بنى آدم ، ويقول المعتزلة قال كثيرون من الأشاعرة ،

والجابة المعتزلة هذه . قد قررها اليهود في كتبهم عن الله وصلفاته ( دلالة الحائرين لله الجزء الأول )

هو الذى شنع عليه وألزمه أن له صاحبة وأنه اتخذ ولدا • وكان لـه أكفاء » يريد عبد المسيح من هذا : أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم حكى عن النصارى هذا القول مع أنهم ليسوا قائلين له ، لكنه هو عليه الصلاة والسلام نسب لله سبحانه خليلا ، وهو ابراهيم ، وصفيا وهو آدم ، وحبيا وهو هو عليهم الصلاة والسلام • وذلك غير جائسز ، يريد : أن الضليل مشتق من الأخلة • وأنها مسودة تخطل النفس وتخالطها مخالطة معنوية • قال الشاعر :

وقد تنظلت مسلك الروح منى ولدا مسمى الخليل خلياد فاذا ما نطقت كنت حديثى واذا ما سكنت كنت الغلياد

وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك ٠

ومثل هذا قول غيره من النصارى : انه اذا جاز عند المسلمين اطلاق الخليل على النصان تشريفا ، فلم لم يجز اطلاق الابن على آخر لذلك ؟

والجواب عن ذلك وذا: أن الخلة لا تقتضى الجنسية بخلاف الدنوة فانها تقتضيها قطعا و والله سبحانه هو المنزه عن مجانسة المحدثات والخليل مشتق من الخلة بضم الخاء وهي اما من الخلال بكسر الخاء فانها مودة تتخلل النفس وتخالطها مخالطة معنوية ، فالخليل من بلغت مودته هذه المرتبة ، كما قال الشاعر السابق ، واما من الخلة بالفتتح بمعنى الخصلة والخلق ، لأنهما يتوافقان في الخصال والأخلاق ، أو بمعنى الفقر والحاجة ، واطلاقه على ابراهيم عليه السلام قيل : لأن محبته لله تعالى قد تخللت نفسه وخالطتها مخالطة تامة ، أو لتخلقه بأخلاقه تعالى و ومن هنا كان يكرم الضيف ويحسن اليه ، ولو كان بأخلاقه تعالى ومن هنا كان يكرم الضيف ويحسن اليه ، ولو كان كافرا فان من صفات الله تعالى الاحسان الى البر والفاجر ، وقيل : كافرا فان من صفات الله تعالى الاحسان الى البر والفاجر ، وقيل : الالتفات الى من سواه ، كما يدل على ذلك قوله لجبريل عليه السلام حين قال له يوم ألقى في النار « ألك حاجة ؟ قال : اما اليك نسلا ، ثم

قال : حسبى الله ونعم الموكيل ، وقيل غير ذلك ، وأيا ما كان غلا يريد المسلمون به الا المعنى اللائق به سبحانه وتعالى كما فى المحبة وهى البلوغ بالود الى حبة القلب ، من قولهم حببت أذا أصبت حبق قلبه ، واذا استعملت فى الله تعالى فالمراد بها مجرد الاحسان ، وكذا الفلة ، فما جاز فى أحد اللفظين جاز فى الآخر ، فاما أن يراد بالحب مجبة القلب وبالخلة التخلل ، فحاشا لله تعالى أن يراد فيه ذلك ،

وذهب جمع من العلماء : الى أن قوله تعالى : « واتخذ الله ابراهيم خليلا » من باب الاستعارة التمثيلية ، لتنزهه : عالى عن صاحب وخليل . والمراد : اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خلياه ٠ وأما في الخليل وحده فاستعارة تصريحية الا أنه صار بعد ذلك علما على ابراهيم عليه السلام • وعدم اطلاق الخليل على غيره من الأنبياء عديهم السلام • وان كان كل منهم خليلا بالمعنى المشهور عند العارفين اما لأن ثبوت ذلك المقام له عليه السلام على وجه لم يثبت لغيره ، واما لزيادة التشريف والتعظيم ولا يخفى عليك أن مذهب أكثر علماء المسلمين فى المتشابه : الايمان به من غير بحث عن الكيفية ، مع تنزيه البارى سبحانه عن مشابهة المخلوقين ، كالرحمن مثلا ، فانه مشتق من الرحمة هى دقة القلب ، وذلك فى حقه سبحانه محال ، فالخلف وهم جمله من علماء الاسلام على أن المراد بها لازمها وغايتها وهي الاحسان والانعام ، والسلف وهم جمهور العلماء يؤمنون به ولا يكيف ون ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يعطلون • وكل ما ورد من أمثال ذلك يسلكون فيه أحسن المسالك كالخلة والمحبة والرحمة وغير ذلك ، مما ليس يذكر في هذا المحل ، خشية من طول الكلام والخروج عن المرام . لأن اكمال البحث فيه يحتاج الى أسفار ضخام • على أنه قد ورد عندهم اطلاق الحبيب • ففى الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر تثنيسة الاشتراع ما لفظه: « وقال البنيامين حبيب الرب يسكن بطمأنينة وينزل <sub>ك</sub>أنه بالسرير » •

والعجب من التصارى انهم يوردون مثل هذا على السلمين وينسون

ما ورد عندهم فى التوراة والانجيل من ألفاظ تدل \_ والعياد بالله تعالى \_ على التجسيم وغيره • كما فى توراتهم : أن الله سبحانه نزل الى الأرض وغسل رجليه ابراهيم وأطعمه وتراءى لابراهيم دالة كونه ثالث ثلاثة أشخاص ، كما استدل به عبد المسيح فى كتابه هذا على التثليث ، وانه ندم على خلق آدم ، وأنه اتحد بالمسيح وأن المصارى كل يوم يأكلونه حقيقة ، وأن الله خلق الانسان على صورته وعلى شبهه ، وأن له ذراعا ويمينا ، وأن عيسى جالس عن يمينه على العرش وغير ذلك مما يضيق بنا لوقت عن تعداده وذكره • فاذا هم أولوا المتشابه ولابد ، فالمسلمون أولى بتأويل ما ورد عندهم من ذلك لأتهم بخلاف غيرهم ليسوا مجسمين ولا مشبهين ولا معطلين ، بل يؤمنون بالكتاب من غير تشبيه رب الأرباب بمن خلق من منى وتراب •

وامسا انكاره كون النصارى جعلوا لله سبحانه كفوا و فمكابرة وانكار البديهى وانكار البديهى والمنارى والمؤلف منهم المبدية الله سبحانه ثلاثة أقانيم و وجعلوا أحد الأقانيم دخل فى بطن مريم وتولد منها وم بعد ثلاثين سنة من عمره تعمد على يد يحيى عليه السلام وجاءه روح القدس مثل الحمامة و ثم صلبته اليهود بعد الأذية والسخرية بين سارقين و غمات وقبر ثم قام وصعد وجلس عن بمين أبيه وهر الذي خلق أباه آدم وذريته ويرزقهم ويميتهم ويحييهم ويحاسبهم ويدخل الجنة من يريد منهم والنار من لم يؤمن بأنه الله وأنه معم هذا كله كان يقول عند ارادتهم صلبه : « ايلى ايلى لم شبقتنى أى الهي الهي الم تركتني ؟ » فظهر من أقوالهم هذه :

ظهور نار النقرى ليلا على علم

أنهم جعلوه لله كفوا بل أعظم من الكفو ، لأن عيسى عليه السلام مم اعترافهم أنه في الاناجيل بن داود وابن الانسان ويستغيث بالله تعالى، يفعل أفعال الاله ، لأن رزق الخلق واحيائهم وامانتهم وحسابهم عليه، وتخليصهم من النار بدخوله فيها ، عائد اليه ، فكيف يقول هذا الملفق

انهم لم يجعلوه لله كفوا ؟ ويقولون : ويجلس عن يمين أبيه ، ويقول : لم نجعل له ولدا ٠

وكثيرون من النصارى يقولون المراد من الآب والابن وروح القدس الله وعيسى ومريم ، وأكثر فرقهم يقولون فى صلواتهم لمريم العدراء من جملة كلام طويل نقلته لك فى كتابى هذا : « يا خطيبة الله يا ملكة السماء التى جميع الملائكة يسجدون لها وكل شىء يسبحها ، يا أم الله ، يا ابنة الله يا سيدتنا ارحمينا ، لك نسجد ، لك نرتل ، تسابيرح من صميم قلوبنا » الى آخر ما قالوه ، فهل هذا يقال لغير الله ؟ وهل يجوز عندهم أن يسجد الانسان لغير الله ، وللصور المنقوشة ، مع ما ورد فى توراتهم : « لا تسجد لغير الله » وهؤلاء قد جعلوا كل الملائكة تسجد لمريم ، وكل شىء يسبحها ، فهل أزيد من هذا ما يكون كفؤا البارى سبحانه ؟ فليت شعرى ما يفيد «عبد المسيح» انكاره؟ لأن يجعل لله كفؤا بعد اقرار بالتثليث البديهي البطلان ، وما يجديه ذلك نفعا بعد اقرار الخوانه في تأليفاتهم المطبوعة المنشورة : أن مريم خطيبته(۱) ، أى زوجة الشه ، وندائها بأم الله وابنة الله ؟ كما فى كتابهم لشه يه المسمى بأمجاد مريدم ،

وانظر الى هذه الحماقة فبعد أن جعلوها بنت الله ، جعلوها خطيبته، وانظر الى هذه المتناقضات وأنصف ، فقد حصحص الحق والحمد لله سبحانه ، واذا علمت هذا تبين لك أيضا عدم صدق قوله : « ولا نصف الله عز وجل بمثل هذه الرذائل والخسائس من صفات التشبيه » ويقال له أيضا : فأى صفة خسيسة لم تصف بها خالقك سبحانه ؟ فانك قد جعلته ثلاثة أجزاء ، وجزء منه دخل فى مريم وتولد منها وأهين وصلب

<sup>(</sup>۱) النصارى كلهم يقولون: أن عيسى اله ، على الحقيقة ، ويتولون الن مريم الهة عى المجاز ، فقوله تعالى: « أأنت قلت النساس: اتخذونى والمى الهين من دون الناس » ؟ يعنى بالهين المعنى الحقيقي على عيسى » والمعنى المجازى على مريم كما في التوراة عن موسى وهرون: « أنا جعائك الها لفرعون » أي سيدا ،

ومات ، ثم عام من عبره ، وهو الآن بيدبر أمر الخدلائق ، وجعلته خطيبته مريم ، وجعلتها أم الله وبنات الله ، وأن عيسى بعد أن جعلته الها متولدا جعلته وسميته خروف الله ، ليكون فداء الخلائق ومخلصهم، ويدخل جهنم ويجد ألما وأنه تحمل اللعنة ، فأى صفة رذياب ام تسندها لخالقك بزعمك ؟ وأى وبال أعظم من تسلط مخلوقاته عليه ، وهم اليهود ، خلقهم ثم صلبوه ، ولم يخلصه من أيديهم أبوه ، ثم يدخل النار ويخلص مخلوقاته من الخطيئة والوبال ،

فهذا يا عبد المسيح هو التناقض المقبيح ، والمقول الفضيح ، والتهافت الظاهر ، والسفسطة التي لا تخفى على الأصاغر والأكابسر ، وأما يتابنا فهو ناطق بالحق ولا ينجأوزه الصدق ، ولم يشنع عليكم الا ما قلتم ، ولم يحك عنكم الا ما اعتقدتم ، فأقسوال فرقكم اللعديدة مطابقة لما نقل ، وصريح مذاهبكم ولازمها عندكم عليه العمل ، فرميك لعبد الله وكعب ووهب بالكيد والحيل ، صرف بهتان ، بل خبل ، لأن اتوراة والأناجيل والكتب السماوية بأيدى المسلمين ، والتناقض الذي فيها من التحريف والتبديل لا يخفى على الموحدين جيلا بعد جيل ، والبشارات بمجىء نبينا عليه الصلاة والسلام فها ظاهرة ، ومعجزاته والبشارات بمجىء نبينا عليه الصلاة والسلام فها ظاهرة ، ومعجزاته بعد ما فشى الاسلام وانتشر فى الآفاق وراج ، ودخلت الأمم من اليهود والنصارى والمجوس فى دين الله أفواجا أفواجا ، فما هؤلاء الثلثة والنصارى والمجوس فى دين الله أفواجا أفواجا ، فما هؤلاء الثلثة بالنسبة الى من دخل فى الاسلام الا كقطرة بالنسبة الى البحر الطمطام والنسبة الى من دخل فى الاسلام الا كقطرة بالنسبة الى البحر الطمطام والنسبة الى من دخل فى الاسلام الا كقطرة بالنسبة الى البحر الطمطام

على أن كعبا أسلم \_ كما نقدم \_ ف خلاقة الصديق \_ رضى الله عنه \_ ووهب من أجله التابعين ، فأى شىء شنع هؤلاء على المسامين ، فرميك لهم بالتشنيع علينا وعليكم كذب صراح ، وطير طائره عليكم مقصوص الجناح ، فهم لم يغشوا الموحدين ، لكنهم رموا بنا ، لاصابة نحور أعداء الدين ، فكلامك المتناقض الموه ، بينا \_ والدمد لله \_ زيفه ، وأخرجنا مثل الشمس لكل عارف منصف اراجيفه ، وسنورد أن شاء الله تعالى هذه الأبحاث بعبارات مفصلة ، ونذكرها ، بمدالها

من هذا الكتاب مكملة ، ونخجل ببيانها أهل التوراة والأناجيل • والله يقول الحق وهو يهدى السبيل • وأما قوله : « وكان ذلك من حينة وهب بن منبه ، وعبد الله بن سلام وكعب الأحبار » الى اخره • فهو مثل قول اخوانه الذين حكى قولهم العلامة ابن القيم فى كتاب هداية الحيارى بما نصه : « قال السائل : ان قلتم : ان عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونحوهما شهدوا انا بذلك من كتبهم ، فهل أتى ابن سلام وأصحابه الذين أسلموا بالنسخ التى لهم كى تكون شاهدة لهم علينا » • والجواب من وجوه :

أحدها: أن شواهد النبوة وآياتها لا تنحصر فيما عند أهل الكناب من نعت النبي عليه الصلاة والسلام وصفته ، بل آياتها وشواهدها متنوعة متعددة جدا ، ونعته وصفته صلى الله تعالى عليه وسلم في الكتب المتقدمة فرد من أفرادها ، وجمهور أهل الأرض لم يكن اسلامهم عن الشواهد والأخبار التي في كتبكم ، وأكثرهم لا يعلمونها ولا سمعوها بل أسلموا للشواهد التي عاينوها ، والآيات التي شاهدوها ، وجاءت تلك الشواهد التي عند أهل الكتاب مقوية وعاضدة ، من باب تقوية البينة ، وقد تم النصاب بدونها ، فهؤلاء العرب من أولهم الى آخرهم لم تتوقف على معرفة ما عند أهل الكتاب من الشواهد ، وان كان ذلك قد بلغ بعضهم وسمعه منهم قبل النبوة وبعدها كما كان الأنصـــار يسمعون من اليهود صفة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبعشه ومخرجه ، فلما عاينوه وأبصروه ، عرفوه بالنعت الذي أخبرهم بـــه اليهود ، فسبقوهم اليه ، فشرق أعداء الله تعالى بريقهم وغصوا بما يهمهم ، وقالوا ليس هو الذي كنا نعدكم به ، والعلم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام والسيح موسى \_ عليهما السلام \_ لا يتوقف على العلم بأن من قبلهم أخبر بهم وبشر بنبوتهم ، بل طرق العلم بها متعددة •

فاذا عرفت نبوة النبى بطريق من الطرق تثبت نبوته ووجب اتباعه ، وان لم يعلم أن من قبله بشر به ، واذا علمت نبوته بما قام عليها من البراهين فاما أن يكون تبشير من قبله به لازما لنبوته ، واما أن

يوقف تصديق النبي عليه ، أو يجب تصديقه بدونه ، فأن كأن لازها .. علم قطعا أنه قد وقع • وعدم نقله الينا لا يدل على عدم وقوعه ، أذ لا يلزم من وجود الشيء نقله العام ولا الناص له . اذ ليس كا ما أخبر به تعالى والمسيح وموسى وغيرهما من الأنبياء المتقدمين رصل الينا • وهذا مما يعلم بالاضطرار • غلو قدر أن البشارة بنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم ليست في ألكتب الموجودة بأيديكم ، لم يازم أن لا يكون غيره بشر به ، اذ يمكن أن تكون فى كتب غير هذه المشهورة المتداولة بينكم ، فلم تزل عند كل أمة كتب لا يطلع عليها الا بعض خاصتهم ، فضلا عن جميع عامتهم ، ويمكن أنه كآن في بعضها فأزيل منه وبدل ، ونسخت النسخ من هذه التي قد غبرت واشتهرت بحيث لا تعرف غيرها ، وأخفى أمر تلك النسخ . الأولى . وهذا كله ممكن ، لاسيما من الأمة التي تواطئت على تبديل دين نبيها وشريعته ، هـذ! كله على تقدير عدم وجدان البشارة به في شيء من كتبهم أصلا • وندن قد ذكرنا فى كتابنا هذا من البشارات به عليه الصلاة والسلام فى كتبهم مما لا يمكن من يعرفه منهم جحده والمكابرة فيه ، وأن أمكنهم المُغالطة بالتأويل عند رعائهم وجهالهم •

الموجه الثانى: ان عبد الله بن سلام قد قابل اليهود وواقفهم بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن ذكره ونعته وصفته فى كتبهم ، وأنهم يعلمون أنه رسول الله ، وقد شهدوا بأنه أعلمهم وابن أعلمهم ، وخيرهم وابن خيرهم ، فلم يصر قولهم له بعد ذلك: انسه شرهم وابن شرهم وجاهلهم وابن جاهلهم ، كما اذ شهد على رحسن شاهد عند الحاكم فسأله عنه فعد له ، وقال: انه مقبول الشهادة عدل رضى لا يشهد الا الحق ، وشهادته جائزة على ، فلما أدى الشهادة قال : انه كاذب شاهد زور ، ومعلوم أن هذا لا يقدح فى شهادته ،

وأما كعب الأحبار فقد ملا الدنيا من الأخبار بما في النبوات المتقدمة من البشارة به ، وصرح بها بين أظهر المسلمين واليهاود والنصارى ، وأذن بها على رءوس الملا ، وصدقه بها مسلمو أهل

الذااب عليها ، وأخبروا على ما أخبر به ، فاته كان أوسحهم علما ، بما فى كتب الأنبياء وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يمتحنون ما ينقله ويدونه بما يعرفون صحته ، فيعلمون صدقه ، وشهدوا له بأنه أصدق من يحكون لهم عن أهل الكتاب أو من أصدقهم ، فهم ونحن اليوم ننوب على عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما ، وقسد أوجدناكم هذه البشارات فى كتبكم ، فهى شاهدة لنا عليكم ، والكتب بأيديكم فأتوا بها فاتلوها أن كنتم صادقين ، وسندكر ما فيها فى مطه أن شاء الله تعالى ، وعندنا ممن وفقه الله تعالى الاسلام منكم من يوافقكم ويقابلكم ويحاققكم عليها ، ولدينا كتبهم المطبوعة التى كتوها فى الرد عليكم بعد أن أسلموا وبينوا فيها ما يبشر بنبوة بينا محمد على الله تعالى عليه وسلم فى العهد القديم والجديد ، وأن لم تؤمنوا وتصدقوا فاشهدوا على أنفسكم بما شهد الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون من الكفر والتكذيب والجحد للحق الظاهر ، ومعاداة وسوله ،

الوجه الثالث: أنه لو أتاكم عبد الله بن سلام بكل نسخة متضمنة لغاية البيان والصراحة لكان فى بهتكم وعنادكم وكذبكم ما يدفع فى وجوهها ويحرفها أنواع التحريف ما وجد اليه سبيلا ، فاذا جهاءكم ما لا قبل لكم به • قلتم ليس به • ولم يأت بعد ، وقلتم : نحن لا نفارق حكم التوراة والانجيل ولا نتبع نبى الأميين • وقد صرح أسلافكم الذين شاهدوا رسول ألله صلى ألله تعالى عليه وسلم وعاينوه أنه رسول الله حقا ، وأنه المبشر به الموعود به على ألمنة الأنبياء المتقدمين • وثم من قال له فى وجهه : نشهة أنك نبى • فقال : ما يمنعكما من أتباعى ؟ قالا : أنا نخاف أن تقتلنا اليهود • وقد قال تعالى : « أن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو اجاءتهم أكل آية حتى يسروا المسذاب الأليم » وقد جاءتكم آيات هى أعظم من بشارات الأنبياء وأظهر بحيث أن كل ابة منها يصلح أن يؤمن على مثلها البشر ، فما زادكم ذلك الا نغورا وتكذبيا واباء لقبول الحق ، فلو أنزل الله سبحانه اليكم ملائكته لغلب عليكم الشقوة ، وصرتم الى ما سبق لكم فى أم الكتاب ،

وقد رأى من كان أعقل منكم وأبعد الحسد من آيات الأنبياء ما رأوا ، وما زادهم ذلك الا تكذيبا وعنادا ، فأسلافكم وقدوتكم فى تكذيب الأنبياء من الأمم لا يحصيهم الا الله تعالى ، حتى كأنكم تواصيتم بذلك ، أوصى به الأول للاخر ، واقتدى الآخر بالأول ، الا من وفقه الله تعالى لاتباع الحق فأسلم ، فهذا فرعون والنمرود وأمثالهما وبنو اسرائيل كل منهم رأى معجزات كثير من الأنبياء عليهم السلام فلم يؤمنوا بهم ومن أعظمهم عيسى عليه السلام مع أنه مكتوب عندهم ومبشر به فى نبواتهم ، وأنه الههم على زعم النصارى فقتلوه وأهانوه ومبشر به فى نبواتهم ، وأنه الههم على زعم النصارى فقتلوه وأهانوه بعد البشارات التى عامتموها فى كتبكم ودرستموها فى صحفكم ورؤيه معجزاته الباهرة ، ودلائل صدقه الظاهرة ، فذلك منكم غير بعبد ، وسنورد لكم ان شاء الله تعالى ما يذعن آله من أنصف ولم يكن جبارا عنيدا ،

## \* \* \*

قال النصرانى: « فاما نحن قام نقل قط ولا نقول أبدا: ان أله تبارك وتعالى اتخذ صاحبة ، وولد ولدا ، وليس قلنا: ان أله ابنا \_ وهو الكلمة المخالقة \_ قول من قال انه اتخذ ولدا ، وأنت \_ حرسك الله \_ تعلم ما فى هذا الكلام من الشناعة والتناقض والفرية على الله وعلى يلمته وروحه ، ونحن نقول : ان الله الأزلى بكلمته لم يزل عليما رؤفا ، وانما وصفناه تبارك وتعالى بالرحمة والرأفة والمك والعنز والحارز والحبروت والتدبير ، عما أشبه هذه المفات لما يذلهر ننا من أفعاله ، وقد أخبرت عنها عقول المناس واشتقوها له اشتالاً لأجل فعله أياها فاستوجبها جل وعز بالكمال والحقيقة ، كما استوجب جميع ما سمى به من أجل نعله له ، فأما صفات ذاته تبارك وتعالى فجوهر ذو كلمة وروح أزلى لم يزل متعاليا مرتفعا عن جميع النعوت والأوصاف ذو كلمة وروح أزلى لم يزل متعاليا مرتفعا عن جميع النعوت والأوصاف

ولننظر الآن في هذه الصفات من حي وعالم ، أهي أسماء مفردة مرسلة ، أم أسماء مضافة تدل على اضافة شيء الى شيء الويجب

علينا • أن نعلم ما الأسماء المضافة ؟ رما الأسماء المفردة المرسلة ؟ فأما الأسماء المرسلة فهى كقول القائل: أرض أو سماء أو نار أو ماء أو كل ما كان بما قيل شبيها مما لا يضاف الى غيره •

وأما الأسماء المضافة الى غيرها كالعالم والعلم والحكمة والمكيم وما أشبه ذلك و فالعالم عالم بعلمه والعلم علم علم والمحكمة حكمة حكيم وهذا القول نظير لما وصفنا و ونقتصر عليه لئلا يخرج بنا اتساع الكلام الى الكثرة و فاذ بينا ما الأسماء الفردة وما الأسماء المضافة المنسوبة الى غيرها وجب أن نسألك عن الموصوف بهذه الصفة اللازمة أهى لجوهرد فى أزليته أم اكتسبها له اكتساسا ، واستوجب الوصف بها من بعد ، كما استوجب أن يوصف له خليقة حيث خاق وسائر ذلك مع ما لم أذكر من أسماء يسمى بها صفات تجلى بها نفعله اياها و فاذا قيل : كما يوصف تعالى أنه كان ولا خلق حتى أتى على ولا حكمة ، صارت الحياة والعلم والحكمة لديه موجودة و وهذا محال من الكلام أن يكون الله جل وعز طرفة عين خلوا من حياة وعلم ومن الكلام أن يكون الله جل وعز طرفة عين خلوا من حياة وعلم و

وان قلت: ان الأمر غير ما لتلنت ووصفت ، لا يلزمك من الشده ، الأنه قد يوصف أن لله خليقة قبل أن يقارن شيئا منها بالفعال • قلنا : انما هما وجهان اما أن يكون الله وحده أزليا وما سواه محدثا ، أو أن تزعم أن البرية والخلائق أزلية أيضا غير محدثة ، فلا أحسبك الا ناقضا على من يصف الخلق بشيء من ذلك • فاذن لا محالة يقال : ان الله وله الحمد قد كان من غير أن يكون شيء من الخلائق موجودا فكيف حاز أن يوصف أن لله خليقة ، ذ لم يخلق بعد حتى أتى الوقت الذى فيسه شاء أن يخلق ما خلق ، فخلق الا أنا نقول : من أجل أنه قادر على أن شيخلق اذا أراد ، يجب أن يوصف له خلق بأنه لم يزل ، فليوصف ذن بأنه لم يزل ، فليوصف ذن بأنه لم يزل ، قد أقام القيامة وأحيا الموتى وبعث من في القبور • وقد بأنه لم يزل ، قد أقام القيامة وأحيا الموتى وبعث من في القبور • وقد أدخل الجنة جميع الأبرار ، وملا جهنم بمن كان مستوجبا لذلك • مع أدخل الجنة جميع الأبرار ، وملا جهنم بمن كان مستوجبا لذلك • مع أدن أدخل المنة بن أن أحدا من العقلاء يقول بهذه الصفة ، فينبغى أن ترجع أصلحك الله الى ما يوجبه العقل في المناظرة ، وتعلم أن الصفات في الله أطلاء الله الله ما يوجبه العقل في المناظرة ، وتعلم أن الصفات في الله

تبارك اسمه ونعالى صفتان مختلفتان صفة طبيعية ذاتية لم يزل. متصفا بها ، وصفة اكتسبها له اكتسابا وهى صفة فعله • فأما الصفات التى اكتسبها اكتسابا من أجل فعله فمثل رحيم وغفور ورءوف ، وأما الصفات المنزلة التى هى الطبيعية الذاتية التى لم يزل حجل وعز حمتصفا بها فهى الحياة والعلم ، فأن الله لم يزل حيا عالما • فالحياة والعلم أذن الله لم يزل حيا عالما • فالحياة والعلم اذن أليان لا محالة •

فقد صحت نتيجة هذه المقدمات: ان الله واحد ذو كلمة وروح فى ثلاثة القانيم قائمة بذاتها يعمها جوهر اللاهوت الواحد، فهذه صفة الواحد الثلاث الأقانيم الذى نعبده • وهذه الصفة التى ارتضاها لنفسه ، ودلنا على سرها فى كتب ديوانه المنزل على ألسن أنبيائه ورسله » أ • ه

\* \* \*

أقول وبالله سبحانه التوفيق والهداية الى أقوم الريق: هذا الكلام وان كان بينه وبين سابقه ولا حقه تناقض وتهافت وقفت على بيانهما فى كتابنا هذا ، وستأتيك زيادة بيان على ذلك ان شاء الله تعالى وخلاصة مقصده هنا ان النصارى لم يجعلوا المسيح عليه السلام ابنا حقيقيا للبارى سبحانه ومتولدا منه ، بل مقصدهم من الآب الذات ، ومن الابن العلم الذى هو قائم بها ، ومن الروح القدس الحياة الوالك أزلى قديم ، ذهى صفات البارى تعالى ، فالواحد ثلاثة والثلاثة واحد ، أى وكل ذلك حقيقى ، فالمسيح اله حقيقى وهذا وان أراد به ترقيع خرقهم الواسع والتستر بثوب لا يصلحه راقع ، فقد استجن به أيضا غيره ، ولم يتم فيه أمره ،

ولنذكر ما نتله « القراف » عن ذلك الغير ونرد ان شاء الله تعالى الكلامين ، بما فيه الصلاح والمفير .

قال: « لو عام المسلمون مرادنا بالآب والابن وروح القدس لمنا أنكروا علينا • فان مرادنا بالآب الذات ، والابن النطق الذي هو قائم بالذات ، وروح القدس الحياة ، والثلاثة الله واحد • وهذه الثلاثمة يعتقدها المسلمون • ونحن لم نطلق ذلك من قبل أنفسنا ، بل في الانجيل قال عيسى عليه السلام: « اذهبوا الى سائر الأمم وعمدوهم باسم قال عيسى عليه السلام: « اذهبوا التي سائر الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس » وفي أول القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم

هاقتصر على هذه الثلاث الآب والابن وروح القدس • ونريد بقولنا : المسيح ابن مولود من الله تعالى بلا حدث قبل الدهور : أنه لم يسزل نطقا ، وأنه لم يزل الله تعالى ناطقا ، ثم أرسل الله تعالى نطقه من غير مفارقة الآب الوالد كما ترسل الشمس ضوءها من غير مفارقة القرص الوالد له ، وكذلك يرسل الانسان كلامه الى غيره من غير مفارقة العقل الوالد له ، فتجسم النطق انسانا من الروح القدس ، ومن مريم رضى الله تعالى عنها ، وولد منها بالطبيعة البشرية لا بالالهبة ، فاذا قلنا : المسيح ابن الله تعالى لا نريد بنوة بشرية ، وأن له ولداً من صاحبته ٠ وقد أثبت القرآن : الولد بمعنى النطق ، كقووله تعالى : (دووالد وما ولد) ونجسم كلمة الله تعالى انسانا: أن الله تعالى لا يخاطب الا محجاب ، لأن اللطائف لا تظهر الا في الكثائف ، فظهر في الانسان لأنه أشرف خلقه كما خاطب موسى عليه السلامم نالعوسجة ، ففعل المعجز بلاهوته وأظهر المعجز بناسوته • والفعلان للمسيح ، كما يقال : زيــد ميت بجسده باق بعفسه ، وأذلك صلب الناسوت دون اللاهوت ، يما أن الحديدة المحماة يطرق حديدها وتقطع دون ناريتها • ولذلك سمي القرآن عيسى : روح الله وكلمته ، وأسمه عيسى ، فبكون الخالق ولحدا وهو الآب ونطقه وحياته • ولا يازم من تعددها تعدد الخالقين • كما تقول : الخياط خيط الثوب ، ويد الخياط خيطت الثوب ٠

ولا يلزم أن يقال خيط لثوب خياطان بل خياط واحد ، كذلك تولنا : الله تعالى وروحه وكامته اله واحد ، ولا يلزمنا أنا عبدنا ثلاثة ، كما لا يلزم اذا قلنا : عقل الانسان ونطفته وحياته ثلاثة أناسى » ا ، ه وهذا الكعك من ذلك المحين ، وكل منهم يشرب من ماء عين آسنة غير معسين ،

اعلم أولا: أن فرق النصارى كثيرة حتى أنها تنوف على السبعين كما ورد فى الحديث النبوى الشهير ، والآن الشهور منهم ما يقرب على العشرة بل يزيدون • واختلفوا فيما بينهم بالمراد من الأتانيم على تسعة أقوال تأتيك فى محلها أن شاء ألله •

(م ١٠ - الجواب الفسيح)

فمنها : أنها أشخاص ، ومنها أنها خواص ، ومنها أنها صسفات ، ومنها أنها العقل والعاقل والمعقول ، ومنها أنها حهات ذهنية واعتبارات عقلية و واختلفوا أيضا في الثلاثة فمنهم من قال : نعنى بأقنوم الآب الوجود وبأقنوم الابن العلم وبااثااث الحياة وهو روح القدس ومنهم من قال : المراد بالابن النطق ، ومنهم من قال الحياة و واختلفوا أيضا في تجسد المسيح من الكلمة ، فمنهم من قال : اتحد الابن الأزلى بانسان كلى مجرد عن الأقانيم فصار ذلك مسيحا واحدا الها تاميا وانسانا تاما ذا طبيعتين ومشيئتين ، وأقنوم واحد ومنهم من قال اتحد الابن الأزلى بانسان جزئى شخص ذى أقنوم فصار بذلك مسيحا واحدال مسيحا واحدا الها تاما واحدا الها تاما أنها تاما أنها تأما أنها تأما أنها تأمان واحدا الها تأما أنهنوم فصار بذلك مسيحا واحدا الها تأما أنها تأما أنهنوم فصار بذلك مسيحا واحدا الها تأما أنهنوم واحد الها تأما وانسانا تأما أنه طبيعة من طبيعتين وأقنوم من أقنومين واحدا الها تأما من مشيئتين ومشيئة من مشيئتين و

ومنهم من قال : اتحد الابن الأزلى المولود من الآب قبل الدهـور والأعصار بالابن الزمنى المولود من مريم ، فصار بذلك مسيحا واحدا الها تاما وانسانا تاما ، ذا طبيعتين وأقنومين ومشيئة واحدة .

وأكثرهم من يعتقد العشاء الربانى أى أكل لحم المسيح بحقيقت فى كل يوم وفى كل كنيسة ويسجدون للصور النقوشة المصنوعة بعمل أيديهم كصورة المسيح وأمه ويخاطبونها بقولهم : يا خطية الله يا أم الله يا أبنة الله ، لك نسجد و وكثير منهم — كما قيل — يعتقدون ان المعجزات التى ظهرت على يدى عيسى وامه عليهما السلام لم يخلقها الله تعالى بل هما خلقاها .

## ومنهم الفرقة المريمية الذين كانوا يعتقدون في مريم أنها اله .

وغير ذلك من عقائدهم الزائفة المخالفة للتوراة والأناجيل \_ كما هو مفصل في كتابنا هذا فما حكاه الله سيبحانه وتعالى في بعض الآيات الكريمة عنهم هو قول بعض منهم ، وفي بعض الحر قول آخرين ، وحكاية دعواهم ألوهية عيسى عليه السلام كما قال تعالى:

« وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس: انتخذوني وأمى الهين من دون الله » ٠

فانهم وان أنكروا الآن القول بألوهيتهما لكن يلزمهم ذلك و لما مر وبأتى ، هيث يعتقدون أنه أحد الأقانيم ، فاذا قالوا الأقانيم ثلاثة والثلاثة واحد ، فيكون جزء الاله أو حل فيه الاله و وعلى كل يكونون قد اتخذوه الها ، فاذا كان الأمر كذلك فكأنهم نفيا الله سبحانه ، لأن الله ليس بالصفة الذي يعتقدونها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون فجعلهم عيسى الها لازم لقولهم بالأقانيم وان أظهروا البراءة من المقول بذلك وسوف نكل الكلام على هذه الآية في محله ان شاء الله تعالى .

ثم اعلم: أن الصفة هل هي نفس الموصوف أو غيره و فالذي ذهب اليه الشيخ أبو المسن الأشعري وعامة أصحابه: أن من الصفات ما هي عين الموصوف كالموجود ، ومنها ما هي غيره و هي كل صفة أمكن مفارقتها للموصوف كصفات الأفعال من كونه خالقا ورازقا ونحوهما ومنها ما لا يقال انها عين الموصوف ولا غيره ، وهي كل صفة امتنع القول بمفارقتها الأموصوف بوجه ، كالعلم والمقدرة والارادة وغير ذلك من الصفات النفسانية لله تعالى ، بناء على أن معنى المتعليرين كل موجودين يصح مفارقة أحدهما للاخر بجهة ما ورعلى هذا فكما أن الصفة التي لا تفارق ليست هي عين المرصوف ولا غيره ، فكذلك الصفات النفسانية بعضها مع بعض ، لما لم يصح انفكاك بعضها عن بعض ، فلا يقال : عضها عين المحفة الأخرى ولا غيرها وأما أنها ليست هي هي ، فأن الفي منها غير متحد قطعا وأما أنها ليست غيرها فلعدم الانفسالية وحاصل النزاع في هدا لا يرجع الا الى اصطلاح لفظي لاحظ له في المعنى و على ما قاله « الآمدي » و

ثم اعلم: أن البارى سبحانه له صفات سلبية مثل قولنا ليس مجوهر، ولا جسم ولا عرض أزلى ، أى لا أول له ، صمد أى لا جوف له وغير ذلك من الصفات السلبية المفصلة فى علم الكلام • وله سبحانه صفات

ثبوتية قائمة بذاته تعالى موجودة فى كافة الكتب السماوية ، وهى سبعة:
العلم والارادة والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر ، ومنها فعلية خارجة عن ذاته جل وعز يستحيل قيامها به تعالى نحو الخلق فانه عز شأنه وصف بالخالق بعد أن صدر منه الخلق ، وكذلك صفات أخر فعليات كالرازق والعفار والمحيى والميت والناصر وعير ذلك ، وأما وأما الصفات السبع فهى أزلية أبدية سرمدية لأنه نعالى موصوف بها قيل أن يخلق شيئًا ، لأنه لو لم يكن موصوفا بها ، لكان موصوفا بضدها، ومحال أن يوصف البارى سبحانه بأضدادها الني هى صفات نقص ،

قال شيخ الاسلام تقى الدين بن تيمية فى شرح العقيدة الأصبهانية « الدليل على علمه سبحانه : ايجاده الأشياء ، لاستحالة ايجاده للأشياء مع الجهل • وهذا الدليل مشهور عند نظار المسلمين أولهم وآخرهم ، والقرآن قد دل عليه كما فى قوله تعالى : « ألا يعلم من خلق وهو الأطيف الخبي ؟ » والتقلسفة أيضا سلكوه • وبيانه من وجسوه :

أحدها: أن ايجاده للأشياء هو بارادته \_ كما سيأتي \_ والارادة نستلزم تصور المراد قطعا ، وتصور المراد هو العلم فكان الايجاد مستلزمة للعام ، فالايجاد مستلسرم للعام .

الثانى: أن المخلوقات فيها من الاحكام والاتقان ما يستلزم علم الفاعل لها لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم ،

ولمهم طرق أخرى منها أن من المخلوقات ما هو عالم والعلم هـ في عمال ، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما • وهذا له طريقان :

أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة: أن الضالق أكمل، من المخلوق ، وأن الواجب أكمل من المكن ، ونعلم ضرورة: أنا أذا فرصنا شيئين أحدهما عالموالآخر غير عالم ، كان العالم أكمل منه • فاذا ام

ميكن الخالق سبحانه عالما ، يلزم أن يكون غير عالم أى جاهلا • وهـو ممتنـع •

الثانى: أن يقال: كل علم فى المكنات التى هى المطوقات فهو منه ومن المنتع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه ، بل هو أحق والله سبحانه ـ وله المثل الأعلى ـ لا يستوى هو والمخلوقات ، لا فى قياس تمثيل ولا قياس شمول ، بل كل ما أثبت لمخلوق فالخالق به أحق ، وكل نقص تنزه عن مخلوق ما فتنزيه المخالق عنه أولى و

والدليل على قدرته: ايجاده الأشياء • وهو اما بالـذات وهـو محال ، والا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما • وهو باطل هتعين أن يكون هاعلا بالاختيار وهو المطلوب • والمختار انما ينعل عالقدرة ، اذ القادر هو الذي ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ، فأما من بلزمه المفعول بدون ارادته ، فهذا ليس بقادر بل ملزوم بمنزلــة الذي تلزمه المركات الطبيعية ، التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها. والدليل على أنها هي علمه وقدرته : استحالة قيام العلم والقدرة بغير الحى • وهذا دليل مشهور للنظار ، يقولون : قد علم أن من شرط العلم والقدرة: الحياة فان ما ليس بحى يمتع أن يكون عالما ، أذ الموات لا يكون عالما ، والعلم بهـذا ضرورى ، وقد يقولون : هذه الشروط العقلية لا تختلف شاهدا ولا غائبا فنقدير عالم لا حياة به ، ممتنع بصريح العقل ، وكذلك قوله : والدلالة على ارادته : تخصيصه الأثنياء لخصوصيات ، واستحالة المخصص من غير مخصص ٠ هان هذا دليل مشهور للنظار • ويقرر هذا : أن العالم فيه تخصيصات كثيرة مثل تخصيص كل شيء بما له من القدر والصفات والحركات كطوله وقصره وطعمه ولونه وربيحه وحياته وقدرته وعلمه وسمعه وبصره ، وسائر ما فيه ، مع العلم الضروري بأنه من المكن أن يكون خلاف ذلك ، اذ ليس واجب الوجود بنفسه ، ومعلوم أن الذات المجردة التي لا ارادة لها لا تخصص ، وانما يكون التخصيص بالارادة • ولو قيل : التخصيص بأسباب معلومة كالأرض والأشجار تكون مختاعة ،

فاذا سقيت بماء واحد اختافت ثمارها لاختلاف القوابل كما أن الشمس تختلف آثارها بحسبالقوابل ، كما تبيض ألثوب وتسود وجه القصار وتلين اليابس الذى لم ينضج بما تجذبه اليه من الرطوبة ، وتجفف الرطب الذى كمل نضجه لانقطاع الرطوبة عنه ،

قيل: هب أن الأمر كذلك ، فما الموجب لاختلاف القوابل حتى خصت هذه الشجرة وهذا الجسم بسبب آخر ؟ فلابسد أن ينتهى الأمر الى سبب لا سبب فوقه ٠

فان قبل: هي شيء صدر عنه ، كما تقول المتفلسفة « لا يصد عن الواحد الا واحد ، والصادر الأول هو العقل وصدر عن العقل عقل ونفس وفلك » فهذا ياطل لأنه ان كان الصادر الأول واحدا من كل وجه ، لم يصدر عنه أيضا الا واحد ، وان كان فيه كثرة ، فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد ، وان قبل الكثرة عدمية ، لزم أن يصدر عن العدم وجود ، ثم يقال الفلك الثامن كثير الكواكب دون التاسع ، فما الموجب لكثرة كواكبه ؟ ثم قبل السبب الأول ان كان فيه اختصاص بصفة وقدر كان تخصيصه بالارادة ، لأن التخصيص بذات لا ارادة لها ، ممتنع في صريح العقل ، وان قبل ليس له اختصاص بصفة وقدر ، قبل هذا ، يمتضى أن يكون وجودا مطلقا ، والمطلق لا يكون الا في الأذهان لا في الأعيان ،

وأما قوله: والدليل على كونه متكلما: أنه آمر ناه ، لأنه بعث الرسل لتبايغ أوامره ونواهيه ، ولا معنى لكونه متكلما الا ذلك ، وسلف الأئمة وغيرهم لهم فى اثبات كونه متكلما طريقان: سمعية وعقلية ، فالطرق السمعية مبينة على مقدمتين احداها: أنه آمر ناه ، (والمقدمة الثانية): ومن كان كذلك: فهو متالم ، والمقدمة الأولى مدلوله عليها بأن الرسل بلغوا أمره ونهيه ، وكل من المقدمتين واضحة ، فان الكلام نوعان: انشاء واخبار والانشاء أمر ونهى واباحة ، فاذا ثبت له نوع الكلام ثبت مطلق الكلام ، فثبت : أنه متكلم ، وأما الثانية

هقد علم بالاضطرار من دين جميع الرسل أنهم بيخبرون عن الله ماسه أمر بكذا ونهى عن كذا ، فيلزم من ثبوت الرسالة ثبوت كلم الله تمالى و وجحد كون الله متكلما هو جحد لما بلغته عنه الرسل من الأمسر والنهى •

فان قيل: فما الفرق بين هذا الطريق التي أثبت بها السمع والبصر وهو السمع ؟ قيل: هناك أثبت السمع والبصر بنفس الاخبار المنفصل مثل قوله تعالى: « وهو السميع البصير » وهنا أثبت تكلمه بمجسرد ارسال الرسل من غير تعيين نص ، كقوله تعالى: « وكلم الله موسى تكليما » •

وأما العقلية فمن وجوه: منها أن الحى اذا لم يتصف بالكلام لـزم انتصافه بضده ، كالسكوت والخرس ، وهذه آفـة ينزه الله تعالى عنها، فتمين اتصافه بالكلام ، وهذا المسلك يسلكونه فى اثبات كونه سميعا مبصيرا أيضا ، ومنها: أن المخلوق ينقسم الى متكلم وغـير متكلم ، والمتكمل أكمل من غير المتكلم ، وكل كمال ، هو فى المخلوق مستقاد من الخالق ، فالخالق أحق به وأولى ، ون جعله لا ينكلم فقد شبهه بالمواعة والجماد ، وذلك صفة نقص ، اذ المتكلم أكمل من غيره ، قال تعالى فى ذم من يعبد من لا يتكلم ولا ينفع ولا ينفر " ( أقلا يرون أن لا يرجم اليهم قوالا ولا يملك لهم نفعا ولا نصرا ) .

والغرق بين هذا الوجه وبين الذي قبله: أن هذا استدلال بما ف المخلوق من الكمال على أن الخالق أحق به والأول أنه مستحق لصفات الكمال من حيث هي هي ، مع قطع النظر عن كونها ثابتة في المخلوقات لامتناع النقص عليه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى • والدليل على كونه سميعا بصيرا: طرق • منها السمع كقوله تعالى: « ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير » ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما يسمع ويرى ، لأن الله سبحانه فرق بين العلم وبين السمع والبصر ، وفرق بين السمع والبصر ، وفرق بين السمع والبصر ، ومنها: أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر وفرق بين السمع والبصر ، ومنها : أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر لا تصف ، بضد ذلك : وهو العمى والصمم ، ومنها : أن السمع والبصر

من صفات الكمال ، فان الحى السميع البصير أكمل من حى ليس بسميم. ولا بصير ، كما أن الموجود الحى أكمل من موجود ليس بحى ، والموجود الحالم أكمل من موجود ليس بعالم • وهذا معلوم بضرورة العقل ، واذا كانت صفة كمال ، فلو لم يتصف الرب بها ، لكان ناقصا • والله سبحانه منزه عن كل نقص •

وأيضا: فلو لم يتصف بهذا الكمال ، لكان السميع البصير مسن مخلوقاته أيمل منه ، ومن المعلوم فى بدائه العقول: أن المخلوق لا يكون أكمل من المخالق اذ كل كمال فيه فانما استفاده من ربه وخالقه ، فاذا كان هو مبدعا للكمال وخالقا له ، كان من المعلوم بالاضطرار: أن معطى الكمال وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفا به من المستفيد المبدع المعطى ، ومنها: أن نفى هذه الصفات نقائص مطلقا ، سسواء نفيت عن حى أو جمدد ، وما انتفت عنده هذه الصفات لا يجدوز أن يلحدث عنده شديئا ولا يخلقه ولا يجبب سائلا ولا يعبد ولا يسمع ولا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ؟ )) وقال تعالى: «واتخذ قوم موسى ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ؟ )) وقال تعالى: «واتخذ قوم موسى ولا يبصر من حليهم عجلا جسدا اله خوار ، الم يروا انه لا يكلمهم من بعده من حليهم عجلا جسدا اله خوار ، الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ؟ اتخذوه وكانوا ظالمن )) .

هذا • ومن المعلوم أن هذه الصفات في البارى سبحانه لا تشبه صفات المظوفين فلا يكون السمع كسمعنا بصماخ رأذنين ولا البصر يبحدقة وعينين ، ولا الكلام بلهوات ورئة ولسان وشفتين ، ونحو ذلك من آلات كلامنا ، لأن هذه الصفات فينا حادثة ومحتاجة الى آلة ، وفيه سبحانه قديمة غير محتاجة اليها ، فلا مشابهة بين رب الأربساب وبين من أصله من نراب • وهذا لا يخفي على ذوى البصائر والإلباب؛ فلا تعطل صفات البارى كبعض آلمندعة ، ولا تجسم كبعض أعلى الكتاب (١) • وهذا البحث وان كان استيفائه هنا يطول والسامع كالكانب

<sup>(</sup>۱) النصارى يجسمون الله » ولا يصرحون بالجسمية ، واليهود لا يجسمون الله ( انظر كتابنا الله وصفاته في اليهودية والنصرانية والاسلام ) كتاب الانتصارات الاسلامية اللطوفي .

ملول ، غير أنا ذكرنا الاشارات اللازمة الى ما نحن بصدده من بيان الصفات منقولا ومعقولا • والله سبحانه الموفق آلى اتباع الصواب ، والمسئول أن لا يجعل على قلوبنا غشاوة ولا بيننا وبين الحق حجاب ، بمنه وكرمه آمين •

#### فمسلل

بعد ما ثبت لديك : أن الله سبحانه له الصفات السبع القديمة الأزبية الموجودية الزاائدة على ذاته تعالى ، فانه سبحانه حى بحياة عالم بعلم مرید بارادة متکلم بکلام سمیع بسمع بصیر ببسر ، کما هـو مذهب جمهور المسلمين من الأشاعرة وغيرهم ، خلافا للفلاسفة ونحوهم . وقد بسطت دلائل الأولين والآخرين في الكتب الكلامية ، مما لا يسعنا تفصيله في كتابنا هذا لئلا يخرج بنا الكلام الي خلاف المتصود الأهم ( وهو أن ) نبين لك أن قول النصارى : أن الله سبحانه ثلاثة أقانيم وان المصفات محصورة في العلم والحياة والوجود باطل ، لوجوه ذكرناها فيما سبق ، وان كان الكلام معهم في هذه المسألة غير محتاج الى الأدلة، لأن هذه الطائفة النصرانية اعترفت بأن عقيدة التثليث أمر خارج عن ادراك العقول ، ومغاير للمشاهدة والمحسوسات والمعقول ، غير أنهم قالوه اتباعا لظاهر الأناجيل ، واعتقدوه ، وان عده العقل من المحالات والأباطيل ، كما صرح به النصراني صاحب « الميزان » بقوله : «ولاريب بأن الانسان يعجز عن ادراك(١) هذه الحقيقة العويصة العامضة لأنها من الأسرار الانهية التي علمها مختص بالله وحده » الى أن قال: « ومن ثم من اعتمد على قياسات العقل البشرى العاجز ، وأنكر ألوهية المسيح وكونه ابن الله أي حقيقته كما قال ، يهبط في هاوية الغرور . والكفر » ( انتهى من صحيفة ١٠٢ ) •

لكنا نذكر بعضا مما أسلفناه من وجوه ما رددنا كالأمهم سه في حصر الأقانيم لئلا يخلو كلامه عن جواب • فمن ذلك •

<sup>(</sup>١) كتاب ميزن الدق الماندر موجود في دار الكتب المصرية رقم ا لاهوت

أنه بعد تسليم أن صفة الوجود زائدة لو طولبوا بدليل الحصر لم يجدوا اليه سبيلا ، سوى قولهم : بحثنا فلم نجد غير ما ذكرناه ، وهو غير يقيني كما لا يخفى • على أن هذا المؤلف ذكر في كلامه الذي سقناه لك الحكمة مع ألحياة والعلم ، فيلزم من كلامه أن تكون الحكمة أيضا أقنوما ، فتصير حينئذ الأقانيم أربعة : ومنه أيضا أنه تحقق فيما سبق من وجوب صفة القدرة والارادة والسمع والبصر والكلام . فيكون الحصر في العلم والمياة غير صحيح قطعا • والذي أوقعهم في هذه الورطة والغاط الفاحش والكفر الصراح: قصول متى التاميذ ان المسيح عندما ودعهم « قال : اذهبوا وعمدوا الأمم باسم الآب والابن وروح القدس » وهذا ان صح عن متى أنـــه نقـــل داك فالمراد منه : ببركة الله ورسوله (١) والملك المؤيد للأنبياء على تبليغ أوامر ربهم ، كقوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» فهذه نتيجة التعميد ، وانما هي انخراطه في سلك الطيعين المتثلين أواامر ربهم ، والمتمسكين بالعروة الوثقى من اتباع نبيهم ، المؤمنين ما أتى به اللك الآتى للأنبياء بالوحى من خالقهم • فقوله عليه السلام: عمدوهم باسم الله ورسوله والآتى بااوحى منه لا يقتضى أن يكون مجموع ذلك هو المسيح • وأى دلالة تدل على ذلك ؟ بل الأدلة قائمة كما عامت على خلاف ما زعموه ٠

ومنها أن يقال لهم: انكم جعلتم معبودكم ثلاثة أقانيم الوجود واللحياة والعلم ، فما الدليل على الحصر في هذا العدد ؟ فال الدليل قائم على أن صفاته سبحانه أكثر من ذلك ، ومنها القدرة فان قالوا: لا حاجة الى أقنوم القدرة اذ في أقنوم العم معوصة عنها ، قدرا : لا نسلم من حصوله حصولها ، اذ كيف يكون العالم قادرا ؟ لأن العلم كثرف المعلوم ومعرفته على ما هو به والقدرة الاختراع والايجاد ، ولو جاز الاجزاء بالعلم عن الفدرة ،

<sup>(</sup>۱) الاب هو الله تعالى . والابن هو رسول الله محمد ، والروح القدس هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بلغة أهل الكتاب . وهذا قد بيناه في كتابنا أتنانيم النصارى ،

لجاز الاجزاء بالحياة عن العلم ، أذ لا يلزم من الحي أن يكون عالما ، والعلم يخلفه ضده وهو الجهل والقدرة يخلفها ضدها وهو العجز واذا ثبت وصفه بالارادة ، اذ حط القدرة الاختراع والابداع ، والارادة التخصيص بالمقادير والأشكال والأزمان والاحوال •

وقول هذا المؤلف: ان لله ابنا ، وهو الكامة الخالقة ، مقصده: أن الكلمة حلت في المسيح كما تقدم في بيان عقائدهم ، وبطلانه من وجهين: الأول انه قد تحقق امتناع حلول صفة القديم في غيره ، والثاني انه ليس القول بحلول الكلمة أولى من القول بحلول الروح وهي الحياة ، وستأتي أيضا توضيحات وبرأهين أخر في محلها من هذا الكتاب رد النثليث وحصر الأقانيم ان شاء الله تعالى ، غير أنا نذكر عباره من مختصر تخجيل الأناجيل من كلام طويل جليل ، فنقول : قال عليسه الرحمة ما نصه : « اعلم أن النصاري مجمعون على الثالوث ، وهو أن ربهم آب وابن وروح القدس ، فيعبرون بالآب عن الذات ، وبالابن عن النطق الذي هو الكلام ، وبالروح عن الحياة ، ويزعمون أنه لا يصح كان طحية وصفة نطق قالوا : فلا يكون الأله فاعلا حكيما الأ بعد كونه حيا ناطقا ، فهل الحياة والنطق ذوات أو صفات ؟ اختلف فيه أكابرهم فمنهم من قال : ان الحياة والنطق صفات لجوهر الآب ، ومنهم من قال : بل هي خواص لذاك الجوهر ،

وطريق البحث معهم فى ذلك أن يقال لهم: هل تنسبون اللاهوتية لكل واحد من الأقانيم الثلاثة أم تزعمون أن الجميع واحد ، أو تقولون ان الآله واحد من الثلاثة والباقى صفات له ؟ فان قلتم: أن الأله واحد والزائد صفات له ، فقد أبطاتم القول بالثالوث ، ووافقتموسا على قولنا بأن الآله واحد وله صفات من العلم والقسدرة والأرادة والحياة والسمع والبصر والكلام ، وأن شيئا من هذه الصفات ليست اللها وانما الآله ذات موصوفة بهذه الصفات ، وفارقتم حينئذ مشايخ

الأمانة ، اذ يقولون : ان الآب آله واحد وأن الابن اله واحد ، وأن روح القدس اله ثالث ، وأفسدتم صلواتكم ، حيث تقرءون فيها : « الملائكة يمجدونك وابنك نظيرك فى الابتداء وروح القدس مساويك فى الكرامة » •

وان زعمتم: أن الجميع الله وأن واحدا من الثلاثة ليس باله على انفراده ، فقد تركتم القول بالتثليث وعبدتم الها واحدا مركبا من ثلاثة أقانيم • وهذا مفسد لما انطوت عليه الأمانة ، من أن كل واحد من الآب والابن والروح اله مستقل باللاهوتية ، وهدمتم أصل النصرانية ، اذ لا خلاف بينهم أن اللاهوت اتحد بالناسوت • واذا كان الاله عبارة عن الثلاثة ، فالآب والروح ما اتحد بالناسوت ، وانما اتحد الابن الذي هو العلم أو النطق ، فاذا ما اتحد الاله بل أحد الأقانيم الثلاثة ، وذلك عند تجرده لا يسمى الها •

وفى أمانتهم الشهيرة : « المسيح اله حق وأنه أتقن العوالم بيده ، وخلق كل شيء ، وأنه نزل من السماء لخلاص الناس » وذلك مما يبطل. هذا القسم • وذلك لأن الذي نزل انما هو في زعمهم أقنوم الأبن ، فان كان الأله هو مجموع الثلاثة ، بطل أن يكون الابن هو خالق الأشياء متقن العوالم ومضَّاص آلناس ، اذ لا يوصف بذلك الا الاله الذي هو مجموع الثلاثة الآب والابن والروح القدس • وان زعمتم أن كل واحد من الأقانيم اله ومجموعها أله واحد • قاننا لكم : ان كل واحد ، من الثلاثة اله حقيقة وتجوزا أو توسعا ، وأن الاله الحقيقي هو مجموعها؟ فان قالوا بهذا وصرفوه الى مجرد التسمية دون الحقيقة ، تركوا التتول بالثالوث وأثبتوا الها وأحدا له صفات ، ثم سموا صفاته آلهة تحكما وتخرصا بغير توقف ولا دلالة ، وهدموا قول الأمانة وهـ أن المسيح اله حق ، وقالوا بل هو اله تجوزا وأبطلوا عبادة المسيح حيت يتولون في صلواتهم الهنا ورددوا قول مشايخ الأمانة اذ يقولون : ان المسيح هو الاله الحق لا اله بالتسمية والتجوز ، وهذا الاله الحقيقي لم يتحد بجسد ألمسبح ، بل ما اتحد به ، الا اقنوم واحد ، وقد يسعى المها على سبيل المتجوز والاستعارة ، وان زعمـوا أن كل واحـد من. الأقانيم اله كامل على الحقيقة ، اذ أفرد والجميع اله واحد ، اذا جمعوا ، وبهذا القول يقولون ، فهذه فى الدرجة العليا من الفساد ، وذلك انما نقول لهم : أيجوز خلو الاله عن الحياة والعلم ؟ غان جوزوا ذلك ، قانا لهم : فاذن لا حاجة الى الأقانيم اذ الاله مستغن عنها ، وان قالوا : لابد من الحياة والعلم ، قلنا : اذا قلتم : ان كل واحد من الأقانيم الثلاثة اله حقيقة ، فلا بد له من الحياة والعلم ، وحينئذ تصير الأقانيم تسعة ، فيصير النثليث تاسوعا ، اذ حياة بل واحد من الأقاتيم الثلاثة وعلمه أقنومان له ، ثم كل واحد من التسعة أقانيم ، ليس باله حقيقة ، وانما يصير الها حقيقة اذا ثبت وجوده وحيات ليس باله حقيقة ، وانما يصير الها حقيقة اذا ثبت وجوده وحيات اليس باله المنات الهة لا نهاية لها ، فهذا يزم من يقول : ان كل واحد من الأقانيم الثلاثة له حياة وعلم ،

وان قالوا: لا يثبت هذا الوصف الا اواحد منها امتنع عليهم وصف الثانى والثالث بالألوهية حقيقة ، لما تقرر أن الاله يجب أن يكون حيا عالما ، وبطل عليهم القول بالثالوث على كل الوجوه ، والله سبحانه الهادى الى سواء السبيل » ،



ولنرجع الى رد ما نقله « القرافى » من كالمهم تكملة لرد ما قاله « عبد المسيح » لأن دءواهما متحدة ودندنتهما الى شيء واحد مستندة •

فنقول: قولهم نريد بالآب الذات الخ ولا كفر فيه وانما الاطلاق منكر مغاير للاطلاقات الشرعية وفهم عصاة بهذا الاطلاق وكفار عند ارادة المعنى الحقيقى ووأما استدلاله بعبارة الانجيل وفاجرواب عنها بوجهين: الأول: ان الأناجيل لا يعتمد عليها اذ جمعها وتحريرها بعد المسيح عليه السلام وفيهما التناقض والمحرف والبدل وكما سيتضح ان شاء الله تعالى لك في كتابنا هذا : الثانى ان لفظ الآب أطلق

أيضا في العهد القديم والجديد على البارى مسبحانه بالنسبة لى اغير عيسى من بنى اسرائيل ، وأطلق الابن أيضا على غيره منهم ، والروح القدس يطلق على جبريل أيضا كما سيمر عليك في هذا الكتاب وأما استدلاله على التثنيث بالبسملة ، فاستدلال ساقط بالمرة لأن الرحمن الرحيم صفات له سبحانه فعليتان خارجتان عن ذاته سبحانه غسير قائتين بها لأن المراد منهما : أنه ذو الرحمة الكثيرة المحسن الى خلقه المنعم عليهم ، وليس المراد بهما : النطق والحياة مدكما زعم م

قال القرافي: « وأما قولهم ان النطق موجد فعلط • انما الموجد المقدرة ، لأن كل صفة من صفات الله جل وعز لها خاصية لا توجد لغيرها، فبالقدرة توجد المكنات والارادة تخصص المكن بزمانه وأحواله ، والعلم يكشف الواجبات والممكنات والمستحيلات على ما هي عليه ، والسحم ادراك يختص بالكلم النفساني والصوت اللساني ، والبصر ادراك يختص بالوجود دون المعدوم بخلاف العام ، فانسه يعمها ، والكلام النفسي الذي هو النطق يكون منه الأمر والنها والخبر والاستخبار دون التأثير ، ولا يجوز أن يعتقد الايجاد الا للقدرة ييس والدراهين على هذا المطلب في مطولات المحتب الكلامية ليس هذا موضعها » •

قلت: وأما اللايجاد بالفظ كن كما تشعر به أية «كن فيكون » فهو تمثيل المتأثير قدرته تعالى في مراده ، فراجع روح العانى وأما قولهم: ونريد ببنوة المسيح وولادنه بلا حدث قبل الدهور: أنه لم يزل الله تعالى ناطقا و فكلام غير معقول أصلا ، لأن النطق صفة قائمة بذات الله تعالى ، وقد سلمتم ذلك فهو من المعانى لا من الأجسام ، بل هو كالعام والحياة والارادة و فان أردتم أن عيسى عليه السلام المتجسد أنه لم يزل هذه الصفة المعنوية فهو من باب قلب المقائق الذي يستحيل وقوعه في زمن من الأزمان فضلا عن كونه لم يزل كذلك والما يستحيل أن السواد يكون بياضا أو العلم يكون طعما أو الرائحة

لمونا ، كذلك يستحيل أن كون النطق انسانا • فهذا التمسير غير معقول ولا مقصود بالبداهة •

وان أردتم أنه لم يزل نطقا ، أى لم يزل الله تعالى يخبر عن وجود عيسى عليه السلام فى أزله فهو صحيح مقصود ، لأن خبر الله تعالى بنعلق بجميع الأشياء الموجودات والمعدومات المضيات والحاضرات والمستقبلات ، لكن هذا التفسير لا يبتى معه لدين النصرانية وحود ، فان خبر الله تعالى كما يتعلق بوجود عيسى عليه السلام يتعلق بوجود غيره من الأنام ، ولم يزل كل وأحد منهم نطقا بهذا التفسير ، فبنعى أن يكون كل واحد من اليهود وغيرهم ابن الله سبحانه ولا مزية لميسى عليه السلام على واحد منهم فى ذلك ،

وان أردتم تفسيرا ثالثا فقاولوه حتى نعرفه ونجيب عنه ولا شك أنكم لا تجدونه ولا تقولونه أبدا • وان أردتم أن الله تعالى خلق فى المسيح نطقا بما طلبه الله تعالى من العباد وأراده منهم ، فيقال : كذلك سائر الأنبياء عليهم السلام خلق الله تعالى فى نفوسهم الاخبار عن أحكامه سبحانه ، بل العلماء كذلك ، وليس أحد منهم صار ابنا لله بذلك فظهر أ نقولكم لم يزل المسيح نطقا قول باطل غير معقول أو قدول لا يازم منه ألوهية المسيح ولا اتحاده ولا الحلول •

وأما قوالهم: ثم أرسل الله تعالى نطقه من غير مفارقة: غلط وخبط فاحش لأن الارسال يلزم منه مرسلا ومرسلا اليه ولأن ارسال الشيء اتصاله بغيره المبائن له و وذلك غير معقول فى كل صفة من صفات النطق وغيره ، لأن الصفة أقامت بالموصوف فيستحيل ارسال الألوان والطعوم والمروائح والعلوم و الا مع انتقال محالها و وأما مفردها فمحسال ببديهة المعقل و ومن شك فى ذلك ، فليس بعاقل و ومحل هذا النطق بيستحيل عليه الحركة والاتصال والانفصال ، فانه ليس بجسم باتفاق الفريقين ، والصفات المذكورة فى البارى سبحانه قديمة كذاته التى ليست هى محل الحوادث و

وأما ارسل الشمس اضوئها الذي جعله تنظيرا لما ادعاه و فليس معناه أن هذة قائمة بالشمس اتصلت بالغير ، بل الله سبحانه يخلق الأنوار والأضواء في أجزاء الهواء الكائن بين السماء والارض عند بروز الشمس ، فالضوء الحاصل في كل جزء من الهواء غير الضوء الحاصل في الجزء الآخر وغير الضوء القائم بجرم الشمس وعندا صفات عديدة وموصوفات كثيرة لم ترسل منها صفة واحدة ، بل كل صفةلازمة لمحلها لم تفارقه و والعجب تنظيرهم لما أدعوه بالشمس ، فان صياء الشمس أو حرارتها اذا أثرا في محل ، لا يقال لذلك المؤثر فيه انه صار شمسا أو حلت فيه الشمس ، أو اتحدت به كما هو ظاهر ، فلم قالوا : ان جسد المسيح صار الها وهو الآن اله تأم جالس عن يمين أبيه ، فهل هذا الا خبط وخلط ، ولم يقله أحد ذوى العقول قط ،

وأما ارسال الانسان كلامه لغيره عن فكره و فذلك اما بالكتابة الفائم فالرسل حينتد أجسام ورقوم سود فى أجسام بيض ونطقه القائم بنفسه لم يرسله بل أرسل ما يدل عليه واما أن يوصى من يخبره بمقاصده مشافهة الفه موت صدر على لسانه اسمعه ارسوله فقال ذلك الرسول أحواتا أخر لذلك الغير ولا يقال ان الانسان أرسل كلامه النفسى واللفظى الله النفسى قائم بنفسه والصوتى سمسعه رسوله الولم يأخذه معه ولا يمكن تجسد ذلك المعنى القائم بالنفس ولا اللفظ أيضا وكما هو ظاهر فهذا التمثيل غير مطابق للدعوى بل جهل بالحقائق وأحكامها و

وتبين الخبط فى قولهم أيضا • فتجسم النطق انسانا من الـروح القدس ومن مريم الى آخره • اذ كيف يتخيل عاقل أن النطق يصير جسما ويولد ويأكل ويشرب ويقتل والحالة هذه: هذا أن النطق السه كامل حققى ؟ وان ذلك كقول القائل: اللون صار حملا والطعم صار فرسا والرائحة صارت غزالا ، فمن قام به لون قام به جمل ، ومن قام به طعم قام به غرس ، ومن قام به رائحة قام به غزال •

وكيف يتخيل ذو لب أن المعانى تنقلب أجساما ، مع أن العسانى مفتقرة للمحال لذاتها والأجسام مستغنية عن المحال لذاتها ؟ وذاك كانقلاب المكن واجبا أو الزوج فردا أو الفرد زوجا أو السواد بباضا فان كنتم تجوزون هذا كله وهو الظن بكم لصقاعة عقولكم سقط الكلم معكم • لأن الكلام مع من لا يعقل عبث • وان كنتم لا تجوزون ذلك فاتركوا التعصب والحمية الجاهلية وتقليدكم لأسسلافهم واستعدوا لآعرتكم ، ولا تقولوا : تجسم النطق الرباني في عيسى ، وصار الاله جسما مولودا مقهورا مقتولا ، واعترفوا ببطلان هذه البنوة وأمبتوا له النبوة • ولا تقولوا : انه الله وانسان • اذ المبنى على الفاسد فاسد، فلا يكون الاله حيوانا •

وأما قولهم: ان القرآن العظيم أثبت هذه النبوة بقوله سبحانه: « ووالد وما ولد ») فهو افتراء على الله سبحانه وكتابه لأن المراد بذلك على ما هو المشهور عند أكثر المفسرين: آدم وذريته •

وتعيل: ابراهيم وولده اسماعيل والنبى عليه الصلاة والسلام • والمحب من النصارى: أنهم لم يكتفوا بتحريف كتبهم وتأويللاتهم الفاسدة حتى تجرأوا على تأويل كتابنا الذى لا يأتيه الباطل من بين مديه ولا من خلفه بآرائهم الكاسدة •

وأما قولهم: وسبب تجسد الكلمة أن اللطيف لا يظهر الا ف الكثيف كما خاطب الله تعالى موسى عليه السلام من العوسجة ٠

فواجبه: أن هذا تحكم اذ يجوز أن يخلق الله تعالى لنا عاما غروريا بلك لطيف على ما هو عليه من غير أن يه ل ذلك اللطيف فى غيره ولا يتحد بسواه كما أن الخلق يعلمون وجود الله تعالى وصفاته العلية بدلالة صنعته عليه ، قبل ما يدعونه من الاتحاد الحادث فى زمن عيسى عليه السلام • ويازم النصارى أن جميع الخالق قبل ظهوره لم يظهر الهم

(م ١١ - الجواب الفسيح)

شيء من صفات الله تعالى وكمال ذاته ووحدانيته وألوهيته ، حتى ظهر عيسى عليه السلام ، وهذا من الحال بمكان ، بل هذه دعوى ظاهرة البطللن ،

وأما تمثيلهم ذلك بشجرة العوسج • فخطأ شنيع • وقد ذكر الله سبحانه هذه المتصة في القرآن التريم في ثلاث آيات : احداها : قدوله مسبحانه : « وهل أتاك حديث موسى اذ رآ نارا فقال لأهله : امكثوا انى آنست نارا ، لعلى آتيكم منها بقبس أو آجد على النار هدى • فأما آتاها نودى يا موسى انى أنا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى ، وأنا أخترتك فاستمع لما يوحى : أننى أنا الله لا اله الا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى » والثانية : قوله سبحانه : « أذ قسال موسى لأهاه انى آنست نارا سآتيكم بخبر أو آنيكم بشهاب قبس اعلام تصطلون • فأما جاءها نودى : أن رورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين • يا موسى انه أنا الله العربيز الحكيم » والثالثة قوله عز وجل : « فأما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا • فقال لأهله : امكثوا انا آنست نارا لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلحون • فلما آتاها مودى من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى انى أنا شرب العالمين ، وأن ألق عصاك » الآيات

وفي المنطر الثانى م ناتراة اتواه: « وكان موسى يرعى غنم يترون حميه كامن مديان فساق الغنم الى برية وجاء الى جبل الله بدوريب وترائى له الرب بلهب النار من وسط العابقة ، فنظر الى العليقة نتوقد نيه النار وهى لم تحترق • فقال موسى : أنطلق وأنظر الى هذا المنظر العظيم لم لا تحترق العليقة ؟ ورأى الله أنه جاء لينظر فدعاه من جوف العليقة ، وقال : موسى موسى • فقال : ها أنا ذا • قال له : لا تدنسوا لى مقدسة • وقال له : انى أنا الله اله آبائك • اله ابراهم والسه

أسحاق واله يعقوب • فعطى موسى وجهه من أجل أنه خشى أن ينظر نحسو الله » •

وجوابه من أوجه أحدها: أن الكلام صفة قائمة بذاته تعالى • وقد أثبتنا فى ما تقدم استحالة مفارقة الصفة للموصوف ، فكيف ينتقل كلام الله سبحانه الى هذه الشجرة التى هى العناب أو العليقة أو العوسجة أو السمرة حتى يسمعه موسى عليه السلام ؟ ثانيها: ان لله سبحانه كلام نفسى (١) لا لفظى كما هو قول كثيرين من المسلمين ومنهم الأثمة الأشعرى والغزالى والفخر الرازى • فائذى سسمعه موسى هسو بلا صوت ولا حرف • وهذا كما أن ذاته سبحانه بلا كيف ولا كسم •

<sup>(</sup>۱) ان كلام الله تعالى لموسى فى طور سيناء ، هو محل خلاف بين المعتزلة وأهل الحديث سلفا وخلفا فالمعتزلة يقولون : قبل أن نتكلم فى كلام الله ، نحدد معنى الكلام ونبين حقيقته ، وقد حددوه بأنه ما انتظم من حرفين فصاعدا ، أو هو ما له نظام من الحروف مخصوص ، فهل الله تعالى تكلم بحرف وصوت ؟ فالمسلمون آلا السلف يقولون : لا ، هول لا يتكلم بحرف ولا صوت ، اذ ليس كمتسله شيء ، فكيف كلم موسى ؟ والاجابة هى :

١ - إما أن ملاكا من ملائكة السماء تكلم نيابة عن الله .

٢ ــ واما أن الله الهم موسى في قلبه كلاما واستيقن أنه كلام الله .

٣ - وأما أنه خلق شيئا . أذا نظره الناظر يعرف منه مراد الله .

وكل فريق من المسلمين غير السلف اختار من الاجابة ما اعتقد انه صحيح، ولكنهم اتفقوا على أن الله لم يتكلم بصوت ولا حرف ، أما الكلام النفسى، أى ما يجول في خاطر الانسان ولم يتلفظ به ، فهذا يسميه الاشاعرة كلام الله، ولا يسميه المعتزلة كلاما . اذ هو ليس بحرف ولا بصوت .

وقد احتجت المعتزلة على قولهم بأن الله تعالى تكلم بكلام خلقه فى جسم بقوله تعالى : « من الشبجرة » مأن هذا صريح فى أن موسى - علي السلام - سمع النداء من الشبجرة ، والمتكلم بذلك النداء هو الله . وهو - تعالى - منزه أن يكون فى جسم ، فشت : أنه تعالى انها بكلم بخلق الكلام فى جسم » .

ثالثها: انه عليه السلام تلقى ذلك الكلام تلقيا روحانيا ، كما تتلقى الملائكة عليهم السلام كلامه تعالى: لا من جارحة ، ثم أفاضنه الروح بواسطة قوة العقل على القوى النفسية ، ورسمته في الحس الشترك بصور ألفاظ مخصوصة فصار لتوة تنصوره كأنه يسمع من الخارج ٠ وهذا كما يرى النائم أنه يكلم ويتكلم • رابعها : ان هذا الكلام الذي سمعه موسى حادث ، وهو صوت خلقه الله تعالى في الشجرة ، وهو قول المعتزلة القائلين بأن كلام الله سبحانه مخلوق حادث ، وقول أهل ما وراء النهرمن أهل السنة القائلين بقدم الكلام ، فيكون حينتذ قول الشجرة : انى أنا الله حكاية لكلام الله سيحانه ، كما يحكى جبرين كلام الله م خامسها : ان البارىء سبحانه لم يحل فى الشجرة ولم يتحد بها \_ كما زعمه النصارى ، في المسيح \_ بل ظهر النور على الشجرة. أو النار • أو البارى ام يحل في شيء من ذلك ، وكلم موسى بكالمه المفظى بحروف رأصوات كما هو مذهب السلف الصالح وكثيرون من آئمة المسلمين والسادة المصوفية منهم ، وسمع موسى ذلك الكلام النفظى كما سمعه في غير ما مرة • ولذلك يقال له : كليم الله • ولا يلزم منه حلول البارىء سبحانه في الشبجرة ، كما تريد النصاري بطوله بيسي. واتحاده ، كما يستفاد ما قلناه من التوراة أيضا •

# وقد روى الامام أحمد وغيره عن وهب بن منبه انه عليه السلام

لما رأى النار انطاق يسير حتى وقف منها قريبا ، فاذا هو بنار عظيمة تفور من ورق شجرة خضراء شديدة انخضرة ، يقال لها : العايق ، لا تزداد النار فيما يرى • الا عظما وتضرما ، والآ تزداد الشجرة على شدة الحريق الا خضرة وحسنا ، فوقف ينظر لا يدرى على ما يضع أمرها الا أنه قد ظن أنها شجرة تحترق وأوقد اليها وقد ، فنالها فاحترقت ، وأنه انما يمنع النار شدة خضرتها وكثرة مائها وكثانة ورقها وعظم جذعها ، فوضع أمرها على هذا ، فوقف وهو يطمع أم يسقط منها شيء ، فيقتبسه ، فلما طال عليه ذلك أهوى اليها بضغث في يده ، وهو يريد ان يقتبس من نهها • فلما فعل ذلك مالت نحوه كأنها تريده.

فاستأخر عنها وهاب ، ثم عاد فطاف بها ، ولم تزل تطمعه ويطمع بها، ثم نم يكن شيء بأوشك من خمودها ، فاشتد عند ذلك عجبه وفكر في أمرها ، فقال : هي نار ممتنعة لا يقتتس منها ، ولكنها تتضرم في جوف شهرة فلا تحرقها ، ثم خمودها على قدر عظمها ، في أوشك من طرفة عين ، فلما رأى ذلك قال : أن لهذه لشأنا ، ثم وضع أمرها على أنها مأموره أو مصنوعة لا يدرى من أمرها ولا بم أأمرت ؟ ولا من صنعها ؟

فوقف متحيرا لا يدرى أيرجع أم يقيم ؟ فبينما عو على ذلك اذ رمى مطرفه نحو فرعها فاذا أشد مما كان خضرة ساطعة فى السماء ، ينظر اليها تفشى الظلام ، ثم لم نزل المخضرة تنور وتصفر وتبيص حتى صارت نورا ساطعا عمودا بين السماء والأرض ، عليه مشل شاعاء الشمس تكل دونه الأبصار كلما نظر اليه يكاد يخطف بصره ، معند ذلك اشتد خوفه وحزنه ، فرد يده على عينيه ولصق بالأرض ، وسع حينئذ شيئا لم يسمع السامعون بمثله عظما •

فلما بلغ موسى عليه السلام الكرب واشتد عليه الهول ، نودى من الشجرة وقيل : يا موسى ، فأجاب سريعا وما يدرى من دعاه ، وما كان سرعة اجابته الا استثناسا بالانس — فقال لبيك مرارا ، انى لأسمع صوتك وأحس حسك ، ولا أدرى مكانك ، فأين أنت ؟ قال : آنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب اليك من نفسك : فلما سمع هذا موسى عليه السلام أنه لا ينبغى ذلك الا لربه تعالى ، فأيقن به ، فقال كذلك أنت يا الهى ، فكلامك أسمع أم رسولك ؟ قال : بل أنا الذى أكلمك ، وروى أنه عليه السلام كان كلما قرب منها تباعدت فاذا أدبر اتبعته ، وأيقن أن هذا أمر من أمور الله تعالى الخارقة للعادة ، ووقف متحيرا وسمع من السماء تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة ، وكان ا كان ،

وقال يعضهم انها ام تكن نارا بل هي نور من نور السرب تسارك ونعالى • وذكر بلفظ النار بناء على حسبان موسى عليه السلام • وروى

هذا عن ابن عباس رضى الله عنه أيضا • وقد روى أنه عليه السلام كان بسمع من جميع الجهات بجميع أعضائه ، وأنه بذلك عرف أنه كلام الله تعالى •

سادسها: يلزم النصارى اذا استدلوا على حلول كلمة الله تعدالى بعيسى بحلول كلمته فى العوسجة أن تكون العوسجة إلها لوسى عليه السلام كما لا يخفى • ولا أظنهم قائلين بذلك • والله أعلم •

وبما ذكرناه تبين: تزييف ما قالته النصارى: أن القرآن الكريم ناطق بجواز الاتحاد، اذ فيه أن الله تعالى كلم موسى من الشجرة وقالت: أنا الله واذا صح الاتحاد بالشجرة، صح بذات عيسى عليه السلم

وفساد تنظيرهم بموت زيد وبقاء نفسه واضح اذ أين هذا من القول بأن الله القديم الذي ليس كمثله شيء الواحد من جميع الجهات، يمل في عيسى ويتحد به و فيكون عيسى الها وابن الاله وكذا تنظيرهم بالمحديدة المحماة و فأين المحديد المحادث المطوق والنار ، من الله الواحد القهار ، وكذا تنظيرهم بيد الخياط و فهل هذا الا قياس فاسد وخباط و حتى أرسل هذا السؤال زعيم القسيسين المدعو «أوغشطين» ورسمه في كتاب سماه «مصحف العالم» من طليطلة الى قرطبة (١) من بلاد والحلول وألوهية عيسى على ما اقتضته عقيدة المثلثين : فتبين له بعد جواب المسلمين : أن ذلك هماء أو سراب يظنه الظمان ماء والحمد لله رب العالمين و العالمين و المحالين و العالمين و العالمين و المحالين و العالمين و العالمين و العالمين و العمد الله العالمين العالمين المالمين الم

وأما استدلاله بتصريح القرآن الكريم: أن عيسى روح الله وكلمته، فقد بينا غير مرة المراد بذلك •

وأما قواله: الله وكلمته وروحه اله واحد، فلا يلزمنا القور بنارثة آلهة ، كما يقال: الانسان وعقله وحياته ثلاثة وهو انسان واحد •

<sup>(</sup>۱) كلام أوغسطين ورد الامام القرطبى عليه ، مذكور في كتاب الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ـ نشر دار التراث العربي بالقساهرة .

فيقال لهم: نعم يلزمكم ذلك ، لأنكم قلتم: الكلمة انتقلت للمسيح ، فاستحق العبادة لذاته ، فهو اله كامل وانسان كامل ، وقلتم فى أمانتكم: « نؤمن بالله الواحد الآب صانع كل شيء ، وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها ، وليس بمصنوع، الله حق من اله حق ، من جوهر أبيه ، وخلق كل شيء ، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومريم ، وصار انسانا وحبل به ، وولد من مريم البتول » الى آخر ما قلتم ،

فهل يوجد فى كلام خبط وتناقض شرك وافر ، أزيد من هذا ؟ وهل يكون هذا كقولنا الانسان وعقله وحياته ثلاثة وهو انسان واحدد لأن المعقل والحياة صفتان له ولم تنتقل منه الى غيره ؟ فانظروا الى هدذا القياس الفاسد والتنظير الكاسد ، فنعوذ من خذلانكم بالله الواحد .



#### فعــــل

اذا علمت جميع ما حررناه وتدبرت بالفكر الصائب ما دبرنا، تبين الله أن غول النصارى فى بعض كتبهم ان اطلاقهم الآب والابن وروح القدس على الآله الواحد وجعلهم الآله ثلاثة و والثلاثة واحدا يكون كاطلاق اليد والعين والاستواء والمنزول وغير ذلك من المتشابه عند المسلمين على الله تعالى ، مع أن أكثر المسلمين لا يعتقدون التجسميم ولا يريدون ظاهره البين البطلان وهو قول غير مطابق واحتجاج كاذب غير صادق لأن المتشابه الوارد عندنا وارد فى جميع الكتب السماوية وكافة الكتابيين يأولون ذلك بما يليق بجلال الله سبحانه وذاته العلية ، وكافة الكتابيين يأولون ذلك بما يليق بجلال الله سبحانه وذاته العلية ، أو يؤمنون به من غير بحث عن الكيفية ولا يعتقدون التجسيم والتشبيه بمخلوقاته سبحانه وتعالى ، والمسلمون بقرءون الآيات الملازم وبحروفها نزلت ، ولا يشبهون ولا يعطلون ، أو يأولون الآيات الملازم وبحروفها نزلت ، ولا يشبهون ولا يعطلون ، أو يأولون الآيات الملازم المتسابهة عندهم ، ويعترفون بكثرة وقوع المجاز فى الكتب السماوية المتشابهة عندهم ، ويعترفون بكثرة وقوع المجاز فى الكتب السماوية

كما ستعرفه أيضا من قول صاحب مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس المثمن في الفصل الثالث عشر من كتابه:

« وأما اصطلاح الكتاب المقدس فانه ذو استعارات وافرة غامضة وخاصة العهد العتيق » ثم قال : « واصطلاح العهد الجديد أيضا هو استعارى جدا ، وخاصة مسامرات مخلصنا ــ أى المسيح ــ وقـــد اشتهرت آراء كثيرة فاسدة ، لكون بعض معلمى النصارى شرحوها شرحا حرفيا ليس صوابا » •

وستأتيك تتمته ان شاء الله تعالى في محلها • وقد ذكرنا في كتابنا هذا كثيرا من اكلمات الواردة عند النصارى التي لا يراد بها ظاهرها فيأولونها ، والقصد هنا أن المتشابه الوارد في التنب السماوية هم بأولونه ونحن نأوله تأويلا قريبا أولا نأوله ، ولا نقول : ان المراد منه هو المعنى الظاهر للفظ ، لأن ظاهره محال بالنسبة الى الدارىء سيحانه بل نمره كما ورد من غير تشبيه ولا تعطيل . فنحن وسائر أصحاب الكتب السماوية على ذلك • فأين هذا من تثليث النمارى والعشاء الرباني كما ورد عندهم بعض الكلمات الموهمة للتثليث رالعشاء بزعمهم ، مع أن آيات أخر ترد ذلك • وتصرح بأن عيسى ابن الانسان(١) وابن داود ، وأنه رسول الله · ويقول : « ايلي ايلي لما شبقتني ، أي الهي الهي لم تركتني » ؟ ويولد من مريم • ويأكل ويشرب ويتعلم من أنيهود وبصلب ويجرى عليه من خلقه بزعمهم ما لا يجرى على غيره ، مع أن رواة الانجيل حالهم معاوم ، وكذا حال التوراة مفهوم ادينا ومرسوم ، كما ستحيط به خبرا فى محله ان شاء الله تعالى فكيف تقاس مسألة ورود المتشابه عندنا على المروى بالتوراة أنه كلام الله سبحانه كما سنثبته في محله بحوله تعالى بورود مسألة التثايث ؟ وهـل هـذا الا قياس مع الفارق ؟ مع أنكم لم تقرأوا آية التعميد باسم الآب والابن

<sup>(</sup>۱) لقب ابن الانسان في الاناجيل هو لقب لمحمد صلى الله عليه وسلم القتبسوه من سعر دانيال عنه . كما بيئا في كتابنا البشارة بنبى الاسلام في التوراة والانجيل ــ نشر دار البيان العربي بالقاهرة .

وروح القدس ، وتسكتوا ، بل أخذتم بظاهرها وحكمتم بأن عبى اله تام من جوهر أبيه ، فأين هذا من قولتا فى المتشابه الذى نأوله تأويلا حسنا أو نسكت عنه ، ونكل علمه الى الله تعالى ولا نشبه الله بخلقه ولا نعطله عن صفاته ؟ والفرق بيننا وبينكم فى ذلك كالفرق بين الذهب المخالص والتراب ، لأنا لم نجعل أحدا مشابها أو ولدا لرب الأرباب، والحمد لله ملهم الصواب ،



قال النصراني: « فأول ذلك ما ناجي به موسى كنيمه حيث أعلمه كيف خلق آدم • فقال في السفر الأول من كتاب النوراة: « في البدء الآلهة برأ السموات والأرض » • وبهذا يشير النتاب المقدس الى تثليت الأقانيم ووحدة الطبيعة ، لأنه بقوله : « الآلهة » بصيعة الجمع يشير الى لاقانيم الالهية المثلاثة ، وبقـوله « بـرأ » بضمير المفرد يشير الى وحدة ألطبيعة والجوهر الذي هو للاتانيم الالهية الثلاثة • وقال أيضا في هذا السفر: « أن الله قال عند خلقه آدم: النصنعن انسانا يشبهنا وصورتنا » وأم يقل عز وجل: اصنع أو اعمل بصورتي وشبهي وقال تبارك وتعالى في الأصحا حالثاني من هذا السفر عندما أراد أن يخلق حواء: ‹ لا يجمل أن يكون آدم وحده ، فلنجعل له معينا مثله ›› والم يقل: الجعل وقال جل وعز: « ان أدم قد صار كواحد منا » موبيخاله بذلك من أجل لخطبيته ومعصيته الوصية في أكله من ثمرة الشجرة التي أمره الله تعالى ألا يأكل منها فعصاه وأكل ، فورث بذلك موت الفطيئة ، والم يقل تبارك وتعالى : « مثلى » وقال عز وجل في موضع آخر أيضا من هذا السفر: «تعالوا ننزل فنبلبل هناك لسانهم» وذاك لأنهم اجتمعوا لبينوا صرحا يكون رأسه في السماء » ففرق الله خسف رأيهم وةالة عقولهم فيما فكروا فيه من بناء صرح شامخ يصبي لهم ملجأ ومهربا من الطوفان اذا جاءهم مرة اخرى • والله تبارك وتعالى عالم أنه قد كأن عاهد نوحا أنه لا يأتي الطوفان مرة أخرى على وجه الأرض • وإمان إناء هؤلاء والفكر فيه سخفا وسفها ، ففر أأسنتهم اليتعطلوا على انفاذ فكرهم الذي لا معنى له • ولم يقل: أنزل فأبلبل •

فهذا ما ناجى الله به موسى فخبرنا بهذا السر فى الأغانيم الثلاثة عن الله تبارك وتعالى وأفترى لنا ما أصلحك الله ما أن ندع كلام الله عز وجل والسر الذى أودعه موسى نجيه وتصحيح موسى ذلك بالعلام المحبية والآيات الباهرة التي لا يمكن أحدا من الآدميين أن يأتى بمثلها وتصريحه لنا هذا التصريح عن تعليم الله له وثقبل قدول صاحبك بلا حجة ولا آية ولا أعجوبة ولا دليل واضح ولا برهان سالطم ويتول : أن الله فرد صمد ، ثم يرجع فيناقض قواله ، ويقول : أن المه بوحا وكلمة و فهو قد وحد وثاث من حيث لم يعلم ، وما أظنك ترى دوحا وكلمة و فهو قد وحد وثاث من حيث لم يعلم ، وما أظنك ترى نال لبخت نصر : «لك نقول يا بخت نصر » ولم يقل : أك أقول و وفي تنال لبخت نصر » ولم يقل : أك أقول وفي تنابك أيضا شبيه بما نكينا من قول موسى ودانيال عن الله تعانى وهو: خطنا ونطاتنا وأمرنا وأوحينا وأهلكنا ودمرنا ، مع نظائر لهذه كثيرة وليشك أحد يعقل في أن هذا القول قول شتى لا قدول فدرد ؟

قان ادعيت: أن العرب قد أجازت هذا القول واستعماته في كلامها ومخاطبتها تريد به التقخم • قلنا لك: أيها اللفق للكلام انه أو كانت العرب وحدها هي التي ابتدعته كان لك في كلامك تعلق ، فأما أذ تد سبق انعرب العبرانيون والسريانيون واليونانيون وغيرهم من ذوى الألسن المختلفة على غير تواطىء فنيس ما وصفت من أجازة العرب ذلك هجه ، مع أنه من أبن أجازت العرب هذا ؟ فأن قلت: بلى قد أجازته هيث الرجل الواحد منهم: أمرنا وأرسانا وقالنا ولقينا وما أشبه ذلك • نقدول لك: أن ذلك صحيح جائز في المؤلف من أشياء مختلفة ، والركب عن أعضاء غير متشابهة ، لأن الانسان والحد كثيرة أجزاؤه • فأول الأجزاء أمن الانسان : النفس والجسد • والجسد مبنى من أجزاء كثيرة وأعضاء غير متشابهة ، لأن الانسان والحد كثيرة أجزاؤه • فأول الأجزاء من الانسان : النفس والجسد • والجسد مبنى من أجزاء كثيرة وأعضاء غير متشابهة كان ينطق بما وصفت من قلنا وأمرنا وأو حينا !ذ هو عدد واحد كما ذكرت •

فان قلت: ان ذلك تعظيم شه جل وعز واجلال له وتفخيم أن يةول: أرسانا وأمرنا وأوحينا • قاتا الته: لعمرى أو الم بقل ذلك من ليس بمستحق للتعظيم ، لجاز قولك • ولكن الله سبحانه ونعالى ليعلمنا أنه

واحد ذو ثلاثة أقانيم قد نطق بكلتا الصيغتين من • أمرت وأمرنا وخاتت وخلقنا وأوحيت وأوحينا فان الأولى دليل على الوحدانية والثانية على تعدد الأقانيم » •

#### \* \* \*

فاقول الآن متكلما على هذه العبارات التى سردها النسرانى • وخلاصة مقصده منها: القول بالتثليث ، أى أن الله سبحانه ثلاثة حقبقة وواحد حقيقة على ما تقتضيه عقيدته الباطلة وعاقدا لابطاله مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة •

### أما المقدمة ففى بيان أمور تفيد الناظر بصيرة في الفصول:

الأمر الأول: ان كتب العهد العتيق ناطقة بأن الله تعالى واحد أزلى ابدى لا يموت قادر يفعل ما يشاء ، ليس كمثله شيء لا فى الذات ولا فى الصفات ، برىء عن الجسم والشكل ، وهذا الأمر لشهرته وكثرته فى تنك الكتب غير محتاج الى نقل الشواهد هنا .

الأمر الثانى: ان عبادة عير الله سبحانه حرام وكفر ، وحرمتها مصرح بها فى مواضع شتى م نالتوراة ، مثل الأصحـاح العشرين والرابع والثلاثين من سفر المخروج فقد قال فيه : « فان قام بينكم نبى أو من يغول انه نظر حلما وسبق وقال على آية أم عجيبة رحدث ما تكلم به ، وقال الله : لنذهب ونتبع آلهة أخرى لم تعرفها ، وتعبدها ، فلا تسمع قول ذلك النبى أو حالم الأحلام ، ان الرب الهك انما يبتليكم لبيان انكم تحبونه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم أم لا ؟ الرب الهكم فاتبعوه ، واياه فاخشوا ووصاياه فاحفظوا واسمعوا صوته ، وله فاعبدلوا ، ؤبه فاعتصموا ثم يقتل ذلك النبى أو ذلك حالم الأحلام أنه تكلم ليزيغكم عن الرب الهكم » وفى الأصحاح السابع عشر من السفر المذكور . أنه عن الرب الهكم » وفى الأصحاح السابع عشر من السفر المذكور . أنه و ثبت على أحد عبادة غير الله تعالى يرجم ، رجلا كان أو امرأة ،

الأمر الثالث: في آيات متعددة كثيرة من العهد العتيق ما ظاهره التجسيم والشكل والأعضاء لله سبحانه وتعالى • مثلاً في الأصحاب الاول من سفر التكوين قوله: « فلنعمل انسانا على صورتنا ومثالنا » وقوله

فيه أيضا: « فخلق الله الانسان كصورته كصورة الله خلقه ذكرا وانثى ، وباركهما الله » • وفى الأصحاح التاسع منه أيضا: « لأن على صسورة الله خلق الانسان » وفى الأصحاح التاسع والخمسين من سعر أشعبه : « ها هو ذا أن ليس يد الرب صغيرة عن الخلاص ولا اذنه ثقيلة عن السمع » وفى المزمور الثالث والأربعين قوله : « لكن يمينك وذ عملك وضوء وجهك لأنك سررت بهم أنت هو ملكي والهي » وفى المزمور السابع عشر : « طأطأ السموات ونزل والضباب تحت رجليه » وفى المذمور السابع العاشر : « أجفانه تفحص بنى البشر » وفى المزمور الثانى : د الرب مقال لي : أنت ابني وأنا الميوم ولدتك » وفى الأصحاح الرابع من نبوة الرميا « يقول الرب طرقك وأفكارك فعلن عليك هذه هذا سوءك ، لأنه مصر لأنه وصل الى قلبك • بطنى بوجعنى احساس قلبي ارتجعت بي ، لا أسكت » • وغير ذاك مما يدل على التجسيم •

والتتزيه في التوراة آينان(١) وهما : «فكلمكم الرب من جوف النار فسمعتم صوت كلامه ولم تروا الشبه البتة » وقوله : « فلحتفظوا بأنفسكم بحرص فانكم لم تروا شبيها يوم كلمكم الرب في حوريب من جوف النار » ولما كان مضمون هاتين الآيتين مطابقا البرهان العتلى في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجسمية والتشبيه بخلقه ، وجب تاويل الآيات الغير محصورة والامساك عن القول بظواهرها الدالة على الجسم والشبه لا تأويلهما ، وأهل الكتاب ههنا أيضا يوافقونا على أن ليس المراد ظواهرها البينة البطلان لأن الجسمية محالة في حقيه تعالى ولا يرجحون تلك الآيات الكثيرة على هاتين الآيتين ،

وكذلك يوجد فى الكتب المذكورة اثبات الكان لله سبحانه مثل قدوا « وليصنعوا أى مقدسا وأحل بينهم » وفى المزمور التاسع: « رتاسوا للرب الساكن فى صهيون » وفى المزمور العاشر: « الرب فى هيكل قدسه، فى المسماء كرسيه ، عيناه الى البائس تنظران أجفانه تفحص بنى البشر» وفى المزمور الخامس والعشرين: « يارب أحببت جمال ببتك وموضع

<sup>(</sup>۱) ذكرنا أكثر من الايتين في تحقيقنا لكتاب الساس التقديس الشيخ الاسلام غذر الدين الرازى .

محلة مجدك » وفى المزمور السابع والستين: « الجبل الذى سر الله أن يسكن فيه الرب يسكن فيه الى الانتضاء ، مركبة الله بالربوات المضاعفة والألوف المخصبين ، الرب فيهم • فى سيناء القدوس » •

وفى المزمور الخامس والسبعين: « الله معروف فى يهوذا ، واسمه عظيم فى أسرائيل ، صار موضعه بسلام ومسكنه فى صهيون » وفى المزمور الثامن والتسعين: « الرب ملك فلتسخط الشعوب الجالس على الشاروبيم فلتتزلزل الأرض ، الرب عظيم فى صهيون » وفى المزمور المائة والرابع والثلاثين: « يا خالقى الرب باركو الرب مبارك السرب من صهيون الساكن فى أورشليم » وغير ذلك من الآيات الدالة على المكان له مسسمانه ،

ولا توجد في المعسد العتيق والجسديد الآيات الدالة على تنزيه الله غالى عن المكان الا آيات قليلة • مثل ما في الأصحاح السادس والسنين من سفر أشعياء قوله: « هكذا يقول الرب: السسماء كرسى والأرض موطىء رجلى • فأى الببت الذي تبغون لى ، وأى الكسان لراحتى ، جميع هذه » والآية الثامنة والأربعين من الأصحاح السابع من سفر أعمال الحواريين ، لكن لمساكان مضمون هذه الآيات القليلة موافقا للبراهين أولت الآيات الكثيرة الغير محصورة الشعرة بالمكن لأن ظاهرها بالمعنى اللغوى بين البطلان ، ولم تزل هذه الآيسات القليلة لموافقتها العقل والبرهان •

وأهل الكتاب أيضا بوافقونا فى هذا التأويل ، فقد ظهر من هذا الأمر النالث أن الآيات الكثيرة اذا كان منطوقها مخالفا للبراها المعتلية والنقلية ، يجب ارجاعها الى ذلك القليل الموافق العقل ، ولا يعند بكثرة المخالف ، فكيف اذا كان الكثير موافقا لصحيح العقول وصريح المنقول والقليل مخالفا أهما ، فعدم اجرائه على ظاهره وتأويله أمررى بالبداهة كما لا يخفى ،

الأمر الرابع: كما علمت فيما تقدم • أنه سبحانه ليس لسه شهبه

وصورة و فاعم أنه و قد صرح في العهد الجديد أيضا أن رؤية الله تعالى في الدنيا غيرواقعة في الآية الثامنة عشر من الأصحاح الأولمن انجيل يوحنا من قوله « الله لم يره أحد قط » وفي الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر الفروج من التوراة قوله: « الآن ان كانت لى عندك مرحمة غارس وجهك لأعرفك وأظفر منك برحمة ، فانظر الى شعبك هذا فهو جمسع عظيم و فقال الرب: وجهى يسير أمامك فأريحك و قال موسى: ان أنت لم تسر أمامنا فلا تصعدنا من ههنا و فاننا بماذا نعرف أنا وشعبك مسيزين ظفرنا منك برحمة ، ان كنت لم تسر معنا لنكون أنا وشعبك مسيزين معروفين من جميع الشعوب ، الذين على وجه الأرض ؟ وقال الرب لوسى: فقولك هذا الذي قلت أنا أفعل من أجل أنك لقيت عندى رحمة وعلمتك بالاسم و فقال له: أرنى مجدك و قال له: أنا أظهر جميع حسناتي وعلمتك بالاسم و فقال له: أرنى مجدك و قاترهم على من أترهم وأتهن على من أترهم وأتهن على من أترهم وأتهن على من أترهم وأتهن ، لأنه من أتهن وجهى ، لأنه برانى بشر فيهيا » و

وفى الآية السادسة عشر من الأصحاح السادس من الرسالة الأولى الى تيموثاوس: «لم يره أحد من الناس ولا يقدران يراه» وفى الآية الثانية عشر من الأصحاح الرابع من رسالة يوحنا الأولى: « الله لم ينظره أحد قط» فثبت من هذه الآيات: ان من كان مرئيا لا يكون الها قط • ولو أطلق عليه فى كلام الله تعالى أو الأنبياء أو الحواريين لفظ الله ومثله •

فار يعتر أحد بمجرد اطلاق مثل لفظ الله ولا يدعى أن التأويل مجاز فكيف يرتكب ؟ لأن المصير الى المجاز يجب عند القرينة المانعة عن ارادة المحقيقة سيما أذا دل البرهان القطعى على المنع لأنا أذا قلنا : بنى الآمير المدينة أو المسجد فلا يشك عاقل أنه لم بينها بنفسه ويده ، بل لكونه الآمر نسب البناء له ،

وقد أطلق لفظ الله ولفظ الرب في الكتب السماوية على غير الباري مبحانه كما ستقف عليه قريبا أن شاء الله تعالى •

فمن ذلك ما في الأصداح السابع عشر من سفر التكوين قوله: « و لما حمار أبرام ابن تسعة وتسعين سنة ترآى له الرب ، وقال له : أنا الله صابط الكل فسر أمامي وكن تاما » وقوله : « ولما فرغ الله من خطابه معه ، صعد عن ابراهيم » ومثله ما فى الأصحاح الثامن عشر من سفو المتكوين من اطلاقه على الملك الذي ظهر على ابراهيم عليه السلام مع الملكين الآخرين اللذين بشرا ، بولادة اسحق ، وأخبره بهلاك قوم لوط • كما سيأتى ان شاء الله تعالى بقية الكلام عليه • ومن ذلك ما فى الأصحاح الثاني والثلاثين من اسفر الذكور قوله: « وتخلف هو وحده وهدو ذا رجل فكان بيصارعه الى الفجر ، وحين نظر أنه لا يفوى به فجس عرق وركه ولساعته ذبل ، وقال له : أطلقني لأنه قد أسفر 'لصبح ، وقال له : لا أطلقك أو تواركني • فقال له : ما هو اسمك ؟ فقال : يعتوب • وتال : لا يدعى اسمك يعقوب بل اسرائيل يكون اسمك • من أجل أنك ان كنت قويت مع الله ، فكم بالحرى لك قوة في الناس ، غساله يعقوب وعال : عرفنى ما اسمك ؟ فقال له : لم تسأل عن اسمى وباركه فى ذلك المكان . هدعا يعقوب اسم ذلك المكان فنوتيل قائلا: رأيت الله (١) وجها اوجه و تخلصت نفسی » •

وهذا المصارع كان ملكا لما عرفت • واذا لم نقل ذلك يلزم أن يكون الله بنى اسرائيل فى غاية العجز والضعف ، حيث صارع يعقوب الذى هو مضلوقه الى الفجر ، ولم يعلب عليه برون الحيارة • وقدر أطلق لفظ الله والرب وأمثالهما فى أكثر من خمسة وعشرين عوضعا من المعهد القديم والجديد على غيره سبحانه ، وقد ذكر فى أكثر التراحم العندية والفارسية كما نقله الفاضل الشيخ رحمت الله الهندى بدل لفظ الله لفظ فرشته الذى هو بالعربهة الملك •

وقد أطلق لفظ الاله على موسى فى الأصحاح السابع من سفر الخروج وهو قوله: « فقال الرب لوسى: أنظر غانى قد حعلتك الها لفرعون وهارون أخوك يكون الكنبيا » ومن هنا يظهر ترجيح اليهود

<sup>(</sup>١) في التوراة السامرية: أن المصارع والله وليس الله نفسه وكذلك في سفر هوشم .

عنى أهل الصليب في هذه العقيدة ، لأنهم بعسد سماعهم ما ذكسر ، ما أوصلوه التي رتبة الألوهية بل أبقوه على العبودية كما فعل النصاري بعيسى عليه السوم عند سماعهم بعض الكلمات الموهمة المأولة وجعلهم له الها .

وفي الأصحاح اثالث عشر من سفر المخروج قوله: «وكان الرب يسير أمامهم أيريهم الطريق في النهار بعمود حاب وفي الليان بعمود نار ليهديهم الطريق نهارا وليلا ، لم يزل قط عمود السحاب نهارا ولا عمود النسار سيلا من قدام الشعب » فأطرق على الملك لفظ الرب كما هو مصرح به في الأصحاح الرابع عشر من السفر المذكور في قوله: « فنطلق ملاك الله الذي كان يسير قدام عسكر اسرائيل ومشي خفهم وعمود العمام أيضا معه فتحول من قدام وجوههم الى ورائهم » ومن ذلك المزمور الحادي والنمانون: « قام في مجمع الآلهة وفي وسط الآلهة بحكم عليهم ، الى متى تقضون بالظلم وتأخذون بوجوه الخطاة ؟ أحكموا اليتيم والفقير انصفوا السكين والبائس والفقير وخاصوهما من يد الخاطيء • لم يعلموا ولم يفهموا أنهم في الظلمة يسلكون تتزليزل كل أساسسات يعلموا ولم يفهموا أنهم في الظلمة يسلكون تتزليزل كل أساسسات تموتون وكأحد الأراكنة تسقطون • قم يا ألله وأماك أله أبناء الله على الموام فضلا عن الخواص •

وفى الأصحاح المرابع ن الرسالة الثانية لمار «بولس» المى أهل قورنثية قوله: « وان كان انجيلنا مستترا فانما انكتم عن الهالكين الذين فيهم الله العالم هذا ، قد أعمى قلوب الكافرين لئلا يظهر لهم نور الانجيل الذي لمجد المسيح » والمراد على ما رعم علماء البروتستنت الفرقسة الغالبة من النصارى من اله الدهر: الشيطان • لئلا يلزم نسبة الاعماء بزعمهم الى الله تعالى فيلزم كونه تعالى خالقا الشر ، فقد جاء مثل هذا الاطلاق على الشيطان الرجيم دون الانسان على ما زعموه • وفى رسالة بولس الى أهل فيلبى قوله في الاعسام

الثانث : « الذين عاقبتهم البوار أولئك الذين بطونهم آلهتهم ومدحتهم في خزيهم » فأطلق مقدسهم لفظ الاله على البطن •

وفى الأصحاح الرابع من الرسالة الأولى ليوحذ اطلاق لفظ الله على الحبة ولننقل كلامه وأن كان فيه طول فانه لا يحلو ذكره عن فوائد فيما نحن بصدده • قال في النسخة المطبوعة في لندن سنة ١٨٤١ م « أيها الأحباء ليحبب بعضنا بعضا لأن المحبة انها هي من قبل الله وكا. مودود فهو مولود من الله • وهو يعرف الله ، من ام يكن ودود هام يعرف الله لأن الله محبة ، فبهذا تبين محبة الله عينا أنه الله أسل ابنه الوحيد لى العالم لتحبا به ، فبهذا هي المحبة ايس كأنفا نص أحببنا الله ، بل انه هو أحبنا أولا ، وأرسل ابنه عفرانا لخطايانا أيها الأحباء اذ كان الله قد أحدنا هكذا ، فبالواجب علينا أن نحب ندن أيضا بعضنا بعضا • أما الله فلم يره أحد قط ، وأن نحن أحبنا بعضنا بعضا فان الله حال فينا ومحبته تكون فينا كاملة • بهذا نعلم أننا نحل فيه • وهو أيضا فينا لأنه أعطانا من روحمه ونحن رأينا فيشهد بأن الآب أرسل ابنه العالم مذها • وكال من يعتسرف أن يسوع هو ابن الله ، فان الله حال فيه وهو حال في الله ، ونحن قسد عرفنا وآمنا بالمودة التي لله فينا أن الله هو محبة ، ومن حل ف المحبة مقد حل في الله ، وقد حل الله فيه ، وبهذا تتم محبة الله معنا كيمايكون لنا طمأنينة في يوم الدين » •

واطلاق الآلهة على الأصنام كثير جدا فى الكتب السماوية فلا حاجة بذا المي نقل الشواهد ، وكذا اطلاق الرب على المخدوم والمعلم كثير اليضا ، ومنه ما فى الأصحاح الأول من انجيل يوحنا : « فقالا ربى تفسيره يا معلم أين تسكن ؟ » .

اذا علمت ما ذكرناه فقد حصلت المعرفة التامة الله الا يجوز ولا يصح لذى عقل أن يستدل باطلاق بعض هذه الألفاظ على بعض

(م ۱۲ ــ الجواب النسيح )

الموادث التى حدوثها وتغيرها وعجزها من الصدات أنه اله أو ابن الله وأن الله حل فى ذلك الحادث • وينبذ جميع البراهين العقليلة القطعية وكذا البراهين النقلية وراء ظهره •

الأمر الخامس: ان وقوع المجاز فى غير المواضع التى مر ذكرها كثير ، مثل قوله لابراهيم فى الأصحاح الثالث عشر من سفر التكوين: « وأجعل نسلك مثل تراب الأرض ، غان استطاع أحد من الناس أن يحصى تراب الأرض فانه يستطيع أن يحصى نسلك » وتوله له أيضا: « أباركك وأكثر نسلك كنجوم السماء ومثل الرمل الذى على شاطىء البحر » وفى الأصحاح الثالث من سفر الخروج فى مدح الأرض التى كان لله قد وعد باعطائها قوله « يسيل فيها اللبن وانعسل » مع أنسه لا أرض فى الدنيا كذلك ، وأمثال هذا كثير جدا ،

وأهل الكتاب يأولون ذلك وأمثاله ويعترفون بكثرة وتموع المجاز والاستعارات في الكتب السماوية • قال صاحب مرشد الطالبين المي الكتاب المقدس الثمين في الفصل الثالث عشر من كتابسه كما نقلسه صاحبنا المعلامة الشيخ رحمت الله سلمه الله تعالى ما نصه: « وامسا اصطلاح الكتاب المقدس فانه ذو استعارات والفره غامضة وبخاصـة العهد العتيق » ثم قال : « واصطلاح العهد الجديد أيضا هو استعارى جدا وخاصة مسامرات مخلصنا • وقد اشتهرت اراء كثيرة فاسدة لكون بعض معامى النصارى شرحوها شرحا حرغبا ولأجل ذلك تقدم بعض أمثال لنرى بها أن تأويل الاستعارات حرفيا ليس صوابا ، وذلك كقول المسيح عن هيرودس : « اذهبوا وقولوا لذلك انتعلب » فمن المعلوم أن المراد بلفظة المعلب في هذه العبارة جبار ظالم لأن ذلك الديوان المدعو هكذا معروف بالحيلة والغدر وأيضا : قال ربنا لليهود « أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ، فكل من أكل من هدا انخبز يحيى المي الأبد ، والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي سموف أعطيه لحياة العالم » من الأصحاح السادس من انجيل يوحنا • فاليهود الشهوانيون فهموا هذه العبارة بالمعنى الحرفي • وقالوا: كيف يقدر هذا الرجل أن يأتينا جسده لنأكله ؟ ولم يلاحظوا أنه عنى بذلك ذبيحته النتى وهبها كفارة لخطايا العالم •

وقد قال مخلصنا أيضا عن الخبز عند تعيينه العشاء السرى: «هذا هو جسدى » وعن الخمر «هذا هو دمى » من انجيل متى الأحسحاح السادس والعشرين • فمنذ الدهر الثانى عشر جالت الريمانيون الكاثوليكيون أهذا القول معنى آخر معكوسا ومغائرا لشواهد أخرى فى الكتب المقدسة وللداليل الصحيح ، وحتموا أن ينتجوا من ذلك تعليمهم عن الاستحالة أى تحويل الخبز والخمر الى جسد المسيح ودمه الجوهريين عندما يفظ الكاهن بكلمات الماتديس الموهم ، مع أنه قد يظهر لكل الحواس الخمسة أن الخبز والخمر بافيان على جوهرهما وأم بتغيرا فأما التأويل الصحيح لقول ربنا فهو أن الخبز يمثل جسده والخمر يمثل دمه » انتهى كلامه بلفظه

فاعترافه بين لا خفاء فيه أن التأويل واجب عند استحالة الظاهر ، وقد رد به على سائر اخوانه النصارى القائلين بأن من أكل هذا الخبرا وثرب هذا الخمر فقد أكل لحم المسيح وشرب دمه حقيقة ، وقدر فى الكلام مضافا ، وهو لفظ مثل ، وقد يقال هنا للبروتستان المجمعين على أن المراد من قول المسيح أكل أحمى وشرب دمى : ذبيحته المتى وهبها كفارة لخطايا العالم ، وأن عقيدة الرومانيين الكاثوليكين بحمل ذلك على ظاهره ظاهر البطلان بشهادة الحس والعتل فاجماعكم على التثليث وأن الأقانيم ثلاثة بحق وواحد بحق مثل عقيدة المؤانكم الرومانيين الكاثوليكيين الذين هم أكثر منكم عددا بمسألة المخبئ الرومانيين الكاثوليكيين الذين هم أكثر منكم عددا بمسألة المخبئ الرومانيين الكاثوليكيين الذين هم أكثر منكم عددا بمسألة المخبئ الرومانيين الكاثوليكيين الذين هم أكثر منكم عددا بمسألة المخبئ الأنساء ودمه ،

وحيث أن هذه المسألة من أغرب المسائل الاعتقادية المنصالي وهو ازنة لمسألة التثليث في البطلان بالبداهة ، فلنستوف على شرحها وردها المقال ايتبين لكل ذي عقل ويتميز المال • قال في انجيل متى

فى الأصحاح السادس والعشرين: « ولما كان المسا اتكا مع تلاميذه الاثنى عشر ، وفيما هم يأكلون • قال : الحق أقول لكم : ان واحد منكم سيسلمنى فحزنوا جدا وبدوا كل واحد منهم بقول : لعلى أنا هو يارب ؟ فأجاب وقال : ان الذى يجعل يده معى فى الصفحة هو يسلمنى وابن الانسان سامنى كما كتب من أجله ، أما الويل لذلك الانسان الذى يسلم ابن الانسان • خير له لو لم بولد ذلك الانلسان فأجاب يهوذا مسلمه وقال : لعلى أنا هو يا معلم ؟ نقال له : أنت قلت وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ، وقال: من هذا كلوا هذا هو جسدى وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال : اشربوا من هذا كلكم لأن هذا : هو دمى عهدا جديدا الذى يهراق عن كثير لعفره الخطايا • فأقول لكم : الني لا أشرب من الآن من عصير الكرمة هنا الى ذلك اليوم الذى فيه شربه معكم جديدا في مأكوت أبى ، فسبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون » •

وفى الأصحاح السادس من انجيل يوحنا قوله: « الحق أقول لكم: أنه من يؤمن بى له الحياة الدائمة أنا هو خبز الحياة آباؤكم أكلوا الن في البرية ، وماتوا - هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ، حتى أن الذي يأكل منه لا يموت - أنا هو الخبز الحي الذي نزلت من السماء ، ومن أكل من هذا الخبز يحيا الى الأبد ، والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي من أجل حياة العالم ، فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين : كيف يقدر حذا أن يعطينا جسده لنأكله ؟ فقال لهم يسوع : الحق الحق أقبيل تكم ان لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه ليست لكم حياة فيئم ، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الدائمة ، وأنا اقيمه في اليوم الآخر لأن جسدي ويشرب دمي فله الحياة الدائمة ، وأنا اقيمه جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه ، كما أرساني الآب الحي وأنا حي من بأجل الآب ، ومن يأكلني فانه يحيا من أجلي ، هذا هو الخبز حي منزل من السماء ، ليس كالذي أكل آباؤكم الن بماتوا ، فمن يأكل هذا الخبز يعيش الى الأبد ، قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر ناهوم » ،

فأهل الصليب اذا قرأ القسيسون على الخبز والخمر وقدسوهما على ألوف من النصارى بزعم أن هذا الخبز والخمر قد استحال كل منهما الى لحم المسيح ودمه ، فمن أكل شبئا وشرب شيئا من ذلك فقد أكل لحم المسيح وشرب دمه حقيقة يفعلون ذلك فى كل سنة وفى كل شهر ، وان أرادوا فى كل يوم غير الفرقة القليلة المعروفة بيروتستنت الشهيرة ببيروتستانت فانهم لا يعتقدون الحقيقة فى ذلك كما نقدم آنفا .

وهذا الاعتقاد مع كونه بديهى البطلان ظاهر الفساد • اكل من اله عينان ، نذكر لابطاله وجوها : الوجه الأول : أن الاناجيل لم تتقلل اليهم بالخبر المتواتر ، واربعة فيها اختلاف كثير ، وأن تراجمها مختلفة جدا بالزيادة والنقصان ، وأن كثيرا منها قد حرف وبدل ، وأنها لم تجمع فى أيام المسيح ، وأن فيها ما هو واجب التأويل والحمل على المجاوز والاستعارة والقول بظاهره محال ، كما مضى بعض ذلك ، وستأتى تتمة الكلام على هذا كله فى محلها ان شاء الله تعالى •

الثانى: ان الكنيسة الرومانية ترعم أن الخبر رحده يستحيل الى جسد المسيح ودمه ويصير مسيحا كاملا ، فيقال لهم : اذا استحال على زعمكم مسيحا كاملا حيا بلاهوته وناسوته الذى أخذه من مريم ، فلابد أن يشاهد فيه عوارض الجسم الانسانى ويوجد فيه بعض اجزائه ، لكنها لا توجد فيه بل جميع عوارض الخبر باقية الآن كما كانت ، فاذا نظره أحد أو لمسه أو ذاقه لا يحس شمئًا غير الخبر ، واذا طرأ عليه الفساد يطرأ عليه الفساد الذى يطرأ على المحم والعظم والدم الانسانى ، فلو ثبتت الاستحالة الذى يطرأ على المحمو خبراً لا استحالة الخبر مسيحا ، فلدو قال : ان المسيح استحال خبرا ، لكان أقل بعدا من هذا ، وان كان كل منهما باطلا بالبداهة .

الثالث: أن حضور المسيح بالاهوته في أمكنة متعددة في آن وأحد •

ان كان ممكنا فى زعمهم فهو باعتبار ناسوته غير ممكن ، لأن اللصمم والدم راجعان الى الناسوت ، وانعجب : أنه قبل عروجه ما وجد يهذا الاعتبار فى مكانين فضلا عن الأماكن التى لا يمكن عدها ، وكذا بعد خروجه ، فكيف يوجد بعد قرون عديدة بعد اختراع هذا الاعتقاد الباطل باعتبار الذكور فى أمكنة غير محصورة فى آن واحد ؟

المرابع: اذا فرضنا أن مليونات من الكهنة فى العالم قدسوا فى آن واحد ، وقرأ كل منهم على الخبز والخمر فاستحالا الى المسيح الذى تولد من مريم وهو ابن الانسان بنص الأناجيل • فلا يخلو اما أن يكون كل من هؤلاء المسيحيين الحادثين عين الآخر ، أو غيره • والثانى باطل على زعمهم • والأول باطل أيضا فى نفس الأمر بالبداهة ، لأن كل مادة غير مادة الآخر •

الخامس: اذا استحال الخبر مسيحاً كاملا تحت يد الكاهن فكسر هذا الكاهن هذا الخبر كسرات كثيرة وأجزاء صغارا ، فلا بخلو اما أن يتقطع المسيح على عدد الكسرات والأجزاء أو تستحيل كل واحدة منها مسيحا كاملا أيضا ، فعلى الأول لا يكون المتساول متناولا مسيحا كاملا ، وعلى الثاني من أين جاحت هؤلاء لمسحاء ؟ لأنه ما حصل بانتقدمة التي من القسيس الا المسيح الواحد ،

انسادس: لو كان العشاء الربانى الذى كان قبل صابه بزمان يسير ، نفس الذبيحة التى حصلت على الصليب ، زم أن يكون كافيا لخلاص العالم ، فلا حاجة الى أن يصلبه اليهود مرة أخرى لأن المسيح على زعمهم ما جاء الى العالم الاليفلص الناس بذبيحته مرة واحدة وما أتى لكى يتألم مرارا كما تصرح به عبارة الأصحاح الآلاسع من الرسالة العبرانية ونصها: « ولم يدخل يسوع الى بيت تمدس عملته الأيادى شبه الخاق بل الى السماء بعينها ليترايا الآن عنا قدام الله ، ولا ليقرب نفسه مرارا كثيرة كما كان رئيس الأحبار يدخل كل سنة الى القدس

جدم غيره ، ولولا ذلك لكان حقيقيا أن يألم مرارا كثيرة منذ بدء العالم ، واكنه الآن فى انتهاء العالمين ، بذبيحته ظهر مرة واحدة ليبطل الخطيئة، وحكما حتم على الناس أن يموتوا مرة واحدة ، ثم من بعد هذا هو الدائن ، هكذا المسيح قرب نفسه مرة واحدة ليرغع خطايا كثيرين ، وسيظهر المرة الثانية بلا خطيئة للذين يترجونه للخلاص » ،

السابع: ذكر في الأصحاح الثاني والعشرين من انجيل لوقا قـول المسيح في العشاء الرباني: « اصنعوا هذا لذكرى » فلو كان هـذا العثماء هو نفسى الذبيحة ، لما صح أن يكون تذكرة ، لأن الشيء لايكون تذكرة لنفسه •

الثامن: لو صحت دعواهم ، لزم أن يكون المسيحيسون أخبث من اليهود ، لأن اليهود ما آلوه الا مرة واحدة ، وقد نرتب عليها تخليصه للعادم من الخطيئة ، وما أكلوا لحمله ولا شربوا دمله ، وهلولاء النصارى يدعون أنه اله ويؤلونه ويذبحونه ويأكلون لحمه ويشربون دمه كل يوم فى أماكن عديدة ، فانا كان القاتل للمسيح مرة واحدة ، بزعم أنه كذاب وغير نبى ، يكون كافرا وملعونا ، فما بال الذين يدعون أنه اله حق ، ويأكلون لحمه ويشربون دمه حقيقة لا يكونون كافربن ملعونين ؟ وليست شعرى كيف يكون الها من هو بهذه الدرجة من لضعف، ويستولى عليه اليهود ويصلبونه ؟ ثم النصارى فى كل يوم يأكلون لحمه حقيقة ويشربون دمه الحقيقى ، ولا يقدر على خلاص نفسه ، وان صعد الى السماء ،

فنسأل الله تعالى العفو والعافية والدوام على عقيدة الاسلام الصافية ، ويحفظنا من أقوال هى أشبه بأقوال المجانين ، وخيالات المسوسين ، وفوق أقوال الكفرة المتقدمين والمتأخرين • آمين • ولعل لنا أن شاء الله تعالى عودة الى ما يتعلق أيضا • بهذه العقيدة العجيبة التى هى على المثاثين أعظم مصيبة •

## وانرجع الى ما نحن بصدده فنقول:

الأمر السادس: كان الاجمال يوجد فى كثير من أقوال المسيح عليه السلام بحيث لا يفهمها معاصروه وتلاميذه فى كثير من الأحيان ، مالم يفسره لهم بنفسه ، فما فسره منه فهموه ، وما لم يفسره منه فهموا بعضه بعد مدة مديدة ، وبقى البعض عليهم مبهما الى آخر الحياة ، وهـو كثير ،

وسنورد هنا ان شاء الله تعالى بعضه ليستدل الناظر فيه على غيره.

فمن ذلك ما فى الأصحاح الثانى من انجيل يوحنا عند مكالة المسيح عليه السلام لليهود انذين كانوا يطلبون منه معجزة من قوله: « أجاب يدموع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفى ثلاثة أيام أقيمه • فقالوا: فى ست وأربعين سنة بنى هذا الهيكل ، أفأنت فى ثلاثة أيام تقيمه ؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده • فلما قام من الأموات تذكر تلاميمه أنه قال هذا • فآمنوا بالكتاب ، والكلام الذى قاله يسوع » فهاهنا لم يفهم التلاميذ فضلا عن اليهود ، ولكن فهم التلاميد بعد ما قام من الأموات •

وفى الأصحاح المحادى عشر من انجيل يوحنا حينما مات لعازر ما نصه: «قال أهم: لعازر حبيبنا قد نام و لكنى أذهب لأوقظه و فقال تلاميذه: يا سيد ان كان قد نام فهو يشفى و وكان يسوع يقول عن موته وهم ظلوا أنه يقول عن رقاد النوم و فقال لهم يسوع حينئن علانية: لعازر مات » و ثم ان المسيح أحياه من قبره بعد موته باربعة أيام على ما فى انجيل يوحنا و فلم يفهم تلاميذ المسيح عليه السلام كلامه حتى صرح به و فى الأصحاح السادس عشر من انجيل متى ما نصه: « وهو قال لهم: انظروا واتحسرزوا من خمسير الفريسيين والزناديّة أما هم فكانوا يفكرون فى نفوسهم قائلين: اننا لم نأخذ في مبرا ، فعلم يسوع وقال ماذا تفكرون فى نفوسكم يا قليلى الايمان

انه ليس معكم خبز » الى أن قال : « فحينئذ فهموا أن يتحرزوا من تعليم الفريسيين والزنادقة » ٠

وههنا أيضا لهم تفهم الاهيذه مقصوده قبل التنبيه • وأمثال هذا كثيرة جدا • ولو أردنا استقصائها لطال منا الكلام • وفى هذا كفاية لذوى الأفهام •

الأمر السابع: اذا تعارض القولان فلابد من اسقاطهما ان لم يمكن التأويل ، أو من تأويلهما ان أمكن ، ولابد أن يكون التأويل بحيث لا يستلزم المحال أو الكذب ، مثلا: الآيات الدالة على الشكل والجسمية تعارضت ببعض الآيات الدالة على التقزيه ، فيجب تأويلها ، كما عرفت فى الأمر الثالث ، لكن لابد أن لا يكون التأويل باأن الله متصف بصفتين أعنى الجسمية والتزيه ، وان لم تدرك عقولنا هذا الأمر ، فان هذا التأويل باطل محض ، كما قالوا لا يرفع انتناقض ، حتى أن ما ورد فى القران الكريم من الآيات المتشابهات لا يراد بها ظاهرها من الجسمية والمكان ، بل تأول تأويلا مناسبا أو تقوض الكيفية الى من الجسمية والمكان ، بل تأول تأويلا مناسبا أو تقوض الكيفية الى علها البارى سبحانه ، ويؤمن المؤمن بها من غير تشبيه ولا تجسم ولا تكييف ولا تكييف ولا تعطيل ، كما قال سبحانه : « ليس كمثله شيء وهو السعميع البصيع المقول الآياتة رد على المسبهة وآخرها رد على المسميع البصيع المنان المنازة اكتفاء بالوشل عن المعدير الذي سفر كبير الا أنا نكتفى هنا بهذه الاشارة اكتفاء بالوشل عن المعدير

الأمر الشامن: أن العدد ، لما كان قسما من الكم لا يكون قائما بنفسه بل بالغير ، وكل موجود لابد أن يكون معروضاً للوحدة أو الكثرة والذوات الموجودة المعتازة بالامتياز الحقيقى المتشخصة بالتشخص تكون معروضة للكثرة الحقيقية ، فاذا صارت معروضة لها لا تكون معروضة للوحدة الحقيقية ، والا يلزم اجتماع الضدين الحقيقيين ، وهو محال كما لا يخفى ،

الامر التاسع: للنازعة ببنسا وبين أهل التثليث لا نتحقق ما لم

يقولوا: ان التوحيد والتثليث كليهما حفيقيان ، وان قالوا: التثليث حقيقى والتوحيد اعتبارى ، فلا نزاع بيننا وبينهم فى ذلك ، لكنهم يتولون: ان كلا منهما حقيقى ، كما صرح بسه هذا النصرانلى «عبد المسيح » فيما تقدم ، بقوله: «فهى ثلاثة بحق ، وواحد بحق» والنصرانى صاحب ميزان الحق أيضا فى الباب الأول من كتابه المسمى بحل الاشكال قال: « ان المسيحيين يحملون التوحيد والتثليث كليهما عن المعنى الحقيقى » ،

الأمر العاشر: قال العلامة القريزى في كتابه المسمى بالخسطط في. بيان الفرق المسيحية التي كانت في عصره: « النصاري فرق كشيرة. المكانية والنسطورية والبيعقوبية والبوذعانية والرقولية • وهمم الرهاويون الذين كانوا بنواحي حران وغير هؤلاء » ثم قال : «والمكانية والميعةوبية والنسطورية كلهم متفقون على أن معبودهم ثلاثة أتهانيم . وهذه الأقانيم الثلاثة هي واحد ، وهو جوهر قديم ، ومعناه آب وابن وروح المقدس ، اله واحد » ثم قال : « قالوا الأبن انتصد بانسان مخوق فصار هو وما اتحد به مسيحا واحدا ، وأن المسيح هو اله العباد وربهم • ثم اختلفوا في صفة الاتحاد • فزعم وبعضهم : أنسه وتع بين جوهر لاهوتي وجوهر ناسوتي اتحاد ، ولم يخرج الاتحاد كل واحد منهما عن جوهريته وعنصره ، وأن المسيح انه معبود وأنه ابن مربم الذي حملته وولدته ، وأنه قتل وصلب ، وزعم قوم : أن المسيح بعد الاتحاد جوهران أحدهما لاهوني ، واالآعر ناسوتي ، وأن المتنا والصاب وقعا به من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته ، وأن مريم حملت بالمسيح وولدته من جهة السوته ، وهذا قول النسطورية ثم يقولون : ان المسيح بكماله اله معبود ، وأنه ابن الله - تعالى عن قولهم - وزعم قوم: أن الاتحاد وقع بين جوهرين لاهوتي وناسوتي • فالجوهر اللاهوتي بسيط غير منقسم ولا متجزىء • وزعم قهم: أن الانتحاد عنى جهة حاول الابن في المجسد ، ومخالطته اياه . ومنهم من زعم. إن الاتحاد على جهة الظهور كظهور كتابة الخاتم والنقش اذا وقعم على طين أو شمع ، وكظهور صورة الانسان في المرآذ .

الى غير ذلك من الاختلاف الذى لا يوجد مثله فى غيرهم • والملكانية تنسب الى ملك الروم وهم يقولون: ان أحدا اسم لثلاثة معان فهو واحد ثلاثة وثلاثة واحد • والبيعقوبية تقول: انه واحد قديم وانسه كان لا جسم ولا انسان ثم تجسم وتأنس • والمرقولية قالوا: الله واحد ، علمه غيره قديم معه ، والمسيح ابنه على جهة الرحمة • كما يقال: ابراهيم خليل الله » انتهى كلامه بلفظ

قال صاحبنا العلامة فى اظهار الحق: « فظهر لك أن آراءهم فى بيان علاقة الاتحاد بين أقنوم الابن وجسم المسيح كانت مختلفة فى غايسة الاختلاف و ولذا ترى البراهين الموردة فى الكتب القديمة الاسلامية مختلفة ، ولا نزاع أنا فى هذه لعقيدة مع المرقولية الا باعتبار اطلاق اللفظ الموهم وفرقة البروتستنت لما رأت أن بيان علاقة الاتحاد لايخلوعن الفساد البين ، تركوا آراء الأسلاف وعجزوا أنفسهم واختساروا السكوت عن بيانها ، وعن بيان العلاقة بين الأقانيم الثلاثة » ،

الأمر الحادي عشر: أن عقيدة التثليث لم تكن في أمـة من الأمم السالمة من لدن ادم عليه السلام الى زمن رفع المسيح عليه السلام حتى جاءت النصاري وتمسكوا للتثليث بآيات من سفر التكوين وغيره لا تقوم بها الحجة ، لما علمت وتعلمه من التحريف للمعنى والألفاظ ، أو لبعد ما يقصدونه من الأغراض ، وقد ثبت بالدلائل القطيعة المسلمة لدى الخصم أن مسألة التثليث لم تكن معلومة في أمة من الأمم ، ومن طالع التوراة علم أن هذه العقيدة ، لم تكن في بني اسرائيل قطعا ، حتى أن يحيى عليه السلام كان الى أواخر عمره شاكا في المسيح عليه السلام ، وأنه هل هو المسيح (١) الموعود به أم لا ؟ كمـا صرح به في الشكام الحادي عشر من انجيل متى ونصه : « وكان لمـا أكمل يسوع الأصحاح الحادي عشر من انجيل متى ونصه : « وكان لمـا أكمل يسوع

<sup>(</sup>۱) المسيح الموعود به هو المسيا ، بلغة بنى اسرائيل ، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا فى كتابنا المسيا النتظر — نشر مكتبة الثانافة الدينية بالقاهرة ،

أمره لتلاميذه الاثنى عشر ، انطلق من هناك ليعلم ويبشر فى مدنهم • فنما سمع يوحنا فى السجن بأعمال المسيح أرسل اليه اثنين من تلاميذه قائلا له : أنت هو الآتى أم نترجى آخر ؟ فأجاب يسوع وقال لهما : ادهبا وأخبرا يوحنا بما سمعتما ورأيتما : أن العميان يبصرون ، والعرج يمنسون ، والبرص يطهرون ، والصم يسمعون ، والموتى يقومون ، وائساكين يبشرون ، وطويى لمن لا يشك فى » •

فلو كان عيسى الها يازم كفر يحيى عليه السلام اذ الشك فى الأله كفر ، وكيف يتصور أن النبى لا عرف الهه ، بل هو على ما فى هدذ! الأصحاح أشرف ا نبياء لنهادة المسيح له بقوله : « أقول لكم : لم يقم فى مواليد النساء أعظم من يوحنا المعمدان » واذا لم يعرف الأفضل مع كونه معاصرا ، فعدم معرفة السابقين أولى .

ومن المعلوم أن ذات البارى سبحانه وصفاته الكمالية قديمة غيرة موجودة أزلا وأبدا ، فلو كان التثليث حقا ، لكان الواجب على موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام أن يبينوه وبصرحوا به ، لان دنك مدار النجاة على زعم المثلثين • والعجيب أيضا : أن عيسى لم يبين ذلك الى وقت عروجه ببيان واضح ، بأن يقول مثلا : ان الله ثلاثة أقانيم الآب والابن وروح القدس ، وأقنوم الابن تعاق بجسمى بعلاقة فلانية ، أو بعلاقة فهمها خارج عن ادراك عقولكم ، فاعلموا أنى أنا الله لا غير لأجل العلاقة المذكورة ، أو يقول : نحو هذا فيما يفيد المعنى صراحة ، وليس فى أيدى المثلثين من أقواله الا بعض أقوال متشابهة مأولة مطعون فى صحتها عنه ، كما أوضحناه سابقا ، وسنزيده بيانا نشاء الله تعالى فى محله لاحقا .

وأجاب بعض النصارى عن عدم تتصريحه بذلك بأجوبة أوهن من بيت العنكبوت وانه لأوهن البيوت • فمن ذلك : ما أجاب به النصرانى صاحب ميزان الحق فى كتابه المسمى بمفتاح الأسرار بقوله : « أن قلت لم لم يبين المسيح ألوهينه ببيان أوضح مما ذكر ؟ ولم لم يقل : والضحا

ومختصرا انى أنا الله لا غير ؟ قلنا : بانه ما كان أحد يقدر على فهم هذه العلاقة والوحدانية قبل قيامه يعنى من الأموات وعروجه ، فلم قال صراحة لفهموا أنه أنه بحسب الجسم الانسانى • وهذا الأمر كان باطلا جزما ، فدرك هذا المطلب أيضا من المطالب التى قال فى حقها اللاميده : « أن لى أمورا كثيرة أيضا لأغول لكم ، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ، وأما متى جاء ذلك روح الحق(١) فهو يرشدكم الى جميع الحق ، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كما يسمع يتكلم ويخبركم بأمور آتية » ثم قال : أن كبار ماة الهود أرادوا مررا أن يأخدوه ويرجموه • والحال أنه ما كان بين ألوهيته بين أبديهم الا على طريق الألفاز » •

فعلم من كالمه عدران: الأول: عدم قدرة فهم أحد قبل العروج • والثانني: خوف الميهود • وكلاهما كحبال القمر •

أما الأول: فانه يكفى لدفع الشبهة أن يقول: أن علاقة الاتحاد التى بين جسمى وبين أقنوم الابن فهمها خارج عن وسعكم ، فاتركوا البحث عنها واعتقدوا بأنى نست الها باعتبار الجسم ، بل اله بعلاقة الاتحاد المذكور ، وأما نفس عدم القدرة على فهمها ، فباقية بعد العروج أيضا • حتى لم يعلم عالم من عامائهم الى هذا الوقت كيفية هذه العلاقة والوحدانية • ومن قال ما قال فقوله رجم بالغيب لا يخلو عن مفسدة عظيمة ومناقضات جسيمة • ولذا ترك علماء الفرقة البروتستانية بيانها بالكلية • وهذا القسيس يعترف في مواضع من تصانيفه بأن هذا الأمر من الاسرار الخارجة عن درك العقول •

وأما الثانى: فلأن المسيح عليه السلام ما هاء عندهم الا ليكون كفارة لذنوب خلقه ويصلب بأيدى اليهود وكان يعلم أنهم يصلبونه ومتى يصلبونه ، فأى محل بقى للخوف فى بيان هذه العقيدة ؟

والعجب أن خالق الأرض والسماء والقادر على جميع ما يشاء ،

<sup>(</sup>١) روح الحق ، لقب لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

يخاف من اليهود الذين هم أذل عباده ، ولا بيين هذه العقيدة التي هي مدار نجاة عباده من الأنبياء وغيرهم • وعبيده من الانبياء مثل ارمياء وأشعياء ويحيى عليهم السلام لا يخافون أحداً في بيان الحق ، وينالون الايذاء الشديد ويقتل بعضهم لذلك • وأعجب منه أن المسيح يخاف منهم في بيان هذه المسألة العظيمة ، ويشدد عليهم في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر غاية التشديد ، حتى أنه بنالهم منه السب بالموالجهة، والشتم بالمشافهة • ويخاطب الكتبة والفريسيين كما في الأصحاح الثالث والعشرين من انجيل منى ونصه: « حينتذ كلم يسوع الجموع وتلاميذه قائلا : على كرسى موسى جاس الكتبة والفريسيون ، فكـل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعاوه ، ولكن مثل أعمالهم لا تصنعوا لأنهم يقولون ولا يفعاون • وكل أعمالهم يصنعونها لكي يتراءوا للناس ، ويعظمون أطراف ثيابهم ويحبون لمتكأ الأول في العشاء، وصدور المجالس في المجامع ، والسلام في الأسواق ، وأن يدعوهم الناس سيدى ، الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل بتطويل صلواتكم ، أيها العميان ، الذين يصفون عن البموضة ويبلعون الجمل ، الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تشبهون القبور المكلسة النبي تتراءى للناس من خارجها حسنة ، من داخلها مملوءة عظام أمواات وكل نجس ، كذلك أتاتم تتراءون للناس من ظاهر صديةين ، فأما من داخل فأنتم مملوءون رباء واثما • أيها الحيات والأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم ؟ » •

ومثله فى انجيل اوقا وفيه: أن بعضهم قال له: «يا معلم اذا قلت هذا نشتمنا ندن أيضا ، فقال : وأنتم أيها لكتبة » فكيف يظن بالمسيح عليه السلام وحاشاه أن يترى بيان العقيدة التي هي مدار النجاة لأجل خوفه منهم ؟ فبين من أقوال علماء النصاري أن المسيح عليه السلام ما بين هذه المسألة لليهود قط الا بطريق الألغاز ، وأنهم كانوا ينكرون هذه العقيدة أشد الانكار حتى أنهم أرادوا رجمه عن هذا البيان الالغازي .

ولنرجع الى الطال أصل المسألة المنعقدة لها الفصول • فنقاول

## الفصل الأول

#### فسمى

## ابطال التثليث بالبراهين العقلية

البرهان الأول: لما كان التغليث والتوحيد حقيقين عند المسيحيين > وصرح به أيضا « عبد المسيح » في كتابه هذا من قوله : « هو واحد ثلاثة وثلاثة واحد » وقوله : « فهي ثلاثة بحق ، واحد بحق » كما تقدم • فاذا وجد التثليث المقيتى لأبد من أن توجد الكثرة المتبقية أيضا ، ولا يمكن بعد ثبوتها ثبوت النوحيد الحقيتى ، والا يلزم اجتماع الضدين الحقيقين ، وهو محال ، كما مر آنفا ، غلزم تعدد الوجباء وفات التوحيد يقيدا • فالقائل بانتثايث لا مكن أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى بالتوحيد الحقيقى • والقول بأن التثليث الحقيقي والتوحيد المقيقي (١) ، وأن كانا ضدين حتيتيين في غير الواجب تعالى، لكنهما فيه ليس كذلك: سفسطة محضة لأنه اذا ثبت أن الشيئين بالنظر الى ذاتيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان في غس الأمر ، فلايمكن اجتماعهما في أمر واحد شخصى في زمان واحد من جهة واحدة ، والجبا كان ذلك الأمر أو غير واجب ، كيف والواحد المتبقى ايس له ثلث صحيح والثلاثة لها ثلث صحيح ، وهو واحد ، وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة ، والنواحد الحقيقي ليس مجموع آحاد رأسا وأن الواحد الحقيقي جزء الثلاثة ، فلو اجتمعا في محل واحد يازم كون الجزء كلا والكل جزء ، وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الله تعالى مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل ، لاتحاد حقيقة الكل والجزء على هذا التقدير ، والكل مركب ، فكل جزء من أجزائه أيضا مركب من الأجزاء التي تكون عين هذا الجزء٠ وهلم جرا • وكون الشيء مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل باطل قطعا، وأن هذا الاجتماع يستازم كون الواحد ثلث نفسه والثلاثة ثلث

<sup>(</sup>۱) لاحظ أن نصارى الارثوذكس يقولون بواحد ، انقلب الى مسيح ، وراجع كتاب أقانيم النصارى في هذا الموضوع ،

الواحد ، وكون اثلاثة ثلاثة أمثال نفسها والواحد ثلاثة أمشال الثلاثة . وهو باطل بالبداهة أيضا .

البرهان الثانى: لو وجد فى ذاته سبحانه ثلاثة أغانيم ممتازة بامتياز حقيقى ، كما قالوا فمع قطع النظر عن تعدد الوجباء ، يلزم أن لا يكون لله حقيقة محصلة ، بل مركبا اعتباريا فان التركيب الحقيقى لابد فيه من الافتقار بين الأجزاء ، فان الحجر الموضوع بجنب الانسان لا يحصر منه أحدية ، ولا افتقار بين الواجبات لأبه من خواص المكنات ، فالواجب لا يفتقر الى الغير ، وكل جزء منفصل عن الآخر وغيره ، وأن كان داخلا فى المجموع ، فاذا لم يفتقر بعض الأجزاء الى بعض اخر ، لم نتألف منها الذات الأحدية ، على أنه يكون الله سبحانه وتعالي فى المصورة المذكورة مركبا ، وكل مركب يفتقر فى الحقيقة الى تحقق فى المصورة المذكورة مركبا ، وكل مركب يفتقر فى الحقيقة الى تحقق كل واحد من أجزائه ، والجزء عين الكل بالبداهة ، فكل مركب مفتقر الى غيره ، وكل مؤتم أن يكون الله سبحانه مكنا لذاته ، فيلزم أن يكون الله سبحانه مكنا لذاته ، فيلزم أن يكون الله سبحانه ممكنا لذاته ، وهو باطل قطعا ،

البرهان الثالث: اذا ثبت الامنياز الحقيقى بين الاقانيم • فالأمر الذى حصل به هذا الامنياز اما أن يكون من صفات الكمال ، أو لايكون فعلى الشق الأول لم يكن جميع صفات الكمال مشتركا فيه بينهم ، وهو خلاف ما تقرر عندهم: أن كل أقنوم من هذه الأقانيم متصف بجميع صفات الكمال ، وعلى الشق الثانى غالموصوف به بكون موصوفا بصفة ليست من صفات الكمال • وهذا نقصان يجب تنزيه البارى سبحانهعنه •

البرهان الرابع: الاتحاد بين الجوهر اللاهوتى والناسوتى اذا كان حقيتيا ، لكن أقناوم الابن محدودا متناهيا • وكل ما كان كذلك كان قبوله للزيادة والنقبان ممكنا • وكل ما كان كذلك ، كان اختصاصه بالمقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر • وكل ما كان كذلك ، فهو محدث ، فيلزم أن يكون أقنوم الابن محدثا ، ويستلزم حدوثه حدوث الله تعالى •

البرهان الخامس: مذهب اليعقوبية أنه واحد فسديم ، وأنسه كأن

لا جسم ولا انسان ، ثم تجسم وتأنس بديهى البطلان لأنه يستلزم انقلاب القديم بالحادث والمجرد بالمادى ، وأما مذهب غيرهم القادين بالتحاد المختلفين بصفة ، فيقال فى ابطاله : ان هذا الانحاد اما بالمحاول أو بغيره فان كان الأول فهو باطل من وجوه ثلاثة على وفق عدد التثليث،

أما أولا: فالن ذلك العاول لا يخلو ما أن يكون كحلول ماء الورد في الورد والدهن في السمسم والنار في الفحم وهذا باطل الأنه انما يصح لو كان أقنوم الابن جسما وهم وافقونا على أنه ليس بجسم واما أن يكون كحصول اللون في الجسم وهذا أيضا باطل لأن المعقول من هذه التبعية حصول اللون في الحيز لحصول محله في هذا الحيز وهذا أيضا انما يتصور في الأجسام واما أن يكون كحصول الصفات الاضافية للذوات وهذا أيضا باطل الأن المعقول من هذه التبعية الاحتياج فلو ثبت حلول أقنوم الابن لهذا المعنى في شيء كان محتاجا الاحتياج فلو ثبت حلول أقنوم الابن لهذا المعنى في شيء كان محتاجا المحتان ممكنا المكان مفتقرا الى المؤثر وذلك محال و

واذا ثبت بطلان جميع التقادير امتنع اثباته ٠

واما ثانيا: فالأنا لو قطعنا النظر عن معنى الحلول نقول ان أقنوم الابن او حل فى الجسم ، نذلك الحلول اما أن يكون على سبيا الوجوب أو على سبيل الجواز و لا سبيل الى الأول لأن ذاته اما أن تكون كافية فى اقتضاء هذا الحلول أو لا تكون كافية فى اقتضاء هذا الحلول أو لا تكون كافية استحال توقف ذلك الاقتضاء على حصول شرط ، فيلزم اما حدوث الله أو قدم المحل وكلاهما باطلان و وان كان الثانى كان كونه مقتضيا لذلك المحلول أمرا زائدا على ذاته حادثا فيه و فيلزم من حدوث الحلول كان لكانت تلك القابلية من الهائر الحوادث وذلك محال ، لأنه لو كان كذلك الكانت تلك القابلية من الهائر محال ، وكانت حاصلة أزلا و وذلك محال : لأن وجود الحوادث فى الأزل محال و ولا سبيل الى الثانى لانه على هذا التقدير يكون ذلك الحلول زائدا على ذات الأفنوم و فاذا حل

<sup>(</sup>م ١٣ \_ الجواب النسيح )

فى الجسم وجب أن يحل فيه صفة محدثة ، وحلولها يستلزم كونه قابلا الحوادث ، وهو باطل كما عرفات ،

وأما ثاناً: فلأن أقنوم الابن اذا حل في جسم عيسى عليه السلام فلا يخلو اما أن يكون باقيا في ذات الله سبحانه أيضا أولا • فان كان الأول أزم أن يوجد الحال الشخصى في مطين ، وان كان الثاني لزم أن يكون دات الله تعالى خالية عنه ، فينتفى • لأن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل ، وان كان ذلك الانتحاد بدون المحلول، فنقول: أن أقنوم الابن اذا اتحد بالمسيح عيه السلام فهما في حال الاتحاد أن كانسا موجودين فهما اثنان لا واحد ، فلا اتحاد ، وان عدما وحصل ثالث فهوا أيضا لا يكون اتحادا ، بل عدم الشبئين وحصل شيء ثانث • وأن بقى أحدهما وعدم الآخر فالعدوم يستحيل أن يتحد بالموجود ، لأنه يستحيل أن يقال : المعدوم بعينه هو الموجود • فظهر أن الانتحاد محال • ومن قال : ان الاتحاد على جهة الظهور كظهور كتابة الخاتم اذا وقع على طين أو شمع أو كظهور صورة الانسان في المرآة فقوله لا يثبت الاتحاد المقيقى ، بل يثبت التغاير ، لأنه كما أن كاتابة الخاتم الظاهرة على طين أو شمع ، غير الخاتم ، وصورة الانسان في المرآة غير الانسان ، فكذلك يكون أقنوم الابن غير المسيح عليه السلام بل غاية ما يلزم أن يكون ظهور أثر صفة الأقنوم فيه أكثر من ظهوره في غيره ، كما أن ظهور تأثير شعاع الشمس في بعض الأحجار التي تتولد منها الجواهر المعروفة أزيد من تأثيره في الأحجار التي هي غير تلك الأحجار. •

البرهان السادس: فرقة: البروتستنت ترد ــ كما تقدم ــ على فرقة الكاثوليك فى استحالة الخبز الى المسيح فى العشاء الرباني بشهادة الحس ، وتستهزىء بها ، فهذا الرد والهزز يرجعان اليها أيضا لأن الذى رأى المسيح ما رأى منه آلا شخصا واحدا انسانية بيكل ويشرب وينمو ويتألم ، ولحقته جميع العوارض البشرية ، وتكذيب أصدق الحواس الذى هو البصر عين السفسطة فى الضروريات ، فيكون أصدق الحواس الذى هو البصر عين السفسطة فى الضروريات ، فيكون القول به باطلا كالقول باستحالة الخبز الى المسيح والخمر الى دمه ،

والجهلاء من المسيحيين من أية فرقة من فرق أهل التثليث قد ضلوا فى هذه العقيدة ضلالا بينا ولا يميزون بين الجوهر اللاهوتى والناسوتى، كما يميز بحسب المظاهر علماؤهم ، بل يعتقدون الوهية المسيح عليه المسلام باعتبار الجوهر الناسوتى ويخبطون خبطا عظيما .

وقد نقل « أنه تنصر من المجوس ثلاثة أشدناص وعلمهم بعض القسيسين العقائد الضرورية ، ولا سيما عقيدة التثلث أيضا ، وكانوا عنده فجاءه صديق له وسأله عمن تنصر ، فقال له : قد تنصر ثلاثة أشخاص ، فسأله : هل تعلموا من العقائد الضرورية شبئا ؟ فقال نعم ، ثم انه طلب واحدا منهم فسأله عن عقيدة التثليث فقال له : انك علمتنى أن الآلهة ثلاثة ، أحدهم الذى هو فى السماء ، والثانى تولد من بطن مريم العذراء ، والثانث الذى نزل فى صورة الحمام ، على الأله الثانى بعد ما صار ابن ثلاثين سنة ، فغضب القسيس وطرده ، وقال : هذا مجهول ، ثم طنب الآخر منهم وسأله ، غتل : انك عامتنى أن الآلهة كانوا ثلاثة وصلب واحد منهم فالباقى الهان ، فغضب عليه أبضا وطرده ، ثم طلب الثالث وكان ذكيا بالنسبة الى رفيقيه ، وحريصا على حفظ العقائد ، فسأله ، فقال : يا مولاى حفظت ما علمتنى حفظ جيدا ، وفهمته فهما كاملا بفضل الرب المسيح ، وعلمت : أن الواحد عبدا ، وفهمته فهما كاملا بفضل الرب المسيح ، وعلمت : أن الواحد شلاثة والثلاثة واحد ، وصلب واحد منهم ومات (۱) ، فمات الكل لاجل شلائة والثلاثة واحد ، وصلب واحد منهم ومات (۱) ، فمات الكل لاجل شائه ، ولا اله الآن والا يلزم نفى الأتحاد » ولا اله الآن والا يلزم نفى الأتحاد »

وأنت تعالم أنه لا تقصير: المسؤلين فان هذه العنيدة يخبط فيها الجهلاء منهم هكذا ، يتحير فى تناقضها علماؤهم ويعترفون بأنهم يعتقدون ذلك ولا يفهمون ويعجزون عن تصويرها وبيانها • ومن عير تصور يحدقون •

<sup>(</sup>۱) هذه القصة من كتاب أظهار الحق للشميخ رحمت الله الهندئ المؤسس للمدرسة الصولنية في مكة المكرمة ، والمدرس في المسجد الحرام .

# الفصـــل الثـــانى فــى

## ابطال التثليث بأقوال المسيح

وغيما سلام من التبديل من ألفاظ الانجيل بما فيه الشهادة على عبوديته من الأدلمة الواضحة والاثمارات اللائمة بما ساوى به الأنبياء والرسلين بشرائع رب العالمين

وذاك كثير جداً مُنْتقتص على البعض • فان النصف يكافى بشاهدين والماند لا يرضى بالاقلين • فمنه ما في الأدرهام السلبع عشر من انجيل يوحنا قول المسيح : « وهذه هياة الأبد أن بعرفوك أنت الآله الحق وحدك ، والذي أرسلنه يسوع المسيح » فبين عيسى عليه السلام بهذا الكلام أن الحياة الأبدية عبارة عن أن يعر فالناس أن الله سبحانه واحد حقيقى ، وأنه رسوله ، ولم يقل ان الحياة الأبدية أن يعرفوا أن ذاتك ثلاثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقى ، وأن عيسى اله وانسان ، أو أن عبسى اله مجسم وللا كان هذا في خطاب الله في الدعاء حينما رفع رأسه الى السماء ، وقال: «قد حضرت الساعة وآمنوا أنك أرسلتني»! فلا احتمال هذا الخوف من الديوود ، ولا سيما وقد قال قد حضرت الساعة ، فلو كان اعتقاد التثليث مدار النجاة ابينة ولما قل : « الاله الحق وحدك» ولما فرق بين لمرسل والمرسل واذا ثبت أن الحياة الأبديةهي اعتقاد التوحيد الحقيقي لله وحده ، واعتقاد الرسالة المسيح ، فضدهما يكون موتا أبديا وضلالا سرمديا بالبداهة ، لأن التوحيد الحقيقي ضد التثليث الحقيقي ، كما عرفت سابقا • وكون السيح رسولا ضد لكونه الها لأن التغاير بين المرسل والمرسل اليه ضروري 🗝 خهذه الحياة الأبدية والحمد لله تعالى المسلمين حيث قالوا: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله • وةالوا : المسيح عبد الله ورسوله • وأما غيرهم

من ذوى الأديان والنحل فهم محرومون منها كالمجوس ومشركى الهند والمصين ، لانتقاء الاعتقادين عنهم ، وأهل التثلبث لانتقاء الاعتقاد الأول واليهود لانتقاء الاعتقاد الثانى منهم ، فالحمد لله الذى جعلنا أمة وسطا بين المفرط والمفرط ، والمعالى والمنكر ، والمبغض والكافر ، للذكون شهداء على الناس ، ونتحامى عن وسواس كل خناس من الجنة والناس ،

ومنه ما في ،الأصحاح الثاني عشر من انجيل مرقس قوله: « فجاء الميه واحد من الكتبة الذَّين كان سمعهم يتساءلون ؛ ونظر اجابته لهم حسنة • فسأله أى وصية أول الكل ؟ فأجابه يسوع: ان أول كل الموصايا اسمع يا أسرائيل الرب المهنا اله واحد هو ، وتحب الرب المهنا من كل قلبك ومن كل نفست ومن كل نيتك ومن كل قوتك • هذه أولى الوصابا • والثانية هي مثلها أن تحب قريبك مثلك أيس وصية أخسرى أعظم من هاتين • فقال له الكاتب : جيدا يا معلم ، قلت بالحق أن الله واحد ، وليس آخر غيره » • فعلم أن أول الوصاءا أن يعتقد الانسان أن المهه واحد حقيقي ، لا ثلاثة ممتازة بامتياز حقيقي ، كما زعمت النصارى ، ومثل هذا كثير أيضا في التوراة كما في الأصداح الرابع من سفر الاستثناء: « لتعلم أن الرب هو الله وليس غيره • غاءام اليوم واقبل بقابك أن الرب هو الآله في السماء من فوق ، وعلى الأرض من تحت وليس غيره » وفي الأصحاح السادس من السفر الذكور: « اسمع يا اسرائيل أن الرب الهذا فانه رب واحد » وفى الأصحاح السادس والأربعين من سفر أشعياء « أنى أنا الله وليس غيرى الها ولیس لی شبیه » ٠

ومن أقوال المسيح أيضا: ما في الأصحاح الثالث عشر من انجيل مرقس: « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا اللائكة الذين في السماء ولا الأبن(١) الا الآب » • وهذا القول ظاهر في بطلان

<sup>(</sup>۱) المراد بالابن: نبوءة المزمور الثانى وقد وضحناها في كتابنا أقائيم النصاري ــ فصل التنوم الابن .

التثليث لا يزيغ عنه الا أعمى البصيرة ، لأن المسيح خصص علم القيامة بالله سبحانه ونفى علمها عن نفسه ، كما نفى عن غيره ، وهذا لا يمكن في صورة كونه الها ، ولا سيما اذا لاحظنا أن الكلمة ، وأقنوم الابن عبارتان عن عنم الله تعالى وفرضنا اتحادهما بالمسيح وأخذنا هذا الانحد على مذهب اليعقوبيسة الانحد على مذهب اليعقوبيسة القائلين بالانقلاب ، فانه يقتضى أن يكون الأمر بالعكس ، ولا أقل أن يعلم الابن كما يعلم الآب ، ولما لم يكن العلم من صفات الجسد ، فلا يجدى فيه عذرهم الفاسد المشهور وهو أنه نفى عن نفسه باعتبار فلا يجدى فيه عذرهم الفاسد المشهور وهو أنه نفى عن نفسه باعتبار غيرها عند كل منصف لم يكابر نفسه ويفتح عينيه حتى يسرى من صسبح عند كل منصف لم يكابر نفسه ويفتح عينيه حتى يسرى من صسبح الهدى شمسه ،

ومن ذلك ما في الأصحاح الناسع عشر من انجيل متى قوله: « واذا واحد تقدم • وقال له: أيها المعلم الصالح أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية ؟ فقال له: لماذا تدعونى صلحا ؟ ليسر أحد صالحا الا واحد • وهو الله » فيذا القول أظهر من الشمس فى رفع ظلام النتليث • وانظر غانه عليه السلام ما رضى من تواضعه أن يطلق عليه المنظ الصالح ، فكيف يرضى أن يطلق عليه أنه الرب المعبود وخالق كل موجود ، ويخاطبه المثلثون فى صلواتهم بقولهم : « ياربنا والهنا يسوع المسيح لا تضيع من خلقت بيدك » ومنه ما فى الأصحاح السابم وانعشرين من انجيل متى قوله : « ونحو الساعة التاسعة صرح يسوع بصوت عنيم قائلا : ايلى ايلى لما شبقتنى أى الهي الهي الذا تركتني؟» بعصوت عنيم قائلا : ايلى ايلى لما شبقتنى أى الهي الهي الذا تركتني؟» بعصوت عظيم وأسلم الروح » بحسوت عظيم وقال : يا أبناه فى يديك أستودع : وحى » وفى بعض النسخ المطبوعة : « وصاح يسوع بصوت عال • وقال : يا أبناه فى يديك أستودع : وحى » وفى بعض النسخ المطبوعة : « وصاح يسوع بصوت عال • وقال : يا أبناه فى يديك أستودع : وحى » وفى بعض السلم روحى » •

وهذا القول ينفى الوهبة المسيح رأسا • ولا سسيما عنى مذهب

المى اله آخر ولما جزع من الموت ، ولما سلم الروح المى اله آخر و وأنت تعلم أن تسألم بدن الانسان لا يكون الآبواسطة الروح ، وروح المسيح بزعمهم لاهوتية ، ولما رأيناه قد تألم وصرخ على زعمهم علمنا : أنه ليس باله فقول قائلهم : ان الناسوت تألم ، وأما اللاهوت فلم يتألم قول باطل وجواب عاطل ، لا يجديهم نفعا كما لا يخفى ٠

والعجب من النصارى: أنهم لا يكتفون بموت الههم وصلبه حتى قالوا دخل جنهم وعذب بعد ما صلب ومات • وسيأتى بقية الكلام على هذه العقيدة في محلها أن شاء الله تعالى •

ومنه ما في الاصحاح الثالث والرابع من انجيل منى قوله: « حينتذ أتى بيسوع من الجليل الى الأردن الى يوحنا ليعمده • فكان يوحها يمنعه قائلًا أنا المحتاج أن أتعمد منك وأنت تأتى الى ؟ فأجاب يسوع وقال له : دع الآن ، فهكذا يجب لنا أن نكمل كل البر ، فحينتذ تركه ، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء فها انفتحت له السموات ورأى روح الله نازلا كَمثل حمامة وجائيا اليه ، واذا صوت من السوات قائلا: هذا هو ابنى المبيب الذى به سررت حينئذ أخرج يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابلبس ، فلما صام أربعين نهارا وأربعين لملة • ثم جاع أخيرا ، تقدم المجرب وقدل له : أن كنت أنت أبن الله فقل أن نصير هذه المجارة خبزا ، فأجابه وقال : مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله • حيناً ف أخذه المشيطان الى المدينة المقدسة والقامه على جناح الهيكل وقال له: ان كنت أنت ابن الله نانطرح الى أسفل فانه مكتوب أنه أوصى ملائكته من أجلك ، ويحملونك على أيديهم ، لئلا تعثر بحجر رجلك • قال لــه يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب الهك • فأخذه الشيطان أيضا المي جبل عال جدا وأراه جميع ممالك المعالم ومجدها • وقال ! ٤ : أعطيك هذه جميعها ان خررت لى ساجدا • حينتُذ قال أله يسوع: اذهب يا شيطان لأنه مكلوب الرب الهك تسجد ، وله وحده تعد » . ففى هذا الكلام دلالات متعددة واضحة على عبوديته عليه السلام، ما عدا قوله: « هذا ابنى » وسنتكلم عليه فيما بعد ان شاء الله تعالى، كما تكلمنا عليه فيما سبق •

قمنها : أنه متعبد بالعبادات ليكامل نفسه بالتعميد ، فقد ألى الى يحيى بن زكريا عليهما السلام ليعمده بالماء أسوة بأمثاله ، فهل يحسن بالرب أن يتعمد على يدى أنبيئه وياتصد التبرك بعض أصفيائه ؟ وهل كان يحسن من نبى الله يحيى أن يجهل ربه ويعمده ؟ وكان يلزم منه أن يقول له : أنت ربى واحسانك بالنبوة على فلا نبغى من أن يكون تعميدك على يدى ، نعم ان يحيى قد تواضع على عادة أمثاله ، فقال أنا أحق بالتعمد منك ، وأنك أقوى ، فلم يقبل المسيح هذه الدعوى ، وقال : جئت المتكميل ،

وليت شعرى هل يحتاجه الرب الجليل ؟ واذا قالوا انه تعمد ليعلم الذاس ذلك • فهو جواب حَسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ، لأنه كان يمكنه انتعليم باللسان فيما هنالك • ولقد أحسن أبو الفضائل في قوله : فلو كان ربا كما تزعمون أيسعى ليحيى من الأردن ؟ ويحتاج للماء في بره ليكمل بالمورد الأحسان ويجعل يحيى اماما له ليعمده • فهو كالمسن ويجعل يحيى اماما له فتم لعيسى القام السنى الياء ، وما حان من فعله فتم لعيسى القام السنى فلو حَان عيسى الها ، كما زعمتم • القدد كان عنه غنى فالو حَان عيسى الها ، كما زعمتم • القدد كان عنه غنى

ومنها مجىء الروح أى اللك بصورة حمامة • اليه بعد مضى ثلاثين سنة عمره ، وبعد التعميد • ومنها : صيامه وجوعه وعبادته وقوله لابليس : « للرب الهك تسجد وله وحده تعبد » أى لا أسحد لك ولا أعبدك بل أعبد ربى وحده • فهل أظهر من هذا دلالة على عبوديته والعجب أن ابليس عليه المعنة الذى هو علمه بالله سبحانه معلوم ، ومعرفته بخالقه اثنائها الكتب السماوية مرسوم ، يجهل أن عيسى خالته ثم يمتدنه بالأمور المنقدم ذكرها ولا يقول له عيسى أنا حالتك فكيف لا أقدر على هذه الأشياء ؟ وكيف أسجد لك وأنت قد سجدت لي تبل أن أخق آدم والأرض والسماء ؟ فالمل وأنصف •

## الفصيل الثالث

#### فــی

### التأويل

وان قد علمت بالبراهين العقاية القطعية والنقليه أن النثليث الحقيقي ممتنع في ذات الله سبحانه و فلو وجد قدول من الأقدوال المسيحية دالا بحسب الظاهر على التثليث ، يجب تأويله لأنه لا يخلو اما أن نعمل بكل واحد من دلالة البراهين ودلآلة القول و واما أن نتركها ، واما أن نرجح النقل على العقل ، واما أن نرجح النقل على العقل على النقل والأول باطل قطعا والا لزم كون الشيء الواحد ممتنع وغير ممتنع في نفس الأمر والثاني أيضا محال ، والا يؤم ارتفاع النقل ، والثالث أيضا لا يجوز ، لأن العقل أصل النقل ، فان ثبوت النقل موقوف على ثبوت وجدود الصانع وعلمه وقدرت وكونه مرسلا للرسل وثبوتها بالدلائل العقلية فالقدح في العقل قدح في والنقل معا ، فم يبق الا أن نقطع بصحة العقل ، ونشتاهل بتأويل النقل ولقد أحسن « أبو الفضائل المالكي » في قوله :

اذا ما النقل خالف حكم عقل نأوله • فنكسبه رجوعاً لأن العقل أصل النقل مهما يخالف أصله ، سقطا جميعا

والنأويل عند أهل الكتاب ليس بنادر ولا قليل ، لما عرفت فيما تقدم أنهم يأولون الآيات الكثيرة الدالة على جسمية الله سبحاله وشكله بورود الآيتين(١) اللتين مضمونهما مطابق للبرهان العفلى وكذلك يأولون الآيات الغير محصورة الدالة على الكان لله عز وجل لأجل الآيات القليلة الموافقة للبرهان •

والذي أوقعهم في هذه المهاكة الوخيمة والورطة الجسيمة من المقول

<sup>(</sup>١) يقصد آيتا نقى اللثاية عن الله تعالى . وآيات نقى الثلية كثيرة في التوراة وقد ذكرنا بعضها في أساس التقديس للرازى .

بالأقانيم واتحاد المسيح بالرب العظيم: ما ورد موهما من ألف—اظ الانجيل كالآب والابن والاله والرب والسجود والغفران • ونحو ذلك • فلم يحملوها على ما أريد منها وحملوها على ظاهرها وخصوصيتها بعيسى عليه السلام ، فضاء ا وأضلوا كثيرا من جهة الأنام •

وسنفصل أن شاء الله تعالى المراد بها وما ورد مما يبطلها عن الكتب المتدمة ، والمسيح عليه السلام •

فنقدول: اما القطتا الآب والابن ففى المنتهم يسمى الدولى ابنا ويسمى الربى أبا ويعبرون عن ذلك بأبوة النعمة وبنوة الخدمة وذلك مشهور فى نبوة أنبيائهم وأما الفظتا الاله والرب فالرب هو الربى باللطف والاحسان العائد بالامتنان وهاتان اللفظتان يستعملان فى حق التعظيم من الآدميين تجوزا وتوسعا ولآن على جهة النتييد لا على جهة الاطلاق وهذه كتب القوم تشهد بأن المعلم والمدبر والقيم يسمى ربا كما أن الرجل رب منزله وماله والاله هو المسلط والحاكم كما فى الأصحاح السابع من سفر الخروج من التوراة يقول الله تعالى لموسى عليه السلام: « جعلتك الها لفرعون وهارون أخدوك يكون لك نبيا » وفيها: « قد جعلتك ربا لهارون » وأما السجود فذلك كان سلام القوم وتحيتهم فى الزمن الأول على أكادرهم واما السجود الذي هو غير التحية فهو خاص بالله سبحانه وتعالى و

وعلى ما فسرنا به الآب والرب وغيرهما: دلائل من المهد اللهديد والجديد ومنها ما في الأصحاح الخامس من انجيل متى قوله: «طوبى لصانعى السلام لأتهم أبناء الله يدعون » وقوله فيه أيضا: «وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لأعينكم ، أحسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسبونكم ، لكى تكونوا أبناء أبيكم الدى في السموات » فأطلق على غير الله ابنا وعلى الله تعالى أبا وما في الأصحاح الثامن من انجيل يوحنا في المكالمة التي وقعت بين اليهود والمسيح عليه السلام قوله: «أنتم تعملون أعمال أبيكم و فقالوا له:

اننا لم نولد من زناء ، لنا أب واحد وهو الله فقال لهم يسوع : لو كان الله أباكم كنتم تحبوننى » الى أن قال : « أنتم من أب هـو ابليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا • ذاك كان قتالا الناس من البدء ، ولم يثبت فى الحق ، لأنه ليس فيه حق ، متى تكلم بالكذب ، فانها يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب » •

فاليهود ادعوا أن لنا أبا واحدا • هو الله • وقدل المسيح: لا بن أبوكم الشيطان • وظاهر أن الله دسبحانه دوالشيطان دعايمه الملعنة د ليسا أبا لهم بالمعنى الحقيقى ، فلابد من الحمل على المعنى المجازى • كما هو ظاهر ادى كل منصف •

ومنها: ما في الأصحاح الرابع من سفر الخصروج من التوراة : « هذا ما يقول الرب ابنى بكرى اسرائيل ، فقلت لك : أطلق ابنى ليعبدنى ١١٠٠

ومنها ما فى الأصحاح الخمسين من سفر التكوين من التوراة في قصة يوسف هكذا: « فالآن أعف عنا وتجاوز عن جهل عبيد اله أبيك م فبكى يوسف اذ قالوا له ذلك ، وعمد الخوته ، وخروا قدامه ساجدين موقالوا له: ها نحن عبيد لك » •

ومنها الآية السابعة من الأصحاح الرابع من رسالة مار يوحنا الرسول الأولى: « أيها الأحباء ليحب بعضنا بعضا لان الحبة انما هي من قبل الله • وكل ودود فهو مولود من الله ، وهو يعرف الله ومن لم يكون ودوداً ، فلم يعرف الله ، لأن الله محبة » •

ومنها ما فى أول رسالة ماربولس الى فيايمون قوله: « والسلام من الله أبينا ، ومن الرب يسوع المسيح » • وقوله أيضا فى أول رسالته الى أهل فيلبييوس: « والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح» ومثلسه أيضا فى أول رسالته الى أهل رومية • وقوله أيضا فى رسالته الى أهل أفسس: « اله واحد أب الكل • وهو على الكل وبالكل وفى كلنا » • وقوله أيضا فى الاصحاح الثالث من رسالته الأولى الى أهل

نسالونيكى: « والله أبونا وربنا يسوع المسيح بسهل سبيلنا البيكم » وقوله أيضا في الأصحاح الثانى من رسالته الى أهل « فيلبيسيوس » « افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكى تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب » ومنها ما في الأصحاح الساع من سفر صموئبل الثاني قول الله سبحانه في سليمان: « وأنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا » ومنها ما في المزمور الثامن والثمانين: « وجدت داود عبدى ابنا » ومنها ما في المزمور الثامن والثمانين: « وجدت داود عبدى فمسحته بدهن قدسي » الى أن قال: « هو يدعوني أنت هو أبي والهي وناصر خلاصي ، وأنا أيضا ألجعله بكرا ، أعلى من كل مألوك الأرض » الى أن يقول: « وأعرضت عن مسيحك » •

ففى هذا اطلاق الآب على الله والابن على سليمان والمسيح • وفى الأصحاح الحددى والثلاثين من سفر ارمياء قول الله سبحاته : «لأن صرت أبا لاسرائيل ، وأقرايم هو بكرى » فأطلق افظ ابن الله البكر على أفرايم ، فلو كان اطلاق مثل هذه الألفاظ موجبا للألوهية الكان اسرائيل وداوود وسليمان وأفرايم أحقاء بالألوهية ، بل أطلق الأبنا، على كافة بنى اسرائيل كما فى الأصحاح الثالث والستين من سفر أشعيا، قوله فى خطابه لله سبحانه : « فلانك أنت أبدونا » وأمثال هذا كثير كما تقدم • ولعل لنا عودة الى هذا ان شاء الله تعالى ، فافهم وأنصف،

## خاتمــة:

بقى ما استدلوا به على زعمهم من ألوهية عيسى عليه السلام وبنوته له سبحانه بكلمات من الأدجيل وغيره • وقد لتقدم جوابها اجمالا وأشارة ، وأن كنا لا نسلم بقاء الأناجيل سالمة من التحريف والتبديل ، كما ستثبته بحوله تعالى بصحيح الأقاويل • غير أتبا نذكر ههنا مماشاة للخصوم ، وليتبين من الأجوبة حالها لدى أرباب المنطوق والمفهوم ، أن شاء الله تعالى •

الأولى: اطلاق الابن عليه • وهذا دليل واه مردود ، لأنه معارض بما تقدم من اطلاق لفظ الابن على غيره من بنى اسرائيل ، واطلاق

ابن الانسان وابن داوود عيه السلام ولأن الابن لغة: من متولد من نطفة الأبوين وهذا محال فلابد من الحمل على المجاز المنسب الشأن المسيح ، وقد علم من الانجيل أن هذا اللقظ في حقه بمعنى الصالحكما في الأصحاح المخامس عشر من انجيل مرقس هكذا ولا رأى قائد المائة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح ، قال: حقاكان هذا الانسان ابن الله » ونقل لوقا في الأصحاح الثالث والعشرين من انجيله هكذا: « بالمقبيقة كان هذا الانسان بارا » ففي انجيب مرقس « ابن الله » وفي انجيل لوقا بدله لفظ « البار » واستعمل هذا اللفظ في حق الصالح غير المسيح ، كما استعمل في حق الطالح ، مثل ابن ابليس كما تقدم ،

الثانية : ما فى انجيل يوحنا فى الأصحاح الثام قوله : « أنته لا تطبيقون المجىء المى ، حيث أذهب أنا فقال لهم : أنه من أسهل وأنا من فوق ، أنتم من هذا العالم وأنا لست من هذا العالم » يعنى على زعمهم : « أنه اله نال من السماء وتجسم ، وهذا التأويل باطل لموجهين ،

الأول: مخالفته البراهين العقلية والنصوص القاطعة المتقدمة والثانى: أن عيسى قال مثل ذلك في حق تلاميذه أيضا مكما في الأصحاح السابع عشر من انجيل يوحنا هكذا: « لأنهم ليسوا من العالم كما أنى لست من العالم » •

فسوى بينه وبينهم فى عدم الكون من هذا العالم ، فلو لزم من ذلك الألوهية • لكانوا كلهم آله ة، بل المراد الواضح ، أنتم أيها اليهود طالبون للدنيا ، وأنا لست كذلك • وهذا كلام شائع للزهاد انهم ليسوا من ادنيا •

الثالثة : ما في الأصحاح العاشر من انجيل بوهنا : « ان أبي الذي

أعطاهني هو أعظم من الكل ، ولن يقدر أحد أن يخطف من يد أبى ، أنه والآب واحد » .

قالوا: فهذا يدل على اتحاد المسيح بالله سيحانه ، وأنت تعلم أن هذا استدلال باطل ، لأن المسيح عندهم أيضا انسان ذو نفس ناطقة ، وليس بمتحد بهذا الاعتبار فلابد أن يحتاجوا الى التأويل فيقولون : كما أنه انسان كامل فكذاك اله كامل ، فبالاعتبار الأول معاير ، وبالاعتبار الثانى متحد ، وقد تقدم لك بطلان هذا التأويل ، ولأن مثل هذا التعبير وقع فى شأن الحواريين كما فى الأصحاح السابع عشر من انجيل يوحنا قوله : «ليكونوا بأجمعهم واحدا كما أنك يا أبتاه فى وأنا فيك ليكونوا هم أيضا فينا واحدا ، ليؤمن العالم أنك أرسالتنى ، وأنا قد أعطيتهم الجد الذى أعطيتنى ليكونوا واحدا ، كما نامن واحد أنا فيهم وأنت فى ، ليكونوا كاملين لواحد » .

فقونه : « ليكون الجميع واحدا » الى آخره يدل على اتحادهم ومساواة اتحاده بالله واتحاده معهم واتحادهم به ، وظاهر أن اتحادهم فبما بينهم ليس حقيقيا فكذا التحاده بالله • والحق : أن آلمراد من ذلك اطاعة أحكامه واتباع أوامره والاجتناب عن منهياته • والحواريون وأهل الايمان متشاركون فى ذلك • وانما الفرق باعتبار القوة والضعف والدليل على هذا : قول يوحنا فى الأصحاح الأول من رسالته الاونى وهو هَذا : « وهذا هو الخبر الذى سمعناه منه ، ونخبركم به : أن

الله نور ، وليس فيه ظلمة البنة ان قلنا ان لنا شركة معه ، وسلكنا فى الظلمة نكذب ولسنا نعمل بالحق ، ولكن ان سلكنا فى النور كما هـو أيضا فى النور ، فلنا شركة بعضنا مع بعض » .

وفى التراجم الفارسية « متحد هستيم » فوقع فيها بدل لفظ الشركة لقظ الاتحاد فعلم أن الاتحاد بالله أو الشركة بالله عبارة عما قلنا • فتبين الك الجواب الثانى لن تمسك بهذه الشبهة ولم يرد العذب الصاف •

الرابعة : ما في الأصحاح الرابع عشر من انجيل يوحنا قوله :

«قال له فيلبس » يا سيد أرنا الآب وحسبنا • قال يسوع : أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفونى • يا فيلبس من رآنى فقد رأى أيضا الآب فك هكيف تقول أنت : أرنا الآب ؟ أما تؤمنون أنى فى الآب والآب والآب فك كلام الذى أتكم لكم أنا به لست أتكام يه من عندى ، بل أبى الذى هو حال فى ، هو يفعل الأعمال • أفلا نؤمنون أنى أنا فى الآب والآب هو فى ؟ والا فأمنوا من أجل الأعمال بعينها • الحق الحق أقول لكم : من يؤمن بى فالأعمال التى أعملها أنا يعملها هه أيضا • فافضل منها يصنع ، لأتى ماض الى الآب • وكل شىء تسألون الآب باسمى منها يصنع ، لأتى ماض الى الآب • وكل شىء تسألون الآب باسمى كتتم تصوننى فاحفظوا وصاباى وأنا أطآب من الآبفيعطيكم فارقليط(١) كتتم تصوننى فاحفظوا وصاباى وأنا أطآب من الآبفيعطيكم فارقليط(١) لأنه ليس يراه ولا يعرفه ، وأنتم تعرفونه لأنه متم عندكم وهو ثابت فيكم ، است أدعكم يتامى ، أنى سوف أجيئكم عن قليل ، والعسالم فيكم ، است أدعكم يتامى ، أناى موف أجيئكم عن قليل ، والعسالم فيكم ، است أدعكم يتامى ، أناى موف أجيئكم عن قليل ، والعسالم فيكم ، است أدى أنا فى أبى وأنتم قروننى ، وأنا فيكم » وأنتام أنى أنا فى أبى وأنتام فيكم » وأنا فيكا وأنا وأنا فيكا وأنا فيكا » وأنا فيكا » وأنا فيكا وأنا فيكا وأنا فيكا و

ولقد استدلوا بهذا على اتحاد المسيح بالله سبحانه وهذا الكلام وان كان داخلا فى جملة المحرف كما ستعرفه فى محله ان شاء الله تعالى ، لكن نتزل ونقول بصحة وروده وظهور، تأويله ، وأنله ليس فيه عند كل ذى لب وانصاف مذالفة لما يقوله المسلمون فى حقه من أنه عبد الله ورسوله.

## فاعلم: أن هذا الاستدلال مردود من وجهين:

الأول: أن رؤية الله تعالى في الدنيا محالة عندهم أيضا كما تقدم فلو كان هو الله ، كيف يرى ؟ فيأولونها بالمعرفة باعتبار الألوهية والمحلول الذي وقع في القول الثاني والثالث وآجب التأويل عند جمهور، أهل التثانيث • فيقولمون أن المراد بها الاتحاد الباطني • وبعد هذه التأويلات يقولون: أنه لما كان انسانا كاملا والها كاملا ، صحت أقواله التأويلات يقولون: أنه لما كان انسانا كاملا والها كاملا ، صحت أقواله

<sup>(</sup>۱) الفرقليط هي اسم أحمد صلى الله عليه وسلم في انجيل يوحنا . والنصاري حرفوها الى فاراقليط .

الثلاثة باعتدار المثانى ، وقد عرفت مرارا انه ياطل ، لأن التأويل يجب أن لا يخالف البراهين والنصوص •

الثاني : ان قوله : « تطمون أني أنا في أبي وأنتم في ، وأنا فيكم »

يمنع من تأويلهم الذكور ، لأنه يلزم أن يكون الحواريبون بل أكتسر النصارى حالين فى المسيح ، والمسيح حالا فيهم ، لأن حال الحال حالفى محل الحال ، وقد تقدم أيضا فى الثالثة قوله : « أنا فيهم وأنت فى » وكذا قوله فى الأصحاح الرابع من الرسالة الى أهل افسس « اله وآب واحد الكل الذى على الكل وبالكل ، وفى ككم » فالحق : أن الأدنى اذا كان من أتباع الأعلى كأن يكون رسوله أو عبده أو تلميذه أو قريبه ، قالأمر المنسوب الى الأدنى من التعظيم والتحقير والمحبة وغيرها ينسب الى الأعلى مجازا ، ولذنك قال المسيح فى حق الحواريين : « من يقبلكم يقبلنى ، ومن يقبلنى يقبل الذى أرسلنى » كما فى الأصحاح الماسم من انجيل لوقا ، ولذلك قال الله تعالى على لسان ارميا : « أكانى ابتلعى بخت نصر ملك بابل ، جعلنى كاناء فارغ » كما همو مصرح بسه فى الأصحاح الحادى والخمسين من سفر ارمياء ، فمعرفة المسيح بهدذا الاعتبار بمنزنة معرفة الله تعالى ٠

وأما حلول الغير في الله أو حلول الله سبحانه فيه وكذا حلول الغير في المسيح أو حلول المسيح فيه ، فعبارة عن اطاعة أمرهما • ففي الأصحاح انثالث من الرسالة الأولى ليوحنا قوله « من يحفظ وصالياه يثبت فيه وهو فيه ، وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من السروح السذى أعطانا » ومثل هنذ المصاز في كلام العرب كثير ، حتى له في القرآن العظيم نظير • ومنه قوله تعالى : « وما رميت اذ رميت ، ولكن الله العظيم نظير • ومنه قوله تعالى : « وما رميت اذ رميت المتقدمة على ما يقتضيه هوى أنسفهم في الاتحاد ، مع أنه ظاهر البطلان • وأولوا الفارقليط بغير نبينا عليه لصلاة والسلام مع أن المراد به هو ، كما هو ظاهر لن له عينان ، تما سنبينه في موضعه ان شاء الله تعالى •

ثم اعلم : أنهم قد يتمسكون الألوهية ببعض حالاته ، فيسلدلون

على ذلك تارة أنه بلا أب ، وتارة أنه أحيا الموتى ، وتارة بأقوال بعض الحواريين • وهذه كلها تمسكات واهية جدا ، فكونه بلا أب لا يفيده السلام خنق بلا أب ولا أم ، وحواء خلقت من ضلع آدم • ونرى في كل يوم حيوانات تخلق من التراب ونحوه بلا أب ولا أم • فان كان الخلق بلا أب موجبا للألوهية أكان آدم الها ، بل واكان « ملكى صادق» الكاهن الذى هو معاصر لابراهيم عليه السلام كما فى الأصحاح السابع من الرسالة العبرانية في بيان حاله هكذا: « بلا أب بلا أم بلا نسب ، لا بداية أيام له ولا نهاية حياة » يفوق المسيح ف كونه بلا أم ولا بداية له وأحيا الموتى فحز قيال ـ عليه السلام ـ أدَّثر منه كماف الأصحاح السابع والثلاثين من سفره فهو أولى وأحيا ايلياء عليه السلام ميتا كما فى الأصحاح السابع عشر من سفر الملوك الأول ، وكذا اليسع كما في الأصحاح الرابع من سفر الملوك الثاني وصدرت هذه المعجسرة عن اليسم بعد موته عند ما ألقى الميت في قبر اليسم ، فحيى باذن الله تعالى ، كما في الأصحاح الخامس من السفر الذكر ، وأبرء الأبرص من برصه كما هو مصرح به في الأصحاح الخامس من السفر الذكور . وأما أقوال الحواريين فهي مأولة ان سلمنا ورودها ، والا فهي غير ثابتة كما ستعلمه في محله ان شاء الله تعالى ٠

وعلى كل حال لا يقول باتحاد البارى سبحانه مع خلقه الا ذو خبال: وكيف يسوى العاقل بين انزاب ورب الأرباب ؟ فنعوذ بالله من كفر أهل المحلول والاتعاد ، الذين لم يسبقهم سابق الى هذا المسلل والعناد ، ولقد أحسن القائل:

وحاشا المسيح النبى الكريم ومن قبل حات به أمه بائنى عبد أتانى الكتاب فكيف يقدول اذا ما استوى

من القدول فى أنه خسالق رسولا • وفى مهده ناطق وما عاقم بعد ذا عائق أنا الله • والخالق الرازق ؟

#### تتمــــة:

وإذا أحطت خبراً بما نُونا عليك ، وعلمت الجواب المفصل عندما قربناه اليك ، فلنكمل الرد بالتنقير في كلماته ، والتنفير عن خزعبلانه وبيان أكاذبيه وتأويلاته الفاسدة ومحامله الكاسدة • فمن ذلك قوله : « فقال في السفر الأول من التوراة في البدء الآلهة براء السموات والأرض » وهذا ليس له أصل في النوراة • ففى النوراة التي بأيدينا المطبوعة في لندن سنة ١٨٤١ مسيحية ما نصه : « سفر تكوين الخلائق الأصحاح الأول: في المبدء خلق الله السماء والارض ، وكانت الارض خاوية خالية ، وكانت الظلمة على وجه الغمر » فهن أين فيه لفظ الآلهة ؟ ومن أبن فيه الاشارة الى ما ادعاه النصراني من التثليث ؟ وكذا التوراة العبرانية ليس فيها هذا اللفظ • ونصلها: « براشية ﴿ براء ايلوهيم ان هشايم وايث هارص » وتعربيها : « أول خلق الله هذه السماء وهذه الأرض » وليس فيها لفظ الآلهة كما كذب المؤلف • وكذاً قوله : « لنصنعن السانا يشبهنا وصورتنا » فأى دليل فيه على أن عيسى اله ؟ فاذا قال اليهودي مثلا: ان المراد بذلك ألوهية موسى لا عيسى ، فبأى شيء يثبت أن السراد به عيسى لا موسى ؟ فأن أثبت بشىء مما نقدم من شبهكم ، فقد ردت عليكم وأبطلت بالبراهين العقلية والنقلية ، وقول اليهودي أن المراد به موسى أقرب من قولكم أنها تشير الى عيسى • لأن التوراة نزلت عليه ، فهو أولى مهده الاشمارة من عيسى ، لا سيما وقد لخاطبه الاله سبحاله بقوله : « حملتك الما افرعون » كما تقدم ٠

وأما قوله « يشبهنا وصورتنا » فهذا مثل قوله عليه الصلاة

<sup>(</sup>۱) هذا حديث آحاد ، وحديث الاحاد ليس ، بحجة في العقائد ، الرواة ظهر فيهم مداون من الزنادقة وغيرهم ، وقد قال حجة الاسلام المغرالي : انسه قد كان يمكن أن يكون حجة ، لولا ما ظهر من كذب الرواة (راجع المستصفى) .

والسلام: « ان الله خلق آدم على صورته (١) » فهو من المتشابه الذى يأول عند الكل تأويلا حسنا ، أو يفوض علمه الى الله تعالى كما هـو المشهور ، وقد ألفت فيه كتب مخصوصة ، فايكتف فيه هنا بهده الاشسارة •

وأما قوله: « ان نون الجمع ليس المراد بها فى هذه المواضع التعظيم ، بل الاشارة التي التثايث » النخ فهو كلام ساقط ، لأن ارادة انتعظيم أحق ممن له العظمة والكبرياء وايجاد الأرض والسماء اذ هو سبحانه الحقيق بالتعظيم واللائق بعظيم جلاله التبجيل والتكريم ، فكل لصفات العلية بالنسبة لى جذابه حقيقية ، وبالنسبة الى غير، مجازية ،

ثم لا يخفى عليك ما فى باقى كلامه من التناقض والتهافت والمكابرة، وصرف الألفاظ عن معانيها الظاهرة المرادة • مع هذا فسنأتيك أبحاث مفصلة لزيادة المرد عليها بحول الله تعالى وقولته •



قال النصرانى: « وبيان ذلك: قول موسى النبى عن الله تعالى فى الله وراة التى أنزلها عليه « أن الله ترائى لابراهيم وهو فى موضع يعرف بباوط ممرا جالسا على باب خبائه • • فى وقت استحرار النهار رفي ابراهيم عينيه فرأى ثلاثة رجال وقوفا بازائه ، غبادر اليهم واستقباهم تنائلا: يا سيدى ان كنت تد وجدت نعمة فى عينيك ، فلا تتجاوزن عبدك "لا ترى أن المنظور اليه من ابراهيم ثلاثة وأن المناطبة مخاطبة شخص واحد ، فسماهم ربا واحدا وتضرع اليه سائلا طالبا أن ينزل عنده • فعدة الثلاثة سر الأقانيم الثلاثة وتسميته اباهم ربا واحدا لا أربابا ، سر لجوهر واحد • فهي ثلاثة بحق وواحد بحق كما وصفنا •

ثم ان موسى أخبر أن الله قال له: « اسمع يا اسرائيل الرب المك رب

واحد » معنى ذلك ، أن الله الموصوف بثلاثة أقانيم هو رب واحد ، وداوود النبى يقول فى المزمور الثانث والثلاثين عن الله تعالى: «بكلمة الله صنعت السموات وبروح فيه كل جنودها » فأفضح داوود وصرح بالثلاثة أقانيم ، حيث قال الله: « وكلمته وروحه » فهل زدنا فى وصفنا على ما قال داوود ،

ثم انه قال فى موضع آخر من كتابه تحقيقا بأن كلمة الله اله حق لكلمة الله « أسبح » فان كان داوود عندك يسبح لغير الله » ما أظنك تقول هذا ؟ ثم أنه يقول فى موضع آخر من كتابه : « تبارك الله الهنتبارك الله يوما فيوما فيسهله الله علينا » افداوود كان يطلب أن يبارك عليه الله واحد أم آلهة ثلاثة ؟ ولكنه رمز فى كتابه التى ذكر للثلاثة أقانيم أنها الله واحد و وقال أشعياء النبى المحمود من الله تعالى فى الأصحاح الثامن والأربعين « منذ البدء لم أتكلم فى الخفاء ، ومنذ زمان قبل أن يكون ، أنا هناك ، والآن الرب الاله أرسلتى وروحه » وهذا هو قولنا ثلاثة أقانيم اله واحد ، ورب واحد ، لم نخرج عن حدود كتب الله المنزلة ولم نزد فيها ولم ننقص منها شيئا ، ولا بديناها ولا حرفناها كادعائك علينا بالتحريف والتبديل ، ولسنا ندع مناظرتك فى التبديل والتحريف بما يعلم به العاقل اذا نظر فى كتابنا هذاا أنك قد ظلمنتا فيه ، بل ظلمت الحق وادعيت علينا فعلا لم نكن نقعله ولا ندع تقرير ذلك عندك فيما بعد الن شاء الله تعالى » و



أقول وبالله سبحانه التوفيق: في هذا الكلام فصول:

## الفميل الأول

فى قوله: « وبيان ذلك تول موسى الح » فهذا النقل مع أنه محدوف الآخر ومغير بعض كلماته عن التوراة التى عندى المطبوعة فى لندن سنة ١٨٤١ لا يجد به نفعا لمسألة التثليث كما سنينه ان شاء الله تعالى ، فنلذكر ذلك بحروفه أولا لكيلا يخفى تمويهه على كل منة د مصيب . •

قال في الأصحاح الثامن عشر من سفر التكوين من التوراة ما نصه: ﴿ فتراءا الرب له في وطاء ممرا ، وهو جالس على باب خيسته في وته الظهر ورفع عينيه ، فظهر له ثلاثة رجال قياما بغربه ، فلما نظرهم، أسرع المقائهم من باب الخيمة وسجد الى الأرض • وقال يا رب أن كنت قد وجدت نعمة أمامك فلا تتجاوز عندك غانى آتى بذليل ماء وتغسلوا أرجلكم وتستريحوا تحت هذه الشجرة ، وأضع كسرة خبر واسندوا قلوبكم ثم تجوزون اذ أنتم ملتم الى عبدكم • فقالوا له: المعل كما قلت فأسرع ابر اهيم الى الخباء الى سارة ، وقال أيها: اسرعى اعجنبي ثلاثة أكيال دقيق ، واصنعيها ملة • وهو فأسرع المي البقسر وأخذ عجلا خصيا جيدا جدا وااعطاه لغلامه فصنعه سريعا وتتاول سمنا والبنا والعجل الذى عمله ووضع قدامهم وهو كان قائما بقربهم تحت الشجرة ، ولما أكلوا قالوا له أين سارة زوجتك ؟ فأجاب قائللا ها هي ذي في المخيمة : فقال له : اني راجع اليك في هذا الوقت والحياة باقية ويكون لسارة زوجتك ابن • وسمعت سارة ذلك فضحكت ، وهي خلف باب الخيمة ، وكان اثناهما قد شاخا وقد طعنا في السن ، وكان قد انقطع عن سارة ما يكون للنساء • فضحكت سارة سرا قائلة في نفسها : أمن بعد ما طعنت بالسن وسيدى قد شاخ أن أعود الى النتعم؟ فقال الرب لابراهيم: لم ضحكت سارة قائلة أترى أنى ألد بالحتية وأنا قد عجزت ؟ هل على الله أمر عسير ؟ » ا • ه

فانظر أولا اللي هذا التبديل والتغيير في الفاظ التوراة فان النصراني

قال يعرف ببلوط ممرا وفى النسخة التى عندنا وطاء ممرا ، وقال جالسا وفى نسختنا وهو جالس ، وقال : استحرار النهار وفى نسختنا الظهر وقال ورفع وفى نسختنا رفع ، وقال فرأى ثلاثة رجال وقوفا بازائسه فبادر الميهم واستقبلهم قائلا : يا سيدى ان كنت وفى نسختنا فظهر له ثلاثة رجال قياما بقربه ، فلما نظرهم أسرع للقائهم من ياب الخيمة وسجد الى الأرض ، وقال يا رب ان كنت ، وقال النصراني نعمة فى عينيك وفى نسختنا نعمة أمامك ، ثم انه حذف آخر الآيات التى فيها ان ابراهيم قال : آننى بقليل ماء وتغسلوا أرجلكم وتستريحوا تحت هذه الشجرة وأضع كسرة خبز واسندوا قلوبكم ، ثم تجوزون ، ثم انه فعل بهم كما قال يعنى فغسل أرجلهم وأطعمهم ،

فياليت شعرى كيف يكون الرب رجل تغسل من التعب ، وجوف يجوع ويمتلىء طعاما ؟ وكيف يكون الرب ثلاثة أشخاص وذا أجزاء ؟ وكيف كان للبارى سبحانه ستة أرجل وستة أيدى وثلاثة طون وألسن ورءوس ، ثم كيف تكون الثلاثة الها واحدا ؟ فهل هدذا الادعاء الا سفسطة وتناقض وهذيان وجنة ، فنعوذ بالله من المذلان ، وكيف تكون هذه العبارة هي وأشباهها المنقولة من التوراة المحرفة المبدلة المغيرة المأولة دليلا على هذه المسألة العظمى العائدة الى ذات البارى سبحانه عما يقول الظالمون ، على أنا سنذكر وبثبت تحريف التوراة والانجيل وتأويل ما ورد موهما التجسيم والتثنيث في محله ان شداء الله تعالى ،

واذا نظر العامل بعين بصيرته دون عين هواه إلى أمثال ذلك ، يجده كما قال المسلمون من تبديله وتأويله ، على أن ظاهر الكلام وباطسه يناديان بضد ما ادعاه هذا النصراني ، فكثيرا ما يطلق في التسوراة وغيرها مثل هذا الكلام ويراد به المجازاي ملائكة الرب سبحانه على نحو بني الأمير المدينة ، وقوله تعالى : « واسأل الترية » و وهذا أكثر من أن يحصى على أنه ليس في التوراة أن الرب جاء ، بل فيها كما تقدم ختراءا الرب له في وطاء ممرا فظهر له ثانية رجال جاما بقربه ،

مأى دلالة فى هذا أن الرب جاء وصار ثلاثة رجال ؟ وان صحت العبارة فيمكن حملها على أن الرب تجلى له أو أوحى له أو تراثى له ملائكة الرب ، وكيف يجهل ابراهيم أن ربه لا يأكل ، فاذا كان ابراهيم علم أن هذه المثلاثة آلهته ، وأنها اله واحد ، فكيف يعرض عليهم الأكل ؟

وهذه القصة قد حكاها البارى عز وجل فى كتابه الكريم فى سورة هود ، قال تعالى : « ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ، قالموا سلاما • قال : سلام • فما لبث أن جاء بعجل حينئذ ، فلما رأى أبديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة • قالوا : لأ تخف الما أرسلنا الى قوم لوط • وامرأته قائمة فضحكت ، فبشرناها باسحق ، ومن وراء اسحق يعقوب • قالت : يا وياتى عالد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ؟ ان هذا لشىء عجيب • قالوا : أتعجبين من أمر الله رحمت الله ويركانه عليكم أهل البيت انه حميد مجيد •

فانظر آيها المنصف الفرق بين القران العظيم وبين عبارة التوراة فى حذه القصة الواحدة ، من قوة الألفاظ وصحة المعنى المقبول عقيلا ونقلا • ففى القرآن الكريم أنهم ملائكة على صورة البشر ، وفيما نقله عن التوراة أنه الله سبحانه بزعمه وانقسم ثلاثة أشيخاص وأنهم غيلوا أرجلهم وتعبوا وجاعوا وأكلوا وأسندوا قلويهم بكسرة خبز فهل يقبل العقل والنقل ما نسبه للبارى سبحانه ؟ ولا بأس اذا لشكت الملائكة بصورة البشر(١) وجرى عيها ما يجرى على البشر كما ورد فى التوراة فى أماكن كثيرة •

قال المفسرون : جاءت الملائكة الى ابراهيم على صورة العلمان

<sup>(</sup>۱) الملائكة يتصلون ببنى آدم للخير أو للشر ، وهم الأجسام الفورالية أما الجن المؤمن أو الكافر غلا صالة له البتة ببنى آدم ، والذى أه صالة بالوسوسة والظهاور للادمى والتعاون معام على الشر هم الشياطين ، ولا يحدث زواج بين بنى آدم والجن ، لانه يحتاج الى اشهاد وثبوت نسب أولاد ، وحصانة الزوج أو الزوجة من الزئم ، وهذا يتعذر أثباته في الجن ، وقد امتن الله بتوله : « والله جعل لكم من النساكم ازواجا » ولم يقل من النفس الجن أو الشياطين أما الزنما غانه والتع بين بنى آدم والشياطين ، لا الباس ،

فى غاية الحسن والبهجة وهم جبرائيل واسرافيل وميكائيل • وانما لم يسند اليهم الارسال بل أسند الميهم المجاء لأنهم لم يكونوا مرسلين المبيه عليه السلام بل الى قوم لوط عليه السلام ، وانما جاءوه لداعية البشرى ، فما أبطأ ابراهيم أن جاء « بعجل » وهو ولد البقرة «حنيذ» أى سمين يقطر ودكه ، وقيل المشوى « فلما رأى » ابراهيم « أيديهم لا تصل اليه » أي لا يمدونها الى العجل المشوى كما يمد يده من يريد الأكل نكرهم ، أى وجدهم على غير ما يعهد لأن عادتهم أن المضيف اذا نزل عليهم ولم يأكل من طعامهم ظنوا أنه قد جاء بشر ولم يأت بخير « وأوجس منهم خيفة » أى أحس فى نفسه خوفا وفزعا ، وكأنه ظن أنهم قد نزلوا به لأمر بنكره أو لتعذيب قومه • « قالــوا لا تخف » • فلعلهم استدلوا على خوفه بامارات كظهرر أثره على وجهه ، ثم عللوا نهيه عن الخوف بقولهم : « أنا أرسلنا الى قوم لوط » ولوط ابن أخيه هاران • وهو أول من آمن يه ، وامرأته سارة ابذـة عمه كانت قائمة عند تحاورهم وراء الستر تسمع كلامهم • وقيل كانت تخدم الملائكة \_ فضحكت متعجبة أو سرورا من البشارة بالواسد ، وهي ابنة ثمان وتسعين سنة ، وابراهيم ابن مائة سنة أو أكثر فبشرت بأنها تعيش حتى ترى من وراء اسحق ولده يعقوب ، وقد رأته .

ثم قال تعالى: « فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى » أى بالولد أو بقولهم: لا تخف « يجادلنا فى قوم لوظا » أى يجادل رسلنا • ومجادلته لهم أنه سمع قولهم « التا مهلكو أهل هذه القرية » وهى قرية قوم أوط • قال أرأيتم ان كان نيها خمسون من المسلمين أنهلكونهم ؟ قالوا: لا • قال : فأربعون ؟ قالوا: لا قال : فعشرون ؟ قالوا: لا • قال : فعشرة ؟ قالوا لا • قال : فخمسة ؟ قالوا لا • قال : فواحد؟ قالوا: « نمن أعلم بمن فواحد؟ قالوا: لا • « قال : ان فيها لوطا » قالوا: « نمن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله » فهذا معنى مجادلته فى قوم لوط أى فى شائهم فيها لنعبد لا يقدر أن يخاصم ربه وان كان نبيا •

ثم ان العجب العجيب: استدلاله أيضا على الثلاثة اقانيم بقوله:

« ثم موسى أخبر أن الله قال له : اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد » قال : ان معنى ذلك أن الله الموصوف بثلاثة أقانيم هـو رب واحــد »

فهو دليل عليه بالوحدانية لا بانتليث ، فكيف قلب الموضوع وجعل ما يكون دليلا عليه دليلا له ؟ فهل هذا الا من الخرافات والمترهات فانه لو سمع هذا الكلام أجهل الناس لعلم منه أن المراد أن اله موسى واحد غير متعدد ، وليت شعرى من أين علم أن الله سبحانه آراد ذلك ؟ وكيف أتى بهذه الزيادة من تلقاء نفسه ؟ ولم لم يبينها موسى عليه السلام لبنى اسرئيل حتى يأتى « عبد المسيح » فينشرها فى عداد ما افترى من الأباطيل ؟ فأين هذا النصراني عن أمره بالانصاف ثم طلب النصفة ويألف أدلة شعارها التمويه ودثارها الكلمات الذي يدعى بها على النصارى المساكين ، ويزخرف كتابه بالألكاذيب ، لظن أن يحقى على غير المطعين ، ويبهرج المكه ليروج بزعمه على غبر النقادين ، ومن على غير النقادين ، ومن على غير النقادين ، وينهر الناس أجمعين ،

# 

وأما قوله: « وداوود النبى يقول فى المزمور الثالث و المثلاثين عن الله تعالى: « بكلمة الله صنعت السموات وبروح كل جنودها » فأفصح داوود وصرح بالثلاثة أقانيم حيث قال الله وكلمته وروحه » •

فهو وهم ظاهر لأن هذا فى ارموز الثانى والتسلاثين لا فى التساك والثلاثين ، وفى النسخة التى عندنا ما نصه : « امتلأت الأرض كلها من رحمة الرب بكلمة الرب تشددت السموات ، وبروح فيه كل قوتها ، اللى أن يقول داوود فى هذا المزمور : « الذى هو وحده خلق قلوبهم وعلى اسمه القدوس اتكانا » فأنظر الى حذفه ما هو عليه وتغييره للأفاظ وسهوه فى المحل وخطأه الظاهر فى تعيين الأغراض ويقتضى على زعمه فى معنى كلام داوود عليه السلام : أن تكون الآلهة أربعة بل

خمسة ، لأنه قال : رحمة الرب ، وكلمة الرب وبروح فيه ، وعلى اسمه لقدوس اتكلت ، فالرحمة اله أول ، والرب اله ثان ، والكلمله السه ثالث ، والروح اله رابع ، والقدوس اله خامس ، فصارت الأقانيم خمسة ، وهذا لا يخفى على ذى عينين أو أحول يجعل الواحد اثنين ، وأين قلب هذا النصراني عن قول داوود هنا « وحده خلق قلوبهم » ؟ واذ كان داوود علم أن الآلهة ثلاثة والثلاثة اله ، فعيسى جزء من الآلهة ، فلم لم يخبر بنى اسرائيل أن الههم وربهم متعدد ، وأن جزء الألسه أو المواحد من الآلهة اذ ذاك فى صلبه وأنه سيكون من ذريته ، لأن النصراني مسلم أنه ابن مريم ، وأنها من ذرية داوود ، فهل هذا القول عند كافة المخلق الا مذهب مردود مرذول لاتقبله ربات الحجول فضلا عن كاملي العقول ؟

ولعمرى ان رهبان النصارى وقسيسهم اذا أنلصفوا ورجعوا الى أنفسهم بعد الحلاعهم على كلام هذا النصرانى الملفق المختق وأدانته التى هى عندهم من أعظم الأدلة وليس عندهم غبرها ، وان كانت كحبال القمر ، فلا يسعهم ان ذكروا موقفهم عند الله سبحانه وسؤاله اياهم ، الا ترك اعتقاد النتايث واتباع النبى الأمين والله وعلى سائر النبيين ، غير أن حب الرئاسة وشعفهم بالدنيا التى هى كالكناسة استوليا على قلوبهم ، وصار ذنك رانا على أفئدتهم حتى حجبهم عى الايمان بالقرآن العظيم وسيد الأكوان ،

#### فصيل

وأما قوا4: « وقال أشعياء النبى المحمود من الله تعالى فى الأصحاح الآثامن والأربعين » الى آخره ، فهو كنظائره السابقة التى هى أوهن من بيت المعنكبوت استدلالا وتعييرا ، ولنذكره حسبما هو فى المنسخة المطبوعة فى المندن قال ما نصه : « القدموا الى واسمعوا هذا : الني أنا منذ المبدء آلست أتكلم فى المخفية ، منذ زمان ، قبل أن يكن ، أثا فيه ، والآن الرب الاله أرسطنى وروحه » .

فانظر الى اختلاف النسخ ، وإن كان في بعضها لا يختلف المعنى

جاختلاف الألفاظ ، غير أن الاختلاف الجزئى يدل على وقوع الأحدلات الكلى ، الذى تختلف به اللعانى المقصودة • وسنبين أن شاء الله تعالى تقصيل التحريف والتبديل الواقعين فى كتبهم •

واما استدلاله بما في هذا الاصحاح على المتثليث فهو تعلق بحبال القمر كنظائره المنقدم ردها ، ويقتضى أن يكون الاله على زعمه أقنومين أيضا ، ففى الأصحاح ما نصه : « فحكمى مع الرب وعلمى مع الهى ، والآن يقول الرب مصورى من البطن عبد الله لأرجع يعقوب اليه ، والسرائيل لا يجتمع ، وتمجدت يعينى الرب ، والهى صار قوتى » وف هذا الأصحاح أيضا: «هكذا يقول الرب الاله هأنذا أرفع الى الأمم يدى» اذ ذكر الرب والاله فصار البارى تعالى أقتومين ، وفي تقله الأول على زعمه : كان ثلاثة لأنه قال الرب والاله وروحه فعجبا ، كيف يكون مرة أقنومين ومرة ثلاثة أقانيم ، ومرة أقنوما واحدا ؟ حيث كثيرا ما يطلق في كتبهم لفظ الآله فقط أو الرب فقط كما في الأصحاح الخمسين : في كتبهم لفظ الأبه فقط أو الرب فقط كما في الأصحاح الخمسين : يذكرها الا أدلة عليه لأ له ، عند كل ذي لب وانصاف ؟

وأما استدلاله بالطلق الكامة والروح على عيسى عاليمه السلام فاستمع المجواب الشاف الكافى من أهل التوحيد والاسلام، والحمد لله الواحد الأحد العلام •

قال اللغويون والمفسرون: تطلق المحلمة على المقول المفرد كريد مثلا ، وعلى الجمل المفيدة المركبة كلا الله الا الله محمد رسول الله ، فاتها تتسمى كلمة التوحيد وقوله تعالى: « واذ ابتلى ابراهيم ربب بكلمات فأتمهن » هى الأشياء التى امتحن الله سيحانه ابراهيم بها من ذبح ولده والختان وغيرهما ، وقوله نعالى: « وكلمت المقاها الى مريم » وقوله تعالى: « وكلمت الله يشمل بكلمة منه » سمى عيسى كلمة لكونه موجدا بكن فى قوله تعالى: « ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من نراب ، ثم قال له كن فيكون » وذلك لكونه على

خلاف أفراد بنى ادم ، فكان تأثير الكلمة فى حقه أظهر وأتكمل ، فهو كقولك لمن غلب عليه المجود مثلا : محض المجود وقيل : لاهتسد الناس به كاهتدائهم بكلمات الله وقيل : سمى بها لما خصه الله تعالى له فى مهده فى صغره ، حيث قال وهو فى مهده : « انى عبد الله آتالى الكلاب » وقيل : أطلق عليه ذلك لأن الله تعالى بشر به فى الكتب المسالفة ، ففى المتوراة فى الأصحاح المعشرين من المسفر المخامس : « أقبل الله تعالى من سيناء ، وتجلى من ساعير ، وظهر من جبسل فاران » وسينا جبل المتجلى لموسى ، وساعير جبل بيت المقدس وكان عبيم عبيمى ، وفاران جبل مكة وكان المتحث فيه سيد المرسدين صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا كقول من يخبر بالأمر اذا خرج موافقا الما أخبر به : قد جاء كلامى ،

والروح: اسم للنفس وقوله تعالى: « اذ عال ربك الملائكة انى خالق بشرا من طين ، فاذا سويته ونفخت فيه من رحى نمتعوا لمه ساجدين » فاضافته تعالى الى نفسه اضافه ماك ، وتحصيصه تشريف له وتعظيم ، كقوله سبحانه: « وطهر بينى للطائفين » وسمى أشراف الملائكة أرواحا نحو قوله تعالى: « يوم قوم الروح والملائكة دمفا » وقوله تعالى: « نورح انيه فى يوم » وسمى دمفا » وقوله تعالى: « نزل به برح الأمين » جبرتًال عليه السلام روحا فى قوله تعالى: « نزل به برح الأمين » و « أيدناه بروح القدس (۱) » وسمى عيسى عليه السلام روحا فى قوله تعالى : « انها المسيح عيسى ابن مريم رسول أنه وكامنه أنهاها الى مريم وروح منه » وذلك لما كان من احيائه الأموات باذن الله نعالى ، وسمى القرآن روحا فى قوله تعالى : « وكذلك أوحينا اللك روحا من أمرنا » وذلك لكون القرآن سببا للحياة الأخروية الموصوفة فى فصوله تعالى : « وان الدار الآخرة لهى الحوان » ،

نتمسة وايضاح

قال العلامة ابن قيم الجوزية في كتاب الروح « ان الروح ورد في

<sup>(</sup>۱) المتصود بروح القدس ـ على رأى ـ هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح ، لأن الانبياء كلهم مؤيدون بجبريل عليه السلام ،

القرآن عنى عدة أوجه أحدها: الوحى كقوله تعالى « وكذلك أوحيدا البك روحا من أمرنا » ثانيها: القوة والثبات والنصرة التى ؤيد بها من يشاء من حباده المؤمنين • كقوله نعالى: « ولئك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه » ثالثها: جبريل عليه المسلام كتوله تعالى: « نزل به السروح الأمين على قلبك » وقوله تعالى: « قل نزله روح لقدس » رابعها: الروح التى سئل عنها اليهود فأحربها بأنها أمر من أمر الله تعالى على القول المشهور ؛ كما سيجىء أن نساء بأنها أمر من أمر الله تعالى على القول المشهور ؛ كما سيجىء أن نساء النصرائي • رابعها: زمرة من الملائكة كقياله تعالى: « يوم يقديم المناصرائي • رابعها المناصرائي النصرائي النصرائي النصرائي المناصرائي المناصرائي

فان قيل: اذا كان النفخ حصل فى مريم من حهة المك كما ورد فى القررآن الكريم عندما تمثل لها بشر فكيف أضاف الروح اليه سبحانه فى قوله تعللي : « والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » ؟ وما خاصية المسيح اذا كان النفخ من المك الذي ينفخ الأرواح فى سائر البشر ؟

وقوله تعالى فى آدم عليه السلام: « فاذ سوية ونفخت فيه من من روحى » ثم أضيفت الروح اليه سبحانه ، فيل تعلق الروح بردم بواسطة نفخ هذا الروح الذى نفخها فيه بأذن الله تعالى كما نفخه افى مريم ، أم الرب تعالى هو الذى نفخها فى نفسه سبحانه •

فالجواب: أن الروح الذي نفخ في مريم هو روح المضاف الى ته تعالى ، وهو روح خاص من بين سائر الأرواح ، وليس بالملك الموكل بالنفخ في بطون المحوامل: فإن نفظته لما دخلت في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح الذكر للأنثى من غير أن يكون هناك وطء ، وأما ما الخنص مه آدم فهو أنه لم يخلقه كظتة المسيح من أم ولا كخلقة سائر الذوع من أب وأم ، لا كان الذي نفخ الله تعالى فله منه هو الملك الذي يتعنب

الروح فى سائر أولاده • فالنفخ الذى حصل فى درج مريم مفعول من مفعولاته ، فاضافة الروح اله سبحانه فى آية آدم وآية مريم ، من الاضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب الضافة الصفات ، لأن الضاف الى الله تعالى نوعان • صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة ونحوهما ، واضافة أعيان مغفصلة كالبيت والعدد وناحوهما ، فهذه اضافة مخلوق الى خالقه ، لكنها اضافة تقتضى تخصيصا أو تشريفا يتميز المضاف به عن غيره كبيت الله • وان كانت البيوت كلها ملكا له ، فالاضافة انعامة تقتضى الخاق والايجاد ، والخاصة نقاضى الأختيار، والله يخلق ما شاء ويختار مما خلقه » •

اذا عدمت جميع ما تقدم فاستدلال النصراني على ألوهية عيسى عليه السلام من القرآن الكريم أو من الكاب السماوية باطلاق الكلمة أو الروح استدلال باطلل ، لأن الكلمة في القلاوت التحليمة في القالمة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الأبيال الله هي الدابيل الكلت الله » وكذا الروح التي في آدم قال تعالى : « لا تبديل لكلت الله » وكذا الروح التي في آدم قال تعالى فيه : « ونفخت فليه من روحي » كما تقدم فما هذه الأدلة منه لاء ناء الله تعالى عنه الاسراب وافتراء على رب الأرباب ، ولعل لنا عودة ان شاء الله تعالى الى هذه الأبداث زيادة في الجواب فيما ينالسب المحل من هذا الكتاب ، والله سبحانه الهادي الى صوب الصواب ،

ثم أعلم: أن « المسيح » قيل اسمه اقوله تعالى: « اسمه المسيح عيسى ابن مريم » والمشهور: أنه لقبه • وهو من الالقاب المشرف أ كالفاروق وأصاله بالعبرية مشيحا ومعناه البارك • وعن عمرو بن العلاء الملك • وعيسى معرب يسوع • ومعناه السيد • وعن كثير من السلف: أن المسيح مشتق من المسح • واختلفوا في وجه اطلاقه على عيسى عليه السلام فقيل: مسح بالبركة واليمن • وفيل لأته كان يمسح عين الأكمه فيبصر باذن الله تعالى ، وقيل لأته كان لا يمسح ذا عامة عين الأكمه فيبصر باذن الله تعالى ، وقيل لأته كان لا يمسح ذا عامة عيده الا برىء • وقيل : لأنه كان يمسح بدهن زيت بورك فايه ، وكان هيده الا برىء • وقيل : لأنه كان يمسح بدهن زيت بورك فايه ، وكان

الأنبياء تتمسح به وقيل لأن جبراً للمسحه بعناحه وقت الولادة ليكون عوده من الشيطان الرجيم وقيل لأنه حين مسح الله تعسلى ظهر آدم عليه اللسلام فاستخرج منه ذرات ذرات ذريته لم يردها الى مقامه ، كما فعل بباقى الذرات بل حفظه عنده حنى ألقاه الى مرم، فكان قد بقى عليه اسم المسبح أى المسوح وقيل غير ذلك و

وهذه الأقوال تشعر بأن اللفظ عربى لا عبرى • وكثير من المحمدين على الثانى • وأما المسبح الدجال فعربى اجماعا • وسمى به لأنه مسحت احدى عينيه ، أو لأنه رمسح الأرض أى يقطعها فى المددة القليلة (١) •



قال النصراني: الا ولنرجع الآن الى كلامنا ولا نخرج منه حتى نستوفيه ونوفيك الشهادات من كتب الله المنزلة ، ومن داوان أسراره المقدسة على صحة قولنا وحقنا الذى بأيدينا وصدق منهاجنا ، ونستعين بالله على ذلك ثم وصف أشعياء النبى أن الله عز وجل ترآى له والملاخة حافون به مقدسون له قائلين قدوس قدوس قدوس رب الجنود ، محده ملا كل الأرض (أشعياء ص ٢ع١ – ٣) نقداس الملائحة ثلاث مرات واقتصارهم على ذلك بلا زيادة ولا نقصان سر القديسهم مرات واقتصارهم على ذلك بلا زيادة ولا نقصان سر القديسهم الأقانيم الثلاثة الها واحدا وربا واحدا وهذا ثمانهم منذ خاتو الى أحد الآبدين بلا انقطاع لذلك ولا غاة ولا منتهى والو شنت ن أمطر علاك الشهادات من الكتب القدسة المنزلة بالتصريح والاحتهاد في القول في أن الله جل وتعالى واحد ذو ثلاث أنائيم افعات ذلك والكنى أكره الاطويل ، فاقتصرت على ما كتبت و

ولما ذكرته في كتابك من أنك درست كتب الله النزلة حق دراستها •

راجع في هذا الموضوع موضوع لم سمى المسيح مسيحاً ؟ كتابنا المسيا المنظر نشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة .

غان كنت قد درستها كما ذكرت ، فقد استدالت ببسير ما كتبت به الدك على كثر ما فى كب الله المنزلة من أسرار أقانيمه وتوهيده ، فأنا أبخاك الله أدعوك بعد هذا الشرح والبران الذى قد أوضعته لك وكشفته بين يديك وصح عندك وفى ذكرك ورضى به عقاك الى عبادة هذا الواهد الذى قد شرحت لك ، كيف هو واهد ثلاثة وثلاثة واهد وليس كدعائك اياى المي أمر مدغم مبهم ، مجهول غير معقول ، فلاستعمل أنساله الله وقلبك ما ضمنته عن نفسك ، فان الوفاء من الله بمكان وينغى عقلك وقبك ما ضمنته عن نفسك ، فان الوفاء من الله بمكان وينغى الك أصلحك الله ان تمز الكلام وتعلم كيف مخارجه ولا تعسف معاديه ، وليس دعائى اياك الا الى الله الواهد الذى هو ثلاثة أقانيم كامل وكلمته وروحه ، واحد ثلاثة وثلاثة واحد ، ومن هذه الجهة ليس هو ثلاثة كما شنع فى القول علينا صاحبك اذ قال : « القد كفر الذين قالوا الن الله ثلث ثلاثة ، وما من اله الا اله واحد ، وان لم بنته وا منا يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ، أفلا يتوبون الى الله و ستعفرونه والله غفور رحيم » ( مائدة ٧٠و٨٧ ) .

فهذا قول صاحبك ، ولقد كنت أحب أكرمك الله أن أعلم من هؤلاء الذين يقواون: ان الله ثانث ثلاثة آمن فرق النصرانية هم لا ؟ وأنت ففد ادعت معرفة الفرق الثلاث ، وهي لعمرى الفرق الظاهرة ، نهل تعلم أن أحدا منهم يقول ان الله ثالث ثلاثة ؟ فما أظنك تعفله ولا نحن نعرفه أيضا ، الهم الا أن كون أراد سمفا يسمون المركونية دانهم يقولون بثلاثة أكوان يسمونها آلية منفرقة ، فواحد عدل وآخر رحيم واخر شرير ، وليس أولئك نصاري ولا سمون بهذا الاسم نهو برىء من همذه فأما أهل النصرانية فكل من ينتحل هذا الاسم نهو برىء من همذه المنالة جاحد نها كافر بها ، وانها قولهم ان الله واحد ذو كلمة وروح من غير افراق ، وقد أقر صاحبك بهذا اذ حثكم على الايمان بالسيح من هرد العالم ومخلص البشر ، وأمركم بذاك ودعائم اليه بقواسه : هيا أهل التكتاب لا تعلو في دينكم ولا تقولوا على الله الأ الحق انمسا السيح عربي بن مريم رسول الله وكامته ألقاها الى مريم وروح منه ،

قَ آمنوا بالله ورسله • ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم ، انما الله اله اله واحد » (نساء ١٦٩) •

فأفهم دَيف أوجب أن الله تبارك وتعالى ذو علمه وروح وصرح بأن السبيح كلّمة الله تجسدت وصارت انسانا فهل يكون من البيان والشرح أو من الايضاح والمصريح أكثر من هذا ؟ ثم ختم بقوله! « ولا تقولوا ثلاثة » آلهة أو يتوهم ذلك عن الله جل وعز بل « انتهوا » عنه ، غاله لعمرى خير لكم ألا نقولوا بمقالة « مركيون » الناب الجاهسل انها ثلاثة آهة ، فقد شرحت لك أكرمك الله كيف مذهبنا ، ومعنى قولنا : أن الله واحد ذو كمة وروح واحد ذو ثلاثة أقانيم ، وقو أوضحته الضاحا هكارن فيه لك واكل من نظر فى جوابنا كفاية ونفع ، اذا لطف النظر ، ونصح لنفسه أن شاء الله تعالى » •



مأقسول: لما كان هذا النصراني يكرر كالامه وشبهه الفاسسدة ولا الله فائدة في ألوهية عيسى عليه السلام ويناقض عبارته في ذلك حيث يقول الاله واحد ، ثم يقول: ثلاثة وكابر ويدعى انه هو واحد ثلاثة وثلاثة واحد ، ورددناه فيما تقدم بحمد الله سبحانه ببراهين نرتضيها تصحاب العقول ، وتحرير مؤيد من الكاب السماوية مقبول ، احزى عانا أيضا أن نكرر اطبال النثليث بعبارات مخاتلفة الألفاظ منصدة المعانى والأغراض بعد الكلام على بعض كلمانه ، وتزييف مي اشماراته : فأما قوآه : « ثم وصف اشعياء النبي » الى آخره فيقال له : اشماراته : فأما قوآه : « ثم وصف اشعياء النبي » الى آخره فيقال له : الم وقت في الأصحاح السادس من نبوة أشعاء بعد قص الرؤية له ونصها : « وكان في السنة التي مات فيها أو رؤيا الملك رأيت الرب جالسا على كرسي عال مرتفع ، وما كان من تحته يمنع الهيكل • والساروفيم على كرسي عال مرتفع ، وما كان من تحته يمنع الهيكل • والساروفيم على كرسي عال مرتفع ، وما كان من تحته يمنع الهيكل • والساروفيم على كرسي عال مرتفع ، وما كان من تحته يمنع الهيكل • والساروفيم على كرسي عال مرتفع ، وما كان من تحته يمنع الهيكل • والساروفيم على حربي عالى مرتفع ، وما كان من تحته يمنع الهيكل • والساروفيم على كرسي عالى مرتفع ، وما كان من تحته يمنع الهيكل • والساروفيم على حربي عالى مرتفع ، وما كان من تحته يمنع الهيكل • والساروفيم على حربي عالى مرتفع ، وما كان من تحته يمنع الهيكل • والساروفيم على حربي المسيح ) المواب المسيح )

ويصرخان الواحد الى الآخر ويقولان : قدوس قدوس قدوس الربع الدبع الله الجنود كل الأرض ممألوءة من مجده » ٠

على أن ذك لو كان يقظة فأى دايل نك فايه على التثليث ؟ وهما يستدل به عاقل على ذلك ؟ وأى مذاسبة بين تكرير افظ التسبيح وبين تعديد الأقانيم ؟ على أن اخر الكلام دافع لهذا المرام ، أذ قصول : « الرب آله المحذود » أى لا غيره • وعيسى غيره بالبداهة وبالأدلة السابقة والآتية الملاحقة ، على أنه لو كان المراد ذلك لقال أشعياء لبنى اسرائيل : ان هذا الماكرار الشارة وشهادة لعسى الآله ابن داوود الذي يولد بعد سنين عديدة من مريم ويأكل ويشرب والحقه ما يلحق الانسان من العوارض ويصرب واصلب ، فانه الها والهكم واله آبائنا وآبائنا وآبائكم ، وهو الذي خلق اليهود ثم يصابونه ، غان أشعياء لا يمكن أن يجهل ذلك ولا يمكنه بعد العلم الكتمان ولحذ هم أشعياء من قتل ربهم ورب آبائهم الأولين •

وأما قوله: « ولو شئت أن أسطر عليك الشهادات » إلى آخره فقال له أنت لم تأت بشاهد واحد واضح بالحق ، فكيف تمطر شهودا شهدون ذلك على ما يناقض بعضه بعضا وتأباء العقول وينكره العبان والحس ؟ فكاف تأتى بشاهد يشهد أن الدلاثة والحد والواحد تلاثة حتى يصير ضحكة للمقلاء ؟ مع أن الكتب السماوة والألليجيال ترد كلامك كما بيناه في أماكر عديدة ،

وأما قوله: « وأيس كدعائك أياى ألى أمر مدغم مبهم مجهول غير معقول » ألى أخره ، فقوله يوجب الأسف على القائل والضحث من جهة على ترهات هذا أبتائل ، أذ كيف يكاون القول بأن الواحد شلانة والمد أمرا معقولا بزعمه ، ويكون القول بأن الله دليانه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدد لا أول ولا آخر ولا معين ولا وزير ولا ناصر ولا شبيه له ولا مكان له يولد ولم يحل به حادث ولا يمضى عليه زمان اللهى القادر العليم المربحد

المنكام اللخالق البارىء اللصور عالم اللغاب والشهادة الدفى عيس كمشله شيء وهو السميع البصير، أمرا منفما مجهدولا غير معقول ؟ فهل هذا الذي ادعاه « عبد المسيح » الا امر لا المخفى بطلانه وتناقضه على ربات الحجول •

على أن التصارى صرحوا فى كتبهم أن التثليث أمر وراء طور العنول، وأنهم آمنوا به وان لم تتصوره عقولهم ، تسليما للمنقول ، فقد فال التصراني فى ميزان الحق بعد أن قال : ان المسيح اله وابن الله حقيقة ، با هو الله لا محالة ما نصه : « ولعل معترضا يته ، : همل الاعتتاد بألوهية المسيح لا يناقض الاعاقاد بوحدانية الله ، فنجيبه : اننها من الانجول نستدل على أن ألوهية المسيح لا تناقض وحدانية الله المدى هو واحد لا شريك اله ولا منل أنه ، وأن الاعتقاد بها لا خصل بالاعتقاد بنلك ، ولا ربب بأن الأنسان يعجز عن ادراك هذه المقيقة المعتمدة الغامضة لأنها من الأسرار الالهاة الذي علمها مختص بالله وحده جالت قدرته ، والعقل البشرى لا تمكنه الاحاطة بالأ مرار الالهيسة » .

ثم العجب منه أن يعترف بأن الله ثلاثة ثم يناقض قوله ويند ذلك، هم از كتب النصارى طبقه بتعدد الاشخاص وقصد نقل صاحبنا العلامة الشيخ رحمت الله الهندى سامه الله تعالى في كابه اظهار الحق عن صاحب من أن الحق أنه عال في الصفحة الخامسا بعد المئة: «ونحن لا نفول: أن الله ثلاثة أشخاص أو شخص واحد وبل نقول بثلاثة الخانيم في الوحدة وبين الأقانيم الثلاثة وثلاثة أشخاص وبعد السماء والأرض وقال : « وهذه معالطة صرفة لأن اللوجود لا يمكن أن وجد بدون التشخيص وما في فاذا فرض أن الأقانيم موجودون وممتازون بالامنياز المقيقي وكما صرح هو بنفسه في كتبه والقدول بوجود بالأغانيم الثلاثة هو بعينه القول بوجود الأشخاص الثلاثة والمعرود والمعرود والمعرود والمعرود والمعرود والمعرود والمعرود والمعرود والمعرود الأشخاص الثلاثة والمعرود والمعرود والمعرود الأشخاص الثلاثة والمعترين من كتاب الصلاة الذي هو رائح وقع في الصفحة التاسعة والعشرين من كتاب الصلاة الذي هو رائح في كتبسة انكترا وطبع هذا المكتاب في لسان الأوردواي الهندى في المهندى في كتبسة انكترا وطبع هذا المكتاب في لسان الأوردواي الهندى في المهندى في المهندى المهندى في المهندى في الهندى في المهندى المهندى المهندى في المهندى المهندى المهندى المهندى في ال

سنة ١٨١٨ ع ما ترجمته: « أيها الثلاثة المقدسون والمباركون والعالون منزلة الذين هم واحد » يعنى ثلاثة أشخاص واله واحدا « ارحم عينا المنتشرين المذنبين » فوقع فيه ثلاثة أشخاص صريحا •

. كذنك مملوة بعبارات مصرحة بأن عيسى أبن الله ، وأنه الله ، وأن م يم أم الله . وزوجة الله ، ويسجدون لها واصور عا السجود المسرم في كنيهد اغير الله ، كما يسجدون لله • وهذه سوره صلواتهم الها من كبهم نزيدك قينا فيما قلناه عنهم ففى كتاب الشالات عشر رسالة المطبعة في بيروت سنة ١٨٤٩ مسيحية في الكب الرومانية هذه الصلاة لمريم اللعذراء ونصها: « يا خطيبة مختارة من الله يا أينها المستحقسة الاكرام فوق الجمام والمستحقة المحبة قبل الجمام ، يا باب السماء يا من هي المخلاص والسعادة المحقيقية يا تعزيه المحزونين ، يا ملكة المسماء التي جميع الملائكة يسجدون لها ، وكل شيء يسبحها ويكرمها ، حسى لأجلنا خلصينا يا أيتها الماكة من كل شر من كل تجربة من غضب الله وسخطه ، من قطع الرجا • خلصينا من اللكبر والبخل والغضيم واحسد ، خلصينا في ساعة الموت وفي وم الدين من عذابات جهد م السيدة ، نتضرع الميك ان السرى وترضى بأن تحفظى الكالمسة المقدسة وجميع الشعب المسيحى ، فاستمعينا با أم الله يا ابنة الله يا خطيعة الله ، يا سيدتنا اردمانا واعطينا السلام السدائم يا الم النعمة ! سرور البائسين الأشقياء بأنوار الكنسسة لك نسود اك نرت نسابيح من صميم قلوبنا انت خلاصنا وفرجنا في وقت الضيق، ا

وامثال هذا كثير فى كتابهم المسمى • بمزامير العذراء • فانظر الى صفاعتهم فمرة يجعلون مريم خطابة الله أى زوجته ومرة يجعلونها الها الأتهم يسجون لها • والسجود فى العهد القديم والجداد لا يجوز الالله وكذا يجعلون كل شىء يسحها وما ذا الا تناقض وهذيان كتناقضهم فى المسيح أنه ابن الله وأنه المه

وأمه ابن داوود وأنه ابن الانسان فتسأله سبحانه ونعالى الحفط ونعود مه من الخذلان وتسويلات الشلطان آمين •

وأما قوالهم: « اللهم الا أن يكون أراد صنفا يسمون المركونية فأنهم يقولون بثلاثة أكوان يسمونها آلهة متفرعه » الى آخره •

فاعلم أولا: أن المرقونية كما قال الشهر ستانى « أثبتوا أصلين قديميز متضادين أحدهما النور والثانى اللظلمة ، رأثبتوا أصلا ثالثا هو المعدل الجامع وهو سبب المهزاج ، فان المتنافرين المتضمانين لا يمتزجان الا بجامع دون النور فى المرتبة وفوق الظلمة ، وحصل من الاجتماع وامتزاج هذا العالم ، ومنهم من يقول: الام زاج انها حصل بين الظلمة والمعدل ، اذ هو قريب منها فامتزج به ليتطيب وياتذ بملاذه فبعث النور الى العالم الممتزج روحا مسيحية وهو روح الله وابنه »

وهذه الفرقة قربية من المانوية أصحاب مانى الحكيم الذى أخذ دينا ين المجوسية والنصرانية ومذهبه أن لعالم مصنوع مركب من أصلين قد ين أخدهما نور والآخر ظلمة وأنهما أزليان حساسان سميعان بصيران •

ثم أن الرقونية زادت الأصل الثلاث وجعانته روح الله و غظامة كلامهم مساوية لظامة كلام النصارى و وهذى الليابي كلها أخوات و فأى فرق في البطلان بين من يجعل الله سبحانه حالا في مريم ومنولدا منها وقد صلب بيد البهود ومات ، ثم قام من قدره حيا وصعد الى الدماء ثم نزل الى الحواريين ثم صعد ثم ينزل في اخر الزمان وفي كل بوم يقتل مرات على لسان القسيسين في أماكن عديدة ويأكل لحمه ويشرب دمه ألوف من النصارى في كل لقمة خبز وشربة خمر ، وبين قول المقونية من جهة لا يضطون هذا الخبط ولا بأتاون في كل بوم الههم وخالتهم ولا يشربون دمه كالنصارى المثانين و

غاتظر أيها النصف في التثليثين فما أظنك تفوق بني هذين المتشابهين.

وأما قوله: « ان الله واحد ذو كلمة وروح من غير افتراق • وقد أقر صاحبك بهذا في قوله : « رسول الله وكامته ألقاها الى مريم وروح منه » اللي آخره فرقال له : ان نبينا عايه أفضل الصلاة والسلام كماله وعتاه وسدالا رأيه مسلم عند المؤمن به والكافر له : وقد أتني بهذا القرآن الكريم مدعيا على الناس أنه نزل عليه من الرب العظيم ، وقد دكر فليه أن النصاري كفروا لأن منهم من جعل عبسى اللها ومنهم من جعله البن الله سبحانه ، ومنهم من جعل أمه أليضا الها ، ومنهم من جعل الآلهة ثلاثة ، ومنهم من جعل الواحد ثلاثة آلهة ، والثلاثة واحدا ٠ وتمالوا : لآب والابن وروح المقدس اله واحد • وقالوا : اتلحد الملاهوت بالمناسوت ، كما فصلنا ذلك مرازا عنهم • وذكر الله تعالى على لسان نبيه عايه الصلاة والسلام أيضا في القرآن العظيم : ان عيسى ليس بانه ولا تولد من اله ، بل هو عبد الله ورسوله ، دا على النارى . ولا هو ابن زيا وكذاب كما ادعت فيه فايهود والحاذ بالله تعمالي من التولين ، فكلف يناتض أقواله ويدعى أنه نـــرل عليـــ قـــرآن منباين فهل هذا الا عدم تدبر أو وقاحة وتدايس من هذا الذصراني . فالنبى عاميه الصلاة والسلام بين اختلاف أقوال أهل الكتاب ف عسى عليه السلام وردهم بقوله سبحانه: « يا أهل اكاب » خطاب الهود والتصارى « لا تغلوا في دينكم » لأن النصاري غلوا بقولهم ثالث ثلاثة ونحوه ، واللهود قالوا : ولد لغير رشده « ولا نقول وا على الله الا الحق » أي لا تذكروا ولا تعتقدوا الأ القول الحتى دون القول المتضمن الدعوى الانتحاد والمحلول واتخاذ اللصاحبة واللوند « انها المديح » .. مى مسيحا اما لمسحه الأرض أو لمسحه ذا أعاهة فيبر أو لمشل ما ورد في المزمور ااثامن والثمانين : « بيجنت : اوود عبدي فمسحته سهن قدسی » وقوله تعالی : « عبسی این مریم » رد علی من یقول امه ابن الله أي الذي يكون والدته مريم ، كيف كون واد الله سدهانه بذ هو « رسول الله » أى كسائر الرسل عبد الله مبعوث اللي عربد الله

.. حانه « وكلمته » أي حصل بكلمته « كن » من غير مدة معناده كما معطناه سابقا « ألقاها الى مريم » أى أوصلها اليها جبريل عليه السلام « وروح منه » وسمى روحا لأنه حدث عن نفخة حديل عليه ا السلام في درع مريم كما تقدم الكلام عليه مفصل « فآسوا بالله » وخصوه بالألوهية وآمنوا أيضا برسله أجمعين ولا تخرجوا أحدا مدمم المي ما بيستحيل وصفه من الألوهية ولا تكذبوهم ولا تغلوا فيهم ، ه تدعلوا بمضهم آاهة « ولا تقولوا » آلهتنا « الرشه » كها قالت المدرى ، والفقت على التثليث واختبطت اختباطا عظما في كيفيسة التثالث كما بينا ال غير مرة ، فأمرهم الله تتالى بقوله « النتهرا » أى عن القول بالتناليث « حيرا لكم • انها الله الله واحد » لا شر ك الله ولا صاحبة ولا واد ولا يتجزىء ولا يحل في غيره ، واس له مماثل ولا شبيه « سبحانه » أي أسبحه تسبيحا عن أن يكون له ولد لأن الولد جزء من الأب وهو متعال عن التجزئة وصفات الحدوث (( له ما في السموات وما في الأرض » فما جعلتموه جزء منه وشرياكا له • فهـو من جِملة مماليكه ، كليف يكون ابنه أو شريكه أو مثيَّه ؟ « وكفى بالله وكيلا » أى مستقلا بهدبير خلقه ، بدَل الخلق أمورهم اليه فلا عاجة التي واحد يطينه لأن الولد بيمين أباه في حياته ويقوم متامه بعد وفائله • والله تعالى منزه عن كل هذا •

واذا علمت ذلك فما استدل به « عبد المسرح » على ألوهية عيسى بهذه الآية ، وأنه أطآق عليه اللمة وروح ، فاستدلال فاسد وتحريف لكتاب الله سيحانه كاسد ، كما بيناه غير مرة .

فأما اطلاق الكامة على غير عيسى • فواردة فى غير موضع من الكتب السماوية • ففى الزمور الثانى والثلاثين: « لأن كلمة الرب مستقيمة وكل أعماله بالأمانة » وفيه أيضا: « بكلمة الرب تشددت السموات وبروح فيه كل قواتها »

وأما نسبة الروح الى غيره • مَكْثِر جِدا من ذلك ما في الأصحاح

المثالث من سفر القضاة من الماوراة ما نصه: «وكانت روح الرب عليه » وفي انجيل أوقا: «قال يسوع لتلاميذه أن أباكم السماوي إبعطي روح القدس لأنين يسألونه » • وفي انجيل متى أن يوهنا المعمدان « امتلا من روح القدس وهو في بطن أمه » وفي التوراة: «روح الله تعالى على دانيال » وفي الأصحاح الماسع من سفر نحميا: «وروهك الصالح أعيطتهم ليعامهم » الى غير ذلك مما قدمناه لك في محله •

وخلاصة القول : أنه ليس النصارى دليل على ألوهية عيسى بكوته بال أب ، لوجود غيره بلا أب ويلا أم ، كردم • ووجود حيوانات منكونة بلا والد • ولا دايل اهم أيضا بورود بعض الألفاظ الموهمة في حقه كالابن فقد ورد استعمال الابن في غيره من بنى اسرائيل ، واطلاق لفظ الآب على الله سيحانه لا يجوز الهم ، كما نقاناه الله عن التوراة وغيرها •

ففى الأصحاح الرابع من سفر الخروج: « هذا ما يقول الرب: النبي بهارى اسرائيل » وفى الصحاح السابع من انجيل متى « أبسوكم اللذى فى السموات يعطى الخيرات » كما نقلنا لك ذلك وغيره فتذكر •

ولم يبق والدهم الا المعجزات اللتى صدرت عنه ، والمعجزات التى صدرت من موسى عليه اللسلام أعظم بكثير من معجزات عيسى عليه السلام اذ قلب العصا أعظم من احياء الموتى كما لا يخفى وفاق البحر وبقية معجزاته أعظم من ابراء الأكمه والأبرص ، فلم يبق عندهم ان أنصفوا ما يشعر بألوهايه أو انتحاد الآله به أو حلوله فيه العالى الله عما يقول المشركون وثبت كما ورد فى القرآن الكريم أنه عبد الله ورسوله كسائر الأنبياء عليهم الصلاة واللسلام وأمه صديقه ،

وأما قوله: « فقد شرحت الك أكرمك الله كيف مذهبنا ، ومعنى قولنا : ان الله واهد ذو كالمة وروح واهد ذو ثلاثة أقانيم ، وقد

أوضحته ايضاها يكون فيه لك ولكل من نظر في جوابنا كفايسة » اللي اخــره •

فلا يخفى عليك أنه قد تبين لك ، واكل منصف زيف شرحه ، وانهد \_ وله الحمد \_ خاوى صرحه ، ونشرح لك نحن فى فصول مذهبه ، ونرد مطلبه لتعرف رصاصه أو ذهبه ، وان كنا ذكرنا فيما سبق رد أقاويله ، وزايف أباطلله ، غير أنه يكرر فتكرر عليه بالمرد فى هنا الكتاب لئالا يخلو مكرر كلامه عن رد الجواب ، فنقول :



الفصـــل الأول

فسي

بيان بعض فرقهم المشهورة والموجودة • وبيان بعض اعتقاداتهم المعروفة عنهم الآن •

فمنها النسطورية ، ويوجد أكثرهم الآن في جبال العمارية بين ديار بكر والموصل و ويقال لهم : التيارية و ومنهم المعقونية واليهم تتتهى السريان القديمة والأرمن القديمة والروم القديمة ، وهولاء مثقاربون في العقائد ، ويصلى بعضهم خلف بعض و وعقلانهم : أن المسيح الله نام وانسان تام في طبيعة واحدة متأنسة ومتجسدة وكلهم يعترفون القس بذنوبهم ويعتقدون استحالة العشاء الربائلي الى لحم المسبح ومنهم الكاثولاك يعتقدون أن المسيح الله تسام وانسان تام ، من طبيعتين الهية وانسانية ، وكذلك يقولون بالعشاء الربائلي النياني ، ويعتقدون أن المسيح عليه الربائلي المسبح ، ويعتقدون أن المسيح عليه الربائلي المسلم ، ولا يخطىء أبسدا ، وكذلك الأرمن الكاثوليك الحديث ،

والسروم الحديث الكاثوليك والسريان الحديث ، واللاتين كلهم يزعمون عصمة البابا في جميع أقواله وما يشرعه لهم ويقولون بالعشاء الرباني •

ومنهسم البروتستانات ويقال لهم برونستان أيضا ، وهم أغلب نصارى الهند الآن ومنهم تبعة الانكليز وغيرهم ، ولا بيموزون استحالة المشاء الربانى الى لحم المسيح ولا الخمر الى دمه ، ولا يسجدون للصور كغيرهم ، الساجدان الصورة المسيح وأمه ، ولا يتولون بعصمة البابا ، وببينهم وبين جماعة التابا ومن يتبعه عداوات ومجادلات وردود كثيرة ، وكل منهم أظهر كفر الآخر ، وتفرقوا أيضا فررقا عديدة وظهورهم كان من مدة تزيد على أربعمائة سنة ولا يحكمون الا بانجيلهم ويقولون : ان جميع النصارى الآن يخالقون أحكام الاتجيل ، مع أن اللازم العمل بمقائض العهد الجديد ، يعنى الانجيل ورسائل المواريين ونحوها ، لا بالرأى ولا بأقوال البابا والقسيسين ، والطرفين كتب ونحوها ، لا بالرأى ولا بأقوال البابا والقسيسين ، والطرفين كتب فهم كما وصفهم الله تعالى بقوله : « فأغرانا بينهم العداوة والبغضاء فهم كما وصفهم الله تعالى بقوله : « فأغرانا بينهم العداوة والبغضاء وأقوال أخر ذكرناها في محلها ان شاء الله بما كانوا يصنعون » ولهم عقائد وأقوال أخر ذكرناها في محلها ان شاء الله تعالى و

ثم اعلم: أن علماء المسلمين رحمهم الله تعالى ذكروا ف كتبهم أن النصارى قالوا الآله جوهر ثلاثة أقانيم آب وابن وروح القدس بكل واحد منها الله نام والكل الله والحد ، خلا آريوس فى الابن فانه ينكر ألوهيته ، ومقدينوس فى روح القدس ، فانه ينكر الهيته ، ويطالهون على مجموع الجوهر والأقاليم اسمى التثليث والتوحيد ، ثم قالوا بأن الذى هو ألحد الألقانيم وثانيها نزل الى الأرض واتجسد من مرام ومن روح القدس وولد صغيرا كغيره من الأولاد ، ونشأ وكبر الى أن بلغ من العمر ثلاثا وثلاثين سنة وشهورا ، ثم أن اليهود صلبوه ومات وقبروه ثم قام من القبر فى اليوم الثالث وأكل السمك صلبوه ومات وقبروه ثم قام من القبر فى اليوم الثالث وأكل السمك

وشرب الماء وظهر الحواريين ، ثم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الآب ، وهو فى هذه الأحوال كلها اله تام وانسان تام ولا يزال كذلك الى أسد الآباد ، والايجاد انما كان من وقت بشارة الملائكة لريم قالوا: انما نزل الى الأرض وتجسد ليخلص الانسان من الخطيئة ، أى خطائة آدم عليه السلام ، وقد خلص ، وسينزل مرة أخرى وقيم الحق ويحاسب الخلق ، ويبعث بعثا الى النعيم ، ويعثا الى الجدم ، وأجمعوا على أن شربعة الانجل ناسخة لشريعة التوراة ، رافعة لسنة السبت ، ثم انها لا تنسخ ،

واختلفوا فى كيفية الاتحاد ، وفى الذى وقع فيه الاتحاد

فقالت الملكية ألق الحد الابن الأزالي بانسان كلى مجرد عن الأقانيم فصار بذلك مسيحا واحدا ، الها تاما ، وانسانا تاما ذا طبيعتين ومشيئتين وأقنوم واحد .

وقائت اليعقوبية: اتحد الابن الأزلى بانسان جزئى ذى أقنوم ، فصار بذلك مسيحا واحدا الها ناما وانسانا ناما ، ذا طبيعة من طبيعتين ، وأقنوم من أقنومين ، ومشيئة من مشيئتين ،

وقالت النسطورية: اللحد الابن الأزالي المواود من الآب تبال الدهور والأعصار بالابن الزمني المواود من مريم ، فصار بذلك مسيحا والحدا الها تاما وانسانا تاما ذا طبيعتين وأقنومين ومشابئة واحدة ، فالاتحاد وقع عند الماكي في اقنوم فقط ، وعند النسطوري في المشيئة فقطا ، وعند البعقوبي في الأقنوم والطبيعة والمشرئة ، وهؤلاء أصول المتصرانية وعمادها ومن سواهم من المرقونية والمارونية والآريوسية والمتدونيسية والأرمن والروس وغيرهم الطفالون على هؤلاء ، وقد سمعت آراءهم ،

# الفصــل الثــانى فــى

قولهم: الاله جوهر

هال بعض الأقاضل أن أرادوا باللجوهر المنتحير فهو محال ، لأن المتحيز اما أن لا يقبل القسمة وهو الجزء الدي لا يبتجزيء لصغره وهو في غاية من المعفر والاحتقار ، والله سيحانه يتعالى عن ذلك باتفاق العقلاء • وأما أن يقبلها وهو اللجسم ، والجسم مركب عند القلاسفة من الهوالي والإصورة ، وعند التكامين من الإجسراء لا تنتجزيء وكل مركب محتاج المي مفرداته ، ومفرّداته غيره • فكن مراكب محتاج ااى غيره ، فاالدارى سبحانه لو كان جسما لكان مركيا ممن الهيولي والصدورة ، أو من الأجزاء التي لا تتجزىء ، والمكان محتاجا الى غيره • لكن اللحناج اليه كل شيء لا يجوز أن يكون محتاجا الى شيء للزوم الدور أو التسلسل الباطلان ، فالبارى تعالى لا يبجوز أن يكون جوهوا بمعنى أن لا يبتجزىء الصغره وبمعنى أن بكون جسمًا • وان أرالدوا بالجوهر الموجود الذي ليس في موضوع كما تقول الفلاسفة فيإزمهم أن يقولوا ان وجوده نفس ماهيته ، ويلزمهم ما بالزم الفلاسفة حبث قالوا ان الوجود مفهوم واحد بين جميع الموجودات الجزئية ، مع أنه في الواجب نفس ماهيته وفي المكن عارض لماهيته ، والجمع بين كونه مفهوما واحدا ويين كونه فى البواجب مجردا وفى الممكن عارضا ممنتع .

والنما قلنا: الجمع بين هذان الأمرين ممتنع ، لأن الوجود من حيث هو هو ، اما أن بأون واجب التجرد ، فوجود المكن واجب التجرد ، لأن لازم الحقيقة حاصل أينما حصلت واما أن بكون واجب العروض ، فوجود الواجب عارض للعلة التي ذكرتاها ، وان لم يكن واجب التجرد وعروض العارض

كل والحد منهما ممكن • وكل ممكن معلول ، فتجرد المتجرد عن علة ، وعروض العارض عن علة • فالوجود اللواجبي معاول علة • وهذا خلف •

واما أن تقول النصارى ان وجوده عارض لماهياته ، وكل وجود عارض فهو معلول اما لمعروضه ، والعلة الموجبة للشيء يجب وجودها عائفعل قبل وجود المعلول ، فالزم أن يكون المعروض الذى هو ماهيه موجودا قبل وجوده ، واما لغير معروضه ويلزم الدور أو التسلسل ، فالقول بكون البارى جوهرا قول محال ، ومن المعاروم أيضا : أن المجوهر يفتقر في وجوده الى عرض يقوم به وله قدر وكمية ، والقديم جل جلاله بخلاف ذلك ، فكيف يصح اطلاق النظ المجوهر عله مسبطانه من غير توقيف ؟

#### \* \* \*

# الفصيل الثياث في الاقانييم

وهى جمع أقنوم • وهى على ما فى كتاب المعربات الأصول قيل رومة • واقال سريانية معناها الشخص • ولهم فيها تسسعة القوال : أحدها : بأنها أشخاص • وثانيها : بأنها خواص • وثالثها بأنها صفات • ورابعها بأنها صفات ايجابية • وخامسها بأنها صفات ايجابية جوهرة • ومرادهم بالجوهرية أنها ليست المسافية ولا ايجابية جوهرة • وسادسها بأنها صفات لا بمفردها بل يرون كل واحد دنها مع الذات أقنوما • وسابعها أنها أوصاف لا بمفردها بل يرون كل واحد منها مع الذات يكون أقنوما • وثامنها أنها أوصاف العماردها بل

والعاقل والمعتول ، وتاسعها أنها جهات ذهنية واعتبارات عقلية .

أما أنها أشخاص فهو ظاهر البطلان ، الوجوب القول بثلاثة الهة وامتناع ذلك • وأما أنها خواص فهو أيضا باطل لوجوب أن يكون أبا لنفسه ابنا لنفسه معلولا النفسه ، ويازم اجتماع المتقابلات ف محل واحد بالشخص ، ويازم تقدم الشيء على نفسه وتأخره على نفسه •

# وأما أنها صفات فهو أيضا بأطل ٠

أما أولا فلأنها سواء كانت صفات مطلقة أو ايجابية جوهرية ، فان صفات الجلال ونعوت الكمال فى كل قسم زيد على ثلاثة ، والأتنيم عندهم لا نتيد على ثلاثة ، وأما ثانيا فلأن الابن معروض الاضافة فان صح تفسير الصفة الجوهرية ، فالابن لأ يجوز أن يكون أقنوما فرجع الأفائم الى أقنومين ، وأن الم يصح يدخل القدادر والريد فى الأقانيم فتريد الأقانيم على ثلاثة ، والقولان باطللن عتد النصارى ،

وأما أنها صفات تكون ذل واحدة منها مع الذات أقنوما ، فهو أيضا باطل لأن الابن التحد بذاأته وجوهره عند الملآى والمابعقسوبى ، فذاته ان كانت مغارة الذات الآب ولذات روح القدس ، فيلزم القول بثلاثة آلهة ، وأن لم تكن مغايرة لزم القول باتحاد الأقانيم التسلانة والنصارى ينكرون القولين .

وأما أنها أوصاف يكون كل واحد منها مع الذات التنوما ، فهو أيضا باطل ، لأن الأوصاف لا وجود لها فى ذات الموصوف • لانها أقوال الواصفين • ويازمهم أحد الأمرين • اما انكار الانتصاد ، أو

اتصاد الجوهر الذي هو الثالوث الجامع للاقانيم الثلاثة • والنصاري ينكرون القولين •

وأما أنها هي العقل والعاقل والمعقدول ، فهو أيضا باطل لأتها الضافات متلازم ، فأيها اتحد لزم اتحاد الآخرين ، ويلزم رفع الاتحاد ، أو التحاد الثلاثة ، والنصارى ينكرون القولين ، وفائدة المعقل والمعاقل والمعقول تسالموها من الفلاسفة ، وهسبهم تطفلهم على طائفة يعتقدون كفرهم ، مع أنهم ما نفعهم التطفل على ما بينا ،

وأما أنها جهات واعتبارات فهو أيضا باطل ، لأنه لا وجود لها في الخارج ، وكل من لأ يقول بوجود الاتحاد في الخارج فهو ليس بتصرائي عند النصاري ،

فالأقوال التتسعة باطالة ، فلا يجوز اتصاف البارى سبحانه بشىء من الأقانيم طويل الذيل قليل النيل .

وأما قولهم كل واحد من الألقانيم الله ناام وإكلها الله واحد • لأنه اما لا تزيد كالها على كل واحد منها بشيء ، فلا فرق بين المسدد وغير العدد • والمجنون لا يرضى بهذا القول •

وأما أن يزيد كلها على كل والحد منها بشيء ، فتلك الزيددة أما أن لا ناتم الالبعة الأبها فكل والحد منها ليس بالله ، لخلوه عن تلك الزيدادة •

واما أن نتم الاالهية بدونها · فالأقانيم حشو ، لأنها ليست غير تك الزيادة ·

## الفصل الرابع

#### فسي

#### النازول والاتحاد

أما النزون فنقول: نزل مجردا أو متحدا أو والأول باطل الأن النزول حركة الموركة هي الانتقال من حيز الى حيز الموركة في الانتقال و فما نزل مجردا و

والدنني أيضا باطل ، لأن المتحد به وهو جمد المسيح والمتحد منه وهو مريم اللاهما أرضيان ، فلم ينزل منحداً • فالقول بالنزول باطــــل •

وأما الاتحاد فهو ضرورة: ما هو أكثر من واحد بالعدد ، يكون واحدا بالعدد و فلتحد به ، ان كانا موجودين بعد الاتحاد ، فلا اتحاد لبقاء الكثرة على حالها و وان كانا معدومين فام يكن ذلك اتحادا ، بل اعداما و ويلزم أن لا يكون المسيح الها ولا انسانا ، فضلا عن أن يكون الها وانسانا و وان كان أحدهما موجودا والآخر معدوما و فالمعدوم لا يكون نفس الموجود وبالعكس و وأيضا : فالموجود الن كان هو الانسان ، فالمسيح انسان فقط ،

وان كان هو الآله فهو اله فقط • ويبطل أن م ـون الها وانسانا ، فالقول بالاتحاد باطل • وإذا انتفى أصل الاتحاد الذي عند فريق فريق ، لأن في انتفاء المحقيقة انتفاء أفرادها • لكنا لما أوردنا أقوالهم في الانتحاد ، احتجنا الى البطال قول قول •

فأما قـول الملكى فهو ظاهر البطلان لأن الانسان الكلى • أمسا أن لا يكون موجودا فى الخارج فالابن اتحد بما لا وجود له فى الخارج فالمسيح انسان فقط وأما أن يكون موجودا فى الخارج والابن متحدة

به ، فهو صادق على كل فرد من أفراد الناس ، والمتحد بالصادق على كل فرد من أفراد الناس ، ومتحد به ، فجميع أفراد الناس آلهة ومسحاء ،

وأما قول اليعقوبي فهو أيضا باطار لأن كل فرد من كل روح من الطبيعتين والأقنومين والمشيئتين اما أن يمتاز عن الفرد الآخر فالكثرة على حالها في الأمور لمنة فلا تحاد ، وأما ألا يمتاز ، فالألهية والانسانية تراردتا على محل وأحد من جهة وأحدة ويلزم أن لا يكون ذلك المحل الها من جهة كونه انسانا ولا انسانا من جهة كسونه الها ويلزم من القول بكونه الها وانسانا الجمع بين النتيضين و

وأما قول النسطورى فهو أيضا باطل ، لأن مشيئة الأقانيم امس واحدة ، ويلزم القول بالتحادها جميعها واما متعددة ويلزم القدون بتعدد الآلهة فالقول بالانتحاد باطل مجملا ومفصلا ولا تنس ما حررناه لك سابقا ولاحقا فى أنواع التثليث فعض عليه بالنواجذ واطلبه الطلب الحثيث وقل الحمد لله الذى ميز الطيب عن الخبيث وهو يتول الحق ويهدى السبيل •



قال النصراني (( فلنرجع الآن الي الباب الآخر من كتابك ونجيبك عنه -

فاقول قد فهمت مادعوتنى اليه من الشهادة لصاحبك والاقسرار المبوقة ورسائته وما عظمت من أمسره فأما تعظيمك اياه وتفخيسمك أمره فلسنا نجادلك فيه ولا نرده عليك ، وليس عندنا فيه الا تسليمه لك والسكوت عنك ، اذ كنت أولى الناس بقرابتك ، وقرابتك أولى الناس بك وانما نحن مناظروك فيما دعوتنا اليه من الاقرار بنبوته بأن ذلك حق واجب فان كان ذلك حقا واجبا ، فليس بنبغى لنا ولا لاحد ذى عفل المناس بنبغى لنا ولا لاحد ذى عفل الكافرار بنبوته بأن كان داك عليه من الإدارات بنبغى لنا ولا لاحد ذى عفل المناس بنبغى لنا ولا بنبوته بنبغى لنا ولا لاحد ذى علا المناس بنبغى لنا ولا لاحد ذى عفل المناس بنبغى لنا ولا لاحد ذى عفل المناس بنبغى لنا ولا لاحد ذى عنا المناس بنبغى لنا ولا لاحد ذى عفل المناس بنبغى لنا ولا لاحد لاحد كناس بنبغى لنا ولا لاحد ذى علا المناس بنبغى لنا ولا لاحد كالمناس بنبغى لنا ولاحد كالمناس بنبغى لنا ولا لاحد كالمناس بنبغى لنا ولاد كالمناس بنبغى لاحد كالمناس بنبغى لنا ولاد كالمناس بنبغى كالمناس بنبغى لنا ولاد كالمناس بنبغى لنا ولاد كالمناس بنبغى لنا ولاد كالمناس بنبغى لنا ولاد كالمناس بنبغى كالمناس بنبغى كالمناس بنبغى كالمناس بنبغى كالمناس بنبغى كالمناس بنبغى كالمناس بناس بنبغى كالمناس ب

أن يمتنع أو يمتعض من قبوله فانه لا يمتنع من الاقرار بالحق الا ظالم متعد أو جاهل بمعرفته قدر الحق وان كان ذلك غير الحق فلا ينبغى لك أن تقيم على غير الحق فكيف تدعونا أليه ؟ فانك اذا فعلت هذا كنت ظالماً لنفسك أولا ، ثم متعديا على من تدعوه الى غير الحق ٠

فلنطرح الآن من بيننا العصبية ولنفحص عن أول قصة صاحبك هذا الذى تدعونا الى الاقرار له بالثبوة ونشرحها من أولها الى اخرها ونختبرها اختبارا شافيا ونتناظر فيها مناظرة انصاف كى لا تميل الى الهوى الذى يرى بعين الغرض والمجور فان هذا أمر جليل الخطب عظيم القدر شريف المنزلة ، وعلى حسب ذلك بجب أن يكون النظر فيه والبحث عنه بتان وترو .

الست تعلم اكرمك الله ونحن معك أن هذا الرجل كان يتيما في حجر عمه عبد مناف المعروف بأبى طالب وقد كفله عند موت أبيه ، وكان يعبد الأصنام اللات والعزى مع عمومته واهل بيته بمكة ، على ما حكى هو في كتابه واقسربه على نفسه حيث قال المالم يجدك يتيما فأوى ، ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ١٠ (ضحى ) افلا ترى أنه قد أوجب بهذا القول الاقرار بأنه كان يتيما فأواه وضالا فهداه ، وعائلا فأغناه ، ثم نشأ في ذلك الأمر حتى صار في خدمة عير الهديجة بنت خويلد يأمر فيها بأجره ، ويتردد بها الى الشام وغيرها الى أن كان ما كان من أمره وأمر خديجة وتزوجه اياها السبب الذي تعسرفه .

فلما قوته بمالما نازعته نفسه الى أن يدعى الملك والترؤس على عشيته وأها بلده ، فرأى ذلك غير منتظم له ولم يتبعه عليه الا قليل من الناس بعد لموازئة المجمعة وأنت أكرمك الله عالم بمرارة نفس قريش وشدة أبائها لمثل هذا وشبهه من الضيم ، فعندما أيس مما سولت له نفسه ادعى النبوة وأنه رسول » .

أقول الكلام على هـذه الأسطر وما يتعلق بهـا في فصلين وتتمة وتـذييل ·



## الفصل الأول

فى نسبه صلى الله تعالى عليه وسلم وبعض أحواله وسميته والبتداء أمسره

#### مقــدمة:

أعلم أولا أن المسلمين اخذوا كتاب ربهم عز وجل بعد تبوت النبوة والمعجزات من نبيهم مسلى الله تعالى عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان بطريق التراتر جماعة عن جماعة يحيل المعقل تواطئهم على الكذب عوكتبوه وحفظوه فى صدورهم جبلا بعد جيل فى دَل بلد وكل قبيل الى زمننا هذا وكذا أخذوا احاديث نبيهم عليه المصلاة والسلام وأقواله وسيرته وأحواله الشريفة عن الصحابة الذين هم جم غفير ، وعن تابعيهم وتابعى تابعيهم طبقة بعد طبقة الذين هم ألوف لا يحصى عددهم الأ الله سبحانه ، وكل من هؤلاء عرفت سيرتهم ودونت أحوالهم وأقوالهم بأسانيدها فى الكتب المعتبرة والأسفار المتعددة المحبرة .

وبين العلماء عدالة الراوى المسادق منهم وعدلوه ونبهوا على الضعيف وجرحوه والموضوع وطرخوه المطعون فتركوه واعتنوا بالاسناد والروالية وغاصوافى استخراج الصحيح بكامل الدراية (١) ببحيث لم يسبقهم الى هذه الطريق سابق ، ولم يشق لهم غار في هذا الميدان

<sup>(</sup>۱) يقول المافظ ابن الصلاح في المقدمة : وأن اردت حديثا متواترا ، المياكة تطلبه به

من كافة الأمم لاحق ، اذ لولا الرواية لقال من شاء ما شاء والله سبحانه يختص برحمته من يشاء وهذا أمر يسلمه كل مطلع منصف من ذوى الملل ، ولا يختلف فيه صاحب عتل من أرباب النحل ، وأما غيرهم من الأمم السالفة فليس عندهم اسناد ولا يحفظ كتبهم أحد من العباد ، ولم يسلكوا ما سلكه الموحدون ، بل سلكوا ضده ، فهم للكتاب محرفون ونيه بالزيادة والتتقيص متصرفون ، وللفصص المردودة المتناقضة ناقلون ، وللأحكام برأيهم مغيرون ، ولم يميزوا بين كلام ربهم وزيادة أحبارهم وشريعة الهم وشرع قسوسهم ، وأكاذيب رهبانهم فالمكل عندهم منزل من الله وكل ناقل لهم صادق أواه ورئيسهم البابا معصوم من الخطأ والزال فجميع ما يقوله برأيه لا فرق بينه وبين ما به المسيح من الخطأ والزال فجميع ما يقوله برأيه لا فرق بينه وبين ما به المسيح من النقل ل مما مناه مناه في محله ونثبته بصحيح النقل ومفصله ،

واذا علمت ذلك واستحضرت هذه المقدمة فى بالك ، فاستمع مانذكره الله من أخبار النبى المصطفى المعظم ، وسيرته الصحيحة صلى الله تعالى عليه وسلم ولها ورد من البشائر فى نبوته فى الكتب السماوية والأمارات الكونية واخبار الكهان من العرب ، والأحمار من اليهود والرهبان من النصارى •

قال العلماء هو عليه أفضل الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الملب ، واسم عبد الملب شبية بن عاشم واسم هاشم عمرو بن عبد مناف واسم عبد مناف المغيرة بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب من الافطأ والزلل فجميع ما يقوله برايه لا فرق بينه وباين ما به المسيح ابناؤى بن غالب بنفهر بهكسر الفاء ، واسمه قريش بنمالك بن النضر ابن كذانة بن خزيمة بن مدركة واسم مدركة عامر بن الياس بن منصر ابن الباس بن معد بن عدنان وعدنان بن أدد بن مقوم ابن ناحور بن تبرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن اسماعيل بن ابر اهيم ابن ناحور بن تبرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن اسماعيل بن ابر اهيم

خليل الرحمن بن تارح(١) ـ وهو آزر ـ وبقية النسب الى آدم عليه السلام مذكور في التوراة ، وفي لتب السير والأنساب .

وأمه عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مسرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر سواسمه قريش سفهو عليه الصلاة والسلام خير أهل الأرض نسبا على الاطلاق ، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك ولهذا شسهد له به عدوه أذ ذاك أبو سفيان بين يدى ملك الروم كما سنذكر القصة فى مطها ان شاء الله نتعالى ، فأشرف القوم قومه وأشرف القبائل قبيلته وأشرف الأفخاذ فخذه أذ لا خلاف عند النسابين أن عدنان من ولد اسماعيل عليه السلام واسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، كما تدل التوراة عليه أيضا فأن علماء المحابة والتابعين ومن بعدهم ، كما تدل التوراة عليه أيضا فأن غيها أن الله أمر أبر أهيم أن يذبح أبنه بكره ، وفى لفظ وحيده واسماعيل فيها أن الله أمر أبر أهيم أن يذبح أبنه بكره ، وفى لفظ وحيده واسماعيل غيها سبق فقد بينا فساده فيها سبق فقد بينا فساده فيها سبق فتسذكر ،

ثم انه لا خلاف أنه ولد عليه الصلاة والسلام بجوف مكة ، وأن مولده كان عام الفيل ، وكان أمر الفيل مقدمة قدمها الله تعالى لنبيسه وبيته والا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل نكتاب ، وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة اذ ذاك لأنهم كانوا عباد أ. ثان فنصرهم الله تعالى عنى أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه ، اذسلط الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بمجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف مأكول ، ارهاصا وتقدمة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى خرج في مكة وتعظيما للبيت الحرام ،

واختلف فى وغات أبيه عبد الله • هل توفى ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حمل أو توفى بعد ولادته بسبعة أشهر ؟ على قولين اصحهما الأول ولا خلاف أن أمه ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ، ولم

<sup>(</sup>۱) التوراة تشب ابراهيم عليه السلام الى تارح ، وليس فيهسا السلم آزر ،

يستكمل اذ ذاك سبع سنين وكفله جده عبد المطلب وتوفى ولرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحو ثمان سنين ، ثم كفله عمه أبو طسالب واستمرت كفسالته .

فلما بلغ اثنتى عشرة سنة خرج به عمه الى الشام ، فلما نسزل الركب « بصرى » من أرض الشام وبها راهب يقال له بحيرا في صومعه له وكان اليه علم أهل النصرانية ودانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض لهم ، حتى كان ذلك العام ، فلما نزلوا به قربيا من صومعته رأى وهو في صومعته رسول الله صليم وغمامة نظله من بين القوم ، ورأى أغصان شجرة نزلوا عندها تهصرت على رسول الله صلم الله تعالى عليه رسلم حين استظل تحتها فلما رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته وقد أمر بطعام ثم أرسل البهم ، فقال انى قد صنعت لكم طعاما يا معشر فريش ، فانا أحب أن تحضروا كلكم فقال له رجل منهم والله يابحيرا أن لك لشأنا اليوم ما كنت تصمع هذا بنا ، وقد كنا نمر بك كثيرا فما شأنك اليوم ؟ قال له صدقت قد كان ما تقول اكتكم ضيف • وقد أحببت أن أكرمكم فاجتمعوا اليه ونخلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه فى رحال القوم تحت الشجرة فلما نظر بحيرا التوم ولم ير الصفة التي يعرف ويجد عقده قال: يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي فالوا له يا بحيرا ما تخلف عنك أحد ينبغى له أن يأتيك الأعلام ، وهو أحدث القوم سنا ، فتخلف في رحالنا فقال لا تفعلوا ، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم فاحضروه معهم فلما رآه بحيرا أجعل يلحظه لحظا شديدا وينظر الى أشياء من جسده ، وقد كان يجدها عنده من صفته ، حتى اذا فرغوا من طعامهم وتفرقوا قام اليه بحيرا فقال ياغلام أسألك بحق اللات والمعزى الا ما أخبرتنى عما أسألك عنه وانما قال بحيرا ذلك لسماعه أن قومه يحلفون بهما فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسألني بهما شيئا فوالله ما أبغضت شيئًا قط بغضهما فقال له بحيرا فبالله الا ما أخبرتني عما أسأاك عنه فقال أنه سلني عما بدالك و فجعل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئته وأموره فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ماعند بحيرا من صفته ثم نظر الى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه ، من صفته التى عنده فلما فرغ أقبسل على عمه أبى طلب فقال له ما هذا العلام منك قال ابنى قال له بحيرا ما هو بابنك ، وما ينبغى لهذا العلام أن يكون أبوه حيا قال فاته ابن أخى قال فما فعل أبوه ؟ قال مات وأمه حبلى به قال صدقت فارجع بابن أخيث الى بلده واحذر عليه يهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغد شرا ، فانه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به الى بلاده وفخرج به عمه سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام ،

فشب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكلؤه ويحفظه ويحوطه من اهذار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته حتى بلغ أن كن رجلا أفضل هومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم علما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وابعدهم من الفحش والإخلاق التى تدنس الرجال نتزها وتكرما حتى ما اسمه فى قسومه الاالامين لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة •

قال ابن هشام وغيره ولما بلغ عليه الصلاة والسلام خمسا وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خوياد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب ابن مرة بن كعب وكانت خديجة امرأة ناجرة ذات شرف ومال نستأج الرجال في مالها وتضاربهم اياه بشىء تجعله لهم ، وكانت قريش قوما تجاراا فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعنت اليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها الى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غبره من التجار ، مع غلام لها يقال له ميسرة فقبله رسول الله عليه وخرج معه غلامها ميسرة حتى قددم الشام وكان ميرة في مالها ذلك وخرج معه غلامها ميسرة حتى قددم الشام وكان ميرة بورى اذا اشتد الحر ملكين يظلانه من الشسمس ، وهو يسدير على بعيره ، ثم باع رسول الله عليه التي خرج بها ، واشترى بعيره ، ثم باع رسول الله عليه التي خرج بها ، واشترى

ما أراد أن يشترى ثم أقبل قافلا الى مكة ومعه ميسرة فلما قدم على خد إجة بمالها باعت ما جاء به بأضعف أو قربيا ، وحدثها ميسرة عما كان يرى من اظلال الملكين اياه وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله تعالى بها من كرامة فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به وكانت تعلم حسن أخلاقه وكمال شرفه ، وكثيرا ما تسمع حسن الثناء عليه بصدقه وعفته واشتهار أمانته ، وكانت يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا موأكثرهن مالا ، ودَل قومهاكان حريصا على ذلك منها ، لو يقدر عليه لأنها كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة • وكانت تحت عنيق ابن عائد المخزومي فولدت ثم مات وكان نها من العمر أربعون سنة فخطبها رسول الله والتي وتزوجها واصدقها عشرين بكرة وقيل أصدقها اثنتي عشرة أوقية ذهبا • وحضر العقد أبو بكر ورؤساء مضر فخطيب أبو طالب وقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وضضىء معد وعنصر مضر ، وجعلنا حضنه ببته وسواس حرمه ، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا ، وجعلنا الحكام على الناس ثم ان ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل الا رجح به • فان كان في المال قل فان المال ظل زائل وأمر حائل ، ومحمد من قد عرفه مقرابته. وقد خطب خديجة بنات خويلد ، وبذل لها من الصداق ما آجالا وعاجله من مالي عشرين بكرة وهو والله بعد هذ اله نبأ عظيم ، وخطر جليا، فزوجها أبوها ٠

وهى أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام ولم يتزوج عليها غيرها حتى مانت رغى الله تعالى عنها وولدت له الطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنهم أجمعين •

ولما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم أربعين سنة بعثه الله تعالى رحمة للعالمين ورسولا الى كافة الثقلين أجمعين .

وروى البخارى أول ما بدء به رسول الله تعالى عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة الصادقة فى النوم فكان لايرى رؤيا الاجاءت

مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان بخلو بعار حراء فيتحنث فده وهو التعيد (١) الليالي ذوات العدد ، قبل أن ينزع الى أهله وينزود لذلك ثم يرجع الى خديجة فينزود لمثها حتى جاءه لحق وهو في غار حراء ، فَجاءه اللَّكُ فقال أقر أقال ما أنا بقارىء قال فأخذني فعطني حتى بالنمني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارىء فأخذني فعطني الثانية ، حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارى و فأخذنى فعطس الثالثة ثم أرسلني فقال: «اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، القرأ وربك الأكرم » فرجع بها رسول علي بيرجف فؤاده فدذن على خديجة بنت خويد فقال زماوني زماوني وفزملو محتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسى فقات له حديجا كلا والله ما يخزيك الله أبدا أنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به الى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة ، وكان امر عا قد تنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبراني ، فبكتب من الانجيل بالعبراني ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا دد عمى فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة با ابن أخى ماذا ترى ؟ فأحبره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى ، ياليتني فيها جدعا ليتني أكون حيا اذ يخرجك قومك • فقال رسول الله عليه أو مخرجي هم ؟ قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودى ، وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفى ٠

ثم فتر الوحى قال عليه الصلاة والسلام بينا أنا أمشى أذ سمعت صواتا من السماء فرفعات بصرى ، فأذا اللك الذي جاءني بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض ، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني

<sup>(</sup>۱) التعبد هنا يعارض اتوله تعالى : « ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان » ويوافق ما روى من أن العرب كانوا على دين موسى عليه السلام . والمؤلف سيتحدث في هذا .

زملونى ، فأغزل الله عز وجل: «يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر » فحمى الموحى ودواتر •

فصل أما دعواه أن النبي عليه المصلاة والسلام كان يعبد الملات والعزى مع عمومته (١) فكذب وبهتان ، واستدلاله بآية الضحى استدلال الطل من وجوه •

(۱) معنى كون النبى على دين قومه عند الامام غخر الدين السرازى . صحيح . والمؤلف لم يفقه مراد الامام فخر الدين في كون النبى محمدا يُنِينَ على دين قومه .وما قاله الرازى قاله الماوردى في أعلام النبوة وبيان ذلك الله

ان دعو موسى عليه السلام كانت عامة الناس جميعا ، ابنى اسرائيسان ولامم ، واكن بنى اسرائيل جعلوها خاصة من زمان سبى بابل ابنى اسرائيل وحدهم من دون الناس ، وامتنعوا عن هداية الناس الى معرفة الله تعالى، والعرب كانوا على دين موسى ، واهل اليمن كانسوا على دين موسى من والعرب كانوا على دين موسى من دخول ملكة سبأ فى الاسلام ،ع سليمان عليه السلام رظلسوا على اليهودية الى ان آمن اهل ناجران \_ وكانوا على اليهودية \_ بكلام عيسى عليه السلام فحفر لهم « ذو نواس » اخدودا واحرقهم فيه بالنار ، وقسد السلام فحفر لهم « ذو نواس » اخدودا واحرقهم فيه بالنار ، وقسد السار الله تعالى فى القرآن الى ان العرب اهل مكة وما حولها من القرى » كانوا على دين موسى فى قوله تعالى : « ولولا أن تصيبهم مصيبة بسالام تدمت ايديهم ، فيقمولوا : ربنا لولا ارسلت الينا رسولا ، فنتبع آباتك ونكون من المؤمنين ، فلما جاءهم الحق من عندنا قالسوا : نولا أوتى مسن موسى مثل ما أوتىء وسى ، أو لم يكفروا بمسا أوتى، وسى ، أو لم يكفروا ، وقالوا : انا بكل كافرون » ،

ووجه الدليل: هو أن كفر العرب بكتاب موسى ، يسدل على انهم كانوا مكلفين به ، وأذا ثبت أنهم كانوا مكلفين به ، يثبت أن موسى لم يكن خاصا ببنى اسرائيل ، وقد وضحنا هذا في كتابنا « نقد التوراة اسسفار موسى الخمسة » ولذلك قال الامام الماوردى في أعلام لنبوة : وقيل كان متعبدا بدين موسى ، وللقرطبى كلام طويل في قوله تعالى : « ما تقت قسدرى ما للكتاب ولا الايمان » ولأن اليهود من أيام سبى بابل منعوا الدعوة عن الأمم ، لم يظهروا طقوس اليهودية وشعائرها للعرب ، وأذما أظهسروا لهم التوحيد لله رب العالمين ، وأن نبيا معوف يظهر منهم لينسخ شريمسة موسى عليسه السلام .

وقد بين « ابن كثير » في تفسيره في أول آل عمران : ان دعوة موسى -

أحدها ان الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها خلافا لما قال « عبد المسيح » سابقا ان ابراهيم كان يعبد الصديم قبل نبوته ، وخلافا لما قال الموانه اليهود فى توراتهم ان سليمان عليه السلام عمل أصناما لزوجاته بعد النبو، وعبدوها نعم المتلف علماء الاسلام بعد أن اتفق جمهورهم على عصمة الأنبياء عليهم المسلاة والسلام من الكفر قبل النبوة وبعدها ، هل الكفر غير جائز عليهم عقلا وسمعا أم لا ؟ فقالت الأشعرية انه غير ممنع عقلا لأنه جائز في العقول

=عليه السلام كانت عامة في زمانه ، وما كانت عامة الى زمان محمد علي وقالاً في سورة القصص : أن المخاطبين يب « لولا أن تصيبهم . . . النح » هم العرب المخاطبون بـ « أن تقولوا : انها أنزل الكتاب على طائنتين مسن تبلنا ... » وروى عن الحسن البصرى أنه فسر « سمدران تظاهرا » أي تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الاخر : انهما موسى ومحمدا عليهما السلام · وفسر « أهدى منهما » بالتوراة والأترآن وقد صمح قوله في تفسير سورة القصص ، والقرآن يشهد بأن سليمان عليه السلام كان على دين موسى عليه السلام وكان يغزو في سبيل الله \_ كما جساء قى الاحاديث ايضًا \_ ويدقو الناس الى شريعة التوراة . وقد اسسلمت على يديه ملكة سبأ وهي ليست يهودية ، وهذا يسدل على تدوالي العموم الى مجىء الناسخ لها وهو القرآن الكريم ، وقد صرح في التوراة بما نصمه : « وقد علم بالضرورة لذوى الألباب : أن الله م تعالى - الم ينزل كتابا من السحماء ميما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولِا أغصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمدً وهو القرآن ويعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي انزلم على موسى بن عمران \_ عليه السلام \_ وهو الكتاب الذى قال الله فيه : « انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور ، يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هلدوا . والربانيون والأحبار ، بما استحفظوا من كتاب الله وكانــوا عليه شمهدااء » والانجيل انها انزل متمما للتوراة ، ومحلل لبعض ما حرم على بنى اسرائيل » .

هذا نص كلامه في سورة القصص ، وليسال هو : من موسى الى محمد، عليهما السلام ب اذا كانت التوراة لبنى اسرائيل وحدهم ، فمسا هي الشرائع التي كانت لغيرهم من أمم الأرض ؟

وقواه عن الانجيل: « انها انزل متمها » خطأ ، والصواب : انهـــا ازل مدهدا ، لأن التتميم تشريع زائد على تشريع ، وعيسى عله السلام مصدق الدورات فقط غير مهيمن عليها ، ومبشرا بمحمد عليها ،

أن يكون الشخص كافرا فيرزقه الله تعلى الايمان ويكرمه بالنبوة الا أن الدليل السمعى • قام على أن هذا الجائر لم يقع وهو قوله تعلى « ما ضل صاحبكم وما غوى » وقالت المعتزلة ان هذا غير جائز عقلا لما فيه من التنفير • قاله الامام الرازى فى تفسيره •

الشانى: انه يثبت عندنا بالتواتر أن النبى عليه الصلاة والسلام للج يعبد صنما ، وأنه كان أكثر ما يكره الأصنام ، وأنه عليه الصلاه والسلام كان يتعبد قبل البعثة بدين ابراهيم .

الشالث: أن النبى عليه الصلاة والمسلام لو كان يعبد الأصنام لقال له كفار قريش حينما دعاه ملعادة الله وحده انك كنت تعبد معنا هذه الآلهة الى بلوغ عمرك أربعين سدنة فما بالك رجعت عنها وتنهانا عن عبادتها ؟ مع أنهم لم يقولوا له ذلك ولو قالوه لوصل الينا كما وصلتنا بقيدة أقوالهم له • ومنها قولهم: «ساحر أو مجنون» وقدولهم « أجعل الآلهة ألها واحدا » ونحو ذلك •

الرابع: أن الانبياء لو لم يكونوا معصومين قبل النبوة من الشرك لما كان لنهيهم قومهم تأثير في دعوتهم هالله سبحانه عصمهم ليكون لكلامهم وقع في نفوس السامعين كما يحكم بذلك صاحب العقل السليم •

وأما استدلاله بأية الضحى فتفسيرها بخلاف ما يزعم لأنا لمسحمنا بعصمة الأتبياء فلابد من تأويل ما يوهم خلاف ذاك مما فى القرآن الكريم ، كما أول أهل الكتاب كثيرا مما هرد فى التوراة والانحيل كما قدمناه لك ومن ذلك قوله فى التوراة خطابا لموسى: « أنت أله فرعون وهرون نبيك » ومن ذلك تأويل اليروتستنت العشاء الرباني كما سمعته سابقا فتأويل المسلمين وتفسير المفسرين لهده الآية بأن المراد من الضلال الغفلة كما فى آية أخرى: « لا بضل ربى ولا ينسى » والمعنى: وجدك غافلا عما يراد بك من أمر الندوة أو ضالاً لم تكن تدرى القرآن ولا الشرائع فهذا كقوله تعالى الشرائع فهذا كقوله تعالى

وقال بعض المسرين: وجدك في قوم ضلال فهداهم الله تعالى بك ، أو فهداك الى ارشادهم أو ضالاً عما أنت عليه الآن من الشريعة فهداك الله تعالى المها ، وقيل وجدك ضائعا فى قومك فهداك اليهم ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما وجدك بين الضالين ، فأستنقذك من ضلالتهم وقيل ضل فى صغره عن جده فى شعاب مكة فراه أبو جبل فرده لجده وهو متعلق بأستر الكعبة بتصرع الى الله تعالى فى أن يرد اليه محمدا وذكر له لما رآه أناخ الناقة وأركبه من خلفه ، فأبت أن يتهم فأركبه أمامه فقامت ، فكأن الناقة تقول يا أحمق هو الامام فاكيف يقوم خلف المقتدى ؟ وفى ارجاعه عليه الملاة والسلام الى أهله على ييد أبى جهل وقد علم سبحانه منه أنه فرعونه يشبه ارجاع موسى عليه المسلام الى أمه على يد فرعون ،

نعم ذكر الفخر الرازى فى تفسيره عن بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه قبل النبوة ، لكنه خلاف قول الجمهور فهو قول مردود غير مقبول ، فلا يلتفت اليه ولا يعول عليه هذا واذ أنصف كل عاقل لجزم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لابد أن يكونوا معصومين من الكفر قبل النبوة وبعدها وانهم لم يقع منهم ذلك وان ما يرد مما يوهم خلاف هذا فلابد أن يدون مأولا وغير مراد الظاهر المنبادر ، كما فعلت النصارى فى كثير من آيات النوراة والانجيال ، وأوجهت تأويلها ، لأن ظاهرها غير مراد،كما مر علك ذلك غير مرة نفتذكر فما في العهد من قدم •

ثم أناآلو فرضنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام آنان يعبد الأصنام قبل النبوة ، فأى بأس ف ذلك \_ على ما زعم هذا النصراني \_ في ابراهيم

عليه السلام فليكن بزعمه نبينا عليه الصلاة والسلام كأبى الأنبياء خليل الرحمن •

تتمـة: اذا كان رمى الانبياء بعظائم الأمور مذكورا فى كتبهم بهتانا وزورا ، فليس ببدع اذا رمى سيد الرسلين عليه الصلاة والسلام بعبادة الصنم قبل نبوته زورا وكذبا ، اذ من المعلوم لدى أصحاب السين وغيرهم أن نبينا عليه الصلاة والسلام نم يعبد صنما قبل نبوته ، وكذا سائر اخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأتهم معصـومون من الكفر ونحوه قبل النبوة وبعـدها ، أقوله عليه الصلاة والسلام «ما كفر نبى قـط» ،

قال: الامام أبو محمد بن قتيبة في كتابه شرح الأهاديث « ان العرب جميعا من اسماعيل بن ابراهيم ساوات الله تعالى على نبينا وعليهما خلا «اليمن» ، لم يزالوا على بقايا من دن أبيهم ومن ذلك حج البيت وزيارته والختان والنكاح وايتاع الطلاق اذا كان ثلاثا وللزوج الرجعة في الوحداة والاثنين وتفريق الفراش في وقت الحيض والغسامن الجنابة ودية النفس مائة من الابل والقصاص في الجرح وقطع اليد في السرقة ودفع الظلم ولزاوم لقتل لقاطع الطريق والرجم للزاني المحصن والزانية المحصنة ، واتعاع الحكم في المبال في الخنثي وتحريم الموات المحرم بالقرابة والصهر والنسب وهذه أمور مشهورة عندهم وكانوا مع ذلك يؤمنون بالله تعالى ويوحدون في صفاته وأفعاله ويؤمنون باللكين الكاتبين ، وكلهم أهل التوحيد في الاعتقاد و

قال الأعشى وهو جاهلي •

فلا تحسبيني كافرا لك نعمة ٠:٠ على شاهدي ، يا شاهدا الله فأشهد

يريد على لسانى يا ملك الله فاشهد مما أقول • ويؤمن بعضه، بالبعث والحساب وآباء النبى صلى الله تسلي عليه وسلم وأمهاته كلهم مؤمنون بالبعث والحساب وموحدون فى اعتقادهم • قال زهبر بن أبى

سلمى ـ وهو جاعلى لم يلحق الاسلام ـ ف قصيدنه المشهورة التي تعد من السبع .

يؤخر فبوضع في كتاب ويدخر ٠:٠ ليوم الحساب أو مجل فينقم

وكانوا يقولون فى البلية وهى النقة التى تعقل عند قبر صاحبها فلا تعلف ولا نسقى حتى تموت أن صاحبها يجىء يوم القيامة راكبها وان لم يفعل أولياؤه ذلك بعده جاء حانبا راجلا فقد ذكر أبو زيد فقال:

كالبسلايا رءوسها في الولايا ٥:٠ مانحات السموم حر الخدود

والولايا البرادع وكانوا يقورون البرذعة ويدخلونها في عنق خلك الناهة وقال النابغة:

محلتهم ذات الاله ودينهم ٥:٠ غويم فما يرجون غير العواقب

يريد الجزاء بالأعمال وكان رسول على على دين قومه يعنى على دين اسماعيل وابراهيم عليهما السلام ، وهو الاسلام يراد على ما كانوا عليه من الايمان بالله تعالى والعمل بشريعتهما فى نك المذكورات وكان مع هذا لم يقرب من الأوثان ، فى صغره وكبره قبل الوحى ، وكان يعييهم ، وقال عليه المسلاة والسلام « بغضت الى » غير أنه كلى لا يعرف فرائض الله تعالى والشرائع التى شرعها لعباده على لسانه حتى أوحى اليه ، ولذلك قال تعالى : « ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضدالا فهدي » يريد سبحانه ضالا عن تفصيل الأيمان ولاسلام وتناك قسوله عز وجل : « ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ، ولم يريد سبحانه وتعالى ما كنت تدرى ما القرآن ولا شرائع الايمان ، ولم يريد سبحانه وتعالى ما كنت تدرى ما القرآن ولا شرائع الايمان ، ولم يريد بالايمان الذى هو الاقرار لأن اباء، الذين كانوا فى أفعالهم على ويؤمنون به ويعردون الله تعالى على شريعة ابراهيم عليه السلام ، لكن ويؤمنون به ويعردون الله تعالى على شريعة ابراهيم عليه السلام ، لكن

يتخذون من دون الله آلهة يتقربون بها اليه تعالى ، وتقربهم فيما ذكروا منه ويتقون الظلم ويحذرون عواقبه ويتحالفون على أن لايبغى أحدد على أحد ولا يظلم •

وقال عبد المطلب الك الحبشة حين سأله حاجته فقال ابل ذهبت لمي فعجب منه كيف لم يسأله الانصراف عن البيت ؟ فقال ان لهذا البيت من يمنع منه أو كما قال •

فهؤلاء كانوا يقرون بالله ويؤمنون به ، فكيف لا يكون الطيب المطهر قبل الوحى يؤمن بالله تعالى ؟ وهذا لا يخفى على أحد ولا يذهب عليه أن مراد الله تعالى فى قوله: «ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان » أن الايمان شرائع الايمان وهذا معنى قولهم انه كان على دين قسومه أربعين سنة أنه عليه السلام كان على دين ابراهيم واسماعيل عليهما السلام وقومه هؤلاء كذلك ، الا بنى أمية وعبد شمس وغيرهما من كفرة قريش كأبى جهل وغيره لأنه سبحانه حكى عن ابراهيم عليه السلام في فهنه منى ، ومن عصائى فأتك غفور رحيم » وقال لنوح عليه السلام : « أنه ليس من أهاك » يعنى ابنه الماكان على غير دينه » وليه السلام .

فير أني الأعجب : من قوله أن ابراهيم كان يعبد الأصنام وأن ابراهيم أبو داود وعدى بن داود (١) ، فايت شعرى لم لم يقل عيسى الابراهيم وهو نطفة محمول في صلب ابراهيم يا ابراهيم أنا ربك في ظهرك فلا تسجد للأصنام بل اسجد لي لأني خلقتك ، وأنا الآن في صلبك ؟ وكيف يعق عيسى أباه ولم يرشده الى عبادته أياه ؟ فانا لله ، ولا حول ولا قوة اللابالله ،

تذبيل : يقال لهذا النصراني اذا سامنا المحال وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة وحاشاه في وادى الضلال

<sup>(</sup>١) الأصبح: أن عيسى من نسل هرون عليه السلام .

فعندك أن الأنبياء عليهم السلام صدرت منهم الكبائر ككفر بعضهم وزناء بعضهم ، وليس ذلك مخلا بنبوتهم على زعمكم كما فلصلناه غير مرة • على أن عيسى عليه السلام وهو الاله بزعمكم حكى عنه يوحنا في انجيله في الاصحاح الثامن أنه معترف بالذنوب والعطايا بما نصه : « فقدم اليه الكتبة والفريسيون امرأة ، جدت في زنا وأوقفوها في الوسط وقالوا له يا معلم هذه المرأة الآن أخذت في زنا ، وموسى أمر في ناموسه أن يرجم مثا، هؤلاء • فماذا تقول أنت ؟ قالوا هذا ليجربوه ليكون لهم ما يثلبونه به ، فأطرق يسوع وكتب باصبعه على الأرض ، فلما فلما استبطأوا سؤالهم اياه رفع رأسه قائلا لهم : من كن منكم بسلاخ خطيئة فليرجمها أولا بحجر ، ثم أطرق أبضا وكتب على الأرض ، فلما مسمعوا طفاتوا يخرجون واحدا واعدا • والشوخ هم بدأوا ، وبقى يسوع وحده ، والمرأة واقفة في الوسط ، فرفع يسوع رأسه وقال لها يسوع وحده ، والمرأة واقفة في الوسط ، فرفع يسوع رأسه وقال لها يا امرأة أين أولئك الذين يقرذونك فلا واحد دانك ؟ فقالت : ولا واحد يارب • قال لها يسوع : ولا أنا أيضا أدينك ما ذهبي ومن الآن لا تعودى الى الخطيئة » نتهى •

فعالى هذا يازم أن يكون عيسى عليه السلام مثل بقية الجمع له خطيئة ، فلا يقدر أن يدين الزانية ويرجمها وهذا أيضا فيه شيئان أحددهما: انه ما عمل بشريعة موسى • والشانى: أنه ليس في شريعة موسى أن الخاطىء لا رجم الزانية •

وقد نمحل مفسرهم « الفورى » وأراد صرف اللفظ عن ظاهره بما لفظه « كأنه يقول: انا وحدى معصوم من الاثم ، وأقامنى الله قاضيا للناس ، ولذا يحق لى ان أدينك ، لكنى لا أريد لأننى ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم » انتهى •

فلا يخفى أن لفظ أيضا يقتضى أنه مخطىء كما انهم مخطئون ، وان فى كلام هذا المفسر تناقضا ، وان المسيح مع كونه قاضيا وحكما بما فى التوراة لم يجر مقتضى القضاء أ، ولم يحكم بما فيها ، بان رم ١٧ ـ الجواب الفسيح )

حكم بضدها فبين قوله « يحق لى أن أدينك » وقوله « لاأريد » تناف ، وأيضا يازم من هذا وأنه مخلص العالم عدم الأمر بالمعروف والنهى عن النكر ، واسقاط الحدود الشرعية عن القاتلين والسارقين والزانين وغيرهم ، ولو اعترفوا ، بل ويلزم منه عدم التكليفات الشرعية من صوم وصلاة وزكاة ونحوها ، لأنه جاء لتخليصهم من العذاب على ذنوبهم ، وقد خلصهم بدخوله الى جهنم وتحمل اللعنة بدلا عنهم على زعمهم فليعملوا اذن ما شاؤا وهذا من الاعتتادات العجيبة ،

والأعجب منه أن التسيسين أيضا مخلصون من يعترف لهم بخطيئة والأعجب منه أن الباباوات معصومون والأنبياء غير معصومين والاعجب من هذا كله: أن المسيح اله مخلص العالم، وانه لم يخلص نفسه من اليهود حتى قتاوه، ولا النصارى حتى أكلوه، ومن العجيب أيضانهم نقلوا عنه عليه السلام فى أناجيلهم: أن رجلا قال له يا صالح فنهاه وقال لله لا نقل لى لأته لا صالح الا الله و فانظروا يا ذوى الألباب هذه المحالات والمناقضات، فلبحفظ،



قال النصرانى: « فعندما أيس مما سولت له نفسه أدعى النبوة ، وأنه رسول مبعوث من رب العالمين · فدخل عليهم من باب لطيف لا يعرفون عاقبته ماهى · ولا يفهمون كيف امتحان مثله · ولا ما يعود عليهم من ضرر منه · وانما هم قوم عرب أصحاب بدو ، لم يفهموا شروط الرسالة ، ولم يعرفوا علامات النبوة ، لانه لم يبعث فيهم نبى قط وكان ذلك من تعليم الرجل الملقن له الذى سنذكر اسمه وقصته في غير هذا الموضع من كتابنا ، وكيف كان سببه » ·

اقسول: كالامه هذا كل زور وباطاه كشمس الضحى فى الظهور ، الأنه عليه الصلاة والسلام لما ادعى النبوة ، المتحننه الناس فظهرت على ميديه المعجزات التى ظهر على أيدى الحوانه الأنبياء أمثالها وأخبر الرب سبحانه قبل بعثته فى كتبه عنه وعن صفاته ومخرجه ونعته والحدث

الكهان من العرب والأحبار من اليهود والرهبان من النصارى بأمره عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه لما تقارب من زمانه ، وآمن به من أهل الكتابين بالطوع من لا حصى عددهم الا الله سبحانه وتعالى كما سنذكر منصل هذا كله قريبا أن شاء الله تعالى •

وأما قوله : : « ولا ما يعود عليهم من ضرر منه » فيقال لهذا النصراني ليت شعرى أي ضرر حصل للعرب بايمانهم بخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم وعليهم أجمدين ، فقد كانوا قبل بعثتـــه يعبدون الأحجار والأشجار فهذاهم الى التوحيد ومحاسن الاعمال وصادق الألقوال وعمل الخيرات وترك الموبقات والايمان بالله تعاي وكتبه ورسله واليوم الآخر ٤ وأن لا يعبدوا الااياه ولا يستعينوا الابه اذ لا خالق سواه والايمان بموسى وعيسى ، فأى ضرر حصل للعرب بذلك ، وأى ههلكة ترتبت على ما هنا لك ؟ ولعل النصراني يزعم أن المضرر الذي أتاهم من حبث أنه لم يقل لهم أن عيسى اله واحد وأنه قد تولد من والدة والله آه والد ولم يعلمهم أن من أكل من الخبز القدس ، فقد أكل ربه ومن شرب من الخمر فقد شرب حقيقة دمه • ولم يقل لهم : ان من الأنبياء من عبد الأصنام قبل النبوة وبعدها وكفر ، ومنهم من زنسى ببناته وسكر وفجر ، ولم يأمرهم بالسجود الصور المنقوشة في الحيطان ولمريم خطية الرحمن ، ولم يأمرهم بأكل الخنزير والنجاسات • فمن هذا جاء الضرر على العرب الذين آمنوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم على زعم هذا النصراني لأنهم لو اعتقدوا هذه العقائد الفاسدة وأمثالها لحصل لهم الهدى والرشاد ، لكنهم لل آمنوا به عليه الصلاة والسلام وبوحدانية الله سبحانه وسائر الأحكام الشرعية ، وأحل لهم الطبيات وحرم عليهم الخبائث فقد عاد عليهم الضرر ، بزعم هـذا المثلث ٠

قــوله: « ولم يفهموا شروط الرسالة ولم يعرفوا علامات النبوة الأنه لم يبعث فيهم نبى قط آ ·

قد ذكرنا لك أنفا: أن العرب لم بزالوا على بقايا من دين ابيهم

اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام وذكر « الماوردى » أن من الأنبياء خمسة من العرب وهم هود وصالح واسماعيل وشعيب وخاتمهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم و ورو ىعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الله تملى بعث الى أهل الرس نبيا منهم يقال له حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه ، فأوعى الله تعالى الى نبى كان مع بخت نصر يقال له أرمياء بن برخا : مر « بخت نصر » ليغزو العرب الذين لا اغلاق لبيوتم ، نيقتلهم بما صنعوا بنبيهم و وكذا بعث اليهم خالد بن سنان فالعرب كانوا يعرفون شروط الرسالة ، ولذا طلبوا المعجزات من النبى عليه الصلاة والسلام و

وبق كتاب المعارف لابن قتيبة عليه الرحمة كانت النصرانية فى ربيعة وغسان وبعض قضاعة ، وكانت اليهردية فى حمير وبنى كنانة وبنى الحارث بن كعب وكندة ، وكانت المجرسة فى تميم ومنهم زرارة ابن عدس التميمى وابنه حاجب بن زرارة ، وكان تزوج ابنته ، ثم قدم ومنهم الأقرع بن حابس كان مجوسيا وأبو الأسود جد وكيع بن حسان كان مجوسيا ، وكانت الزندقة فى قريش ، أخذوها من الحيرة ، وكان بنو حنيفة اتخذوا فى الجاهلية الها من حيس ثم أصابهم مجاعة فأكلوه فقال رجل من بنى تميم ،

أكلت ربها حنيفة من جوع قديم بها ومن أعواز .

وقال آخر:

أكلت حنيفة ربها ٠:٠ زمن التقحم والمجاعبة نم يحذروا من ربهم ٠:٠ سوء العواقب والتباعبة

وسيأتى كلام يتعلق بكلماته هذه أيضا حينما نعيده فانتظره • وأما الرجل الذى عناه فى آخر كلامه فهو بحيرا الراهب وسنفصله حاله ان شاء الله تعالى اذا جئنا الى موضعه •

ولنفصل لك ما أشرنا اليه انفا مما بتعلق برسالته وحقيقة بعثته ، وأمارات نبوته عليه الصلاة والسلام بنصول لا يبقى بعدها شك ولا ريب ولا ترديد لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد •

## القصل الأول

فى اثبات نبوته عليه الملاة والسلام من الكتب السماوية وذكر بعض ما ورد فيها من البشارة به ونعته وصفته وصفة آمته •

غير انا نذكر أولا مقدمات تزيدك يقينا ووضوحا في ورود ذلك :

الأولى: انه من الممتنع أن تخلو الدتب المتقدمة عن الاخبار .هذا الأمر العظم ، الذي لم يطرق العالم من حين خلق الى قيام الساعة أمر أعظم منه ولا شأن أكبر منه فان العلم به طبق مشارق الأرض ومن ومعاربها ، واستمر على تعلقب المقرون والى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ومئل هذا النبأ العظيم لابد أن نتطابق الرسل على الاخبار به ،

والأنبياء الاسرائيية ، مثل أشحا وارميا ودانيل وحزقيال (١) وعيدى عليهم السلام أخبروا عن الدوادث أرض الروم ومصر ونينوى وقورس واسكندر وخلفائه وحوادث أرض الروم ومصر ونينوى وبابل ، فيبعد كل البعد أن لا يخبر أحد منهم بظهر النبى المحطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإذا كان الدجال رجل كاذب يخرج فى آخر الزمان (٢) وبقاؤه فى الأرض أربعين يوما وقال سنة أثدهر قد تطابقت الرسل على الاخبار به وأنذر به كل نبى تمومه من نوح الى خاتم الرسل على المحكوث عن الاخبار به وأنذر به كل نبى تمومه من نوح الى خاتم الرسل على السكوت عن الاخبار بهذا الأمر العظيم الذى لم يطرق العالم أمر أعظم منه ولا يطرقه أبدا ؟ فهذا ما لا يسوغه عقل عاقل ، وتأداه حكمة أحكام الحاكمين ، بل الأمر بضد ذلك ، فما بعث الله سبحانه نبيا الا أخذ عليه الميثان بالايمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وتصديقه كما قال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما تنيتكم من كتاب

<sup>(</sup>١) حزقيال هو ذو الكفل ٠

<sup>(</sup>٢) الدجال : يقول النصارى : انه محمد رسول الله ، وأخبار الدجال مندنا نحن الملهين أخبار ظنية ،

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى ؟ قالوا : أقررنا قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » قال ابن عباس مرضى الله عنهما ما بعث الله تعلى من نبى الا أخذ عليه الميثاق لئن دعث محمد وهو حى لتؤمنان به ولتنصرنه و وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته : لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليتابعنه و

الشانية: لا يخفى على من تدبر الكتب السماوية وسرد رسائلها الالهامية أنه لا شعرط أن يكون أخبار الأنبياء المتقدمين عن الأنبياء التأخرين مفصلة بدذكر أسحمائهم وصفاتهم وأماكتهم وتعيين وقت ظهورهم بل يكون هذا الأخبار في كثير من الأوقات مجملا واشارة عند العرام ، وأما عند الخواص فقد يكون جايا بواسطة القرائن ، وقد يقى خفيا عليهم لا يظهر لهم الحال يكون جايا بواسطة القرائن ، وقد يقى خفيا عليهم لا يظهر لهم الحال الا بعد دعوة النبى اللاحق وظهور صدقه ومعجزاته فالأخبارات بنينا عليه الصلاة والسلام في العهد القديم و اجديد بعد الدريف والتبديل لم يبق منها الا القليل ، على أن الاشارات ببعثته في الكتب السماوة ظاهرة لن تدبرها نابذا للمكابرة والحمية الجاهلية كافية ببغية من طلب السعادة الأخروية •

على أنا لو فرضنا عدم وجود ذلك الآن فأى ثلم يعترى لرسالة من أقر برسالته الثقلان ، وتوالت معجزاته الثابتة كانشقاق القمر والايوان ، وتكليم الحجر وانقياد الشجر ونزول القرآن ، الذى هو معجزة باقية ما دام الملوان ؟ وغير ذلك من المعجزات التى سنذكرها ان شاء الله تعالى في هذا الديوان والله المستعان .

الثالثة : ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان أحرص الناس على تصديقه واتباعه واقامة الحجة على من خالفه وجحد نبوته ولا سيما أهل العلم والكتاب ، فإن الاستدلال عليهم با يعلمون بطلاته قطعا لا فعله عاقل ، وهو بمنزلة من يقول لرجل علامة صدقى أنك فلان ابن فلان وصنعتك كيت وكيت ، وتعرف كيت وكيت ، ولم يكن الأمر كذلك بل بضده ، فهذا لا يصدر ممن له مسكة عقل ولا يصدقه أحد على

ذلك ، ولا يتبعه ، بل ينفر العقلا عكلهم عن تصديقه واتباعه ، والعادة تحيل سكوته عن الطعن عليه ، والرد والتهجين لقوله • ومن المعلوم بالضرورة أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نادى معلنا في هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم في الارض قبل مبعثه بأن ذكره ونعته وصفته بعينه عندهم في كتبهم ، وهو يالو ذلك عليهم ليلا ونهارا ، سرا وجهارا، في كل مجمع وكل ناد ، يدعوهم لذلك يعنى الى تصديقه والايمان به فمنهم من يصدقه ويؤمن به ويخبر بما في كتبهم من نعته وصفته وذكره • كما سيمر بك ان شاء الله تعالى • وغاية الكذب الجاحد أن يقول هذا النعت والوصف حق ولكن لست أنت المراد به بل سبى اخر وهذا غاية ما يمكنه من الكابرة • ولم تجده هذه الكابرة الاكشف عورته ، وابداء الفضيحة بالكذب والبهتان فان الصفات والنعوت والعلامات المذكورة عندهم منطبقة عليه حذو القذة بالقذة ، بحيث لا يشك من عرفها ورآه ألنه هو كما عرفه سأمان ، وكما عرفه هرقل ، وكما عرفه عبد الله بن سلام وغيرهم بتلك العلامات المذكورة • كما قال هرقل : قل لأبى سفيان ان يكن ما تقول حقا ، فانه نبى ، وسيملك ما المت قدمي هاتين قال ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ لما حضر أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بين يدى النجاشي وقرءوا القرآن ، سمع ذلك القسيسون والرهبان ، فانحدرت دموعهم مما عرفوا من المحق • فقال الله تعالى : (( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبائدا ، وأنهم لا يست كبرون » الآيات • وقال سعيد بن جير : بعث النجاشي من أخيار أصحابه ثمانين رجلا الى رسول الله عليهم القرآن فبكوا ورقوا وبقالوا نعرف والله انه الحق • فأسلموا وذهبوا الى النجاشي فأخبروه ، فأسلم فانزل الله تعالى فيهم إلا واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين • ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ? ونطع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الانهار ، خالدين فيها وذاك جزاء الحسنين ٠

وأمثال هذا كثير جدا لوأردنا أن نستقصيه لخرجنا الى طول الكتاب وسأمة المستمع • ولعلنا نذكر بعضا منه أيضا فى محال آخر ان شاء الله تعالى •

ولنرجع الى المقصود من نقل مافى الكتب السماوية والزبر النبوية من الآيات والبشائر في الحضرة المحمدية(١) • وهي كثيرة جدا

(1) اذا وضعت نصوص نبوءات التوراة عن محمد صلى الله عليه وسلم تحت بعضها ، فانها تدل عليه بوضوح ، وقد فرقها كاتب التوراة في « بابل » لئلا تدل عليه بوضوح ، ومثل ذلك مثل الجسم باعضائه ، اذا قصلت الأعضاء ووضعت كل عضو في جهة من الجهات ، فانه يصعب عليك معرفة صاحب الجسم ، ولكن آذا ضمحت الأعضاء ووضعتها في أماكنها ؟ فانك تعرف صاحبه ، والمسلمون الذين كتبوا في هذا الوضوع ، تكلموا في كل نبوءة على حدة ، وطريقة الضم هكذا :

أولا : تضع النصوص الدالة على بركة لاسماعيل عليه السلام . وتبين (أ) أن نبوة موسى لم تثبت الا من النص على بركة لاسحاق عليه السلام . وحيث أن لاسماعيل بركة مساوية لبركة اسحاق . غان بركه اسماعيل تدل على نبى يظهر منه مماثل لموسى (ب) أن اسم محمد عليه السلام في بركة اسماعيل هو « بماد ماد » و « لمجوى جدول » بحساب المجل وهو حساب أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت .

ثانيا: تضع بعد نص البركة مساشرة ، النص الدال على سيكنى السماعيل في « غاران » ثم تذكر النص الدال على تقسيم البركة بين سيناء وساعير وغاران .

ثالثا: تضع بعد نصوص البركة كلها النص على زوال الملك وزوال الشريعة من بنى اسرائيل الذين هم حاملوا بركة اسحق . وهو قسول اسرائيل: « لا يزول قضيب من يهوذا . . . الغ » .

رابعا: تؤكد أن الأمة الغبية التي سيغيظ الله بها بني اسرائيل هي أمة اسماعيل وأن الاغاظة هي بسبب الملك منهم والنبوة ، واعطائها لهم .

خاسا : : تذكر النص عن النبى الأمى وهو : « يقيم لك الرب الهك نبيا . . . الخ » وتذكر معه قوله في آخر التوراة : « لن يقوم نبى في السرائيل مثل موسى » هذه هي الطريقة الجيدة في فهم النصوص والالزام بها.

واعلم: أن اليهود التي هذا اليوم يزعمون: أن النبي المنبأ عنه في التوراة ، لم يظهر بعد والنصارى يزعمون أنه هو عيسى عليه السلام . مع أن التوراة وأسفار الانبياء ليس فيهم من نص واحد على عيسى عليسة السلام . وكل النصوص أنها هي عن محمد صلى الله عليه وسلم الاتي من غير بني أسرائيل ، وقد بينا تفسير هذا الكلام في كتابنا « البشساة بنبي الاسلام في التوراة والانبيل » .

غير انا ننقل من الصريح فيها أثنى عشر بشارة على عدد النقباء أو المواريين لتكون مؤيدة اللَّحق المبين •

البشارة الأولى: ما فى الاصحاح الثامن عشر من سفر الاستثناء من التوراة المطبوعة فى لندن سنة ١٨٤١ ما نصه: « فقال الرب لى جميع لها قالوا ، وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين اخوتهم ، وأجعل كلامى افى فمه ، ويكلمهم بكل شىء أمره به ، ومن لم يطع كلامه الذى أتكلم به بأسمى فأنا أكون المنقم من ذلك فاما النبى الذى يجترىء بالكبرياء ويتكلم فى اسمى ما لم امره به بأنه يقوله أم باسم آلهة غيرى ، فليقتل ،

فان أحببت وقلت فى قلبك كيف أستطيع أن أميز الكلام الذى لم يتكلم به الرب ؟ فهذه تكون لك آية ن ما قاله ذلك النبى فى اسم الرب ولم يحدث ، فالرب لم يكن تكلم به ، بل ذلك النبى صوره فى تعظم نفسه ولذلك لا تخشاه » التهى بحروفه •

فهذا نص لا يمكن لأحد منهم جحده وانكاره ، ولكن لأهل الكتاب فيه أربع طرق أحدها : حمله على المسيح ، وهذه طريقة المنصارى ، وهو دليل يخالف معتقدهم في المسيح لأنه الله ، والاله لا يكون مثل عبيده ، وأما اليهود فلهم فيه ثلاث طرق ، أحدها : أنه على حذف أداة الاستفهام والتقدير : أأقيم لبنى اسرائل ؟ أى لا أقعل هذا فهو استفهام انكار حذفت منه أداة الاستفهام ، وبطلان هذا لايحتاج الى بيان(١) ، بل هو من جمة التحريف المالوف منهم والهذيان ، الثانى : أنه خبر ووعد ولكن ليس المراد به عيسى ، بل المراد شوئيل النبى ، فانه من بنى اسرائيل أو يوشع ، والبشارة انما وقعت بنبى من الخوتهم ، والحوة القوم هم بنو أبيهم وهم بنو اسرائيل ، الشالث : أنه نبى يبعثه والمو تالى فى آخر الزمان يقيم به ملك اليهود ويعلو به شائهم ، وهدم ينظرونه الآن ويسمونه المناظر ، وهذه كلها طرق مسدودة وأقسوال مردودة ، بل هذه بشارة بنبوة النبى الأمين ورسالة خاتم النبيين صلى

<sup>(</sup>۱) وذلك لقوله في أول النص: لا تسمعوا لكلام السحرة والعرافين. والسوفة الرسل لكم نبيا يقيم الدين قاسمعوا له (تثنية ١١٨).

الله تعلى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين • لما ستسمع الان من هذه الأجوبة والجوه الحسان :

الوجه الأول: أن اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام كانسوا ينتظرون نبيا آخر مبشرا به فى هذا الباب ، وكان هذا المبشر به عندهم غير المسيح ، فلا يكون هذا المبشر به شموئيل ويوشع ولا عيسى عليه السلام ، ففى الاصحاح الأول من انجيل يوحنا ما نصه ، « وهذه هى شهادة يوحنا حين ، أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين يسألونه : من أنت ؟ فاعترف ولم ينكر ، وأقر أنى لست أنا المسيح فسألوه : اذا ماذا ؟ ليليا أنت ؟ فقال لست أنا ، أفالنبى أنت ؟ فقال : كلا فقالوا له : فمن أنت لنعطى جوابا للذين أرسلونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟ قل : أنا صوت صارخ فى البرية قوموا طريق الرب ، كما قال أشعياء قل : أنا صوت صارخ فى البرية قوموا طريق الرب ، كما قال أشعياء النبى ، وكان المرسلون من الفريسيين ، فسألوه وقالوا له : فما بالك تعمد ان كنت لست المسيح ولا ايليا ولا النبى ؟ » انتهى ،

والألف واللام فى لفظ « النبى » للعهد • والمراد: النبى المعهود الذى أخبر عنه موسى فى الاصحاح الثامن عشر من سفر الاستثناء المتقدم ، وهو محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما لا يخفى •

الوجه الشانى: أنه وقع فى هذه البشارة لفظ « مثلك » بيوشع وعيسى عليه السلام لا يصح أن يكونا مثل موسى عليه السلام أما أولا: فلأنهما من بنى اسرائيل ولا يجوز أن يقوم أحد من بنى اسرائيل مثل موسى ، كما تدل عليه الآية العاشرة من الاصحاح الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء وأما ثانيا: فكيف يكون يوشع مثله وهو على ما فى الاصحاح الأول من سفر يشوع بن نون أنه خادم موسى ؟ مكيف يتماثل الخادم والمخدوم ؟ وأيضا أن موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهى ويوشع ليس كذلك ، بل هو متبع لشريعته ، وكذا لا توجد الماثلة التامة بين موسى وعيسى عليهما السلام لأن عيسى يزعم النصارى كان الها وربا لموسى وهو عبده عليهما السلام لأن عيسى يزعم النصارى كان الها وربا لموسى وهو عبده

وأن عيسى على زعمهم صار ملعونا لشفاعة الخلق كما صرح به بولس فى الاصحاح الثالث من رسالته الى أهل غالطية بقوله: «فقد اشترانا المسيح من لعنة الناموس وصار لعنة لأجلنا ، لأنه مكتوب علعون كل من يعلق على خشبة » وموسى ما صار ملعونا اشفاعهم ، وأن عسى دخل الجحيم بعد موته كما هو مصرح به فى عقائد أها التثليث ، وموسى ما دخل الجحيم ، وأن عيسى صلب ايكون كفارة لأمته بالصلب بخلاف موسى ، وأن شريعة موسى مشتملة على المدود والتعزيرات وأهاكم الغسل والطهارة والمصرات من المأكولات والمشروبات بخلاف شريعة عيسى ، فانها خالية عنها ، على ما تشهد به والمناجيل التى بأيديهم الآن ، وأن موسى كان رئيسا مطاعا فى قومه وعيسى لم يكن كذلك ، فانتفت الماثلة(١) ،

الوجه الشالث: انه وقع في هذه البشارة لفظ « من بين اخوتهم » ولا شك أن الأسباط الاثنى عشرة كانوا موجودين في هذا الوقت مع موسى عليه السلام: حاضرين عنده ، فلو كان المقصود كون النبى المبشر به منهم لقال: منهم لا من بين اخوتهم ، لأن الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ أن لا يكون البشر به له علاقة الصلبية والبطنية ببنى اسرائيل كما لا يخفى على من عرف مواقع الكلام وأحاط خبرا بعبارات التهوراة .

الوجه الرابع: ان التعبير بسوف أقيم دليل على أن المراد بالمبشر به غير يوشع الأنه كان حاضرا عند موسى وداخلا فى بنى اسرائيل، نبيا فى ذلك الوقت فكيف يصدق عليه هذا اللفظ ؟ كما هو ظاهر لكل ذى لب •

الوجه الخامس: ان قوله سبحانه « أجعل كلامي في فمه » اشارة الى ان ذلك البشر به نبى ينزل عليه كتاب ، والى كونه اميا حافظا

<sup>(</sup>۱) مقارئة المؤلف بين شريعة موسى وشريعة عيسى ليس لها محل مقان عيسى عليه السلام لم ينسخ شريعة موسى عليه السلام و قهما معسا الصحاب واحدة هي التوراة و واحدة هي التوراة و الناسخ للتوراة هو محمد رسول الله على ده

للكلام واعيا له فى صدره ضابطا له فى قلبه ، لا بواسطة لوح وأقلام • وهذا لا يصدق على يوشع لانتفاء كلا الأمرين فيه عليه السلام •

الوجه السادس ن انه سبحانه بين في هذه الآيات علامة النبي الكاذب من أن اخباره عن المعيبات المستقبلة لا يكون صادقا ويفهم منها: أن من أدعى النبوة وأظهر المعجزة واخبر بالمعيبات المستقبلة وكان الأمر كما أخبر فهو نبى صادق و فهذا صادق على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حيث أظهر المعجزة وأخبر بالمعيبات وخرج الأمر كما ذكر ، كما سنذكر ذلك مفصلا في محله أن شاء الله تعالى فهو النبى الصادق الذي لم يسبقه في جميع كمالاته سابق و

بقى شيء: وهو أن علماء البر وتستنت اعترضوا على ما قلناه بشيئين .

الأول: أنه وقع فى الآية الخامسة عشر من الاصحاح التامن عشر من سفر الاستثناء هكذا: « فان الرب المك يقيم من بينك من بين اخوتك »: الى أخره فلفظ « من بينك » يدل دلالة ظاهرة على أن هذا النبى يكون من بنى اسرائيل لا من بنى اسماعيل •

الشائى: ان عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة الى نفسه • فقال فى الاصحاح الخامس من انجيل يوحنا: أن موسى كتب فى حقى »•

فالجواب عن الأول: ان هذا اللفظ وهو « من بينك » لا يوجد فلما نقله بطرس الحوارى ولا فى كلام موسى عليه السلام لما أعدا هذا الوعد من كلام الله تعالى فى الآية الثامنة عشر • وكذا نقله استفانوس أيضا ولا يوجد فى نقله هذا اللفظ كما صرح به فى الاصحاح السابع من سفر الأعمال ونص عبارته هكذا: « هذا هو موسى الذى قال لبنى اسرائيل نبيا مثلى سيقيم لكم الرب الهكم من الموتكم له تسمعون »انتهى فسسقوطه فى هذه المواضع واختلاف النسخ الموجودة الآن دليل على فسسقوطه فى هذه المواضع واختلاف النسخ الموجودة الآن دليل على كونه غير مقصود • وإذا سلمنا وروده فهو فى نية السقوط ، لأنه حينئذ يكون قوله من بين اختك بدل اشتمال منه ، على رأى كثيرين من النحويين ، أو بدل أضراب على رأى بعضهم •

والجواب عن الثانى: ان آية الانجيل هكذا: « لأنكم لوكنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقوننى لأنه هو كتب عنى » وليس فى هذا تصريح بأن موسى عليه السلام كتب فى حقه اللفظ الفلانى ، والمحل الفلانى ، بل المفهوم منه أنه كتب فى حقه ما خبر بنبوته وهذا أمر مسلم عندا أن موسى أخبر فى التوراة بمجىء عيسى (١) بيا وبحمد رسولا عليهم الصلاة والسلام لكن ننكر أن تكون هذه البشارة فى شأن عيسى الكرم ، للا قدمناه من الأدلة انها فى حق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ،

والعجب : من النصارى كيف يستدلون بهذه الآية المتقدمة من التوراة على أنها في حق عيسى عليه السلام وموسى عبده وعيسى معبوده ، وخالق الخاص والعام ؟ مع أن فيها الماثلة لموسى ، فكيف يماثله عيسى وهو الذى خلق موسى وكلمه وأنزل عليه التوراة وعلمه ؟ وكيف يكون له مماثلا وللبشر معادلا ولمسابهة عبده قابلا ؟ وكيف ينزل عليه هذا الكتاب ثم يقول له : يا عبدى سأكون مثلك نبيا وأحل بطن عليه هذا الكتاب ثم يقول له : يا عبدى سأكون مثلك نبيا وأحل بطن مريم بعد أحقاب ؟ فليت شعرى على زعمهم من القائل لموسى هذا الكلام ؟ وممن صار عيسى ونزل الى الأنام ؟ فهل هذه العقيدة الاسفسطة لا نقبلها ذو والأحلام ؟ والسلام .

البشارة الثانية: ما فى الاصحاح التالث والثلاثين من سفر الاستثناء فى الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤١ ما نصه: « فهذه البركة التى بها بارك موسى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته وقال جاء الرب من سيناء رأشرق لنا من ساعير، واستعلن من جبل فاران، ومعه ألوف الأدلهار : في يمينه سنة من نار » انتهى •

قال أبو محمد بن قتيبة ليس بهذا خفاء على من تدبره ولا غموض ، لأن مجيء الله من طور سيناء: انزاله التوراة على موسى من طور سدناء كالذى هو عند أهل الكتاب وعندنا ، وكذلك يجب أن يكون الشرائله من ساعير: انزاله الانجيل على المسيح ، وكان المسيح من

<sup>(</sup>١) ليس في التوراة آية نبوءات عن عيسى عليه السلام .

ساعير أرض الجليل بقرية تدعى ناصرة ، وبأسمها تسمى من اتبعه خصارى(١) • وكما وجب أن كون اشراقه من ساعير بالمسيح ، فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران : انزاله القران على محمد صلى الله نعالى عليه وسلم ، وجبال فاران هى جبال مكة » قال : « وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف فى أن فاران هى مكة • فان ادعوا أنها غير مكة وليس ينكر ذلك من تحريفهم وأفكهم ، قلنا : أليس فى التوراة أن ابراهيم أسكن هاجر واسماعيل فاران ؟ • وقلنا لهم : دلونا على الموضع الذى استعلن الله منه واسمه فاران ، والنبى الذى أنزل عليه الموضع الذى استعلن الله منه واسمه فاران ، والنبى الذى أنزل عليه وانكشف • فهل معلمون دينا ظهر ظهور الاسلام وفشا فى مشارق الأرض ومغاربها ؟ فبينوه • وساعير جبل بالشام ومنه ظهور نبوة المسيح ، والى جانبه قرية بيت لحم القرية التى ولد فيها المسيح تسمى اليوم ساعير ، ولها جبال يسمى ساعير • وفى التوراة أن نسل العيص كانوا ساعير ، ولها جبال يسمى ساعير • وفى التوراة أن نسل العيص كانوا سكانا بساعير ، وأمر الله موسى أن لا يؤذيهم » •

قال شيخ الاسلام بن تيمية : « وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال

الثلاثة ، حراء الذي ليس حول مكة أعلى منه ، وفيه ابتدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنزول الوحى عليه ، وحواله جبال كثيرة ، وذلك المحان يسمى فاران ، ولا يمكن أحدا أن يدعى أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأماكن ولا بعث نبى فعلم أنه ليس المراد باستملائه من جبال فاران الا ارسال محمد علي وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على النرتيب الزماني ، وهذه الكب نور الله وهدايته ، وقال في الأول : جاء وفي الثاني أشرق ، وفي اثالث استعلن ، فكان مجيء في التوراة مثل طلوع الفجر ، ونزول الانجيل مثل اشراق الشمس ، ونزول الترت مثل ظهور الشمس في السماء ،

<sup>(</sup>۱) هم سموا نصارى من كلمة عبرانية هى « هانصرى » اطلقها المهود على عليه السلام .

ونقل ابن القيم أن فى ترجمة نبوة حبقوق ما نصه « جاء الله من ألا يمن وظهر ببيت المقدس ، والقدوس على جبال فاران ، واه للأت الأرض الأرض من تحميد أحمد ، وملك بيمينه رقاب الأمم وأنارت الارض لنوره ، وحملت خيله فى البحر » •

قال ابن قتيبة: « وزادنى بعض أهل الكتاب: « وستنزع فى قسيك اغراقا وترتوى السهام بأمرك يا محمد ارتواء » وهذا المصاح باسمه وصفاته ، فان ادعوا أنه غيره فمن أحمد هذا الذى امتلات الأرض من تحميده ، والذى جاء من جبال فاران ، فملك رقاب الأمم ،

ولنتقل لك من النسخ الأهرى حتى تعرف اختلاف نسخهم أيضا: قــل : في النسخة المطبوعة في بيروت سنة ١٨٣٧ « فقال جاء الرب من سيناء ، وأشرق لهم من ساعير ، وتلالاً من جبل فاران ، وأتى من ربوات القدس ، وعن يمينه نار شريعة لهم » انتهى ، وهده متضمنة للنبوات الثلاث نبوة موسى ونبوة عيسى ونبوة محمد عليهم الصلاة والسلام فمجيئه من سيناء وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى ونبأه عليه اخبار عن نبوته وتجليه من ساعير : هو مظهر المسيح من بيت المقدس ، وساعير جبل بالشام منه ظهور نبوة السيح كما تقدم ، وهذه بشارة بنبوة المسيح ، وفاران هي مكة ، السيح كما تقدم ، وهذه بشارة بنبوة المسيح ، وفاران هي مكة ، وشبه سبحانه نبوة موسى بمجيء الصبح وفلقه ونبوة المسيح بعدها باشراقله وضيائه ونبوة خاتم الأنبياء بعدهما باستعلان اشمس وظهور ضوئها في الأفاق ، ووقع الأمر كما أخبر به سواء ، فان الله سبحانه صدع بنبوة موسى عليه الملام ليل الكثر فأضاء فجره بنبوته ، وزاد صدع بنبوة موسى عليه الملام ليل الكثر فأضاء فجره بنبوته ، وزاد الضياء والاثراق بنبوة المسيح ، وكمل الضياء واستطن وطبق الأرض

قــال العلامة ابن القيم: « وذكر هذه النبوات الثــلاث التى اشتملت عليها هذه البشارة ، نظير ذكرها فى أول سورة التين: « والتين والزيتون ، وطور سينين ، وهذا البلد الأمــين » فذكر أمكنة هــؤلاء الأنبياء وأرضهم التى خرجوا منها « والدين والزيتون » المراد بــه: منبتهما وأرضهما وهى الأرض المتدسة التى هى مظهر المسيح عليــه

السلام • « وطور سينين » الجبل الذي كلم الله سبحانه عليه موسى. فهو مظهر نبوته • « وهذا البلد الأمين » مكة حرم الله تعالى وأمنه ، التي هي مظهر نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فهذه الشلائة نظير تلك الثلاثة سواء •

وقالت النصارى فى تفسير ساعير وفاران: جبلان بقرب جبل سيناء ، وقالت النصارى فى تفسير ساعير وفاران: جبلان بقرب جبل سيناء ، كانا بازاء بنى اسرائيل حين أتاهم موسى بلوحى الشريعة نازلا من جبل سيناء ، قالوا فكان بنو اسرائيل يرون كأن الشريعة نزلت من جبل ساعير وفاران ، وليس هذا ببدع من بهتهم وتحريفهم وانكارهم للبديهيات ، وعندهم فى الوراة فى الاصحاح المادى والعشرين من سفر التكوين فى بحث اسماعيل عليه السلام ما نصه: « وابن الأمة أيضا فانى سأجعله بشعب عظيم لأنه زرعك » إلى ان قال: « وكان الله معه ، ونمى وسكن فى البرية ، وصار شابا يرمى بالسهام ، وسكن برية فران » انتهى ،

ولا يشك علماء أهل الكتاب أن فاران مسكن الآل اسماعيل عليه السلام فقد تضمنت التوراة نبوة تنازل بارض فاران وتضمنت نبوة تنازل على عظيم من ولد اسماعيل ، وتضمنت انتشار أمته وأتباعه حتى يملاوا السهل والجبل كما سنذكره ان شاء الله تعالى ولم يبقبعد هذا شبهة أصلا أن هذه نبوة نبينا محمد حلى الله تعالى عليه وسلم التى نزلت بفاران ، على أشرف ولد اسماعيل حتى ملات الأرض بياء ونورا ، وملا أتباعه السهل والجبل ، ولا يكثر على الشعب الذين نطقت التوراة بأنهم عادمو الرأى والفطانة أن ينقسموا الى جاهل بذلك وجاحد مكابر ماند و كما لفظ التوراة فيهم : « انهم لشعب عادمو الرأى وليس فيهم فطانة » ويقال لهؤلاء فيهم : « انهم لشعب عادمو الرأى وليس فيهم فطانة » ويقال لهؤلاء الشمس وظهرت فوق ظهور النبوتين قبلها ؟ وهل هذا الا بمنزلة مكابرة من يرى الشمس قد طلعت من الشرق ، فيغالط ويكابر ويقول بل طلعت من يرى الشمس قد طلعت من الشرق ، فيغالط ويكابر ويقول بل طلعت من الغرب ؟ و

واعلم: انه لا يصح أن يراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعير ومن فاران أيضا فانتشرت فى هذه المواضع كما لايخفى على كل ذى عقل سليم ، لأن الله سبحانه لو خلق نارا فى موضع لا يقال جاء الله من ذلك الموضع ، الا اذا اتبع تلك المواقعة وحى ينزل فى ذلك الموضع أو عقوبة أو ما الشبه ذلك وقد اعترفوا أن الموحى اتبع تلك فى طور سيناء ، فكذلك لا بد أن يكون فى ساعير وفاران ، بل هو فى فاران أعظم ، لأنه قال : استعلن من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار ، ولم يقل فى سيناء وساعير كذلك ، ولا شك أن نبوة نبينا أشرف ، ودعوته أعظم ورسالته أعم وبعثته أتم صلى الله تعالى عليه وسلم ،

البشارة الشائنة : ما ف الاصحاح السادس عشر والسابع عشر من سفر التكوين من التوراة وهو السفر الأول: أن الملك ظهر لهاجر أم السماعيل فقال لها : « يا هاجر من أين أقبلت ؟ والى أين تريدين ؟ ». فما شرحت له الحال قال لها: « أرجعي ، واني سأكثر نسلك اكثارا ، ولا يحصى من كثرته » وقال لها : « انك حامل وست دين ابنا وتدعين اسمه اسماعيل لأن الرب قد سمع تعبدك ، وولدك يكون وحشى الناس والكون يده على الكل ويد الكل مبسوطه اليه بالخضوع » وقال لابر اهيم: « وعلى اسماعيل استجبت لك هو ذا أباركه وأكبره وأكثره جدا فسيلد اثنى عشر رئيسا ، وأجعله لشعب كبير » انتهى • وهذه بشارة تضمنت أن يد ابنها على يد الخلائق وأن كلمته هي العليا وأن أيدى الخلق تحت يده فمن هو هذا الذي ينطبق عليه هذا الوصف سوى محمد بن عبد الله حارات الله وسلامه عليه ؟ وقوله : « لشعب كبير » يشير الى نبينا أيضا لأنه لم يكن في ولد اسماعيل من كان لشعب كبير غيره ، اذ المراد بهذا كله الخارج من نسل اسماعيل فانه هو الذي عظمه الله جداا وجدا ولم يأت من صلب السماعيل من بورك وعظم وانطبقت عليه هذه العلاات غير رسول الله صلى عليه وسلم فأمنه ملأوا الآفاق وأربوا في الكثرة على نسل اسحاق ٠

وقد قال الله تعالى ناقلا دعاء ابراهيم واسماعيل في حقه عليهم (م ١٨ ــ الجواب النسيح )

السلام فى كلامه المجيد أيضا: « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يالو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز المدكيم » ومن تدبر هذه البشارات جزم بأن المراد بها رسول الله على المن السماعيل لم تكن يده فوق يد اسحاق قطاءولا كانت يد اسحاق مبسوطة اليه بالخضوع ، وكيف يكون ذلك وقد كانت النبوة والملك فى ولد اسرائيل والعيص(١) ، وهم أبناء اسحاق فاما بعث رسول الله على انتقلت النبوة المي ولد اسماعيل ودانت له الأمم وخضعت له الملوك شرقا وغسربا وجنوبا وشمالا ، وجعل خلافة الملك الى أهل بيت اسماعيل وصارت أيديهم فوق الجميع مبسوطة اليهم بالخضوع ،

البشارة الرابعة: ما فى الاصحاح التاسع والأربعين من سفر التكوين في النرجمة العربية المطبوعة سنة ١٧٧٢ وسنة ١٨٤١ ما نصه : « ولا يزول القضيب من يهوذا والدبر من فخذه ، حتى يجيء الذي له الكل ، وإلياه تنتظر الأمم يربط بالكرمة جحشه ، يا البنى ، واللي دالية الكرمة أتانه ، يغسل بالخمر حلته وبدم العنب ردائه ، عيناه من الخمر متباشرة ، وأسنانه أبيض من اللبن » انتهى بحروفه وفى الترجمـة المطبوعة سنة ١٨٧٧ في بيروت ما نصه: « لا يزول قضيب من يهوذا ، ومشترع من بين رجليه ، حتى يأتى شياون ، وله يكون خضوع شعوب، رابط بالكرامة جحشه ، وبالجفنة ابن أتانه ، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن » وفي الترجمة المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا: «فلا زول القضيب من يهوذا والرسم من الحت أمره الى أن يجيء الذي هو له ، واليه تجتمع الشعوب » . ولفظ « الذي له الكل » أو « الذي هوله » ترجمة لفظ « شيلون » وفى ترجمة هذا اللفظ اختلاف كثير في ما بينهم • وفي الرسالة الوادية هكذا: « لا يزول الحاكم من بهوذا ولا راسم من بين رجليه حتى يجيء الذي له ، واليه تجتمع الشعوب » .

<sup>(</sup>۱) المراد بالنبوة : النبوة التى تصحبها شريعة ، لا النبوة بدون شريعة ، وموسى كان هو النبى المشرع في بنى اسرائيل ومثله محمد في بنى السماعيل ، ومن نسل عيصو ليس نبى مشرع .

وفى هذه الآية دلالة على مجىء سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بعد تمام حكم موسى وعيسى لأن المراد من الحاكم هو موسى الأنه بعد يعقوب ما جاء صاحب شريعة الى زمان موسى الا موسى عليه السلام ، والمراد من المراسم هو عيسى عليه السلام لأنه بعد موسى الى زمان عيسى ما جاء صاحب شريعة الا عيسى ، وبعدهما ما جاء صاحب شريعة الا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام • فعلم أن المراد من قول يعقوب هذا : نبينا عليه الصلاة والسلام لذكل من أنصف نفسه ولم يكابر حسه • وفى النسخة المصحة المعتبرة عند : الكاثوليك التى طبعت فى الموصل سنة ١٨٥٥ ما نصه : « لا يزول القضيب من يهوذا ، والمدبر من بين رجليه ، حتى يجىء الذى له وله يكون خضوع الشعوب ، يربط بالكرمة جحشه ، وبالجفنة ابن أتانه ، غسل بالخمر حلته ، وبحم العنب رداءه ، عيناه من الخمر مسودة وأسنانه مبيضة من اللبن » انتهى بحروفه •

وكتب علماء النصارى المصحون لهذه النسخة تفسير هذه الآيات تحتها و وذلك قولهم على قوله يربط النح ما نصه: المعنى الحرفي هو عن يهوذا من حيث هو يكون كراما ماهرا ، والمعنى الرمزى: هو عن المسيح المذكور في الآية السابقة من حيث يضم بالكرمة أى بكنيسة الشعوب و جحشه: أى أمة اليهود و وعلى قوله بدم العنب رداءه: أى خضب جسمه و فديت كنيسته بدمه والكلام على المسيح و وعلى قوله عيناه أكثر سوادا من الخمر وأسنانه أكثر بياضا من اللبن و انتهى بحروفه و

فانظر الى اخالاف توراتهم التى يتمسكون بها • ففى كل نسخة من نسخة من نسخة ما الطبوع خالف ما فى النسخة الأخرى وأم تجتمع نسختان على كلام واحد ، مع أن هذه النسخ جميعها محرر فيها : أن هذه النسخة هى التى اجتمع المعلماء على تصحيحها وما عداها محرف مغير بالزيادة والنقصان • وفى كل بلدة وسنة يطبعون فيها يغيرون ويبدلون حتى الآن وهذه الآيات اتى حررتها الله بين يداك • فانظر فيها • فهل تجد نسخة توافق الأخرى ؟ ولا سيما النظ «شياون » الذى زيدوه فى تحد نسخة توافق الأخرى ؟ ولا سيما النظ «شياون » الذى زيدوه فى

النسخة الى طبعت فى بيروت ، ليوهموا أنه المسيح ، مع أنه فى بقيسة النسخ المصحة عندهم ليس فيها شيلون ، وانظر الى تفسيرهم المتقدم والمخبط فيه ، فا نالآية الأولى التى قبل هذه الآيات ما نصه : « يهوذا لك يحمد الحونك ويدك على تفا أعدائك يسجد لك بنو أبيك » انتهى ، فقالوا فى تفسسيرها تحتها مانصه : « بنو أبيك أى جميع الحوتك ، وفى ذلك رمز الى يسوع المسيح الذى هو من نسل يهوذا ، الذى سجدت له كل القبائل والشعوب » انتهى ،

فيقال لهم اذا كان المسيح من نسل يهوذا فكيف يكون هو المراد من الموعودية لأن معنى الآية كما هو ظاهر لكل من له عقل ان الحكم لا يزول من يهوذا ولا من الذى هو من نسله حتى يجىء الذى له الكل وله خضوع الشعوب ، أى فاذا جاء ذلك الشخص ، فحينئذ لا يكون الدبر والحاكم من نسل يهوذا ، وعيسى داخل فى انه لا يكون مدبرا حينئذ ، لأنه من نسل يهوذا (١) كما اعترف هؤلاء المفسرون بأن هذا الله المعبود من نسل يهوذا بن يعقوب ،

وبقسى إفى هذه الآية كلام طويل يقوى الاستدلال بها على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ، من أراده فليجسع الى اظهار الحسق الصاحبذا العلامة سلمه الله تعالى •

البشارة الخامسة: الآية الحادية والعشرون من الاصحاح الشانى والثلاثين من سفر تثنية الاشتراع المسمى أيضا بسفر الاستثناء من التوراة ما نصه: « هم أغارونى » بغير الله وأغضبونى بمعبوداتهم

<sup>(</sup>۱) اعلم: أن عيسى علليه السلام يهودى من جهة الأم ، وأمه من نسل هرون ، وهرون من سبط لاوى ، و ، قد غير النصارى نسبه الشريفة من هرون الى داود ، ليتولوا : أنه هو النبى المنتظر من آل داود ، لأن العبرانيين زعموا ذلك من سبى بابل ، وقد دل لوقا على هرون : أذ قال : أن قال أن مريم قريبة لا ليصابات واليصابات من بنات هرون ، فلقرابتها لها تكون هارونية مثلها ، لأن شريعة التوراة في سفر العدد تلزم كل أمراة يهودية أن تتزوج في سبطها أذا أرادت الزواج من يهودى ، وقد بينا هذا في كتابنا هذا في كتابنا هذا في كتابنا هذا في النورة والانجيل » .

الباطلة ، وأنا أيضا اغيرهم بغير شعب ، وبشعب جاهل اغضبتهم » انتهى الد المراد ــ كما لا يخفى على كل نبيه عارف ــ أن المراد بالشعب الجاهل هم العرب ، لأنهم كانوا قبل الاسلام فى غاية الجهل والضلال ، وأهل البدو والجفاء ، وما كان عندهم من العلوم الشرعية ولا العلوم العقلية شيء يعتد به بالنسبة اللي أهل الكتابين ، وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوثان والأصنام وكانت اليهود تستحقرهم لانهم من أولاد الجارية هاجر لأن اسمعايل منها ، وهم من أولاد سارة لان اسحاق منها وسارة ابنة(١) عم سيدنا ابراهيم عليه السلام •

والظاهر من الآية : أن بنى اسرائيل أغارونى بعبادة المعبودات الباطلة ، فأنا أغيرهم باصطفاء الذين هم عند بنى اسرائيل محقرون وبجاهلون فأوفى سبحانه بما وعد وبعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وان كانوا من قبل لفنى ضلال ميين .

وأما من يزعم أن الشعب الجاهل هم اليونان ، فكالام ساقط عن الاعتبار كما لا يخفى على من سبر أحوال القوم وتتبع الأخبار من ذوى الأنظار •

البشارة السادسة: ما فى الاصحاح الرابع عشر من انجيل يوهنا المطبع سنة ١٨٤١ فى لندن ما نصه: « وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقليط أخر ليثبت معكم الى الأبدروح الحق الذى لن يطبق العالم أن يقبله ، لأنه ليس يراه ولا يعرفه ، وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم ، لست أدعكم يتامى ، انى سوف أجيئكم عن قليل ، والعالم ليس يروننى ، وأنتم تروننى ، اننى حى وأنتم تحيون ، فى ذلك اليوم تعلمون أنتم أنى أنا فى أبى وانتم فى ، وانا فيكم ، من كانت عنده وصاياى وحفظها ، ذلك هو الذى يحبنى ، والذى يحبنى يحبه أبى ، وأنا أحب والخيار له نفسى قال له يهوذا وليس ذلك

<sup>(1)</sup> في التوراة أنها الخته . وكان نكاح الأخت جائزا الى رمان موسى عليه السلام .

الا سخريوطى ـ يا سيدى أى شىء كان انك تظهر لنا نفسك وليس للعالم ؟ أجاب يسوع وقال له من يجبنى يحفظ كلمتى وأبى يحب واليه نأتى وعنده نضع منزلا ، ومن لايجبنى ليس يحفظ كسلامى • وكلمتى التى سمعتموها ليست لى ، بل للآب الذى أرسلنى ، كلمنكم بهذا مقيما عنكدم ، والفار قليط روح القدس الذى يرسله الآب باسمى هو الذى يعلمكم كل شىء ، وهو يذكركم كل ما قلته لكم • السلام أستودعكم ، سلامى أعطيكم ، لست أعطيكم كما أمنح العالم ، لا تقلق قلويتم ولا نجزع • قد سمعتم أنى قلت لكم : اننى ماضى وآت اليكم • لو كنتم تحبوننى الكنتم نفرهون بمضيتى الى الآب، لأن الآب أعظم منى، والآن قد قللت لكم قبل أن يكون ، حتى اذا كان تؤمنوا ، من الآن لاأكلمكم وأت اليعلم منى المن أركون هذا العالم يأتى وليس له فى شىء ، وليكن ليعلم العالم أننى أحب الآب • وكما أوصانى الآب كذلك أفعل قوموا ننطلق من مهنا » انتهى بحروفه •

وفى اخر الاصحاح الخامس عشر من انجيل يوحنا أيضا ما نصه: « فأما اذا جاء الفار قليط الذى أرسله أنا اليكم من الآب روح الحق الذى من الآب ينبثق ، هو يشهد لأجلى وأنتم تشهدون ، لأنكم معى من الابتداء » انتهى بحروفه •

وقال أيضا فى الاصحاح السادس عشر ما نصه: « والآن فانى منطلق الى من أرسلنى وليس أحد منكم يسألنى الى أين تذهب؟ بسل لأنى قلت لكم هذه ، فالكأبة ملأت قلوبكم ، لكنى أقول لكم الحق انه خير لكم أن أنطلق لأنى ان لم انطلق لم يأتكم الفار قليط ، فأما ان انطقت أرسلته اليكم ، فاذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطابة وعلى بر وعلى حكم ،

أما على الخطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بنى • وأما على البر ، فلأنى منطلق الى الآب ، ولستم تروننى بعد •

رألما على الحكم ، فان أركون هذا العالم قد دين ، وان لى كالاما كثيرا أقسوله لكم ، ولكنكم لستم تطيتون حمله الآن ، وإذا جاء روح

الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق ، لأنه ليس ينطق من عنده ، بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبرم بما سبأتى ، وهو يمجدنى لأته يأخذ مما هو لى ويخبركم ، جميع ما هو للآب فهو لى فمن أجل هذا قلت ان مما هو لى يأخذ ويخبركم • قليلا ولا تروننى وقليلا أيضا وتروننى ، لأننى منطلق الى الآب » انتهى بحروفه •

وهـذه الآيات الانجيلية بشارة صريحة فى الرسالة الأحمـدية ، وقبل شرحها نذكر شيئًا يلزم التنبيه عليه :

أولا: هو أن أهل الكتابين قد حرفوا وبدلوا وأولوا في الكتب التى بأيديهم كما تحب نفوسهم وتشتهى أهواؤهم ، حتى أنهم كلما طبعوا شيئا من العهد القديم والجديد ، ترى تغيير الطبع الثانى عن الذى قبله بتتقيص وتزييد • كما يعرفه عنهم كل من تضلع في مطلعه كتبهم وتتبع مختلف تراجمهم ومراجع دواوين الاسلام التى في ردحم وسنيين كثيرا من ذلك في كتابنا هذا ان شاء الله تعالى في محله • ولم يكتفوا بجميع ذلك حتى خبطوا خبط عشواء في تراجم الكتب السماوية ، فكتو التوراة والانجيل وما يتبعهما كانت باللسان العبراني ، فترجمت واليوناني ثم بالعربية والفارسية والهندية والتركية وغير ويوردون بدلها ما يقرب من معانيها ، ويزيدون تارة شيئا بطريق التفسير في الكلام الذي هو كلام الله سبحانه بزعمهم ، ولا يشيرون الى تمييز من الأمهر العادية •

ولنذكر لك الآن مثالا واحدا لتجعله ميزانا لما قانا ومعيدر لما زبرنا و وذلك هذه البشارة التي ذكرناها لك آنفا التي نقلناها من انجيلهم المطبوع في لندن سنة ١٨٤١ مسيحية وبين ما أنقله لك الأن من النسخة التي طبعوها في بيروت سنة ١٨٧٧ حتى تنظر الى الاختلاف الذي بين ها بين النسختين ، وتجعله مقياسا عاما و قال في الاصحار

الرابع عشر ما نصه: « وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الأبد ، روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله ، لأنه لا يراه ولا يعرفه ، وأما أنتم فتعرفونه ، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم لا أترككم يتامى انى آتى اليكم ، بعد قليل لا يرانى العالم أيضا ، وأما أنتم فترونني ، انىأنا حى فأنتم ستحيون • فى ذلك اليوم تعلمون أنى اذا فى أبى وأنتم فى وأنا فيكم الذى عنده وصاياى ويحفظها فهو الذى يحبنى • والذى يحبنى يحبه أبى وأنا احبه وأظهر له ذاتى • قال له يهوذا ليس الاسخريوطي ياسيد ماذا حدث حتى أنك مزمـــم أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم ؟ أجاب يسوع وقال له: أن أحبنى أحد يحفظ كالامى ويحبه أبى واليه نأتى وعنده نصنع منزلا ، الذى لا يحبنى لايحفظ كلامي • والكلام الذي تسمعونه ليس لمي بل للاب الذي أرسلني بهذا كلمتكم وأنا عندكم ، واما المعزى الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمى ، فهو يعلمكم كل شىء ويذكركم بكل ما قلته لكم ، سلاما أترك لكم ، ليس كما يعطى العالم أعطيكم أنا ، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب • سمعتم أنى قلت اكم أنا أذهب ثم آتى اليكم • لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون ، لأني قلت : أمضى الى الآب ، لأن أبي أعظم منى • وقلت لكم الآن قبل أن يكون هنى كان تؤمنون • لا أتكلم أيضا معكم كثيرا ، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء ولكن لرفهم العالم أنى أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل مقوموا ننطلق من ههنا » انتهى بحروفه •

وفى آخر الاصحاح الخامس عشر ما نصه: « ومتى جاء اللعزى الذى سأرسله أنا البكم من الآب روح الحق الذى من عند الآب ينبثق فهو يشهد لى ، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معى من الابتداء » انتهى بحروفه .

وقد ساق الشيخ الفاضل رحمت الله شيئا كثيرا مما تصرفوا فيه بالتراجم المختلفة ، فمن اراد التفصيل فعليه بكتابه ، ولعلنا ننقله شيئا منه في محل بناسبه ان شاء الله تعالى ،

غاذًا كان الأمر كذلك فلا غزو إذا بدلوا شيئًا من العبارات المصرحة ويلعثة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأولوها عالى ما تشتهيه أهـ واؤهم • فمن ذلك أن اسم المبشر به: ترجم فى الانجيل باليوناني بحسب عادتهم ، ثم مترجمو العربية عربو اللفظ اليوناني بفارقليط . قال في اظهار الحق : « وقد وصلت الى رساية صفيرة في لسان أوردواي الهند من رسائل القسيسين في سنة ألف ومائتين وثمان وستين من الهجرة • وكانت هذه الرسالة طبعت في كلكتة على تحقيق لفظ فارقليط ، وادعى مؤلفها أن مقصوده تنبيه السلمين على سبب وقوعهم في الخلط من افظ فارقليط وماخص كلامه: أن هذا اللفظ معرب من لفظ يوناني • قال فان قلنا: ان هذا اللفظ اليوناني الأصل «باراكلي طوس» فيكون بمعنى المعزى والمعين والوكيل موان قاتنا ال اللفظ اله بوناني الأصل « بيركلوطوس » فيكون قريبا من معنى محمد وأحمد • فمن استدل من علماء الاسلام بهذه البشارة فهم أن اللفظ اليوناني الأصل « بيركلوطوس » ومعناه قريب من معنى محمد وأحمد • فادعى أن عيسى عليه السلام أخبر بمحمد أو احمد ، لكن الصحيح أنه « ياراكلي طوس » انتهى ملّخصا من كلامه •

وأنت تعلم أن هذا التفاوت بين هذين اللفظين يسير جدا ، وأن المحروف اليونانية كانت متشابهة فتبديل « بيركلوطوس » بد « باراكلي طوس » في بعض النسخ من الكاتب قريب القياس •

ثم رجح أهل التثليث المنكرين هذه النسخة على النسخ الأخر •

ومن علم بأحوال هذه الملة ونظر بنظر الانصاف ، اعتقد يقينا بأن تبدال هذا وتحريفه من عباد الصليب غير بعيد ، بل هو من الأمور التي تستحسنها أهل ديانتهم وتتقرب بها الى المسيح علماء مانهم(١) . قال أبو محمد ابن قتيبة : « وهذه الألفاظ على اختلافها متقاربة

<sup>(</sup>۱) اعلم: ان عيسى عليه السلام كما روى عنه في الأناجيل الأربعة وانجيل برنابا كان يذكر النص من نصوص نبوءات التوراة أو أسامًا الأنبياء عن محد صلى الله عليه وسلم ويستشهد به وينسره على محمد على مدده هي طريقته: ذكر نص التوراة أو السفال الأنبياء عن

=النبى المنتظر ، ثم يقول هذا النص يدل على مجىء محمد رسول الله ، ثم يفسره التنسير الصحيح ، فيدل عليه .

والمسلمون لم ينتبهوا ألى هذه الطريقة فقد اخذوا كل نص في الانجيل على حده ، ولم يربطوه بمثيله ، ولم يربطوه بالتوراة : فخرج كلامهم عن حد الالزام والافحام .

وهذه هي طريقة عيسي عليه السلام:

آولاً: أخذ نصا من سفر دانيال \_ وهو من اسفار الأنبياء \_ يدل عي قيام اربع ممالك على الأرض . وبعد الملكة الرابعة يقوم ملك الهي على الأرض . وهذا النص موجود في الاصحاح الثاني والسمايع ، ثم قال لبني اسرائيل : « توبوا فقد اقترب ملكوت السموات » الذي أنبأ عن ظهوره دانيال بعد . . (" توبوا فقد اقترب ملكوت السموات » الذي أنبأ عن ظهوره دانيال بعد . . وفارس ٣ \_ واليونان ٤ \_ والروم .

وهذه هي طريقة يحيى عليه السلام أيضا المسمى بيوحنا المعمدان . فقد قال كما قال عيسى بالحسرف الواحد : « توبوا فقد اقترب ملكوت السحوات » .

ثم أن عيسى عليه السلام ذكر أمثلة كثيرة منها مثل ذكره الله في القرآن الكريم في سورة الفتح وهو موجود في متى ومرقس ولوقا .

ثانيا : أخذ من مزامير داود عليه السلام نصوصا كثيرة وطبقها على محمد على منها : «قال الرب لسيدى : اجلس عن يمينى حتى الضع اعداءاء موطئا أقدميك » وهذا مذكور في متى ومرقس ولوقا ، ومنها قول داود عن محمد على : « مبارك الاتى باسم الرب » في متى ومرقس ولوقا ومنها المحمد الذي رفضه البناءون قد صار راسا للزواية » في متى ومرقس وليسا .

ثالثا: أخذ من توراة موسى النص على بركة اسماعيل الموعود بها البراهيم وطبقها على محمد على كما روى عنه برنابا .

رابعا : اخذ من سفر المزامير نبوءة المزمور الثاني وطباتها على محمدا على كما روى عنه برنابا .

فعلى المسلمين أن يفعلوا هذه الطريقة فانها هي الملزمة لأهل الكتّاب كا يهودا ونصارى .

وقد وضحتها في الجزء الثاني من كتاب « البشارة بنبي الأسلام في التوراة والانجيل » وهي تدل على الانجيل الأصلى لعيسى عليه السلام . فقد كان كله في هذه الطريقة ، مع وصاينا وتفسيرات لأيات في التوراة .

ثم أعلم: أن كثيرين من السلمين قد اخطأوا في تفسير عبارات من كتب أهل لكتاب ومرد الخطأ هو اللي عدم اطلاعهم على كتبهم ، وعلى تفاسسير كتبهم ، وقد الجتهدت في بيان الصواب دون أن اشير الى الخطأ ، فاذا وجدت فرقا في المعنى بين ما كتبه وما كتبه غيرى ؟ فانه يمكنك الراجعة على كتب اهل الكتاب وعلى تفاسير لتلك الكتب ، ومثال ذلك : موضوع « المسيا المنظر » فقد افردت له كتابا ، ورثبت الكتابة فيه ، وبيئت أنه هو محمد السول الله يا ، وفي نبوءة « بيركليت » هذه ، فسر المؤلف رئيس العالم بغير ما يفسرة به النصارى في كتبهم ، فانهم يفسرونه بالشسيطان ، أما بيركليت فهي اسم « أحمد » .

وانما الختلفت لأن من نقلها عن السيح صلوات الله تعالى عليه وسلامه في الانجيل من الحواريين عدة والفارقليط بلغتهم من الفاظ الحمد ، الما أحمد أو محمد أو حامد • ونحو ذلك • وهو في الانجيل الحبشي الإبرنقطيس » •

وقسال ابن القيم: « وقد اختلف فى لغتهم — يعنى العبرانية — فذكرا فيه أقوالا ترجع ألى ثلاثة: أحدها: أنه المحامد أو الحماد أو الحمد — كما تقدم — ورجحت طائفة هذا القول • قالوا الذى يقوم عليه البرهان فى لغتهم أنه الحمد والدليل عليه: قول يوشع: « من عمل حسنة تكون له فارقليط جيد » أى حمد جيد — والقول الثانى — وعليه أكثر النصارى — أنه المخلص • والسيح نفسه يسمونه المخلص • قالوا وهذه كلمة سريانية ومعناها المخلص قالوا وهو بالسريانية فاروق فجعل فارق • قالوا: وليط كلمة تزاد ، ومعناها كمعنى قول العسرب رجل هو ، وحجر هسو ، وفرس هسو • قالوا: فكذلك معنى ليط فى السريانية وقالت طائفة أخرى من النصارى: معناه بالسريانية المعنى قالوا: وكذلك هو فى اللسان البونانى •

ويعترض على هذين القولين بأن المسج لم ذكن لغته سريانية ولا يوذنية بل عبرانية و واجيب عن هذا بأنه تكلم بالعبرانية والانجيل انما أنزل باللغة العبرانية ، وترجم عنه بلغة السريانية والرومية واليونانية وغيرها و وأكثر النصارى على أنه المخلص و والسيح نفسه يسمونه المخلص و

وفى الانجيل الذى بأيديهم أنه قال « انما أتيت لأخلص العالم » والنصارى يقولون فى صلواتهم : لقد ولدت لنا مخلصا • ولما لم يمكن للنصارى انكار هذه المنصوص ، حرفوها أنواعا من التحريف بحيث لا يخفى زيفة على من له أدنى تبصر وانتقاد ، وأقل فهم بمعانى الكلام . وبسياقه المراد • فمنهم من قال : هو روح نزلت على الحواريين • ومنهم من قال : هو ألسن نارية نزلت من السماء على التلاميذ ففعلوا بها

الآيات والعجائب و ومنهم من يزعم أنه المسيح نفسه ، لكونه جاء بعد الصلب بأربعين يوما أو كونه قام من قبره و ومنهم من قال : لا نعرف ما المراد بهذا الفارقليط ولا يتحقق لنا معناه •

ومن تأمل ألفاظ الانجيل المتقدمة وسياقها ، أطلع على أن تفسيره بالمروح باطل ، وأبطل منه تقسيره بالألسن النارية ، وأبطل منه تفسيره بالمسيح ، فان روح القدس ما زالت تنزل على الأنبياء والصالحين قبل المسيح وبعده ، وليست موصوفة بهذه الصفات ، وقد قال الله تعالى : « لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم ، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه » ،

وقال النبى عليه أفضل الصلاة والسلام لحسان بن ثابت لمساكان يهجو المشركين : « اللهم أيده بروح القدس » وأمثال هذا في الكتب السماوية كما ستسمعه ان شاء الله تعالى •

ولنبين المراد بفارقليط وهو النبى المبشر به أعنى سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم لا غيره ولا الروح النازل على تلاميذ عيسى عليه السلام يوم الدار الذى جاء ذكره فى الاصحاح الثانى من سفر الأعمال ونتكلم على هذه الآيات المتقدمة من انجيل يوحنا وظهور دلالتها على نبوة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وما يتعلق بذلك ، ونذكر ثانيا شبهات المسيحيين والجواب عنها بوجوه لا تخفى صحتها على دل منصف ،

غير أنا نذكر أمام ذلك مقدمة • وهمى أنه من الأمور المعلومة لدى المعلماء المسيحيين ان غير واحد من الناس بعد عيسى قبل ظهور نبينا عليه الصلاة والمسلام بمئات السنين أدعوا أنهم مصداق لفظ فارقليط الذى وعد عيسى عليه السلام • بمجيئه بعده • فمنهم منتس المسيحى

الذى كان فى القرن الثانى من الميلاد وكان كثير الرياضة فانه ادعى فى قرب سنة سبع وسبعين ومائة من الميلاد الرسالة ، وقال : انى أنسا الفارقليط الموعود به الذى وعد بمجيئه عيسى عليه السلام وتبعه أناس كثيرون ، وذكر « وليم ميسور » حاله وحال متبعيه فى القسم الثانى من الباب الثالث من تاريخه فى لسان أورد والمطبوع سنة ١٨٧٨ من الميسلاد ، وقال صاحب التواريخ : « إن اليهود والمسيحيين من معاصرى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا منتظرين لنبى فحصل لمحمد من هذا الأمر نفع عظيم ، لأنه أدعى انه هو ذلك المنظر » انتهى ،

فعلم من كلامه أبضا أن أهل الكتاب كنوا منتظرين لخروج نبى في زمان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الحق الظاهر لأن النجاشي ملك الحبشة وكان نصرانيا لحا وحل اليه كتاب النبى على الله تعلى عليه وسلم قال أشهد بالله أنه النبى الذي ينتظره أهل الكتاب وكنسب الجواب وأسلم وكذا المتوقدين من التبط قال : قد علمت أن نبيا قد بتى • وكذا الجارود من علماء النصاري قال للنبى عليه الصلاة والسلام قد بشر بك ابن البتول • وغير هؤلاء •

والمقصود: أن الناس من أهل الكتابين كانوا منتظرين بعثة نبى الماء علموه من ذكره فى كتبهم ، وأن الفارة ليط سيأتى .

والرجع الى ما نحن بصدره فنقودا : لما كان اللفظ المبرانى الذى قاله عيسى عليه السلام مذةودا ، واللفظ اليونانى الموجود هو رجمته فنترك البحث عن الأصل ، ونتكلم على هذا اللفظ اليونانى ه فنقول : ان كان اللفظ اليونانى الأصل «بيركلوطوس» فالأمر ظاهر ، وتكون اشارة المسيح فى حق محمد عليه أغضل الصلاة والسلام بلفظ هو قريب من محمد وأحمد كما تقدم • وهذا وان كان قريب القياس بمقتضى عادتهم ، لكنا نترك هذا الطرف الراجح تنزلا ومما شاة لهم ، ونقول ـ كما يدعون ـ ان كان أصل هذا اللفظ اليونانى باراكلى طوس ، فهو أيضا لا ينافى الاستدلال على نبوة نبينا صلى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله على نبوة نبينا صلى الله تعالى الله تعالى الله على نبوة نبينا صلى الله تعالى

عليه وسلم لأن معناه المعزى والمعين واتوكيل ، على ما الدعى صحاحب الرسالة المنقدم آنفا أو الشافع كما هو فى الترجمة العربية المطبوعة سنة ألف وثمانمائة وسنة عشر مسيحية .

فسكل هذه المعانى تصدق على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عند كل ذى فهم ترك التعصب وتدبر هذه الآيات وعلم سيرة نبينا وما ظهر على يديه من متواتر المعجزات • ويدل على ذلك وجوه •

الأول: ان عيسى عليه السلام قال أولا « ان كناهم تحبوننى فاحفظوا وصاياى » ثم أخبر عن فارقليط ولا شك أن مقصوده عليه السلام هو أن يعتقد السامعون بأن ما يلقيه بعد عليهم أمر ضرورى واجب الرعاية ، فلو كان فارقليط عبارة عن الروح النازل يوم الدار ، لما كانت الحاجة داعية الى هذه الفقرة لأنه لا يظن استبعاد الحواريين نزول الروح عنهم مرة أخرى ، لأنهم كانوا مستضيئين به من قبل أيضا ، لأنه اذا نزل على قلب أحد منهم وحل فيل يظهر أثره لا محالة طهورا بينا فلا يتصور اندار لماتأثر منه ، وليس ظهوره عندهم في صورة يكون فيه مظنة الاستبعاد ، فهر اذن عبارة عن النبي البشر به ، وحقيقة لأحوال الناس ونظر بنور النبوة وأجرى القياس بأن أمته ربما ينكرون النبي البشر به في التوراة عند ظهوره ، أيقظهم لتلقي كلامه وأكد القبول النبي البشر به في التوراة عند ظهوره ، أيقظهم لتلقي كلامه وأكد القبول موره مجيء ذلك لبني اسرائيل ،

الثانى: ان هذا الروح متحد بالآب مطلقا ، وبالابن نظرا الى لاهوته اتحادا حقيقيا ، فلا يصدق فى حقه فارقليط آخر بخلاف النبى المبشر به ، فانه يصدق فى حقه هذا القول بلا تكلف .

الشالث: ان الوكالة والشفاعة من خواص النبوة لا من خواص هذا الروح المتحد بالله ، فلا يصدقان على الروح ، ويصدقان على النبى المشر به بلا تكلف ، كما هو ظاهر ،

الرابع ان عيسى عليه السلام قال: « هو فكركم كل ما قلته السكم » ولم يثبت فى رسالة من رسائل العهد الجديد أن الحواريين كانوا قد نسوا ما قاله عيسى عليه السلام وأن هذا الروح النازل يوم فكسرهم اياه •

الفامس: ان عيسى عليه السلام قال: «هو يشهد لأجلى» وهذا الروح لم يشهد لأجله بين يدى أحد من التلاميذ وغيرهم • أما التلاميذ الذين نزل عليهم فلم يكونوا محتجين لشهاد 4 الأنهم يعرفون المسيح حق المعرفة قبل نزول هذا الروح ، فأى فائدة بشهادته عندهم أوأما غيرهم الذين هم منكرون ، فهم وان كانوا محتاجين الشهادة غير أن الروح لم يشهد عندهم كما هن المعلوم من الأتاجيل ومسلم لدى النصارى • فاذا أريد به سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فهو مطابق للحال ، فانه شهد لأجل المسيح وصدقه برسالته وبرأه عن ادعاء الألوهية الذى هو أشد أنواع الكفر والضلال وبرء أمه عن نهمة اليهود لها بالزنا • كما جاء كل ذلك فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية •

السادس: أن عيسى عليه السلام قال: « وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معى من الابتداء » فلفظ « أيضا » موجود فى النسخة المطبوعة سنة ١٨٧٤ ومل التراجم سنة ١٨٧٤ كما تقدم وفى النسخة المطبوعة سنة ١٨٩٠ وسنة ١٨٤٤ وفى ترجمة الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٨ وسنة ١٨٤٨ و فى ترجمة أردو أى الهندية المطبوعة سنة ١٨١٤ فسقوطها من بعض النسخ اما عن سهو وأما عن تعمد وهوالأقرب الرداءة مقاصدهم لأن لفظ «أيضا» يدل دلالة ظاهرة على أن شهادة الحواريين غير شهادة فارقليط فاو كان المرالا به الأروح لنازل بهم الدار ، لما وجدت مغارة للشهادتين ، لأن الروح به المنافزة منهادة المواريين ، لأن شهادته هي عين شهادتهم ، لأن هذا الروح مع كونه بزعمهم الها متصد بالله اتحادا حقيقيا بريا من النزول والحلول والاستقرار والشكل التي هي من عوارض الجسم والجسمانيات ، نزل مثل ربيح عاصفة وظهر فى أشكال ألسنة منقسمة كأنها من نار ، واستقرت على كل واحد منهم يوم إلدار ، فكان حالهم كحال من تلبس به الجن ، فكما أن قول الجن يكون الدار ، فكان حالهم كحال من تلبس به الجن ، فكما أن قول الجن يكون

قوله فى تلك الحالة ، فكذلك كانت شهادة الروح هى عين شهادة المواريين، فلا يصح حينتذ هذا القول ، بخلاف ما اذا كان المراد به النبى المبشر به ، فان شهادته غير شهادة الحواريين كما لايخفى •

السابع: ان عيسى عليه السلام قال: « ان لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط ، فأما ان انطلقت أرسلنه اليكم » فعلق مجيئه بذهابه ، وهذا الروح عندهم نزل على المواريين في حضوره لما أرسلهم الى البلاد الاسرائيلية ، فلا يرون مرادا بالفرقليط ، بل المراد به شخص لم يستفض منه أحد من الحراريين قبل زمان صحوده ، وكان مجيئه موقوفا على ذهاب عيسى ، وما كان كذاك الا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اذ كان مجيئه موتوفا على ذهاب عيسى عليه السلام لأن وجود رسولين ذوى شريعتين مستقلتين في زمان واحد غير واقع وغير جائز ، بخلف ما اذا كان الثانى حاكما بشريعة الأول أو كان كل من الرسل مطيعا شريعة واحدة ، فانه اذ ذاك يجوز تعددهم ، كما وقع بين زمان موسى وعيسى عليهما المسلام ،

الشامن: ان قول عيسى عليه السلام « يوبخ العالم » بمنزلة النص الجلى على نبوة نبينا خام النبين صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه كما هو معلوم وفى صحائف الأعصار مرسوم ، ولا ينكره الا متجاهل محروم ، قد وبيخ العالم ، ولا سيما اليهود على عدم ليمانهم بعيسى ، رميهم له بما هو برئى منه وكذا توبيخه للنصارى على أقوالهم الباطلة فيه ، فهو صلى الله تعالى عليه وسلم الموبخ للأمم حتى يقوم ابنه المهدى(١) مع عيسى صلى الله تعالى عليه وسلم ولا كذلك الروح النازل يوم الدار ، فان توبيخه لم يسمع لأحد من المؤمنين بعيسى أو الكفار والحواريون لم يصدر منهم أيضا توبيخ بعد نزوله ، لأنهم كانوا يدعون الى الملة بالوعظ والرغيب ، كما هو مسلم عند كل ذى فهم لبيب .

ومما يضحك الأطفال ما قاله القسيس راتكين فى كتابه المسمى دافع البهتان الذى أكفه فى لسان الأردو: « ان لفظ التوبيخ لا يوجد فى

<sup>(</sup>١) نزول المهدى وعيسى آخر الزمان ثابت بأحاديث آحاد .

الانجيل ولا فى ترجمة من تراجمه • قال : وانما ذكره المسلمون ليصدق على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صدقا بينا لأن محمدا والخ وهدد كشيرا » انتهى •

فنسخ الانجيل المترجمة قد ملأت العالم ولفظ يوبخ أو يبكت موجود فيها و فكيف يقال: ان المسلمين تقولوا ذلك فهل هذا الا انكار الشمس في رابعة النهار ؟ فهذه الترجمة المطبوعة في رومية العظمى سنة ١٩٧١ والمطبوعة في بيوت سنة ١٨٦٠ والمطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٧٥ وفي التراجم الفارسية المتعددة المطبع أيضا فانكار وجود يوبخ أو يبكت الذي هو بمعناه في التراجم العربية وغيرها دليل على حماقة هذا القسيس ، لانكاره للبديهيات ، ولا عجب في ذلك من علماء البروتستانت فكم وكم أنكروا البديهيات وحرفوا وبدلوا في النسخ المطبوعات والآن كلما طبعوا شيئا من أناجيلهم وتوراتهم وسائر كتبهم غيروا وبدلوا وحرفوا وزيدوا ونقصوا ، كما نبهناك عليه غير مرة وهذا شيء بالعيان لايمكن لأحد انكاره ، حتى أن في هذه الأيام مترجمي وهذا شيء بالعيان لايمكن لأحد انكاره ، حتى أن في هذه الأيام مترجمي العربية والفارسية وأوردوا تركو الفظ فارقليط من تراجمهم للانجيل السهرنة عند المسلمين في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشهرة ولو كره الكاؤون » ويأبي الله الا أن يتهم نهوه

التاسيع: قول عيسى عليه السلام: «أما على الخطيئة فلانهم لم يؤمنو بى » وهذا يدل على أن فارقليط يظهر على منكرى عيسى موبخا لهم على عدم ايمانهم به ، والروح الذى نزل من السحاء يوم الدار لم يظهر للناس موبخا • كما لا يخفى •

العاشر: ان عيسى عليه السلام قال: « ان لى كلاما كشيراً أقوله لكم ولكنكم لستم تطبقون حمله الآن » وهذا بينافى ارادة الروح النازل يوم الدار لانه مازاد حكما على أحكام عيسى ، لأنه على زعم

<sup>(</sup>م ١٩ ـ الجواب النسيح )

أهل النتليث كان قد أمر الحواريين بعقيدة التثليث وبدعوة أهل العالم كله و فأى أمر حصل لهم أزيد من أقسواله الى قالها لهم الى زمان صعوده ؟ نعم بعد نزول هذا الروح أسقطوا جميع أحدم التوراة التى هى ما عدا بعض الأحكام العشرة المذكورة فى الاصحاح المتمم عشرين من سفر الخروج ، وأحلوا جميع المحرمات و وهذا الأمر لا يجوز فى حقه أن يقال : انهم ما كانوا يستطيعون حمله ، لأنهم استطاعوا حمل سقوط حكم تعظيم السبت الذى هو أعظم أحكام التوراة الذى كان اليهود ينكرون كون عيدى عليه السلام مسيحا موعودا به ، لأجل عدم مراعاته هذا المحكم فقبول سقوط جميع الأحكام كان أهون عندهم نعم قبول زيادة الأحكام لأجل ضعف الايمان وضعف القوة الى زمان صعوده كما يعترف به علماء اليوتستنت كان خارجا عن استطاعتهم ، فظهر آن المراد بفارقليط نبى تزاد فى شريعته أحكام بالنسبة الى الشريعة فظهر آن المراد بفارقليط نبى تزاد فى شريعته أحكام بالنسبة الى الشريعة العيسوية ، ويثقل حملها على الكلفين الضعفاء ، وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ،

المادي عشر: ان عيسى عليه السلام قال: « ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع » وهذا يدل على أن فارقليط يكون بحيث يكذبه بنو اسرائيل ، فاحتاج عيسى عليه السلام أن يقرر حال صدقه ، فقبل هذا القول • ولا مجال الظنة التكذيب الروح النازل يوم الدار ، على أن هذا الروح عندهم عين الله • فلا معنى حينئذ لقوله: « بسل يتكلم بما يسمع » •

وأما اذا أريد به انبى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فهو مظنة التكذيب ، وليس هو عين الله عالى • فلذا دافع ذلك بقوله : « ليس ينطق من عنده » النخ • أى فهو يتكلم بما يوحى اليه • كما قال سبحانه فى القرآن الكريم : « وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى » وقال تعالى : « قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ، أن أتبع الا مله يوحى الى » •

الثانى عشر ان عيسى عليه السلام قال: «انه أخذ مما هو لى » وهدفا لا يصدق على الروح لأنه عند أهل التثليث قديم وغير مخلوق وقادر مطلق ليس له كمال من ظر بل كل كمال من كمالاته حاصل له بالفعل ، فلابد أن يحون الموعود به ن جنس الذى يكون له كمال منتظر ، ولما كان هذا الكلام موهما أن يكون هذا النبى مطيعا لشريعته، دفعه فيما بعد باتوله: «جميع ما اللاب فهو لى فاره هذا قلت ان مما هو لى يأذذ » يعنى أن كل شيء يحصل لفارقليط من الله ، فاكنه يحصل منى • كما أند ستهر: « من كان لله كان الله له » فلاجل هذا قلت : « ان مما هو لى يأذذ » انتهى من اظهار الحق ملخصا •

## فصل :

## بل وصل :

واذا علمت أن الفارة يط ليس هو الروح لوصفه بصفات لا تناسب هذا الروح ، وأنه ليس المراد به الألسن النارية أبداهة فساده ولا هو عيسى عليه السلام فاسمع ما قال ابن القيم : « انه أراد به نبينا عليه الصلاة والسلام لانه وصف الفارقليط بصفات تناسب رجلا يأتى بعده نظيرا له لأنه قال : « يعطيكم فارقليط آخر يثبت معكم الى الأبد » فقوله اخر دل على أنه ثان لأول كان قبله ، وأنه لم يكن معهم في حياة المسيح وانما يكون بعد ذهابه وتوليه عنهم ه

وأيضا: فانه قال: « يثبت معكم الى الأبد » وهذا انما يسكون لما يدوم ويبقى معهم الى آخر الدهر • ومعلوم أنه لم يرد بقاء ذاته ، فعلم أنه بقاء شرعه وأمره •

والفارقليط الأول لم ثبت معهم شرعه ودينه الى الأبد • وهـذا يبين ان الثانى صاحب شرع لا ينسخ ، بله بيقى الى الأبد بضلاف الأول ، وهذا انما ينطبق عند كل ذى لب على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم • وأيضا فانه أخبر كما نقلناه فى الآيات المتقدمة أن هذا الفارقليط الذى أخبر به يشهد له ويعلمهم كل شىء ، وأنه يذكرهم كل الفارقليط الذى أخبر به يشهد له ويعلمهم كل شىء ، وأنه يذكرهم كل

ما قال المسيح ، وأنه يوبخ العالم على خطيئته ، فهذه الصفات والنعوت التي في الآيات لا تطبق على أمر معنوى يكون في قلب بعض الناس وانما تنطبق على من يسمعون كالمه ، فيشهد المسيح ويعلمهم ويذكرهم كل ما قال لهم المسيح ويوبخ العلام ويرشد الناس الى الحق ولا ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبرهم بكل ما يأتى ، ويعزفهم جمير\_ع ما الرب العالمين • وهذا لا يكون ملكا لا يراه أحد ولا يكون هدى وعلما ف قلب بعض الناس ، لا يكون الا انسانا عظيم القدر يخاطب الناس بما أخبر به المسيح ، وهذا لا يكون الا بشرا رسولا بل يكون أعظم من المسيح ، فان المسيح أخبر أنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسيح، ويعلم ما لا يعلمه المسيح ، ويخبر باك ما يأتى وبما يستحقه الرب حيث قال : « ان لى كلاما كثيرا أريد أن أقوله ، ولكنكم لا تستطيعون حمله ، ولكن اذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم الى جميع الحق ، لأنه ليس ينطق من عنده ، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم مما يأتى ، ويعرفكم جميع ما للأب » فلا يستريب عاقل أن هذه الصفات لا تنطبق الا على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك لأن الاخبار عن الله تعالى بما هو متصف من الصفات وعن ملائكته وعن ملكوته ، وعما أعده في الجنة لأوليائه وف النار لأعدائه أمر لا يحتمل عقول أكثر الناس معرفته على التفصيل » •

وقال على كرم الله وجهه: «حدثوا الناس بما يعرفون ، ودعوا ما ينكرون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ » وقال ابن مسعود : «ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلعه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم » فقال لهم المسيح : « ان لى كلاما كثيرا أريد أن أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله » وهو المادق المصدوق ولهذا ليس فى الانجيل من صفات الله تعالى وصفات ملكوته وصفات اليوم الآخر الا أمور مجملة ، وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر اليوم الآخر الا أمور مجملة ، محملة ، ومح هذا فقد عمم أن موسى عليه السلام كان قد مهد الأمر للمسيح ، ومع هذا فقد

قال لهم المسيح: «أن لى كلاما كثيرا أريسد أن أقوله لكسم ، ولكن لا تستطيعون حمله » ثم قال: « ولكن اذا جاء روح الحق فذلك الذي يرشدكم الى جميع الحق ، وأنه يخبركم بكل ما يأتى وجميع ما للرب » فدل هذا على أن الفارقليط هو الذي يفعل هذاا دون المسيح ، وكذلك كان • فان نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد الناس الى جميع الحق ، حتى أكمل الله تعالى به الدين ، وأتم به النعمة • ولهذا كان خاتم الانبياء ، فانه لم ييق شيء يأتى به غيره ، وأخبر محمد عليه الصلاة والسلام بكل ما يأتى من أشراط الساعة والقيامة والحساب والمصراط ووزن الأعمال والجنة وأنواع نعيمها والنار وأنواع عذابها ولهذا كان في القرآن العظيم من تفصيل أمر الآخرة وذكر الجنة والنار وما يأتى أمور كثيرة لا توجد في التوراة ولا في الانجيل ، وذلك تصديق وما يأتى أمور كثيرة لا توجد في التوراة ولا في الانجيل ، وذلك تصديق وصدق محمد عليهما الصلاة والسلام •

وهذا معنى قوله تعالى: « أنهم كانوا اذا قبل لهم لا اله الا الله يستكبرون و فيولون: وأ لتاركواً آلهتنا لشاعر مجنون ؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين » أى مجيئه تصديق الرسل قبله ، فانهم أخبروا بمجيئه فجاء كما أخبروا به فتضمن مجيئه تصديقهم ، ثم شهد هو بصدقهم ، فصدقهم ، فصدقهم بقوله ومجيئه صلى الله عليه وسلم ، فأخبر من الأمور الذي تأتى في المستقبل بما لم يأت به نبى من الأنبياء كما نعته به المسيح حيث قال: « انه يخبركم بكل ما يأتى » ولا يوجد مثل هذا أصلا عن أحد من الأنبياء قبل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فضلا عن أن يوجد في شيء أنزل على قلب بعض الحواريين كما هو ظاهر لكل منصف ومطلع على الكتب السماوية ومنصف ومطلع على الكتب السماوية ومنصف ومطلع على الكتب السماوية ومنصف

وأيضا فانه قال: « ويعرفكم جميع ما للرب » فبين انه يعرف الناس جميع ما لله تعالى وذلك يتناول ما لله سبحانه من الاسماء والصفات ، وما له من الحقوق وما يجب من الايمان به وملائكته وكنبه ورسله بحيث كون ما يأتى به جامعا لما يستحقه الرب وهذا لم يأت

به غير نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فانه تضمن ما جاء به من الكتاب والحكمة •

هذا كله وأيضا : فان المسيح قال : « اذا جاء الفارقليط الذي أرسله أبى فهو يشهد لى • قلت لكم هذا حتى اذا كان تؤمنوا به » فأخبر أنه شهد له • وهذه صفة نبى بشر به المسيح ، ويشهد للمسيح كما قال تعالى : « واذ قال عيسى ابن مريم : يابنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ، ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد » وأخبر أنه يوبخ العالم على المخطيئة وهذا أيضا يستحيل حمله على معنى يقسوم بقلب الحواريين ، فانهم آمنوا به وشهدوا له قبل ذهابه • فكيف يقول اذا جاء فانه يشهد لى ويوصيهم بالايمان به ؟ افترى الحواريين لم يكونوا مؤمنين بالمسيح ؟ فهذا من أعظم جهل النصارى وضلالهم •

وأيضا: فانه لم يوجد أحد وبخ العالم على الضليئة الا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم خانه أنذر جميع العالم من أصناف الناس ووبخهم على الخطيئة من الآفر والفسوق والعصيان ، ولم يقتصر على مجرد الأمر والنهى ، بل وبخهم وقرعهم وتهددهم • وأيضا: فانه أخبر أنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع • وهذا اخبار بأن كل ما يتكلم به فهو شيء يسمعه ليس هو شيئا تعلمه من الناس أو عرفه باستنباطه • وهذه خاصة بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم • وأما المسيح عليه السلام فكان عنده علم ما جاء به موسى قبله يشاركه به أهل المتناب تلقاه عمن قبله ، ثم جاء وحى خاص من الله تعالى فوق ما كان عنده • قال تعالى: «ويعمله الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل» فأخبر سبحانه انه يعلمه التوراة وزاده تعليم الانجيل الذي اختص به والكتاب الذي هو الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل الذي اختص به يعلم قبل الوحى شيئا من ذلك البتة ، ولم يكن ينطق من تلقاء نفسه ، يعلم قبل الوحى يوحى » وهذا يعلم قال تعالى : «وما ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحى يوحى » وهذا

مطابق لقدول المسيح « انه لا يتكلم من تلقاء نفسه ، بل يزكلم بما يوحى اليه » فالله تعالى أمره أن يبلغ ما أنزل اليه وضمن له العصمة في تبليغ رسالاته ، فلهذا أرشد الناس الى جميع الحق ، وألقى الى الناس ما لم يكن غيره من الأنبياء القاه ، خوفا أن يقتله قومه •

وقد أخبر المسيح بأنه لم يذكر لهم جميع ما عنده وأنهم لا يطيقون حمله ، وهم معترفون بأنه كان يخاف منهم اذا أخبرهم بحقائق الأمور وسيدنا محمد والله أيده الله سبحانه وتعالى نأيدا لم يؤيده لغيره ، فعصمه من الناس ، حتى لم يخف من شيء يقونه ، وأعطاه من البيان والمعلم وعموم الرسالة ، ودخول الناس في دينه أفواجا أفواجا بأقصر زمان ما لم يؤته غيره ، فالكتاب الذي بعث به : فيه من بيان حقائق الغيب ما ليس في دتاب غيره وقد حفظ عن الزيادة والنقصان والتحريف، بخالان غيره كما سنذكره مفصلا في محله ان شاء الله تعالى ، وأيد أمته تأييد طاقت به حمل ما ألقاه اليوم ، فلم يكونوا كأهل التوراة الذين عملوا التوراة ثم لم يحملوها ، ولا كاهل الانجيل الذين قال لهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها ، ولا كاهل الأنجيل الذين قال لهم المسيح : « أن لى كلاما كثيرا أريد أن أقوله لكم ، ولكن لا تستطيعون حمله » •

ولا ريب أن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل عقدولا وأعظم ايمانا وأتم تصديقا وجهادا • ولهذا كانت علومهم وأعمالهم القلبية ، وايمانهم أعظم وكانت العبادات البدنية اغيرهم أعظم • وأيضا : فانه أخبر عن الفارقليط أنه يشهد له ، وانه يعلمهم كل شيء وأنه يذكرهم ذل ما قال السيح • ومعلوم ان هذا لا يكون الا اذا شهد له بشهادة يسمعها الناس ، ولا يكون هذا في قلب طائفة قليلة • ولم يشهد أحد للمسيح شهادة سمعها عامة الناس الا محمد صلى الله تعالى عله وسلم فانه أظهر أمر المسيح وشهد له عامة أهل الأرض وعلموا أنه صدق المسيح ونزهه عما افترته عليه اليهود وما غلت فيه النصارى • ولهذا لما سمع النجاشي من الصحابة ما شهد به محمد عليه الصلاة والسلام للمسيح ، قال لهم : ما زاد عيسى على ما قلتم هذا العود •

وجعل الله تعالى امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شهداء على الناس شهدو عليه على الناس شهدو عليهم بما علموا من الحق ، اذ كانوا وسطا عدولا ، بخلاف شهادة اليهود والنصارى في المسيح •

وأيضا: فان معنى الفارقليط ان كان هو الحامد أو الحماد أو المحمود أو المحمد ، فهذا الوصف ظاهر فى نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فانه وأمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال ، وهو صاحب لواء المحمد ، والحمد مفتاح خطبة ومفتاح صلواته ، ولما كان حمادا سمى بمثل وصفه محمدا ، على وزن مكرم ومقدس ومعظم ، وهو الذى يحمد أكثر مما يحمد غيره ، ويستحق ذلك ، فلما كان حمدا لله كان محمدا ،

وفى شعر حسان بن ثابت :

أغـر عليه النبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد وشـق له من السمه ليجله فـذو العرش محمود وهذا محمد وضم الآله اسم النبى الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن: أشهد

وأما أحمد ، فهو أفعل التفضيل اذ هو أحمد من غيره اى بأن يكون محمودا أكثر من غيره ، يقال : هذا أحمد من هذا ألى هذا (١) أحق بأن يحمد من هذا ، فيكون فيه تفضيل على غيره فى كونه محمودا ، فلفظ محد اقتضى زيادة فى الكيفية ، ولفظ أحمد يقتضى زيادة فى الكيفية ،

ومن الناس من يقول: معناه انه أَدَّثر حمدا لله تعالى من غيره . وعلى هذا فيكون بمعنى المحامد والحماد وعلى الأول بمعنى المحمود . وان كان الفارقليط بمعنى الحمد فهو تسمية بالمصدر مبالغة في كثرة

<sup>(</sup>۱) أحمد ترجمة بيراكليت ، واحمد بدل « ايلياء » في سفر ملاخي وانجيل متى ، فاسسم احمد قديم لا يخضع للاشتقاق ، وكذلك محمد في سفر التكوين وفي انجيل برنابا ، لا يخضع للاشتقاق ، والعربية والعبرانية متشابهان ،

الحمد ، كما يقال رجل عدل ورضا ونظائر ذلك ، وبهذا يظهر سر ما أخبر به القرآن عن المسرح من قوله : « ومبشرا رسول يأتى من بعدى اسمه أحمد » فان هذا هو معنى الفارقليط كما نقدم •

وفى بعض نسخ التوراة القديمة ما ترجمته بالعربية: « وأما فى اسماعيل فقد قبلت دعاك • قد باركت فيه وأثمره • وأكثره بماد مأد » وماد على وزن عمرو ، قد اختلف فيه علماء أهل الكتاب فطائفة يقولون: معناه جدا جدا ، أى كثيرا كثيرا ، فان كان هذا معناه فهو بشارة بمن عظم من بنيه كثيرا كثيرا • ومعلوم أنه لم يعظم من بنيه أكثر مما عظم محمد علية وقالت طائفة أخرى بل هى صريح اسم محمد • قالوا: ويدل عليه: أن ألفاظ العبرانية قربية من ألفاظ العربية فهى أقرب اللغات الى العربية ، فانهم يقولون الاسماعيل شماعيل ، ولوسى موشى وقد سك قد شفا •

وتأمل قوله فى النوراة : « نابى أقيم لا هيم مقارب آخهم كاموخاء الاؤه يشماعون » • وان معناه : « نبيا أقيم لهم من وسط اخوتهم مثلك له يسمعون » ونظائر ذلك أكثر من ان يذكر ، فاذا أخذت لفظ مؤد ، وجدتها أقرب شيء الى لفظ محمد ، واذا أردت تحقيق ذلك فطابق بين ألفاظ العبرانية والعربية ، ولذلك يقولون : اصبوع ألوهيم ، أى اصبع الله كتب له بها التوراة ، ويدل على ذلك : أداة الباء في قوله بمؤد مؤد . ولا يقال عظمه بجدا جدا ، بخلاف أعظمه بمحمد • وكذلك هو فانه عظم به وازداد به شرفا الى شرفه ، بل تعظيمه بمحمد ابند صلى الله تعالى عليه وسلم فوق تعظيم كل والد بولده العظيم القدر ، فالله سبحانه كثره بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم • وعلى التقديرين فالنص من أظهر البشارات به • أما على هذا التفسير فظاهر جدا جدا ، وأما على التفسير الأول فانه كثر اسماعيل وعظمه على اسحاق جدا جدا بابنه محمد صلى الله عليه وسلم فاذا طابقت بين معنى الفارقليط ، ومعنى مؤد ، ومعنى محمد وأحمد ، ونظرت الى خصال الحمد الذي فيه وتسميته أمنه فالحمادين ، وافتتاح كتابه بالحمد ، وكثرة خصال الحمد التي فيه وفى أمته وفى دينه وفى كتابه ، وعرفات ما خلص

به العالم من أنواع الشرك والكفر والخطايا والبدع والقول على الله تعالى بلا علم ، وما أعز الله تعالى به المحق وأهله ، وقمع به الباطل وحزبه ، تيقنت أنه الفارقليط بالاعتبارات كلها • فمن هذا الذي هو روح الحق الذي لا يتكلم الا بما يوحى اليه ؟ ومن هو العاقب للمسين والشاهد لما جاء به والمصدق له بمجرئه ؟ ومن الذى أخبرنا بالحوادث في الأزمنة المستقبلة ؟ كفروج الدجال وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزل المسيح بن مريم ، وظهور النار اللتي تحشر القاس وأضعاف أضعاف ذلك من الغيوب التي قبل يوم القيامة والغيوب الواقعة يوم القيامة من الصراط والميزان والحساب وأخذ الكتب بالايمان والشمائل وتفاصيل ما في الجنة والنار ، مما لم يذكر في التوراة والانجيل غير سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام . ومن الذي وبخ العالم على الخطايا سواه ؟ ومن الذي عرف الأمة ما ينبغي لله سبحانه حق التعريف غيره ؟ ومن الذي تكلم في هذا الباب بما لم يطق أكثر العالم أن يقبلوه من غيره ، حتى عجزت عنه عقول كثير ممن صدقه وآمن به فساموه أنواع التحسريف والتاويل، لعجز عقولهم عن حمله ، كما قال أخوه المسيح صلوات الله عليهما وسلامه ؟ ومن الذي أرسل الى جميع المخلق قولا وعملا واعتقاداا فى معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وقضائه وقدره غيره صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ ومن هو أركون العالم الذي أتى بعد المسيح غيره اذ أركون العالم هو عظيم العالم وكبير العالم .

تأمل قول المسيح فى هذه البشارة التى لا ينكرونها: « أن أركون المالم سيأتى وليس لى من الأمر شىء » وفى نسخه: « أن رئيس هذا العالم يأتى وليس له فى شىء »(١) • كيف شهد بنبوة السيح ونبوة

<sup>(</sup>۱) يفسر النصارى رئيس هذا المالم بالشيطان الرجيم • والمعنى : ان ميسى عليه السلام يقول : ان الشيطان الذى اضل الناس وأبعدهم عن الحق واقنع علماء بنى اسرائيل بتحريف التوراة عن محمد على • قد اظهرت الناس ضلاله ، وحذرتهم منه ، ووضحت لهم نبوءات التوراة عن محمد على حتى اذا ما ظهر لا يكون امره خانيا ، بل يكون واضحا • ويكون الشيطان قد اخزى ، ويكون الباعه قد الدينوا على رهضهم بسبب بيانى وتوضيحى •

محمد صلى الله تعالى عليه وسلم معا فانه لما جاء صار الأمر له دون المسيح فوجب على العالم كلهم طاعته والانقياد لأمره وصار الأمر له دون له حقيقة ، ولم يبق بأيدى النصارى الا دين ، باطله أضعاف أضعاف حقه وحقه منسوخ بما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فطابق قلول المسيح قول أخيه محمد عليه الصلاة والسلام (ينزل فيكم ابن مريم عكما عنلا والماما متسطا فيحكم بأتاب ربكم(۱)» وقوله في اللفظ الآخر : « فأمكم بكتاب ربكم » فتطابق قول الرسولين الأول ،

وتأمل قوله في البشارة الأخرى: « الم تر الى الحجر الذى أخره البناؤن صار أسا للزاوية » كيف تجده مطابعًا لقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: « مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأتمها الا موضع لبنة منها فجل الناس يطيفون بها ويعجبون منها ، ويقولون: هلا وضعت نلك اللبنة ؟ فكنت أنا تلك اللبنة » •

وتأمل قول المسيح في هذه البشارة: « أن ذلك عجيب في أعيننا » وتأمل قوله فيها على ما في كثير من نسخه التي لم يبدل فيها هذا الكلام وهو: « أن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع الى أمة أخرى » ومثله في التوراة: « وأنا أغيرهم بشعب جاهل » كيف تجده مطابقا لقوله تعالى: « ولقد كتبا في الزبور » الآية • وتأمل قوله: « يعلمكم كل شيء » ولقوله سبحانه: « ما كان حديثا يفترى ، ولكن تصديق الذي بين يديه ، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » •

واذا تأملت التوراة والانجيل والكتب وتأملت القرآن وجدته كالتفصيل(٢) لمجملها والتأويل لأمثالها والشرح لرموزها فهو حقيقة قول المسيح: «يعلمكم كل شيء » وقوله: «يعلمكم جميع الحق » وقوله على ما في بعض نسخ الانجيل: « أجيئكم بلأمثال ويجيئكم بالتأويل ،

<sup>(</sup>۱) نزول عيسى اخر الزمان ثابت باحاديث احاد .

<sup>(</sup>٢) شريعة القرآن سهلة ، وشريعة التوراة صعبة .

ويفسر لكم كل شيء ، ويذكركم بكل ما قلته لكم » واذا تأملت تفصيل ما أخبر به من الجنة والنار والثواب والعقاب تيقنت صدق الرسولين الكريمين ومطابقة الخبر المفصل من نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للخبر المجمل من أخية المسيح •

وتأمل قوله في الفارقليط: « وهـو يشهد لي كما شـهدت له » منطبقا على محمد بن عبد الله وكيف تجده شاهدا بصدق الرسولين ؟ وكيف تجده صريحا في رجل يأتي بعد المسيح يشهد له بأنه عبد الله ورسوله كما شهد له المسيح أنه يرسله الله تعالى وأنه يوبيخ العالم ، وانه أركون العالم أي سيده وعظيمه ، وأنه يعلمهم كل شيء ، ويذكر هم بجميع ما قاله المسيح ، ولقد أذن المسيح بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أذانا لم يؤذنه نبى قبله ، وأعلن بتكبير ربه أن يكون له صاحبة أو ولد ، ثم رفع صوته بشهادة أن لا الله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا أحدا فردا صمدالم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، ثم أجان بشعادة أن محمدا عبده ورسوله الشاهد له بنبوته المويد بروح المق الذي لا يقول من تلثاء نفسه ، بل يتكلم بما يوحى اليه ويعلمهم كل شيء ، ويخبرهم بما أعد الله تعالى لهم ثم رفع صوته بحي على الفلاح باتباعه والايمان به وتصديقه ، وأنه ليس له من الأمسر شيء ، وختم التأذين بأن ملكوت الله سيؤخذ ممن كذبه ويدفع الى أتباعه والمؤمنين به ، فهلك من هلك عن بينة ، وعاش من عاش عن بينة ، فاستجاب أتباع المسيح حقا لهذا التأذين وأباه الكافرون والجاحدون فقال تعالى « انى متوفيك ورافعك المي ، ومطهرك من الدين كفروا ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ، ثم الىمرجمكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون » وهذا بشارة بأن المسلمين لا يزالون غوق النصارى الى يوم القيامة فان المسلمين هم أتباع المسيح في المتيقة واتباع جميع الأنبياء لا أعداؤه عباد الصليب ، الذين رضوا أن يكون الها مصفوعا مصلوبا مقتولا بأيدى عبيده الذين ضرب عليهم الذلة والمسكنة ، ولم يرضوا أن يكون نبيا عبد الله وجيها عنده ، مقربًا

الديه • فهؤلاء أعداؤه حمّا والمسلمون أنباعه حمّا • والمقصود أن بشارة المسيح بالنبي عَلَيْ فوق كل بشارة ، لما كان أقرب الأنبياء اليه وأولاهم به وليس بينه وبينه نبى مرسل صاحب شريعة وكتاب •

وتأمل قوله: ان أركون العالم سيأتى • وفي بعض نسخهم التى بدلوها برئيس هذا العالم يأتى وليس له شيء • وعلى كل ههو سيد العالم وعظيمه • فمن الذى ساد العالم وأطاعه بعد المسيح غير النبى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقد سئل: ما كان أول أمرك ؟ قال: « انا دعوة أبى ابراهيم ، وبشرى عيسى » وطابق بين هذا وبين هذه البشارات التى ذكرها المسيح • فمن الذى ساد العالم باطنا وظاهرا وانقادت له القلوب والأجساد وأطيع فى السر والعلانية فى محياه وبعد ممانه فى جميع الأعصار وأفضل الاقاليم والأمصار وسارت دعوت فى أيام قليلة سير الشمس فى الأقطار ، وبلغ دينه ما بلغ الليل والتهار ، وضرت لمجيئه الأمم على الأذقان ، وبطلت به عبادة الاوثان وقامت به وضرت لمجيئه الأمم على الأذقان ، وبطلت به عبادة الاوثان وقامت به وألم المدين ، وأعز المؤمنين • وجاء بالحق وصدق المرسلين ، حتى أعلن بالتوحيد على رءوس الاشهاد وعبد الله وحده لا شريك فى كل حاضر وباد ، امتلات به الأرض تحميدا لله وتهليلا وتسبيحا وتكبيرا واكتست به بعد الظلم والخلام عدلا ونورا •

تتمـة: أعلمم أنه لم يسم قبل نبينا عليه أفضل الصلوات والسلام أحد بمحمد • وذلك لانه سبحانه سماه فى الكتب المقدمة بذلك وبشر به الأنبياء والأمم ، فلو جمل اسمه مشتركا ذره لوقعت الشبهة ، الا أنه لما قرب زمنه عليه السلام وبشر أهل الكتب بقربه سمى قوم أولادهم بذلك ، رجاء أن يكون هو هو صلى الله عليه وسلم والله أعلم حيث يجعل رسالته :

ما كل من زار الحمى سمع الندا من أهله • أهلا بهذا الزائر وقد سماه به جده عبد المطلب و وذلك أنه لما قيل له: ما سميت ولدك ؟ قال: محمد و فقيل له: كيف سميته باسم ليس لأحد من آبائك وقومك ؟ فقال: لأنى ارجو أن يحمده الله تعالى فى السماء ويحده أهل الأرض و وذلك لرؤيا كان رآها وهى: ان عبد المطلب كان رأى فى المنام كأن سلسلة من فضت خرجت من ظهره ، لها طرف فى السماء وطرف فى المشرق وطرف فى المغرب، ثم عادت مكانها شجرة ، على ورقة منها نور و واذا اهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها فقصها فعبرت بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ، ويحمده أهل السماء والأرض فلذلك سماه محمدا ، مع ما حدثته به أمه آمنة بنت وهب من البشارات التى رأتها و ومنها أنه قيل لها: فاذا وضعته فسميه محددا و

ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام أحمد ومحمود كما تقدم ، فمحمد منقول من الصفة ، وهو الذي يحمد حمداً بعد حمد وأحمد منقول أيضا من الصفة التي معناها التفضيل ، ومعناه أحمد الحامدين لربه ، ثم لم يكن محمدا حتى دان أحمد حمد ربه ، فأنبأه وشرفه ، وذلك لأنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس ، وقيل انه بمعنى أحمد الناس أي احق الناس وأولاهم ان يحمد فهو بمعنى محمد ، وبذلك ذكره موسى وعيسى عليهما السلام فيكون أحمد أيضا بمعنى اسم

قال الامام عياض : أحمد أكبر من حمد ، وأجل من حمد ، وقال الامام عياض : أحمد أكبر من حمد ، وأجل من حمد وقال النالث من جلاء الافهام في معنى اسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محمد واشتقاقه ، ما ملخصه : أن هذا الاسم الشريف هو أشهر أسمائه عليه المسلاة والسلام وهو اسم منقول من الحمد وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد و مو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته واجلاله وتعظيمه ، هذا هي حقيقة الحمد ، وبنى على زنة مفعل مثل معظم ومبجل لأن حذا هي حقيقة الحمد ، وبنى على زنة مفعل مثل معظم ومبجل لأن حذا

البناء موضوع للتكثير ، فان اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة كمعلم ومفهم ومخلص وان اشتق منه اسم مفعول فمعناه من تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى ، اما استحقاقا أو وقوعا ، فمحمد هو الذى كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى ، أو الذى استحق أن يحمد مرة بعد أخرى ، قال حمد فهو محمد كما يقال علم فهو معلم ، وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه حسلى الله تعالى عليه وسلم وان كان علما محضا في حق كثير ممن تسمى مسه غيره ،

وهذا شأن اسماء الرب تعالى وأسماء كنابه واسماء نبيه • وهى أعلام دالة على معان هي بها أوصاف فلا تضار فيها العلمية والوصف فلاف غيرها من أسماء المخلوقين ، فهو الله الخالق البارىء المسور الغفار ، فهذه أسماء دالة على معان هي صفاته • وكذلك المقرآن والفرقان والكتاب المبين ، وغير ذلك من أسمائه • وكذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام التي منه ا محمد وأحمد والمساحى • ولهذا قال حسان في الأبيات السابقة •

# وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

فتسميته عليه الصلاة والسلام محمود عند الله ، ومحمود عند ملائكتمه ، ومحمود عند الحمد الله عليه الصلاة والسلام محمود عند الله ، ومحمود عند أهل الأرض كلهم وان كثر به بعضهم ، فإن ما غزه من عفات الكمال محمود عند كل عاقل ، وإن كابر عقله بحودا وعنادا أو جهلا باتصافه بها ولو علم اتصافه بها لحمده، فإن من يحمد من اتصف بصفات الكمال ويجهل وجودها فيه فهلو في المحتية عامد له وهو على المتحمد المحمد بالمحمد وأمته الحمادون يحمدون الله تعالى على السراء والضراء وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد ، وكتابه مفتتح به ، هكذا كان عند الله تعالى في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وكتابه مفتتح به ، هكذا كان عند الله تعالى في اللوح المحفوظ أن خلفاءه

وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد ، وبيده عليه الصلاة والسلام. أواء الحمد يوم القيامة •

ولما يسجد لربه عز وجل اذ ذاك للشفاعة ويؤذن له فيها ، يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ وهو صاحب المقام المحمود الذى يغبط الأولون والآخرون ، واذا قم فى ذلك المقام حمده حينئذ أهل الموتف كلهم ، مسلمهم وكافرهم وأولهم وآخرهم وهو محمود صلى الله تعالى عليه وسلم بما ملأ به الأرض من الهدى والايمان والعلم النافع ولحمل الصالح ، وفتح به المقلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض واستنقذهم من أسر الشياطين ، ومن الشرك بالله تعالى والكفر به والجهل به ، حتى نقل به أتباعه شرف الدنيا والآخرة ، فإن رسالته افت أهل الأرض أحوج ما كانوا اليها فانهم دانوا بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد ما كانوا اليها فانهم دانوا بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد ربا يعبده ولا بماذا يعبده ، والناس يأكل بعضهم بعضا من استحسن ربا يعبده ولا بماذا يعبده ، وليس فى الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة ،

وقد نظر الله سبحانه وتعالى حينند اللى أهل ارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا على اثار من دين صحيح ، فأغاث الله تعالى به البلاد والعباد ، وكشف به تلك الظلم ، وأحيا به الخليقة بعد الموت ، فهدى به من الضلالة ، وعلم به من الجهالة وكثر به من القلة ، وأعز به بعد الغيلة ، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ،

فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة ، وأبدى وأعاد واختصر وأطنب فى ذكر أسمائه وصفاته وافعاله وآحكامه حتى تجلت معرفته سبحانه فى قلوب عباده المؤمنين ، وانجلت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة ابداره ، ولم يدع عليه الصلاة والسلام لأمته حاجة فى هذا التعريف لا المى من

قبله ولا الى من بعده ، بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم ف هذا الباب «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ، أن ف ذلك لرحمة وذاكرى لقوم يؤمنون » .

قال أبو ذر رضى الله تعالى عنه لقد توفى رسول الله على وما طائر يقلب جناحيه فى السماء الا ذكرنا منه علما وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم سبحانه أتم تعريف فكشف الأمر وأوضحه ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم الى ربهم الا فتحه ولا مشكلا الأ بينه وشرحه ، حتى هدى الله تعالى به القلوب من ضلالها وشفاها من أسقامها وأغاثها به من جهلها و فأى بشر أحق بأن يحمد منه عليه و فجزاه عن أمته أفضل الجزاء .

وأصح القولين في قوله تعالى : « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » أنه على عمومه • وفاه على هذا التقدير وجهان :

المدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته اما اتباعه عليه المسلاة والسلام فنالوا به كرامة الدنيا والآخرة و وأما أعداؤه الكافرون بالله ورسوله المحاربون له عجل قتلهم وموتهم وهو خير لهم من حياتهم لأن حياتهم زيادة لهم فى تعليظ العذاب عليهم فى الدار الآخرة وهم قد كتب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم فى الكفر وأما المعاهدون له فعاشوا فى الدنيا تحت ظله وعهده وذمته وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له وأما المنافقون فحصل لهم باظهار الايمان به عليه الصلاة والسلام حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام السلمين عليهم فى التوارث وغيره و

وأما الأمم النائبة عنه فان الله سبحانه وتعالى رفع برسالته العذاب المام عن أهل الأرض ، فأصاب كل العالمين النفع برسالته ،

الوجه الثانى: انه عليه الصلاة والسلام رحمة لكل أهد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفحوا بها دنيا وأخرى والكفار ردوها فلم (م. ٢٠ ــ الجواب الفسيح )

مخرج بذلك عن ان يكون رحمة لهم لكن لم يقبلوها كما يقال هذا دواء لهذا المرض فاذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض •

ومما يحمد عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم فان من نظر فى أخلاقه وشيمه عليه الصلاة والسلام علم انها خير أخلاق وأكرم شمائل الخلق فانه والمنهم أمانة وأصدقهم حديثا واحلمهم واجودهم واستخاهم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم عفوا ومغفرة وكان عليه الصلاة والسلام لا يزيده شدة الجهل عليه الا حلما أرحم الخلق وأرتفهم بهم ، وأعظم الخلق نفعا لهم فى دينهم وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيرا عن المعانى الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد ، وأصبرهم فى مواطن الصبر ، وأصدقهم فى مواطن اللهاء ، وأكثرهم توكلا وأوفاهم بالعهد والذمة واعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه وأشدهم تواضعا وأعظمهم ايثارا واعظمهم ، وأشد الخلق نبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم ، وأقو بما يأمر به وأتركهم لا ينهى عنه وأوصل لخلق لرحمه ،

ليس بفظ ولا غليظ ولا مسخاب بالأسسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر كما جاءت أغلب هذه الأوصاف له فى التوراة كما رواه الامام البخارى فى صحيحه وكان عليه الصلاة والسلام قد جمع الخير كله بحذافيره ، وأودع فى صدره ، فهو أجود الناس صدرا ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عثيرة ، وأصدقهم لهجة حتى أن اعداءه اقرت له بذلك وقد حاربوه وليس أحسد منهم يوما من الدهر طمن فيه بكذبة واحسدة صغيرة ولا كبيرة واذا كانوا يسمونه الأمين ، ولا كذبه بعض كفار قريش بدعواه الرسالة حسدا وكبرا وعصبية جاهاية ، سلاه البارى سسبحانه بيعون عليه قول أعدائه بقوله عزت كلمته «قد نعلم انه ليحزنك الذى بيعواون فانهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون ، ولقد يقولون فانهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون ، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك من نبأ الرسلين » انتهى ،

وطابق بين قول المسيح « ان أركون العالم سيأتيكم » وقول أخيه محمد والله أنا سيد ولد آدم ولا فخر • آدم فن دونه تحت لوائى وأنا خطيب الأنبياء اذا رفدوا ، وامامهم اذا اجتمعوا ، ومبشرهم اذا يئسوا » وفى قول المسيح فى هذه البشارة « وليس له فى شىء » وفى بعضها « ليس له شىء » وفى بعضها « وليس لى من الأمر شىء » اشارة الى التوحيد وأن الأمر كله لله • فتضمنت هذه البشارة أصلى الدين : اثبات التوحيد ، وأثبات النبوة •

وهذا الذى قاله المسيح مطابق لما جاء به أخوه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من ربه سبحانه من قوله «ليس الله من الأمر شيء » فمن تأمل حال الرسولين الكريمين ودءوتهما ، وجدهما متوافقين متطابقين حذو القذة بالقذة ، لا يمكن التصديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر البته ، فمان المكذب بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أشد تكذيبا للمسيح ، الذى هو ابن مريم عبد الله ورسوله ، وان آمن بمسيح لا حقيقة له ولا وجود فهو من أبطل الباطل .

وقد قال يوحنا فى كذاب أخبار الحواريين « اياكم أن تؤمنوا بكل روح لكن ميزوا الأرواح التى من عند الله من غيرها • واعلموا أن كل روح تؤمن بأن يسوع المسيح قد جاء وكان جسدانيا ، فهى من عند الله وكل روح لا تؤمن بأن المسيح قد جاء وكان جسدانيا ، فليست من عند الله بل من المسيح الكذاب ، الذي هو الآن في العاام » •

فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدى ودين الحق الذي هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى مريم العذراء المبتول و والنصاري انما تؤمن بمسيح دعا الى عبادة نفسه وأمه ، وأنه ثالثة ، وأنه الله وابن الله وهذا هم أخي السيح الكذاب ، لو كان له وجود ، ذان المسيح الكذاب يزعم انه الله ، والنصاري في المتبتة أنباع

هذا المسيح ، كما أن اليهود انما ينتظرون خروجه ، وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبى الذى بشروا به فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الايمان به انتظار المسيح الدجال ، وهذه طريقة الشيطان لما أعرض عن السجود لآدم كبرا أن يخضع له تعوض من ذلك ذل القيادة لكل فاسق ومجرم من بنيه ، فلا بتلك النخوة ولا بهذه الحرفة ، والنصارى لما أنفوا أن يكون المسيح عبد الله تعوضوا من هذه الأنفة بأن رضوا بجعله مصفعة لليهود ، ومصلوبهم الذى يسخرون منه ويهزؤن به ثم عقدوا له ناجا من الشوك بدل تاج الملك ، وساقوه فى حبل الى خشبة الصليب ، يصفقون حوله ويرقصون حتى صلبوه بين لصين ، وهو ينادى « الهى الهى لم تركتنى » ومات وقبر ثم قام وصعد الى أبيه وجلس عن يمينه ،

ثم انهم الآن للحمة آكلون ولدمه حقيقة شاربون ، فلا بتاك الأنفة له من عبودية الله ولا بهذه النسبة له الى أعظم الذل والضيم والقهر ، فكيف صيروه المها وعبدوه ؟ ثم انهم أكلوه وشربوه ، ثم من المخرجين أخرجوه • وكذلك أنفوا أن يكون للبترك والراهب زوجة أو وقد ، وجعلوا لله رب العالمين الولد والزوجة وكذلك أنفوا أن يعبد الله وحده لا شريك له ويطيعوا عبده ورسوله ، ثم رضوا بعبادة الصليب والصورة المصنوعة بالأيدى فى الحيطان والسجود لها وطاعة كل من يحرم عليهم ما شاء ويحلل لهم ما شاء وشرع لهم من الدين ما شاء من تلقاء نفسه • فليتأمل العاقل كيف لعب بهم الشيطان ، حتى اعتقدوا أشياء تأباها ذوو العقول ، وغدت ظاهرة البطلان مخالفة للمنقول والمعقول •

### فصلل

وقول المسيح « اذا انطلقت أرسلته اليكم » معناه أنى أرسله بدعائى ربى وطلبى منه ، أن يرسله كما يطلب الطالب من ولى الأمر أن يرسل أحدا أو يولى نائبا أو يعطى احدا فيقول انا ارسلت هذا ووليته واعطيته اى كنت سببا فى ذلك فان الله سبحانه اذا قضى أن يكون الشىء فانه يقدر له أسبابا يكون بها ومن تلك الأسباب دعاء بعض عباده بأن يفعل ذلك فيكون فى ذلك من النعمة اجابة دعائه مضافا الى نعمته بايجاد ما قضى كونه ٠

ونبينا محمد على قد دعا به الخليل أبوه فقال : «ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ويزكيهم انك أنت العزيز المحكم » مع أنه سبحانه قد قضى بارساله قبلذلك ولا يمتنع أن يكون المسيح سأل ربه بعد صعوده أن يرسل أخاه محمد الى العالم ، ويكون ذلك من أسباب ارساله ، اضافة الى دعوة ابراهيم •

وتأمل قول المسيح: « انى لست أدعكم أيتاما لأنى سآتيكم عن قريب » كيف هو مطابق لقول أخيه عليه الصلاة والسلام « ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا واماما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ، ويضع الجزية » وأوصى أمته أن يقراه السلام منه من لقيه منهم وف حديث اخر « كيف تهلك أمة أنا فى أولها ، وعيسى فى آخرها » صلى الله تعالى عليه وسلم •

وبقيت فى الآيات وجوه لا تخفى على المتأمل ، تدل على أن المراد بها البشارة بأكرم الرسل بي تركناها خشية التطويل ، وللظن الغالب ، النها لا تخفى على كل متيقظ نبيل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .

وأما الشبهات التي ذكرها علماء بروتستنت من النصاري فخمس:

الأولى: ان فارقليط جاء فى هذه العبارات مفسرا بروح القدس وروح المحق وهما عبارتان عن الأقنوم الثالث ، فكيف يصح أن يراد به محمد والله .

وجوابها: ان النصرانى صاحب « ميزان الحق » يدعى فى تأليفاته ان ألفاظ روح الله وروح القدس وروح الحق وروح الصدق وروح فم الله بمعنى واحد •

قال فى الفصل الأول من الباب الثانى من مفتاح الأسرار من النسخة الفارسية المطبوعة سنة ١٨٥٠: « أن لفظ روح الله ولفظ روح القدس فى التوراة والانجيال بمعنى واحد » أنتهى فادعى أن هذين اللفظين يستعملان بمعنى واحد فى العهدين • وقال فى حل الاشسكال فى جواب كشف الأستار: « من له شعور ما على التوراة والانجيل ، فهو يعرف أن الفاظ روح القدس وروح الحق وروح فم الله وغيرها بمعنى روح الله • فلذلك ما رأيت اثباته ضرورها » انتهى •

فاذا عرفت هذا القول فنحن نقطع النظر عن صحة ادعائه وعدم صحته ههنا ، ونسلم ترادف هده الألفاظ على زعمه و لكنا ننكر أن استعمالها فى كل موضع من مواضع المعهدين بمعنى الأقنوم الثالث ونقول كما قال من له شعور ما على كتب المعهدين يعرف أن هذه الألفاظ تستعمل فى غير الأقنوم الثالث كثيرا كما فى الاصحاح السابع والثلاثين من سفر حزقيال قول الله تعالى فى خطاب ألوف من الناس الذين أحياهم بمعجزة حزقيال عليه السلام ما نصه : « فأعطى فيكم روحى » انتهى فروح الله هذا بمعنى الأقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم و

 « نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ، ومن ليس من الله لا يسمع لنا ، من هذا: نعرف روح الحق وروح الضلال » انتهى •

وقد ترجموا فى الهندية وغيرها الروح بالواعظ من جانب الله وروح المحق بالواعظ الصادق و غيرها الروح المحقم : أنه ليس الراد بروح الله وروح الحق الأقنوم الثالث الذى هو بزعمهم عين الله سبحانه وهو المسيح وهذا ظاهر لا يخفى على كل ذى عينين و فنفسير الفارقليط بروح القدس وروح الحق لا يضرنا شبيئا فى ما نحن بصدده و لأنهما بمعنى الواعظ الحق كما أن لفظ روح الحق وروح الله بهذا المعنى فى الرسالة الأولى ليوحنا فيصح اطلاقهما على سيدنا محمد مراسية بلا شك ولا ريب و

الشبهة الثانية: ان المخاطبين بلفظ « كم » هم الحواريون • واذا كان كذلك فلابد أن يظهر فارقليط في عهدهم ، مع أن محمد عليه الصلاة والسلام ما ظهر الأ بعدهم •

وجوابها: ان هذه شبهة أوها من بيت العنكبوت ، لأنه ليس المراد المخاطبين بأنفسهم يكونون موجودين بأنفسهم وقت التذكير ووقت ارساله ووقت تعليمه • ألا ترى قول عيسى عليه السلام فى الاصحاح السادس والعشرين من انجيل متى فى خطاب رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع ما نصه: « وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الانسسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء » • وهؤلاء المخاطبون قد ماتوا ومضت على مدتهم مدة هي أزيد من ألف وثمانمائة سسنة وما رأوا آتيا على سحاب السماء ، فكذلك فيما نحن فيه ، اذ المراد الذين من قومهم وقت نزوله من السماء ، فكذلك فيما نحن فيه ، اذ المراد الذين بوجدون وقت ظهور فارقايط كما لا يخفى •

الشرهة الثالثة: انه قال فى حق فارقليط: « أن المالم لا يراه ولا يعرفه وأنتم تعرفونه » وهذا لا يصدق على محمد على لأن الناس رأوه وعرفوه م

وجوابها: ان النصارى أحوج الناس تأويلا لهذا القول لأن روح لقدس عين الله عندهم ، وأهل العالم يعرفرن الله سبحانه أكثر من معرفتهم لمحمد والله فلابد أن يقولوا ان المراد بالمعرفة المعرفة المحقطة الكاملة ، فاذا أولوا هذا القول لباطل مرادهم ، فنحن أولى بتويله واسحيح مرادنا ويكون المقصود لا يعرفه معرفة حقيقية كاملة ، وأنتم تعرفونه معرفة حقيقية كاملة ، وأنتم تعرفونه معرفة حقيقية كاملة وأنتم تعرفونه السلام لفظ الرؤية بعد لفظ «أنتم » بل قال : « وأنتم تعرفونه » ولو حملنا الرؤية على الرؤية المبصرية يكون نفى الرؤية محمولا على ما هو المراد في قول الانجيل الأول في الاصحاح الثالث عشر من انجيله وننقل عبارته عن الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ ما نصه : « فلذلك اضرب الهم الأمثال لأنهم ينظرون ولا يبصرون ويسمعون ولا يستمعون ولا يشهمون و ولا تفهمون و تنظرون نظرا ولا تبصرون » انتهى و تنظرون نظرا ولا تبصرون » انتهى و

فلا اشكال أيضا وأمثال هذين الأمرين ـ وان كانت معانى مجازية ـ لكنها بمنزلة الحقيقة العرفية ووقعت فى كلام عيسى كثيرا كما فىالاصحاح الحادى عشر من انجيل متى ما نصه: «وليس أحد يعرف الآبن الا الآب، ولا أحد يعرف الآب الا الأبن ، ومن أراد الأبن أن يعلن له » • وفى الاصحاح السابع من انجيل يوحنا ما نصه: «الذى أرسلنى حق الذى أنتم لستم تعرفونه » • وفى الاصحاح الثامن من انجيل يوحنا ما نصه. «لستم تعرفوننى أنا ولا أبى ، لو عرفتمونى لعرفتم أبى ايضا ولستم تعرفونه » اى الله الى آخره •

وفى الاصحاح الرابع عشر من انجيل يوحنا ما نصه: « لو كنتم عرفة مونى لعرفتم أبى أيضا ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه • قال له فيلبس يا سيد أرنا الأب وإفانا • قال له يسوع • أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفنى يا فيلبس الذي رآنى فقد رأى الآب • فكيف نقول أنت أرنا الآب » انتهى •

فالمراد في هذه الأتنوال بالمعرفة المرنة الكاملة وبالرؤية المعرفة

والا لا تصح هذه الأقوال يقينا لأن العدوام من الناس كانوا يعرفون عيسى عليه السلام فضلا عن رؤساء اليهود والكهنة والمشايخ والحواريين ورؤية الله تعالى بالبصر في هذا العالم ممتنعة عند أهل التثليث أيضا •

الشبهة الرابعة : انه وقع فى حق فارقليط انه مقيم عندكم وثابت فيكم ، ويظهر من هذا القول أن فارقليط كان فى وقت الخطاب مقيما عند المحواريين وثابتا فيهم • فكيف يصدق على محمد المسالية •

وجوابها: ان هذا القول فى التراجم الأخر كالترجمة المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٥ هكذا: « لأنه مستقر معكم وسيكون فيكم » والتراجم الفارسية والهندية كلها موافقة لهذا • وفى النسخة المطبوعة سسنة ١٨٢٦ التى نقلنا عبارتها أولا هكذا: « لأنه ماكث معكم ويكون فيكم » فظهر أن المراد بقوله ثابت الثبوت الاستقبالي يقينا فلا اعتراض به بوجه من الوجوه •

بقى قوله: « مقيم عندكم » وجوابه: انه لا يصح حمل هذا القول على معنى هو مقيم عندكم الآن ، لأنه بنافى قوله: « أنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقليط آخر » • وقوله: « قد قلت لكم قبل أن يكون ، حتى اذا كان تؤمنون » • وقوله: « ان لم انطلق لم يأتكم الفارقليط » واذا أول نقول انه بمعنى الاستقبال • كما أن القول الذى بعده بمعنى الاستقبال ومعناه يكون مقيما عندكم فى الاستقبال ، فلا خدشة فى صدقه أيضا على سيدنا محمد راهيا •

والتعبير عن الاستقبال بالحال بل بالماضى فى الأمور المتيتنة كثير فى العهدين، ألا ترى أن حزقيال عليه السلام أخبر أولا عن خروجيأجوج ومأجوج فى الزمان المستقبل واهلاكهم حين وصولهم الى جبال اسرائيل، ثم قال فى الآية الثامنة من الاصحاح التاسع والثلاثين من سفره هكذا: (( ها هو جاء وصار يقول الرب الاله ، هذا هو اليوم الذى قلت عنه » فانظر الى قوله: ( ها هو جاء وصار فعبر عن الحال المستقبل بالماضى الكونه يتينا لا شك فيه ، وقد مضت مدة زيد من ألفين وأربعمائة وستين

سنة ، ولم يظاهر خروجهم • وفى الآية الخامسة والعشرين من الاصحاح الخامس من انجل يوحنا ما نصه: « الحق الحق أقول أكم: انه تأتى ساعة ، وهى الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون» فانظر قوله: « وهى الآن » وقد مضت مدة أزيد من ألف وثمان مائة سنة ، ولم تجىء هذه الساعة والى الآن أيضا مجهولة لا يعرف أحدد متى تجىء •

الشبهة الخامسة: قال فى الاصحاح الأول من سفر الأعمال هكذا: « وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذى سمعتموه منى ، لأن يوحنا عمد بالماء ، وأما أنتم فسنتعمدون بالروح القدس ، ليس بعد هذه الأيام بكثير » وهذا يدل على أن فارقليط هو الروح النازل يوم الدار ، لأن الراد بوعد الآب هو فارقليط ،

وجوابها: ان قولهم المراد بوعد الآب هو فارقليط غلط وفاسد الموجوه المتقدمة التى عرفتها انفا و والحق الظاهر للعيان الذى لا يخفى على من له عينان أن الاخبار عن مجىء فارقليط شىء ، والوعد بانزال الروح عليهم مرة أخرى شىء آخر وقد وفى الله تعالى بالوعدين وقد عبر بالوعد الأول بمجىء فارقليط وههنا بموعد الآب و غاية الأمران يوحنا نقل بشارة فارقليط ولم ينقلها الانجيليون الباقون ، ولوقا نقل موعد نزول الروح الذى نزل يوم الدار ولم ينقله يوحنا ولا بأس فيه ، فانهم قد يتفقون فى نقل الأقوال المسيسة كركوب عيسى عليه السلام على الحمار وقت الذهاب الى أورشليم ، فقد اتفق على نقلها الأربعة ، وقد يتخالفون فى نقل الأحوال العظيمة و ألا ترى أن لوقا انفرد بذكر احياء ابن الأرملة من الاموات فى نايين ، وذكر ارسال عيسى عليه السلام من الانجيليين ، مع أنها من الحالات العظيمة ، وأن يوحنا انفرد بذكر وليمة العرس فى قانا الجليل ، وظهر من يسوع فيه معجزة تحويل الماء خمرا ، وهذه المعجزة أول معجزاته ، وسبب ظهور مجده ، وايمان خوام، وهذه المعجزة أول معجزاته ، وسبب ظهور مجده ، وايمان

التلاميذ به ، ويذكر ابرائه السقيم فى بيت صيدا فى أورشليم • وهذه أيضا معجزة عظيمة ، والمريض كان مريضا من ثمان وثلاثين سنة ، ويذكر قصة امرأة أخذت فى زناء ، ويذكر ابراء الأكمة • وهذا أيضا من اعظم معجزاته وهى فى الاصحاح التاسع ، ويذكر احياء العازار من بين الأموات ، ولم يذكرها أحد من الانجيليين ، مع أنها حالات عظيمة ، وهكذا حال متى ومرقس فانهما انفردا بذكر بعض المعجزات والحالات ، التى لم يذكرها غيرهما •

اذا علمت جميع ما زبرناه وتأملت بالانصاف ما حررناه ، تبين لك أن الفارقليط المبشر به هو محمد ولي وأن أركون العالم هو الرسول المصطفى المكرم بلا شك ولا اشتباه ، وهو رئيسه الثابتة رياسته فى مبدأ الكتاب ومنتهاه ، وأن شبههم المتقدمة كسراب وتأويلهم لهذه البشارة على مقتضى أهوائهم تأويل باطل كذاب • والحمد لله الذى نور وجوه الموحدين بلامع الصواب وصلاته على المبشر به فى الكتب الالهية والآل والأصحاب وسلم تسليما فى البدأ والمآب آمين •

## 4 4 4

البشارة السابعة : ما فى المزمور الضامس والأربعين ، وفى بعض نسخهم الرابع والأربعون ما نصه : « فاض قلبى كلمة صالحة أنا أقول أعمالى للملك ، لسانى قلم كاتب سريع الكابة بهى فى الحسن أفضل من بنى البشر ، انسكبت النعمة على شفتيك ، لذلك باركك الله الى الدهر ، تقلد سيفك على فخذك ، أيها القوى بحسنك وجمالك ، انجح واملك من أجل الحق والدعة والصدق وتهديك بالعجب يمينك ، نبلك مسنونة أيها القوى فى قلب أعداء الملك الشعوب تحتك يسقطون كرسيك يا الله الى دهر الداهرين ، عصا الاستقامة عصا ملكك ، أحببت البر وأبغضت الاثم ، لذلك مسحك الله الهك بدهن الفرح أفضل من أصحابك ، المربغة والسليخة من شابك ، من منازلك الشريغة العاج التى أبهجتك ، والميعة والسليخة من شابك ، من منازلك الشريغة العاج التى أبهجتك ، منتملة بثوب مذهب،

نەوشى 🌞

اسمعى يا بنت وانظرى وانصتى بأذنيك وانسى شعبك وبيت أبيك ، فيشتهى الملك حسنك لأنه هو الرب الهك وله تسجدين ، بنات صور ، يأتينك بالهدايا لوجهك يصلى كل أغنياء الشعب كل مجد ابنة الملك ، من داخل مشتملة بلباس الذهب الموشى ، يبلغن الى الملك عذارى فى اثرها قريباتها • اليك يتدمن يبلغن بفرح وابتهاج يدخلن الى هيكل الملك ويكون بنوك عوضا من آبائك ، ويقيمهم رؤساء على سائر الأرض سأذكر اسمك فى كل جيل وجيل ، من أجل ذلك تعترف لك الشعوب الى الدهر والى دهر الداهرين » انتهى بحروفه •

وهذا الكلام بشارة بنبى يأتى بعد داود كما هو مسلم به عنداه الاسلام وأهل الكتاب ، فيكون زمانه بعد زمان داود عليه السلام ولم يظهر الى هذا الوقت نبى موصوف بهذه الصفات عند اليهود • ولعلهم يحملوه على المنتظر كما سبق فى آية التوراة فى الذى تنتظره الأمم وعلماء البروتستانت من النصارى يحملوه على عيسى عليه السلام ، وأنت تعلم أن هذه الأوصاف لا تنطبق الا على سيدنا محمد المراقي كما يقوله أهل الأسلام سلفا وخلفا أنه هو المراد من ذلك • وهذا مما لا يشك فيه من عرف سير النبيين وأوصافهم وتجنب عن التعصب ونصح نفسه •

فقد ذكر في هذا المزمور من صفات النبى المبشر به سبعة عشر صفة وهي كونه حسنا وكونه أفضل البشر وكون النعمة منسكبة على شفتيه وكونه مباركا الى الدهر وكونه متقلد بالسيف وكونه تويا وكونه ذا حق ودعة وصدق وكونه هداية يمينه بالعجب وكونه نبله مسنونة وسقوط الشعب تحته ومحبا البر ومبغضا اللاثم ، وخدمة بنات الملوك واتيان المهدايا اليه وانقياد كل أغنياء الشعب له وكون أبنائه رؤساء الأرض بعل آبائهم وكون اسمه مذكورا جيلا بعد جيل ومدح الشعوب له الى دهر الداهرين ، وهذه الأوصاف لم تجتمع على أكمل وجه في نبى غير محمد على أكمل وجه في نبى غير محمد على أكمل وجه في نبى غير محمد على أكمل وجه في نبى

اما الأول: فهو متواتر في روايات عديدة صحيحة ، منها ما قاله أبو هريرة رضى الله تعالى عنه: « ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله

صلى الله تعالى عليه وسلم كأن الشمس تجرى فى وجهه ، واذا ضحك يتلالاً فى الجدار » •

وعن أم معبد رضى الله تعالى عنها قالت فى بعض ما وصفته به هو أجمل الناس من بعيد ، وأحلاهم وأحسنهم من قريب ،

وأما الثانى: فلأن الله تعلى قال فى كتابه العزيز «تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض » وقال المسرون أراد سبحانه بقوله: «ورفع بعضهم درجات ) محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أى رفعه على سائر الأنبياء من وجوه متعددة ، ليس هذا محل ذكرها ، لئلا يخرج بناء الكلام الى خلاف المرام ، ولعلنا نذكرها فى محلها ان شاء الله تعالى ، وقال علي الله فخر » أى لا أقول ذلك مفتخرا بل تحدثا بنعمة ربى ،

وأما الثالث: فلا يحتاج الى ببان • فقد أقر بفصاحته كل انسان. من أهل الأديان •

وأما الرابع: فلأن الله سبحانه قل: « أن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا » الآية ، فلا زال فى كل آن وزمان تصلى عليه من المشرق الى المغرب ألوف ألوف لا يحصى عددهم الا الله تعالى فى صلواتهم المخمس وفى غيرها .

وأما الخامس: فهو صاحب السيف كما هو مسلم به عند أهل الكتاب وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا رسول الله بالسيف » كما سنفصل هذا في محله أن ثناء الله تعالى •

وأما السادس: فقد كانت قوته الجسمانية على أكمل حال ، فقد ثبت أن ركانة رضى الله تعلى عنه كان من الأقوياء والمسارعين المسهورين ، خلا مع رسول الله ويقبل في بعض شعاب مكة قبل أن يسلم فقال: «يا ركانة ألا تتقى الله وتقبل ما أدعوك اليه ؟ » فقال: لو أعلم المقال: «يا ركانة ألا تتقى الله وتقبل ما أدعوك اليه ؟ » فقال: لو أعلم المقال اليه كان الله المقال الله المقال الله المقال المقا

ما تقول حقا لاتبعتك و فقال: «أرأيت ان صرعتك أتعلم ان ما اقول حق ؟ » قال: نعم و فلما بطش به ويلي أضجعه لا يملك من أمره شيئا و ثم قال يا محمد عن فصرعه أأضا و فقال يا محمد ان ذا العجب و فقال عليه الصلاة والسلام: «وأعجب من ذلك ان شئت أن أريكه و ان انقيت الله تعالى و تبعت أمرى » قال: ما هو ؟ قال: «أدعو لك لهذه الشجرة » فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يديه الميلي فقال لها: «الرجعى مكانك» فرجعت ثم رجع ركانة الى قومه ، فقال يا بنى عبد مناف ما رأيت أسحر منه ، ثم أخبرهم بما رأى و

وأما شجاعته فقد قال عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ما رأيت أشج مولا انجد ولا أجود من رسول الله سيلية وقال على كرم الله وجهه: وانا كنا اذا حمى البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله علية فما يكون أحد أترب الى لعدو منه ، ولقد رأيتنى يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله سيرسول الله المدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا ،

وأما السابع: فلأن الأمانة والصدق من صفاته المشهورة الجليلة كما قال النضر بن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضام فيكم ، وأصدقكم حديثا وأعظمكم امانة ، حتى اذا رايتم فى صدغيه الشيب ، وجاءكم بما جاءكم قلتم انه ساحر ؟ لا والله ما هيوساحر .

وسئل هرقل فى حديثه الطويل أبا سفيان عن حاله عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم ، وكان اذ ذاك أشد الناس عداوة له عليه الصلاة والسلام فقال له : هل كنام تتهمونه بالكذب قبل أن يقدول ما قال ؟ فقال له : لا ه

وأما الثامن : فلأنه رمى يوم بدر وكذا يوم حنين وجوه الكفار بقبضة تراب فلم يبق مشرك الأشغل بعينيه فانهزموا وتمكن المسلمون ، منهم قتلا واسرا فأمثال هذه من هداية يمينه .

وأما التاسع: فلأن كون أولاد اسماعيل أصحب النبل فى سالف الزمان غير محتاج الى البيان ، حتى ورد فى الأحاديث الصحيحة ، المعديدة عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بتعلم ذلك • وكان عليه الصلاة والسلام يقول: « ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله تعالى ، فلا يعجز أحدكم أن يلهو باسمه » وكان يقول: « ارموا بنى اسماعيل ، فان أباكم كان راميا » ويقول عليه الصلاة والسلام: « من تعلم الرمى وتركه فليس منا » •

وأما العاشر: فلأن الناس دخلوا فى دينه أفواجا أفواجا فى مدة حياته عليه الصلاة والسلام ٠

وأما الحادى عشر: وهو كونه محبا للبر ومبغضا للاثم فأشهر من أن يذكر ولا يخالف فيه أحد حتى أن اعداءه شهدت له بذلك والفضل ما شهدات به الأعداء فقد نقل «سيل» النصرانى عن «اسيان هميس» المسيحى فى ترجمة القرآن فى الصفحة السادسة من النسخة المطبوعة سنة ١٠٨٥ ما نصه: «انه كان حسن الوجه وزكيا وكانت طريقته مرضية، وكان الاحسان الى المساكين شيمته ، وكان يعامل الكل بالخلق الحسن ، وكان شجاعا على الأعداء ، وكان يعظم اسم الله تعظيما عظيما ، وكان يشدد على المفترين والذين يرمون البرءاء والقاتلين ، وأهل الفضول والمامعين ، وشهود الزور نشددا بليغا ، وكانت كثرة وعظه فى الصبر والجود والرحم والبر والاحسان وتعظيم الأبوين والكبار وتوقيرهم وتكريمهم وكان عابدا مرتاضا فى الغاية » انتهى كلامه ،

وأما الثاني عشر: فقد صارت بنات الملوك والأمراء خادمات المسلمين في الطبقة الأولى ومنهن «شهربانو» بنت يزدجرد كسرى فارس ، كانت تحت الامام الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما •

وأما الثالث عشر والرابع عشر: فالنجاشي ملك الحبشة ، ومنذر ابن سأوى ملك البحرين وملك عمان انقادوا وأسلموا ، وهرقل قيصر الروم أرسل اليه بهدية ، والمقوقس ملك القبط أرسل اليه ثلاث جوارى وغلاما أسود وبغلة شهباء وحمارا أشهب وفرسا وثيابا وغير ذلك •

وأما الخامس عشر: فقد نال الخلافة والامارة والرئاسة من ذريته وشرفاء عترته رؤساء متعددون وأئمة من أهل بيته هادون مهديون فمنهم على كرم الله تعالى وجهه والمحسن السبط رضى الله تعالى عنه وذريت لازالت تتولاها فى كثير من الأقاليم كالمجاز واليمن ومصر والمغرب والشام وفارس والهند وغيرها ، ونال كثيرون من الفاطميين السلطنة والامارة فى مشارق الأرض ومغاربها ، متى أن امارة المجاز الى الآن فى نسله عليه الصلاة والسلام ، وكذا فى بعض بلاد اليمن والهند لم تخرج الامارة والرياسة منهم ولا تخرج بالكلية منهم الى ظهور القائم الهدى(١) فيهم وهو من ذريته عليه الصلاة والسلام فيكون حينتذ خلافة الله تعالى فى الأرض ويحكم فيها بالطول والعرض ، حتى تقوم الساعة ويقرب الحساب والعرض .

وأما السادس عشر والسابع عشر: فمن المعلوم أنه فى كل يوم ينادى على الأماكن العالية والمنابر ألوف ألوف جيلاً بعد جيل فى مشارق المعمورة ومغاربها فى أوقات الصلوات الخمس: أشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله • ويصلى عليه فى الأوقات المذكورة بل وساعات النهار والليل من المصلين من لا يحصى عددهم الا الله سبحانه • ومع هذا فالقراء يحفظون منشوره • والمفسرون يفسرون فرقانه ومأثوره والرعاظ يبلغون وعظه • والعلماء يبينون سننه وفرضه • والسلاطين والرعاظ يباغون وعظه • والعلماء يبينون سننه وفرضه • والسلاطين بتصدون مسجده • ويتشرفون بخدمة روضته وينالون أعظم الفخر بزيارنه ، والكل يرجون عظيم شفاعته ، ويكتحلون بتراب عتبته •

وهذا كله لا يصدق على المسيح عليه السلام كما يدعيه علماء البرتستانت أنها بشارة فى المسيح عليه السلام لأن غنها قوله « مسحك الله المهك بدهن الابتهاج » أو بدهن الفرح • والمسيح عندهم اله فكيف يمسحه المه ؟ ولأن المسيح ليس له زوجة ولا ولد ، فكيف يصدق عليه أن يكون أبناءه رؤساء ولا دخول بنات الملوك فى بيته وليس له سيف

<sup>(</sup>۱) كل مسلم يكون رئيسا على جماعة ، هو كالمسلم المنتسب الى اهل البيت لأن المسلمين كلهم أبوهم واحد .

ولا نبلة مسنونة ولا انقاد اليه الأغنياء ولا أرسلت له الهدايا ، بل هم على زعم النصارى أهانوه وقتلوه ، وكيف تصدق عليه هذه الأوصاف والنصارى يدعون أن الاصحاح الثالث والخمسين من سفر اشعياء مخبر ببشارة فيه ونصه : « ليس له منظر وجمال ، ورأيناه ولم يكن له منظر ، واشتهيناه مهانا ، وآخر الرجال رجل الأوجاع مختبر بالأمراض وكان مكتوما وجهه ومرذولا ولم نحسبه ، ونحن حسبناه كأبرص ومضروبا من الله ومذلولا ومخضوعا ، والرب شاء أن يسحقه » انتهى ،

فهذه الأوصاف ضد الأوصاف التي فى الزبرر المتقدمة آنفا كما لا يخفى على ذوى العقول الطالبين للحق المقبول •

البشارة الثامنة: ما فى الأصحاح الخسامس والستين من سسفر أشعياء ما نصه: « طلبنى الذين لم يسئلونى قبل ، ووجدنى الذين لم يطلبونى ، قلت ها أنا ذا الى الأمة الذين لم يدعوا باسمى ، بسطت يدى طول النهار الى شعب غير مؤمن ، الذى يسلك بطريق غير صالح وراء أفكارهم ، الشعب الذى يعضبنى أمام وجهى دائما الذين يذبحون فى البسانين ويذبحون على الآجر واللبن ، الذين يسكنون فى القبور وفى مساجد الأوثان يرقدون ، الذين يأكلون لحم المخازير والمرق المنجس في تنيتهم ، الذين يقولون : أبعد عنى لا تقرب منى ، لأنك نجس ، هؤلاء يكونون دخانا فى رجزى نارا متقدة طول النهار ، ها مكتوب قدامى يكونون دخانا فى رجزى نارا متقدة طول النهار ، ها مكتوب قدامى المكت بل أرد وأكاف، جزاء فى حضنهم » انتهى بحروفه ،

ولا يخفى على كل فطن منصف أن المراد بقوله: الذين لم يسألونى والذين لم يطلبونى العرب ، لأنهم كانوا غير عارفين بذات الله سبحانه وصفاته وشرائعه ، فما كانوا سائلين عن الله تعالى ولا طالبين منه بالوجه اللائق به عز وجل ، كما قال تعالى فى سورة آل عمران: « لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

<sup>(</sup>م ۲۱ ــ الجواب المسيح)

ويعلمهم التحاب والمعكمة ، وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين » وأنت تدلم أنه لا يمكن أن يراد بهذه الأمة اليونانيين كما تقدم فى البشارة الخامسة ، فتذكر فما فى العهد من قدم • ثم ان الآية الثانية والثالثة تصدقان على كل من اليهود والنصارى ، والأوصاف المذكورة فى الآية أرابعه ألمق بحال النصارى كما أن الوصف المذكور فى الخامسة ألصف بحال اليهود ، فردهم البارى سبحانه واختار الأمة المحمدية التحسفة بضد هذه الأوصاف الردية ، والمتحلين بكل صفة حسنة مرضية •

البشارة التاسعة: ما فى الاصحاح العشرين من انجيل متى ونصه: إلا فان ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة اكرمه فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم ، وأرسلهم الى كرمه ، ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين • فقال لهُم اذهبوا أنتم أيضا الى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم ، فمضوا وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة ، وفعل كذلك • ثم الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما إطالين • فقال لهم : لماذا وقفتم ههنا كل النهار بطالين ؟ قالوا له : لأنا لم يستأجرنا أحد • قال لهم : اذهبوا أتتم أيضا الى الكرم فتأخذوا ما يحق اكم ، فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله : ادع الفعلة وأعطهم الأجسرة مبتدئا من الآخرين الى الأولين ، فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة ، وأخذوا دينارا دينارا الفلما جاء الأرلون ظنوا أنهم الخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا ، وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة ، وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر ، فأجاب والله أواحد منهم يا صاحب ما ظامنك . أما اتفقت معى على دينار ، فخد الذي لك واذهب ، فاني أريد أن أعطى الأنهير مثلك • أو ما يحل لى أن أفعل ما أريد بمالى ، ام عينك شرارة الأنى أنا صالح ؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين ، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون » انتهى بحروفه ٠ ولا يخفى على كل منصف أن المراد بذلك انه محمد عليه لأنهم الآخرون فهم يقدمون فى الأجر وهم الآخرون الأولون كما ١٠٠ عليه الصلاة والسلام: « نحن الآخرون السابقون » • وقال عليه المسلاة والسلام: « ان الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتى » • وقال سبحانه وتعالى: « كانتم خمي أمة أغرجت الناس » •

# ويؤيد هذه البشارة •

البشارة العاشرة: قول المسيح أيضا في الاصحاح الحادي والعشرين من انجال متى ما نصه : « اسمعوا مثلا آخر كان انسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسامه الى كرامين وساغر ، ليأخذ أثماره ، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا ، ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك • فأخيرا أرسل اليهم ابنه قائلا : يهابون ابنى • وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم : هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميراثه • فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه منمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين ؟ قالو آله : أولئك الأردياء يهاكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم الى كرامين آخرين ، يعطونه الأثمار في أوقاتها . قال لهم يسوع: ألما قرأتم قط في الكتب المجر الذي رفضه السناءون هو قد صار رأس الزاوية ، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا ؟ لذلك أقول لكم : أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطلي لأمة تعمل عني اثماره ، ومن سقط على هذا الحجر يترضض ، ومن سقط هو عليه يسحقه • ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم » انتهى بخروفه 🕶

فرب البيت كما لا خفى كناية عن الله تعالى ، والكرم كناية عن الله يعة ، ولحاطته بسياج وحفر المعصرة وبناء البرج كنايات عن

المحرمات والمباعات والأوامر والنواهى وأن الكرامين الطاغين كناية عن النيهود كما فهم رؤساء الكهنة والفريسيون ، أنه تكام عليهم ، والعبيد المرسلين كذية عن الأنبياء عليهم الصارة والسلام ، والأبن كتاية عن عيسى عليه السلام ، وقد مر عليك مرارا أنه لا بأس باطلاق هذا اللفظ عليه ، لأنه مسطلح عليه فى زمانه ، حتى فى غيره عليه السلام ، وقد قتنه البيرد فى زعمهم أو لما طلبوا قتله وشبه لهم فكأنهم قتلوه ، والحجر الذى رفضه البناءون كتاية عن نبينا محمد والمته والأمة التى تعمل أثماره كناية عن أمته عليه موهذا هو الحجر الذى كل من سقط عليه ترضض وكل من سقط هو عليه سحةه ،

وادعاء علماء النصارى أن هذا الحجر كناية دن السيح ، فباطأ، من وجوه عديدة لا تخفى على متأمل •

منها: أن داود عليه السلام قال في المزمور الثامن عشر بعد المائة ما نصه: « الحجر الذي رذله البناءون هو صار رأسا للزاوية ، من قبل الرب كانت هذه ، وهي عجيبة في أعيننا » فلو كان هذا الحجر عبارة عن المسيح عليه السلام لم يتعجب منه ، لأنه من اليهود ، اذ هـو من آل يهوذا من آل داود عليه السلام ، فلا يتعجب اليهود ولا داود من ذلك ، لأن المسيحيين يزعمون أن داود يعظم عيسى في مزاميره غاية التعظيم ، بل ويعتقد ألوهيه ، فكيف يجعله حجرا يرذله البناءون ؟ وهذا بخلاف آل اسماعيل فان اليهود يحتقرونهم لأنهم أولاد هاجر ولم يتنبأ منهم أحد بعده ، فاذا صار واحد منهم رأسا للزاوية ، فذاك العجب عندهم .

ومنها: أنه وصف الحجر بأن من يسقط عليه يترضض ، وكل من يسقط هو عليه يسحقه ، وهذا لا يصدق على عيسى عليه السلام لأنه كما في الاصحاح الثانى عشر من انجيل يوحنا قال: « ومن يسمع كلامى ولا يحفظه فأنا لا أدينه لانى ما أتيت لأدرن العالم ، بل لأخلص العالم ، من أهاننى ولم يقبل كلامى ، فأن له من يدينه ، الكلمة التى نطقت بها هى

تدينه في اليوم الآخر ، لأنى أنا لم أتكلم من ذات نفسى ، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني الوصية بما أقول » انتهى •

فصدقه على سيدنا محمد ملك غير محتاج الى برهان لأنه كان مأمورا بمقاتلة الفجار وزجر الأشرار والثندة على الفساق وعدم الرأفة بذوى الشقاق و فان سقطوا عليه ترضضوا ، وان سقط هو عليهم سحقوا و

ومنها: أن المتبادر الظاهر من كلام المسيح أن هـذا الحجر غير الابن • ثم اعلم أن النبى عَلَيْ قال : « مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل قصر أحسن بنيانه ، ترك منه موضع لبنة ، فطاف به النظار ، يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة ، فختم بى البنيان وختم بى الرسل » فهو طبق ما قاله أخوه عيسى عليه السلام •

البشارة الحادية عشرة: فى الاصحاح الثانى من المشاهدات ما نصه: « ومن يغلب ويحفظ أعمالى الى النهاية ، فسأعطيه سلطانا على الأمم ، فيرعاها بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف ، كما أخذت أيضا من عند أبى ، وأعطيه كوكب الصبح ، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح بالكنائس » انتهى بحروفه ،

ولا يخفى أن هذا الغالب الذى أعطى سلطانا على الأمم ويرعاهم بقضيب من حديد هو محمد على ويدل على هذا أيضا فى الاصحاح التاسع عشر من جملة رؤيا يوحنا الرسول ونصها: «ثم رأيت السماء مفتوحة واذا بفرس أبيض ، والراكب عليه يسمى الأمين الصديق ، وبالعدل بقضى ويجلب وكانت عناه تشبه وقيد النار ، وأكاليا جنبرة على رأسه ، وله اسم مكتوب ليس يعرفه الا هو وحده ، وعليه ثوب مرشوش بدم ، ويدعى اسمه كلمة الله ، والأجناد الذين فى السماء كانوا يتبعونه بخيل شهب ، وعليهم ثراب من بز أبيض نتى ، ومن فمه يخرج سيف ذو حدين ، ليضرب الأمم به ، وهو يرعاهم بقضيب من حديد ، وهو يدرس

معصرة خمر برجز غضب الله ضابط الكل ومكتوب على ثوبه وفخذه ملك الملوك ورب الأرباب » انتهى بحروفه •

وفي بعض نسخهم: «خيل بيض ومن فمه يخرج سيف ماض وهو سيرعاهم بعصا من حديد » فليت شعرى كيف يسوغ للنصارى أن يصرفوا هاتين البشارتين عن نبينا على إلى فهل غيره من عيسى الى زمنه عليه المسلاة والسلام رعى الناس بعصا من حديد ؟ وهل كان غيره يدعى أمينا ؟ وهل غيره أعطى سلطانا على الأمم كافة ؟ وهل غيره حارب ؟ وهل نزلت الملائكة على خيل شهب مع غيره ؟ وهل درس وأزال معصرة الخمر غيره ، وهل استولى على اللوك بأقصر زمن غيره وغير خلفائه ؟ فانكار هذا مكابرة وغش من النكر لنفسه .

ومن الأعبار المشهورة: أن سطيح الكاهن سماه صاحب الهرواة أى العصا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام فقد روى الثقات أن ليلة ولادته انشق ليوان كسرى أنو شيروان ، وسقط من ذلك أربع عشرة شرافة ، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ، وغارت بحيرة ساوة بحيث ييست ورأى الموبذان فى نومه أن ابلا صعابا تقود خيلا عرابا قطعت دجلة وانتشرت فى بلادها فخاف كسرى من حدوث هذه الأمور ، وأرسل عبد المسيح الى سطيح الكاهن وكان فى الشام ، ولما وصل عبد المسيح اليه وجده فى سكرات الموت فذكر له هذه الأمور ، فأجاب سطيح بقوله : اذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس فليست بابل للفرس مقاما ولا الشام لسطيح متاما يماك منهم ملوك وملكات على عدد الشرافات ، وكل آت هو آت ثم مات سطيح بعد زمن قليل ورجع عبد المسيح فأخبر كسرى أنو شيروان ما قال سطيح بما قال سطيح ،

فقال كسرى : الى أن يملك أربعة عشر ملكا تكون أمور وأمور ، فملك منهم عشرة فى أربع سنين وملك الباقون الى خلافة عثمان رضى الله تعالى عنه ، فملك آخرهم يزدجرد فى خلافته ، وكان عمر رضى الله تعالى

عنه قد استولى على بابل والمعراق وغيره • والمهراوة ولكمر الهاء وهى العصا العليظة وكوكب الصبح هـو القرآن العظيم كما قال تعالى: « وأنزلنا اليكم نورا مبينا » وتشبيهه بكوكب الصبح لأنه لا ينزل بعده شيء ، ولا يبعث بعد النبى عليه الصلاة والسلام أحد ، لأنه نبى الساعة •

ونقل الفاضل عباس على الجاجموى الهندى فى كتابه صولة الضيغم على أعداء ابن مريم هذه البشارة ، ثم قال : قلت القسيسين « وبت » و « وليم » عند مناظرتى لهما : ان صاحب القضيب هو محمد على فاضطربا لسماع ذلك ، وقالا : ان عيسى حكم بهذه الكتيسة ثياتيرا ، فلابد أن يكون ظهور مثل هذا الشخص هناك ، ومحمد ما راح الى هناك ، قلت : هذه الكنيسة فى أى ناحية كانت ؟ فراجعا كتب اللغة وقالا : كانت فى أرض الروم قريبة من « اسلامبول » قلت : قد ذهب أصحاب كانت فى أرض الروم قريبة من « اسلامبول » قلت : قد ذهب أصحاب البلاد وفتحوها ، وبعد الصحابة كان السلمون متسلطين عليها فى أكثر البلاد وفتحوها ، وبعد الصحابة كان السلمون متسلطين عليها فى أكثر مديدة ، وهم الى هذا الآن متسلطون عليها ، فهذا الذي صريح فى مديدة ، وهم الى هذا الآن متسلطون عليها ، فهذا الذير اذن صريح فى حق محمد عليها انتهى ،

قلت: ولا سيما وقد حفته القرائن القوية المتعددة ، غلا مجال المخصم الى انكارها الا العناد والمكابرة أو الجهل أو التجاهل والله سيحانه الموفق للرشاد .

البشارة الثانية عشرة: في الأصحاح الثاني من سفر دانيال في حال الرؤيا التي رآها بخت نصر ملك بابل ونسى ، ثم بين له دانيال عليه السلام تلك الرؤيا التي نسيها بطريق الوحى وفسرها له ما نصه : « فكنت أنت الملك ترى واذ تمثال واحد جسيم ، وكان التمثال عظيما ورفيع القامة واقفا قبالك ومنظره مخوفا • رأس هذا التمثال هـو من ذهب ابريز ، والصدر والذراعان من فضـة ، والبطن والفذـذان من

نحاس ، والساقان من حديد ، وقسم منها من خزف • فكنت ترى هكذا حتى انقطع حجر من جبل لا بيدين وضرب التمثال فى قدميه من حديد ومن خزف فسحقهما ، فانسحق حينئذ معا الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب ، وصارت كغبار البيدر فى الصيف • فذرتها الريح ولم يوجد لها مكان • والحجر الذى قد ضرب التمثال صار جبلا عظيما وملا الأرض بأسرها •

فهذا هو الحلم ، وتنبىء أيضا قدامك يا أيها الملك بتفسيره: انت هو ملك الملوك واله السماء أعطاك الملك والقوة والسلطان والمحد وجميع ما يسكن فيه بنو الناس ووحوش الحقل وأعطى بيدك طير السماء أيضا ، وجعل جميع الأشياء تحت سلطانك ، فأنت هـو الرأس من الذهب ، وبعدك تقوم مملاة أخرى أصغر منك من فضة ، ومملكة ثالثة أخرى من نحاس ، ومتسلط على جميع الأرض ، والملكة الرابعة تكون مثل الحديد ، كما أن الحديد يسحق ويعلب الجميع ، هكذا هى تسحق وتكسر جميع هذه ، أما فيما رأيت قسم القدمين وأصابعهما من المخرف الفاخورى وقسما من حديد تكون الملة مفتقرة وان كان يخرج من نصبة الحديد جسما رأيت الحديد مختلطا بالخزف من طين ، وأصابع القدمين قسم من هنما رأيت الحديد مفتلطا بالخزف من طين ، وأصابع القدمين قسم من فيما رأيت الحديد مفتلطا بالخزف من طين ، وأصابع القدمين قسم من فيما رأيت الحديد مفتلطا بالخزف من طين ، أنهم يختلطون بزرع بشرى، فيما رأيت الحديد مفتلطا بالخزف من طين ، أنهم يختلطون بزرع بشرى، بل لا يتلاصقون ، مثل ما ليس بممكن أن يمتزج الحديد بالخزف ،

فأما فى أيام نلك الممالك بيعث اله السماء مملكة ، وهى ان تنقضى قط ، ملكها لا يعطى اشعب آخر ، رهى تسحق وتفنى جميع هذا الممالك أجمعين ، وهى تثبت الى الأبد ، وكما رأيت أن من جبل انقطع حجر لابيدين وسحق الخزف والحديد والنحاس والفضة والذهب ، فالاله العظيم أظهر الملك ما سيأتى من بعد ، واللحام هو حتمقى وتفسيره صحيح يتين » انتهى بحروفه ،

فالمراد بالملكة الأولى سلطنة بخت نصر • وبالملكة الثانية سلطنة الماديين الذين تسلطوا بعد قتل بلشاصح بن بخت نصر كما هو مصرح به فى الاصحاح الخامس من السفر المذكور ، وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة الى سلطنة الكلدانين • والمراد بالملكة الثالثة سلطنة الكلدانين لأن قورش ملك ايران الذى هو بزعم القسيسين كيفسرو ، وتسلط على بابل قبل ميلاد المسيح بخمسمائة وست وثلاثين سنة ولما كان الكيانيون على السلطنة القاهرة فكأنهم كانوا متسلطين على جميع الأرض • والمراد بالملكة الرابعة سلطنة اسكندر بن فيلوقش الرومى ، الذى تسلط على دير فارس قبل ميلاد المسيح بثلثمائة وثلاثين سنة ، فهذا السلطان كان فى القوة بمنزلة الحديد ، ثم جعل هذا السلطان سلطنة فارس منقسمة على طوائف الملوك ، فبقيت هذه السلطنة ضعيفة الى ظهور منقسمة على طوائف الملوك ، فبقيت هذه السلطنة ضعيفة تارة وقوية تارة و وقوية تارة و وقية قارة • وتلد فى عهد نو شيرو ان سدينا ونبينا محمد والله وأعطاه الله تعالى السلطنة الظاهرية والباطنية ، وقد تسلط متبعوه فى مدة قليلة شرقا وغربا على جميع ديار فارس ، التى كانت هذه الرؤيا و تفسيرها متعلقين بها •

فهذه هي السلطنة الأبدية التي لا تنقضى ، وملكها لا يعطى لشعب آخر ، وسيظهر كمالها ودوامها فى زمن الامام المهدى رضى الله تعالى عنه الذى بشرنا به جده النبى المصطفى والله المن المولقة ، لكن الوهن يقع قبل ظهرره بمدة قليلة كما تخبر بذلك الأحاديث النبوية الجليلة ، ثم فى أيامه يكون الدين كله لله وينزل موافقا له المسيح كلمة الله •

فهذا الحجر الذى انقطع لا بيدين من جبل وسحق الخزف والحديد والنحاس والفضة والذهب وصار جب لا عظيما ، وملا الأرض بأسرها هو محمد المصطفى ، وحبيب الله المرتضى والمالية •

وهذا يفهمه كل ذى لب وانصاف ويعلمه من كلام دانيال من له بالحق اعتراف وتوجيه ، يشهد لصحته شاهد الوقوع ويؤيده المقول والمسموع .

هذا وقد بقيت بشائر كثيرة فى كتب العهدين ، تركنا ذكرها خشية التطويل والملل ، من أرادها فعليه باظهار الحق والأجوبة الفاخرة وهداية الحيارى ، ففيها ما يقر العينين ويفحم أرباب الجدل ، والله سبحانه المستول أن يهدى للاسلام من أحبه من المال آمين ، غير الى تذكر الك بشارتين لا توجدان الآن فى كتب النصارى المشهورة :

البشارة الأولى: نقلها القسيس «سيل» في مقدمة ترجمته للقرآن العظيم من انجيل برنابا وطبعت سنة ١٨٥٤ وانتشرت ، ثم طبعوا الكتاب مرة ثانية فأخرجوها وحذفوها ، وهي ما نصها: «اعلم يا برنابا أن الذنب وان كان صغيرا يجزى الله عليه لأن الله غير راض عن الذنب ، ولما ألحبتني وان كان صغيرا يجزى الله عليه لأن الله غير راض عن الذنب ، ولما ألحبتني عدله أن يجزيهم في هذا العالم على هذه العقيدة الغير لائقة ، ليحصل لهم النجاة من عذاب جهنم ، ولا يكون لهم أذية هناك ، واني وان كنت بريئا ، المنابعض المناس لما قالوا في حقى انه الله وابن الله كره الله هذا القسول ، والاستهزاء في الدنيا بسبب موت يهوذا ، ويظن كل شخص أني صلبت ، والاستهزاء في الدنيا بسبب موت يهوذا ، ويظن كل شخص أني صلبت ، فلكن هذه الاهانة والاستهزاء بيقيان الي أن يجيء محمد رسول الله ، فاذا جاء في الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا الغلط ، وترتقع هذه الشبهة من قلوب الناس » انتهت ترجمته بحروفها ،

قال في اظهار الحق: فان اعترضوا أن هذا الانجيل رده مجالس علمائهم • فنقول لا اعتبار لردهم • وهذا من الأناجيل القديمة ويوجد ذكره في كتب القرن الثاني والثالث • فعلى هذا كتب قبل ظهور نبينا على المائتي سنة ، ولا يقدر أحد أن يخبر بمثل هذا الأمر من غير الهام ، كما لا يخفى على ذوى الأفهام •

قال: والبشارة الثانية: قال الفاضل حيدر على القرشى ف كتابه المسمى خلاصة سيف المسلمين الذى هو في لسان الأردواي الهندي في المسمى خلاصة سيف المسلمين الذي هو في لسان الأردواي الهندي في المسلمين الذي هو في لسان الأردواي الهندي في المسلمين المسلمين الذي هو في المسلمين ا

الصحيفة الثالثة والستين: « أن القسريس أوسكان الأرمنى ترجم سفر أسعياء باللسان الارمنى في سنة ألف وستمائة وست وستين ، وطبعت سنة ١٧٣٣ وفيه في الباب الثاني والأربعين هذه الفقرة ونصها: «سبحوا الله تسبيحا جديدا وآثر سلطنة على ظهره ، واسمه أحمد » انتهت •

وهذه الترجمة موجودة عند الأرامن فانظروا فيها • انتهى كلامه •

وقال العالامة ابن القيم في هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري بعد أن كتب بشارات عديدة من التوراة والنبوات وغيرها مما هو موجود الآن فيها ومما هو محرف ومبدل أو محذوف منها ما لفظه: « والأخبار والبشارات بنبوة نبينا عليه الصالاة والسالام في الكتب المتقدمة عرفت من عدة طرق:

أحدها: ما ذكرناه وهو قليل من كثير وغيض من فيض ٠

الثانى: اخباره على الهم أنه مذكور عندهم وأنهم وعدوا به ، وأن الأنبياء عليهم السلام بشرت به ، واحتجاجه عليهم ذلك ، ولو كان هذا لا وجهود له البنة ، لكان معربا لهم بتكذيبه منفرا لاتباعه محتجا على دعواه بما يشهد ببطلانها ،

الثالث: ان هذه الأمتين معترفتان بأن الكتب القديمة بشرت بنبى عظيم الشأن يخرج فى آخر الزمان ، نعته كيت وكيت • وهذا مما تفقى عليه المامون واليهود والنصارى •

فأما المسلمون فلما جاءهم عليه الصلاة والسيلام آمنوا به وصدقوه وعرفوا أنه الحق من ربهم • وأما اليهود فعلماؤهم عرفوه وتيتنوا أنه محمد بن عبد الله صلواات الله وسلامه علمه فمنهم من آمن به ومنهم من جمد نبوته ، وقال للاتباع: انه لم يخرج بعد • وأما النصارى فوضعوا بشارات التوراة والنبوات التى بعدها على المسيح عليه السلام ولا ربيب أن بعضها صريح فيه ، وبعضها ممتنع حمله ، وبعضها محتمل • وأما بشارات المسيح فحملوها كلها على المصواريين • وإذا جاءهم

ما يستحيل انطباقه عليهم حرفوه أو سكتوا عنه ، وقالوا لا ندرى من المراد به » ٠

الرابع: اعتراف من أسلم منهم بذلك ، وأنه صريح فى كتبهم عن المسلمين الصادقين ، ومنهم تلقى المسلمون هذه البشارات وتيقنوا صدقها وصحتها بشهادة المسلمين منهم بها ، مع تباين أعصارهم وأمصارهم وكثرتهم واتفاقهم على لفظها ، وهذا ينيد القطع بصحتها ، ولو لم يقر بها أهل الكتاب ، فكيف وهم مقرون بها لا يجمدونها وانما يغالطون فى تأويلها ؟ وكل واحد من هذه الطرق الأربعة كاف فى العلم بصحة هذه البشارات ، وقد قدمنا أن اقدامه على اخبار أصحابه وأعدائه بأنه مذكور فى كتبهم بنعته وصفته وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وتكران ذلك عليهم مرة بعد مرة فى كل مجمع ، وتعريفهم بذلك وتوبيخهم والنداء عليهم به ، من أقوى الأدلة القطعية على وجوده من وجهين :

أحدهما : قيام الدليك القطعى على صدقه ٠

الثانى : دعوته لهم بذلك الى تصديقه • ولو لم يكن له وبجود ، اكان ذلك من أعظم دواعى تكذيبه والتنفير عنه •

قال: وهذه الطريقة يسلكها من يساعدهم على أنهم لم يحرفوا الفاظ التوراة والانجيل، ولم يبدلوا شيئا منها، فيسلكها بعض نظار المسلمين معهم من غير تعرض الى التبديل والتحريف، وطائفة آخرى تزعم أنهم بدلوا وحرفوا كثيرا من ألفاظ الكتابين، مع أن الغرض الحامل لهم على ذلك دون الغرض الحامل لهم على تبديل البشارة برسول الله يالي بكثير، وأن البشارات لكثرتها لم يمكنهم اخفاؤها كلها وتبديلها وفضحهم ما عجزوا عن كتمانه أو تبديله وكيف ينكر من الأمة الغضبية قتلة الأنبياء الذين رموهم بالعظائم أن يكتموا بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفته وقد جحدوا نبوة المسيح عليه السلام ورموه وأمه بالعظائم فن يكتبهم ومع هذا ألطبقوا على جحد ونعته، والبشارة بله موجودة في كتبهم ومع هذا ألطبقوا على جحد ونعته، وانكار بشارة الأنبياء به، ولم يفعل بهم ما فعله نبينا محمد

رسول الله على من المقتل والسبى وغنيمة الأموال وتخريب الديار واجلائهم منها • فكن تتواصى هذه الأمة بكتمان نعته وصفته وتبدله من كتبها ؟ •

وقد عاب الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك فى غير موضع من كتابه ولعنهم عليه ٠

ومن العجب أنهم والنصارى يقرون أن التوراة كانت طول مملكة بنى اسرائيل عند الكاهن الأكبر الهاروني وحده ، واليهود نقر أن السبعين كاهنا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفا من التوراة ، وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذين كانوا تحت قهرهم حيث زال الملك عنهم ، ولم يبق لهم ملك يخافونه ويأخذ على أيديهم ، ومنهم من يقول على زمن بخت نصر حيث ألزمهم بكتابة التوراة لطائفة من جماعته حين أسكنهم بيت المقدس ،

وعلى تقدير الروايتين فمن رضى بتبديل موضع واحد من كتاب الله تعالى فلا يؤمن منه تحريف غيره + واليهود تقرأ أيضا أن السامرة حرفوا مواضع من التوراة وبدلوها تبديلا ظاهرا وزادوا ونقصوا ، والسامرة تدعى ذلك عليهم » انتهى +

وقد بسطنا وأثبتنا ذلك فى كتابنا هذا فراجعه ، فان فيه كفاية لكل منصف ،

وأما الانجيل فقد ذكرنا لك أيضا: أن الذي بأيدى النصارى الآن منه أربعة كتب مختلفة من تأليف اربعة رجال بعد المسيح عليه السلام وهم يوحنا ومتى ومرقس ولوقا • فكيف ينكر تطرق التبديل والتحريف اليها ؟ كيف لا • ونسخهم الموجودة المطبوعة فيها من مخالفة بعضها لبعض مالا يحصى ؟ كما مر عليك غير مرة • وعلى ما فيها من ذلك • فقد صرفهم الله تعالى عن تبديل ما ذكرنا من البشارات بنبينا محمد عليه وازالته ، وان قدروا على كتمانه عن أتباعهم وجهالهم •

ثم انه نقل في كتابه: عن الحاكم والبيهةي وغيرهما من حديث عبد الله بن ادريس عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة عن هشام بن العاص قال : ذهبت أنا ورجل آخر من قريش الى هرقل صاحب الروم ندعوه الى الاسلام فخرجنا حتى قدمنا الغوطة غوطة دمشق ، فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني فدخلنا عليه ، فاذا هو على سرير له فأرسل. البينا برسول نكلمه ، فقلنا : لا والله لا نكلم رسولا • انما بعثنا الى الملك ، فان أذن لنا كامناه ، والا لم نكلم الرسول فرجع اليه الرسول. فأخبره بذلك • قال : فأذن لنا • فقال : تكلموا • فكلمه هشام بن العاص ودعاه الى الاسلام واذا عليه ثياب سواد • فقال له هشام : ما هـــذه التي عليك ؟ فقال : لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام . قلنا: ومجلسك هذا فوالله لنأخذنه منك ولنأخذ ملك الملك الأعظم ، أخبرنا بذلك نبينا • فقال : لستم بهم ، بل هم قوم يصومون بالنهار ويفطرون باللل ، فكيف صومكم ؟ فأخبرناه • فملىء وجهه سوادا • فقال : قوموا وبعث معنا رسولا الى الملك ، فخرجنا حتى اذا كنا قريبا من المدينة ، قال لنا الذي معنا : إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك • مان نسئتم حملناكم على براذين وبغال • قلنا : والله لا ندخل الا عليها • فأرسالوا الى الملك أنهم يأبون ، فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا ، حتى انتهينا الى غرفة له ، فأنخنا في أصلها ، وهو ينظر الينا ، فقلنا : لا اله الا الله والله أكبر • والله يعلم لقد انتفضت المعرفة حتى صارت كأنها عذة بصفقه الرباح ، فأرسل الينا ليس الكم أن تجهروا علنا بدينكم ، وأرسل الينا أن ادخلوا فدخلنا عليه ، وهو على فراش له وعنده بطارقته من الروم ، وكل شيء في مجالسه أحمر ، وما حوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة . فدنونا منه ، فضحك وقال : ما كان عليكم لو حييتمونى بتحيتكم فيما بينكم ، واذا رجل فصيح بالعربية كثير الكلام • فقفنا أن تحيتنا فيمه بيننا لا تحل لك وتحيتك التي تحرا بها لا يحل لنا أن نحييك بها • قال : كيف تحيتكم فيما بينكم ؟ فقلنا : السلام عليكم • قبال : كيف تحيون ملككم ؟ قلنا : بها • قال : فكيف يرد عليكم ؟ قلنا : بها • قال : فما أعظم كلامكم ؟ قلنا : لا اله الا الله والله أكبر ، فلما تكلمنا بها والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه اليها • قال : هـ ذه الكلمة التى قلتموها حيث انتفضت الغرفة كلما قلتموها فى بيوتكم تنتفض بيوتكم عليكم • قلنا لا ما رأيناها فعلت هذا قط الا عندك • قال : وددت أنكم كلما قلتموها ينتفض كل شىء عليكم ، فانى خرجت من نصف ملكى • قلنا : لم ؟ قال : لأنه يكون أيسر لشأنها وأجـدر أن لا تكون من أمر النبوة ، وأن تكون من حيل الناس • ثم سألنا عما أراد ، فأخبرناه •

ثم قال كيف صلواتكم وصومكم ؟ فأخبرناه • فقال : قوموا فقمنا ، عَلَّمر لنا بمنزل حسن ونزل كثيرة ، فأقمنا ثلاثًا فأرسل الينا ليلا فدخلنا عليه ، فاستعاد قولنا فأعدناه ، ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظمة مذهبة فيها بيوت صعار عليها أبواب ، ففتح بيتا وقفلا واستخرج حريرة سوداء فنشرها • فاذا فيها صورة حمراء ، واذا فيها رجل ضخم العينين عظيم الاليزين لم أر مثل طول عنقه ، واذا ليست له لحية ، واذا له ضفيرتان أتصسن ما خلق الله • قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا • قال : هذا آدم عليه السلام وإذا هو أكثر الناس شعرا ثم فنتح بابا آخر واستخرج منه حريرة سوداء ، واذا فيها صورة بيضاء ، واذا له شعر قطط أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية ، قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا • قال : نوح عليه السلام • ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء ، واذا فيها رجل شديد البياض حسن العينين صلت الجبين طويل الخد ، أبيض اللحية كأنه يبتسم ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا • قال : هذا ابراهيم عليه السلام • ثم فتح بابا آخر فاستخرج حربيره فاذا فيها صورة ، وأذا والله رسول الله الله الله على قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : نعم محمد رسول الله • قال : وبكينا قال : والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس ، وقال : والله انه لهو ؟ قلنا : نعم انه لهو كانما ننظر اليه ، فأمسك ساعة ، بنظر اليها ، ثم قال : أما انه كان آخر البيوت ولكنى عجلته لكم لأنظر ما عندكم •

ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء ، فاذا فيها صورة أدماء سحماء واذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس

هنراكب الأسنان مفلس الشفة كأنه غضبان قال: هل تعرفون من هذا ؟ قلنا: لا • قال: هذا موسى بن عمران ، والى جنبه صورة تشبهه ، ققال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا • قال: هذا هارون • ثم فتح بابا آخر فاذا فيها صورة رجل أدم سبط ربعة كأناه غضبان • فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا • قال: هذا لوط عليه السلام •

ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء ، فاذا فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجهه نور ، يعرف في وجهه الخشوع يضرب الى الحمرة فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذا اسماعيل عليه السلام جد نبيكم • ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة كأنها صورة آدم كأن وجهه الشمس فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا • قال : هذا يوسف • ثم فتح بابا آخر ، فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل أحمر أحمش الساقين أخفش العينين صخم البطن ، ربعة متقلد سيفا ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ تانا : لا • قال : هذا داود • ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الاليتين طويل الرجلين راكب فرسا • فقال : هه تعرفون هذا ؟ تانا : هيونون هذا ؟ قلنا : هيونون هذا ؟ قلنا : هيا تعرفون هذا ؟ قلنا : لا • قال : هذا سليمان بن داود •

ثم فتح بابا آخر فاستفرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء ، واذا رجل شاب شديد سواد اللحية لين كثير الشعر حسن الوجه حسن العينين ، فقال : هذا عيسى ، قلنا : لا ، قال : هذا عيسى ، قلنا : من أين لك هذه الصور ، لأنها تعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء ، لأنا رأييا صورة نبينا مثله ؟ قال : ان آدم سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده ، فأفرل عليه صورهم وكانوا في خزانة آدم عند مغرب الشمس ، فاستخرجها ذو القرنين ، فصارت الى دانيال ، ثم قال : أما والله ان نفسى طابت بالخروج من ملكى ، وأنى كنت عبدا كأسرائكم ملكه ، حتى أموت ، ثم الجازنا وأحسن جائزتنا ، وسرحنا مفاما أتينا أبا بكر الصديق فأخبرناه عما رأينا وما قال لنا وما أجازنا ، فبكى أبو بكر رضى الله عنه وقال : لو أراد الله تعالى به خيرا لفعل ،

وأنت تعلم أن البشارات الحمدية التى بينها عد الله بن سلام والمعب الأحبار وبنيامين ومخيريق وبحيرا ونسطور الحبشي والأستقف الرومي الذي أسلم على يد دحية الكلبي أيام الرسالة وقتلوه ، والجارود والنجاشي والقسوس والرهبان الذين جاءوا مع جعفر بن أبي طالب وغيرهم من علماء النصاري ، واليهود الذين أسلموا طوعا سلفا وخلفا كثيرة جدا ، وكل ذكر محرر في كتب المسلمين وفي تأليفات المهتدين ، وذلك عنك غير بعيد ، ويكفى من القلادة ما أحاط بالحيد ، والله حسيب كل كفار عنيد ،

قال النصرانى: (( فعندما أيس مما سوات أه نفسه ادعى النبوة وأنه رسول مبعوث من رب العالمين ، فدخل عليهم من باب لطيف لا يعرفون عاقبته ما هى ، ولا يفهمون كيف امتحان مثله ؟ ولا يعصود عليهم من ضرر منه ، وانما هم قدم عرب أعسطاب يد ، وأم ينهموا شروط الرسالة ، وام يعرفوا علامات النبوة لأنه ام يبعث فيهم نبى قط ، وكان ذاك من تعليم الرجل الملقن له ، الذى سنذكر اسمه وقصته في غير هذا الموضع من كتابنا ، وكيف كان سببه )) انتهى ،

فأقول: ومنه سبحانه الاوفيق والهداية الى أقوم طريق الى قد نقلت لك مقالته هذه آنفا وحررت مطلب تتعلق بردها ، غير أنى أعدتها بحروفها هنا لأزيدك أبحاثا نفيسة تتعلق أيضا بما نحن بصدده ، وليكون هذا في نفسك أوقع ، ولحجاجه أدفع ، فاعلم أن هذا الكلام الذى أراد به عبد المسيح ابطال نبوة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام مع كونه كذب ظاهر وبهتان صريح وكلام مزيف وكوثن مزخرف ، ولا بختى رور ، وباطله على كل منصف عارف بسيرة النبي الأمين وأحوال الجاهلية فى وباطله على كل منصف عارف بسيرة النبي الأمين وأحوال الجاهلية فى نرمنه من البدو والقاطنين ، وعالم بما قدمناه من البشارات السماوية برسالته وذكر صفاته بكتب العهدين ومدح أمته ، نذكر فى رده جملة فصول مطابقة للمنقول والمعقول :



## فصل: في قوله: «فعند ما أيس» الى آخره ٠

اعلم أولا: أن من أعظم دلائه النبوات المعجزات وهى المخارقة المعادة ، اذا ظهرت ممن يدعى النبوة وكانت طبق ما يريد أو ما يراد منه ، كما وقع لابراهيم ولموسى وعيسى وغيرهم ، فما ثبتت به نبوة الخوانه المرسلين ثبتت بمثله أيضا نبوة النبى الصادق الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة المطين وأزكى سلام المسلمين ولنذكر لك أولا ما يتعلق بأمر النبوات على العموم ، وبيان خلاف الفرق الضالة فيها ، والبراهين المثبتة لها ، لتزداد معرفة فيما نحن بصدده ، ثم نردف الكلام على ذلك أن شاء الله تعالى باثبات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا التي هي الغرض الأصلى في هذا الكتاب و

قال الامام أبو الحسن على الماوردى فى دلائله: « والأنبياء هم ورسل الله تعالى الى عباده بأوامره ونواهيه ، زيادة على ما اقتضته العقول من واجباتها ، والزاما لما جوزته من مباحاتها ، لما أراده الله تعالى من كرامة العاقل ، وتشريف أفعاله ، واستقامة أحواله ، وانتظام مصالحه ، حين هيأه للمحكمة ، وطبعه على المعرفة ، ليجعله حكيما وبالعوالقب عليما ، لأن الناس بظرهم لا يدركون مصالحهم بأنفسهم ، ولا يشعرون بعواقب أمورهم بغرائزهم ، ولا ينزجرون مع اختلاف همومهم دون أن يرد عليهم تداب المرسلين وأخبار القرون الماضين ، فتكون آداب الله تعالى فيهم مستعملة وحدوده فيهم متبعة وأوامره فيهم ممتثلة ، ووعده ووعيده فيهم زاجرا وقصص من غير من الأمم واعظا ، فأن الأخبار العجبية اذا طرقت زاجرا وقصص من غير من الأمم واعظا ، فأن الأخبار العجبية اذا طرقت علمها وصح فهمها ، وأكثر الناس سماعا أكثرهم خواطر ، وأكثرهم علما أكثرهم علما ، وأكثرهم علما الكثرهم علما المق بدل ، فواطر أكثرهم تفكرا وأكثرهم تفكرا ولا منهم فى انتظام الحق بدل ،

وأنكر فريق من الأمم نبوات الرسل وهم فيها ثلاثة أصناف:

أحدها : ملحدة دهرية يقولون بقدم العالم وتدبير الطبائع ، فهم بانكار المرسل أجدر أن يقولوا بانكار الرسل •

والصنف الثانى: براهمة موحدة يقولون بحدوث العالم ويجحدون بعثة الرسل ، ويبطلون النبوات ، وهم المنسوبون الى « بهرمن » صاحب متالتهم ، وشذ فريق منهم فادعى أنه آدم أبو البشر ومنهم من قال هو ابراهيم ،

ومن قال من هذه الفرقة الشاذة منهم: انه أحد هذين ، أقر بنبوتهما وأنكر نبوة من سواهما • وجمهورهم على خلاف هذه القالة في اعتزائهم لصاحب مقالتهم ، وانكار جميع النبوات عموما •

والصنف الثالث: فلاسفة لا يتظاهرو بابطال النبوات فى الظاهر ، وهم مبطلون فى تحقيق قولهم لأنهم يتولون: ان العلوم الرباعة بعد كمال العلوم الرياضية من الفلسفة والهندسة يضعها من كملت رياضته اذا كان عليها مطبوعا ٠

واختلف من أبطل النبوات فى علة ابطالها فذهب بعضهم الى أن العلة فى ابطالها : أن الله تعالى قد أغنى عنها بما دلت عليه العقول من لوازم ما يأتى به الرسل • وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما: انه لا يمنع ما دلت عليه العتول جواز ، أن يأتى به الرسل وجوبا • ولو كان العقل موجبا لما امتنع أن تأتى به الرسل ، تأكيدا كما تترادف دلائل المعقول على التوحيد ، ولا يمنع وجود بعضها من وجود غيرها •

والثانى: انه لا تستغنى قضيا العتول عن بعثة الرسل من وجهين: أحدهما: أن قضايا العقول قد تختلف فيما نكافأت فيه أدلتها فانحسم ببعثة الرسل اختلاقها •

والثاني : انه لا مدخل للعتول فيما تأتى به الرسل من الوعد

والوعيد والجنة والنار ، وما يشرعونه من أوصاف التعبد الباعث على النائله ، فلم يغن عن بعثة الرسل .

وذهب آخرون منهم الى أن العلة فى ابطال النبوات: أن بعثة الرسل الى من يعلم من حالهم أنهم لا يقبلون منهم ما بلغوه الميهم عبث ، تمنع منه حكمة الله تعالى • وهذا فاسد من وجهين:

أحدهما: أنه ليس بعبث أن يكون فيهم من لا يقبله ، كما لم يكن فيما نصبه الله تعالى من دلائل العقول على توحيده عبثا ، وان كان فيهم من لا يستدل على توحيده ، كذلك بعثة الرسل .

والثانى: أن وجود من يقبله فيهم على هذا التعلول يوجب بعثة الرسل • وهم يمنعون من ارسالهم الى من يقبل ولا يقبل فبطل به هذا التعليل •

وقال آخرون منهم: بل العلة فيه ما جاء به الرسل مختلف ينقض بعضه بعضا وينسخ المتأخر ما شرعه المتقدم ، وقضايا العقول لا تتناقض، فلم ترتفع بما يختلف ويتناقض ، وهذا فاسد من وجهين:

ألحدهما : أن ما جاء به الرسل ضربان :

أحدهما: ما لا يجوز الا أن يكون على وجه واحد هو التوحيد وصفات الرب والربوب ، فلم يختلفوا فيه وأقوالهم متناصرة عليه ٠

والضرب الثانى: مالا يجوز أن يكون من العبادات على وجه ، ويجوز أن يكون أن يكون في وقت ، ولا يجوز أن يكون في غيره ، وهذا النوع هو الذى اختلف فيه الرسل لاختلاف أوقاتهم، الم بحسب الأصلح ، واما بحسب الارادة ، وهذا في قضايا العقول جائز ،

والوجه الثاني: إن قضايا العقول قد يخالف فيها العقلاء • ولا

يمنع ذلك أن تكون العقول دليلا • كذلك ما اختلف فيه الرسل لا يمنع أن يكون حجة •

وقال آخرون منهم: بل العلة فى ابطال النبوات أنه لا سبيل الى العلم بصحتها لعينها ، وأن ظهور ما ليس فى الطباع من معجزاتهم ممتنع بالطباع الدافعة لها • وهذا فاسد من وجهين:

أحدهما : أن المعجزات من فعل الله تعالى فيهم ، فخرجت عن حكم طباعهم •

والثانى: انهم لما تميزوا بخروجهم عن الطباع من الرسالة ، تميزوا بما يخرج عن عرف الطباع من الاعجاز •

وقال آخرون منهم: بل العلة فى ابطال النبوات: ان ما يظهرونه من المعجز الخارج عن العادة ، قد يوجد مثله فى أهل الشعبذة والمخرقة وأهل النارنجيات ، لرس ذلك من دلائل صدقهم ، فكذلك أحكام المعجزات ، وهذا فاسد من وجهين:

أحدهما : أن الشعبذة نظهر لذوى العقول وتدلس على الغر الجهول ، فخالفت المعجزة التي تذهل لها العقول .

والثانى: أن الشعبذة تستفاد بالتعليم ، فيتعلمها من لم يحسنها قيصير مكافئا لن يحسنها ويعارضه بمثلها • والمعجزة مبتكرة لا يتعاطاها غير صاحبها ، ولا يعارضه أحد بمثلها • كما انقلبت عصا موسى حية تلقف ما أفكه السحرة فخروا له سجدا • ولئن كان فى ابطال هذه الشبهة دليل على اثباتها فيستدل على اثبات النبوات من خمسة أوجه ، وان اشتملت تلك الأجوبة على بعضها •

أحدها: أن الله تعالى منعم على عباده بما يرشدهم اليه من المصالح ولما كان فى بعثة الرسل مالا تدركه العقول ، كان ارسالهم من عموم المصالح التى يكفل بها •

والثانى: أن فيما يأتى به الرسل من الجزاء ، بالجنة ثوابا ، يبعث على الرهبة فى الكف عن على الرهبة فى الكف عن الشر ، صار سببا لائتلاف الخلق وتعاطى الحق .

والثالث: ان فى غيوب المصالح مالا يعلم الا من جهـة الرسـل فاستفيد بهم مالا يستفيده بالعقل •

والرابع: ان التأله لا يخلص بالتدين والدين لا يصلح الأ بالرسل البلغين عن الله تعالى ما كلف •

والخامس: ان العقول بما استنكرت سن موافقة الأفكار ، ومتابعة النظر ، فلم يجمعهم عليه الاطاعة المعبود ، فما أداه رساله فصارت المصالح بهم أعم والاتفاق بهم أتم ، والشمل بهم أجمع ، والتنازع بهم أمنع ، فيجوز اثبات التوحيد والنبوات بدقيق الاستدلال كما يجوز بجليه ، فان ما دق في العقول هو أبلغ في الحكمة ،

وقد تلوح لابن الرومي هذا المعنى فنظمه في شعره فقال :

غموض الحــق حين يذب عنــه تعـلل ناصر الخصــم الحــق يجــل عن الدقيق عقــول قوم فيقضى المحــل على المــدى



#### فصيل

فاذا ثبت جواز النبوات وبعثة الرسل بالعبادات و فهم رسل الله تعالى الى خلقه بخطاب مسموع أو سفارة ملك منزل ؟ ومنع قوم من مثبتى النبوات أن تكون نبوتهم عن خطاب أو نزول ماك لانتفاء المخاطبة المجسمانية عنه ، لأنه آليس بجسم ، فالملائكة من العالم العلوى وهو بسيط لا يهبط و كما أن العالم السفلى كثيف لا يعلو و واخذلف من قال بهذا فيما جعلهم به أنبياء و فقال بعضهم : صاروا أنبياء بالالهام لا بالوحى و وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن ما بطل به الهام المعارف فى التوحيد ، كان ابطال المعارف به فى النبوة أحق .

والثانى : ان الالهام خفى غامض يدعيه المحق والبطل ، فان ميزوا بينهما بطلب أمارة ، عداوا عن الالهام الى دليل بيطل الالهام ٠

وقال آخرون منهم: انما صاروا أنبياء الأن لله تعالى فى العالم خواصا وأسرارا تخالف مجرى الطبائع ، فمن أظفره الله تعالى بهما من خلقه ، استحق بهما النبوة ،

وهذا فاسد من وجهين:

أحدهما : خفاها فيه عن غير دليل على صدقه ٠

والثاني : أن يكون نبيا ءن نفسه لا عن ربه ، فصار كغيره •

وقال آخرون: بل صاروا أنبياء لأن الله تعالى خصهم من كمال العقول بما يتوصلون به الى حقائق الأمور ، فلا يشتبه عليهم منها ما يشتبه على غيرهم ، فصاروا أنبياء عن عقولهم لا عن ربهم ، وهذا فاسد من وجهين:

أحدهما : أن هذا يقتضى فضل العلم فى حقه ولا يقتضيه فى حق غيره .

والثانى : أنه ان أخبر عن نفسه لم يكن رسولا ، وان أخبر عن ربه كان كاذبا .

وقال آخرون: انما صاروا أنبياء لأن النور فيهم صفا ونما بالنور الأعظم الالهى الذى تخلص به الأفهام وتصح به الاوهام ، حتى ينتقلوا الى الطباع الروحانية فيزول عنهم كثير من الطباع البشرية ، فيخرجوا عن سنخ الكائنات بصفاء نورهم وخلاصهم • وهذا قول الثنوية • وهو فاسد من وجهين:

أحدهما: أتنهم دفعوا أسهل الأمرين من بعثة الرسل الى أغلظهما من اعطاء نوره ، فأولى أن يدفعوا عن الأسهل .

والثانى : انهم أثبتوا ممازجة البارى سبحانه فيما اختص بذاته ومخالفة الذات تمنع من ممازجته •

والجواب عما قالوه من امتناع المفاطبة الجسمانية عمن ليس بجسم من وجهين:

أحدهما: أنه لا يمتنع أن يظهر منه كخطاب الاجسام ، وان لم يكن جسما . كما يظهر منه كأفعال الأجسام ، وان لم يكن جسما .

والثانى: أن الله تعالى يجوز أن يودع خطابه فى الأسماع حتى تعيه الآذان وتفهمه القلوب بقدرته التي أخفاها عن خلقه .

# والجواب عما ذكروه من أن جرم الملائكة علوى لا ينهبط من وجهين:

أحدهما: أنه ليس بممتنع أن ينتقل جرم سماوى لطيف الى جرم أرضى كثيف • أما بزيادة أو انقلاب كما يقولون فى العقل والنفس أنهما بجرمان علويان هبطا الى الجسم ، فحلا فيه •

والثانى: أنهم يقولون بانقلاب الأجرام الطبيعيات ، يتولون ان الهواء المركب من حرارة ورطوبة اذا ارتفعت حرارته ببرودة صار ماء باردا وأن الماء المركب من برودة ورطوبة اذا ارتفعت برودته بحرارة صار هواء ، وأن الهواء المركب من حرارة ورطوبة ، اذا ارتفعت رطوبته بيوسة صار نارا فاذا جاز ذلك عندهم فى انقلاب الطبائع ، كان فى فعل الله تعالى أجوز وهو عليها أقدر •

ولا يمكن أن تدفع أقاويلهم المخارجة عن قوانين الشرع الا بمثلها ، وان خرج عن حجاج أمثالنا ، للقض قولهم بقولهم ، لا يتدلس به باطل ولا يضل به جهول ، فما يضل عن الدين الا قادح فى أصوله ومزر على أهله ،



#### فصــــل

فاذا ثبت أن النبوة لا تصح الا ممن أرسله الله تعالى بوحيه اليه ، فصحتها فيه معتبرة بثلاثة شروط تدل على صدقه ووجوب طاعته •

أحدها: أن يكون مدعى النبوة على صفات يجوز أن يكون مؤهلا لها لصدق لهجته وظهور فضله وكمال حاله • وأن اعتوره نقص أو ظهر منه كذب ، لم يجز أن يؤهل للنبوة من عدم آلتها وفقد أمانتها •

فقد بعث رسول الله المله الله المله غلد بن الموليد رضى الله عنه الى بعض أحياء العرب يدعوهم الى الاسلام فقالوا: يا خالد صف لنا محمدا وقال بايجاز وباطناب ؟ قالوا: بايجاز وقال: هو رسول الله ، والرسول على قد المرسل و

والشرط الثانى: اظهار المعجز يدل على صدقه ويعجز البشر عن مثله ، لتكون مضاهية للأفعال الالهية وليعلم أنها منه فتصح دعوى رسالته لأنه لا يظهره! من كاذب عليه ، ويكون العجز دليلا على صدقه ، وصدقه دليلا على صحة نبوته .

والشرط الثالث : أن يقدرن بالمعجز دعوى النبوة • فان لم يقترن بالمعجز دعوى ، لم يصر بظهور المعجز نبيا ، لأن المعجز يدل على صدق الدعوى ، وكان صفة لها فلم يجزأن تثبت الصفة قبل وجود الموصف ، فان تقدم ظهور العجز على دعوى النبوة كان تأسيسا للنبوة ككلام عيسى عليه السلام في المهد هو تأسيس للنبوة • واحتاج مع دعوى النبوة الى احداث معجز ، يقترن بها ليدل على صدقه فيها • وان تقدمت دعوى النبوة على المعجز ارتفى بحدوث المعجز بعدها عن اقترانه بها ، لأن استصحابه للدعوى مقترن بالمعجز ، فان ظهر المعجز المقترن بالدعوى لبعض الناس دون جميعهم، نظر ٠ فان كان عددا يتواتر بهم الخبر ويستفيض بهم الأثر كان العائب عنهم محجوبا بالشاهدة له فى لزوم الاجابة والانقياد للطاعة ، كما يكون العصر الثاني محجوبا بالعصر الأول ، وأن كان المشاهد اللعجز عددا لا يستفيض بهم اللخبر ولا يتواتر، بهم الأثر الأمكان تواطئهم على الكذب أو يتوجه الى مثلهم الخطا أو الزلل ، كان المعجز حجة عليهم ، ولم يكن حجة على غيرهم ، حتى يشاهدوا من المعجزة ما يكونوا محجوجين به ، وسواء كان من جنس الأول أو من. غير جنسه ، فان قصر من شاهد الأول عن عدد التواتر ، وقصر من شاهد الثاني عن عدد التواتر ، لم يكن فيهما حكم التواتر ، ولا في واحد منهما ، لجواز الكذب على كل واحد من العددين ٠



#### فصبل

واذا كانت حجج الأتبياء على أممهم هى المعجز الدال على صدقهم فالمعجز ما خرق عادة البشر من خصال لا يستطاع الا بقدرة الهية تدل على أن الله تعالى خصه بها تصديقا على الختصاصه برسالته ، فيصير دليلا على صدقه فى ادعاء نبوته ، اذا وجد ذلك منه فى زمان التكليف + فاما عند قيام الساعة اذا سقطت فيه أحوال التكليف ، فقد يظهر فيه من أشراطها ما يخرق العادة ، فلا يكون معجزا مدعى نبوة +

وانما اعتبر فى المعجز خرق العادة لأن المعتاد يشمل الصادق والكاذب ، فاختص غير المعتاد بالصادق دون الكاذب ، فاذا تقرر أن المعجز محدود بما ذكرناه من خرق العادة ، فقد ينقسم ما عرج عن العادة على عشرة أقسام :

احدها: ما يخرج جنسه عن قدرة البشر كاختراع الأجسام وقاب الأعيان واحياء الموتى • فقليل هذا وكثيره معجز بخروج قليله عن القدرة كخروج كثيره به •

والقسم الثانى: ما يدخل جنسه فى قدرة البشر ، لكن يخرج مقداره عن قدرة البشر كطى الأرض البعيدة فى المدة القريبة ، فيكون معجزا لخرق العادة ، واختلف المتكلمون فى المعجز منه ، فعند بعضهم أن ما خرج عن القدرة منه يكون هو المعجز خاصة لاختصاصه بالمعجز ، وعند آخرين منهم : أن جميعه يكون معجزا لاتصاله بما لا يتيز منه ،

والقدم الثاث : ظهور العلم بما خرج عن معلوم البشر كالأخبار بحوادث العيوب فيكون معجزا بشرطين :

أحدهما: أن يتكرر حتى يخرج عن حد الاتفاق ٠

الثائلي : أن يتجرد عن سبب يستدل به عليه ٠

والقسم الرابع: ما خرج نوعه ، عن مقدور البشر وان دخل جنسه في مقدور البشر ، كالقرآن في خروج أسلوبه عن أقسام الكلام ، فيكون معجزا لخروج نوعه عن القدرة فصار جنسا خارجا عن القدرة ، ويكون المعجز مع القدرة على آلته من الكلام أبلغ في المعجز مع القدرة على آلته من الكلام أبلغ في المعجز ،

والقسم الخامس: ما يدخل فى أفعال البشر ويفضى الى خروجه عن مقدور البشر كالبرء الحادث عن المرض والزرع عن البذر ، فان برء المرض المزمن لوقته واستحصاد الزرع المتباقل قبل أوانه ، كان بخرق العادة معجزا لخروجه عن القدرة .

والقسم السادس: عدم القدرة عما كان داخلا فى القدرة ، كانذار الناطق بعجزه عن الكلام ، واخبار الكاتب بعجزه عن الكتابة ، فيكون ذلك معجزاا يخص العادة جزء ولا يتعداه ، لأنه على يقين من عجز نفسه وليس غيره على يقين من عجزه .

والقسم السابع: انطاق حيوان أو حركة جماد ، فان كان باستدعائه أو عن أشارته كان معجزا له ، وان ظهر بغير استدعاء ولا اشارة لم يكن معجزا يخص العادة جزء لا يتعداه ، لأنه على يقين من عجز نفسه وليس اختصاصه بغيره ، وكان من نذر الوقت وحوادثه .

والقسم الثامن: اظهار الشيء في غير زمانه كاظهار فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف ، فان كان استبقاؤهما في غير زمانهما ممكنا لم يكن معجزا وان لم يكن استبقاؤهما ممكنا كان معجزا سواء بدأ باظهاره أو طولب به .

القسم التاسع: انفجار الماء المنقطع أو قطع الماء المنفجر ، اذا لم يظهر بحدوثه من غيره فهو من معجزاته لخرق العادة .

والقسم العاشر: اشباع العدد الكثير من الطعام اليسير واروائهم من الماء القليل يكون معجزا في حقهم وغير معجز في حق غيرهم لما قدمناه

من النعليل • فهذه الأقسام ونظائرها الداخلة فى حدود الاعجاز متساوية الأحكام فى ثبوت الاعجاز وتصديق مظهرها على ما ادعاه من النبوة ، وان تفاوت الاعجاز فيها وتباين ، كما أن التوحيد قد يختلف فى الخفاء والظهور وان كان فى كل منها دليل • واما فعل ما يقدر البشر على تقاربه وان عجزوا عن مثله فليس بمعجز ، لأن الجنس مقدور عليه ، وانما الزيادة فضل حذق به كالصنائع التى يختلف أهلها فيها فلا يكون عذقهم بها معجزا ، يجوز أن يدعى بها النبوة •

فان قيل: فقد جاء زرادشت وبولس بآيات مبورة ، وام تدل على صدقهما في دعوى النبوة •

قيل: لأنهما قد كذبا أنفسهما بما ادعياه فى الله تعالى مما يدل على جهاهما به ، لأن «بولس» يقول: ان عيسى عليه السلام ابن الله وهو الله وزعم زرادشت: أن الله تعالى كان وحده ولا شيء معه فحين طالت وحدته، فكر فتولد من فكره «أهرمن» وهو «ابليس» فلما مثل بين عينيه، أراد قتله ، فامتنع منه فلما رأى امتناعه والدعله الى مدته وسالمه الى غايته ومن قال بهذا فى الله تعالى ولم يعرفه لم يجز أن يكون رسولا، ثم داعيا الى القبائح والأخلاق السيئة ، كما شرع زرادشت الوضوء بالبول وغشيان الأمهات وعبادة النيران وكذلك «بولس» و «مانى» فخذلهم الله تعالى ولو دعوا الى محاسن الأخلاق ، آكان الوثوق بهم أكثر ولكن الله تعالى عصم بالعقول من استرشدها ، وقاد الى الحق من يقظ بها و



#### فصيل

ولا يجوز أن يظهر الله تعالى المعجز ممن يجعله دليلا على صدقه فيها في غير النبوة ، وإن كان فيها مطبقا • لأن النبوة لا يوصل اللى صدقه فيها الا بالمعجز ، لأنه مغيب لا يعلم الا منه ، فاضطر الى الاعجاز فى صدقه وغير النبوة من أقواله وأفعاله قد يعلم صدقه فيها بالعيان والمشاهدة ، وتخرج عن صورة الاعجاز وان نفذت المشاهدة • ولئلا تشتبه معجزات الأنبياء بغيرها • فأما مدى الربوبية اذا أظهر آيات باهرة ، فقد ذهب قوم الى أنها تكون معجزة وقد بطلت بكذبه ، فلم يمانع لظهور بطلانها • أن تجد منه ، اذا كان كاذبا فى ادعاء النبوة ، لأنه أم يقترن بدعواه ما يبطلها كمدى الربوبية • والذى عليه قول الجمهور : أنه لا يجوز أن يظهر المعجز عن مدى الربوبية ، والذى عليه قول الجمهور : أنه لا يجوز أن يظهر المعجز عن مدى الربوبية ، كما يجوز أن يظهر على مدى النبوة لأن عصيته فى ادعاء الربوبية أغلظ وافكه فيها أعظم • وكان ذلك المعجز بأن طهر عليه أجدر ، واذا استوضح ما أظهره مدى الربوبية من الآيات ظهر فسادها وبان اختلافها ، فخرجت عن الاعجاز الى سحر أو شعدذة •



#### فصـــل

ولما علم الله تعالى أن أكثر عباده لا يشهدون حجج رسيه ولا يحضرون آيات أنيائه ، اما لبعد الدار أو لتعاقب الأعصار ، وطبع كل فريق على الاخبار بما عاين ، فيعالمه الغائب من الحاضر ويعرفه المتأخر من المعاصر، وقد علم مع اختلاف الهمم أن خبر التواتر الذا انتفت عنه الريب حق لا يعترضه شك ، وصدق لا يشتبه بافك ، فصار وروده كالعيان فى وقوع العلم به اضطرارا ، فثبت به الحجة ، ولزم به العمل ، وقد قال الطفيل الغنوى مع أعرابيته فى وقوع العلم باستفاضة الخبر ، ما دلته عليه الفطرة وقاده اليه الطبع:

تأوبنى هم من الليل منصب وجاء من الاخبار مالا يكذب تظاهرت حتى لم يكن لى ربية ولم يك عما أخبروا متعتب



#### فصيل

فاما ما يجوز لمدعى النبوة أن يدعى به النبوة فانه يقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكلمه الله تعالى بغير واسطة •

والثاني: أن يخاطبه بواسطة ملك •

والثالث: أن يكون عن رؤيا في المنام •

فالقسم الأول : مثلا كلامه ارسى حين نودى من الشجرة فيعلم اضطرارا ، أنه من الله تعالى ، وفيما يقع به علم الاضطرار فى كلامه ، لأهل العلم فيه قولان :

أحدهما: انه يضطره الى العلم به ٠

والثاني: أنه يقترن بكلامه من الآيات ما تدل على أنه منه ٠

وأما القسم الثاني : فعلى الأنبياء معرفة الله تعالى قبل ملائكته فى رسالته • وطريق علمهم به الاستدلال ، ثم يصير بعد نزول الملائكة بمعجزاتهم القاهرة على اضطرار ، وعلى الملائكة اذا نزاوا بالرحى على المرسول اظهار معجزتهم له ، كما يلزم الرسول اظهار معجزته لأمته •

 واما انسم الثالث: أن يكون عن رؤايا منام ، فان لم يكن ممن تصدق رؤاياه بكثرة أحلامه ، لم يجز أن يدعى يه النبوة ، وان كان ممن تصدق رؤياه فقد روى عن النبى والله الله قال : « أصدقكم رؤايا أصدقكم حديثا » لم يجز أن يدعى النبوة بأول رؤيا لجواز أن تكون من حديث النفس ، وأن الرؤيا قد تصح تارة وتبطل أخرى ، وان تكررت رؤياه مرارا حتى قطع بصحتها ، ولم يخالجه شك فيها ، جاز أن يدعى النبوة بها فيما كان حفظا لما تقدمها من شرع وبعثا على العمل بها من بعد ، ولم يجز أن تعبد بها فى نسخ شرع واستثناف تعبد ، ويجوز أن يعمل على رؤيا نفسه فيما يازمه من استئناف ، ولا يجوز أن يعمل عليها فى نسخ ما الزمه من شرع ، ايكون بها مازتما ولا يكرن بها مسقطا ، وهذا الذى ذكرناه لا يكون جائزا بعد نبينا عليها لأنه خاتم الأنبياء ، فلا تغفل ،



#### فمسل

قال الماوردى: وأما نبوة نبينا محمد والله فقد اختلف فيه مخالفوه من مثبتى النبوات على أقوال شتى ، فمنعت اليهود من نبوته لامتاعهم من نسخ الشرع و اختلفوا فى المانع من نسخه ، فمنع منه بعضهم بالعقل ، لأن نهى الله تعالى عما أمر به وأمره بما نهى عنه انما يكون لخفاء المصلحة عليه فى الابتداء وظهور حاله فى الانتهاء والله تعالى عالم بها فى الحالين ، لتباين الضدين و ومنع بعضهم منه بالشرع ، وأن جوزوه فى العقل بما نقلوه عن موسى عليه السلام وذكروه فى التوراة أنه قال . « تمسكوا بالسبت أبدا ، سنة الدهر » وكلا الوجهين فاسد من وجهين :

أحدهما: أن العقل لا يمنع من الأمر بالشيء فى زمان ، والنهى عنه فى غيره ، بحسب المصلحة فى قول من اعتبرها ، ولا يكون مستقبحا من فعل حكيم كما العنى من أفقر ، ويفقر من أغلى اما المصالحة ألو بالارادة . ولا يكون ذلك لاستيهام المصلحة واشكال الارادة .

(م ٢٣ - الجواب الفسيح)

والثانى: ان موسى عليه السلام نسخ شرع من تقدمه ، لأن آدم. زوج بنيه ببناته ، وجوز يعقوب الجمع بين الأختين ، ونكح الراهيم بنت أخيه ، وكل هذا عند موسى منسوخ بشرعه ، فجاز ان ينسخ شرعه بشرع غيره .

أَقِول : ولط لنا عودة ان شاء الله تعالى لاستيفاء الكلام على هذه المسائلة •

وقال آخرون: محمد المالي نبى مبعوث الى قومه من العرب ، وليس نبى لغيرهم ، وهذا فاسد من وجهين:

أحدهما: أنه تخصيص بغير دليل ٠

والثانى: ان ثبوت نبوته عليه الصلاة والسلام فى قومه موجب لصدقه • وقد قال: انه بعث الى كافة الخلق ، وأنه خاتم الأنبياء ، فلم يجز رد قوله مع ثبوت صدقه •

وقال آخرون: هو نبى مبعوث الى من لم يتمسك بشرع من عبدة الأوثان ، وليس بمبعوث الى من تمسك بشرع من اليهود والنصارى • وهذا فاسد من وجهين مع الوجهين المتقدمين:

أحدهما: أنه يدفع به عن نسخ الشرع • وقد دللنا على جوازه • والثانى: أن من اعترف بالنبوات كانت ألزم له ممن جحدها •

وقال آخرون: ليس بنبى لأنه لم يأت بمعجزة قاهرة تضطر الى صدقه ، كمعجزة موسى وعيسى عليهما السلام وان جاز نسخ الشرائع بمثلها من الشرائع وفى هذا يتعين اقامة الدليل على اثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وهو معتر بثلاثة شروط:

أحدهما: وصف المستدل .

والثاني: حكم الدلول عليه ٠

والثالث: صفة الدليل •

فأما الشرط الأول في صفة المستدل: فقد اختلف فيه فذكر الجاحظ

أنه العقل لأنه المرز الحق • وقال الأكثرون: المستدل هو العاقل والعقل المتدلالة المرز الحقل به الى صحة مدلوله •

وأما الشرط الثانى ففى حكم الدلول عليه • فعند فريق أنه اثبات نبوته ليعلم بها صدق قوله • وعند الأكثرين أنه اثبات صدقه ليعلم بقلها محدة نبوته •

وأما الشرط الثالث وهـو الدليل ، فحجاج يتنـوع أنواعا • لأن المستدل واحد ، والدليل يشتمل على أعداد متنوعة وشواهد مختلفة فرق الله تعالى بينهما لتكون الحجج متغايرة والبراهين متناصرة ، بحسب ما عليه علمه من المصلحة ورآه من أسباب الاجابة ، كما قال تعالى : « وكذلك نصرف الآيات » أى نخالف بينها فى العجزات ، فكان بعضها حجة قاطعة وبعضها أمارة لائحـة ، تجرى عليها أحـكام ما قاربها فيقوى بعد الضعف وتحج بعد الكشف ، وان لم يكن الانذار بانفرالدها من قواطع الحجج المغنية عن دايل يحج ، وهكذا القول فى بهوة غيره ، فلا يلزم تطابق حججهم كما لم يلزم اتفاق شرائعهم ،

وقد قدمنا أقسام المعجزات ، فاذا ظهرت احداهن حجت ودلت على صحة النبوة ، وقد ظهر فى نبوة نبينا محمد المصطفى والله أكثرها مع ما تقدمها من انذار وظهر بها من آثار وتحقق بها من أخبار ، فصارت أعم النبوات اعجازا ، وأوضحها طريقا وامتيازا ، وأكثرها تأييدا الهيا وتعبدا شرعيا ، تعتمد شواهدها من نافر وعاند ، وتحج دلائلها من ناكر وجاحد ، ولم تزل أمارات النبوة لائحة فى رسول الله والله عنى تدرج اليها وهو غافل عنها ، وغير متصنع لها فنهض بأعبائها حين أتته وقام بمقوقها حين لزمته ، غير ذاهل فيها ولا عاجز عنها ، الى أن تكامل به الشرع ، هذا وهو أمى لم يقرأ كتابا ولا اكتسب علما فأوضح كل ملتبس وبين كل مشتبه ، حتى رجع كثير من الملل الى شرعته فى عام ما قصروا عنه من حقوق وعقود استوعب أقسامها وبين أحكامها ، وما ذلك الا بعون عنه من حقوق وعقود استوعب أقسامها وبين أحكامها ، وما ذلك الا بعون النهي وتأليد لاهوتى ، وحسبك بهذا شاهدا لو القتصرنا عليه وحجاجا لو

ولدن سنذكر ان شاء الله معالى قريبا من معجزاته القاهرة وبراهينه الواضحة ، ما يرد كل جاحد ويصد كل معاند من أنواع متعايرة وأخبار متواترة وأثار منظاهرة يصدق بعضرا بعضا ، ليكن تعايرها جامعا لكل بهان ، وتظاهرها رافعا لل بهان ،

فمنها ما تندمه من نذير وبشير ومنها ما تعتبه من تغيير وتأثير ومنها ما تاريب من أقوال وأفعال عسرت منه واليه ، فلم يسبق من الآيات ما اخل به ولا من الأمارم ما خثر فيه ومنذكرها أن شاء الله تعالى فصولا مفصلة وأنواعا متميزة لتكون أصح بيانا وأوضح برهانا احقها بالسابقة والتقديم أعجاز القرآن الكريم لأنه أصل شرعه ومستودع رسالته لكنا نذكره في محله من رد هذا الكتاب ، ليكون أقعد في هذا الباب أن شاء الله تعالى ،

## \* \*

#### فصلل

## في معجزات(١) عصمته صلى الله تعالى عليه وسلم

(۱) المعجزات الحسية وردت في كتب الأحاديث بن طريق الاحاد ، لا المتواتر ، وقد رد الراسخون في المعلم من المسلمين احاديث الاحاد ، وطعنوا في سندها ومتنها ، وحذروا المسلمين ،ن أن يأخذوا بها في المقائد ، لكثرة المدسوسات فيها من اليهود والنصارى ، وقالوا : ان نبسوة محمد صلى الله عليه وسلم تثبت بالقرآن الكريم لقوله تعسالى : « أو لم يكفهم أنا الزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ » فذى كتاب المفنى : لا بجوز تسول أخبار الاحاد في ما طريقه العلم ، لأن كل واحد من المخبرين يجوز عليسه الغلط ، ولا يرجع اليها في معرفة التوحيد والعدل وسائر اصول الدين ، المغنى ص ٢٥٥ ج ٤ ) .

وفى كتاب هموم داعية الشيخ محمد المغزالى: « هناك من يسوى بين الاخبار المتواترة ، وبين أخبار الاحاد فى أفادة اليقين . وهذا غلو مرغوض . وهناك من يرحب بأخبار الاحاد دون تطبيق الشروط العلمبة المتررة عن ضرورة خلوها من الشذوذ والعلل القوادح . وهناك من يقضى سحابة عده، في دراسة السنن ، وصلته بالقرآن الكريم واهية ، وبصره بهداياته كليل . ولذلك لا يحسن وضع الاحاديث فى مواضعها العتيدة من كتاب الله ، ولا وضع النسب بين الأركان والنوافل والوسائل والغايات ، ويتضح هذا =

### ألظهر الله تعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام من أعلام نبوته ،

= المعنى قليلا ، اذا عرفنا أن علماء الذهب الحنفى يرون أن لا فرض ألا بنص قاطع ، وأنه لا حرمة الا بنص قاطع ، وأن أخبار الاحاد لا تفيد القطع ، بل هى كما يرى الجمهور تفيد الظن العلمى أو العلم الظنى ، ولنترك رأى الاحناف جانبا ، لنشرح ما نريد عن طريق ضرب الامثال ، يقول الله تعالى في جلالة كتابه « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حسد » .

فهل وعى ذلك من قبل حديث الفرانيق ، وقال : ان تظاهر الروايات يرجعل له أصلل ما ؟ والقائل محدث كبير ، وقد قبل فرية الفرانيق مدع للسلفية كبير ، ووضعها في سيرة الفها ،

الحرث مكان الانبات باجماع أولى الالباب ، فهل وعى ذلك من روى في شرح الاية : « نساءكم حرث لكم » انه يجوز اتيان النساء في غير مكان الحرث ؟ ،

قتال العدوان مرغوض بنص القرآن الكريم ، مهل درى ذلك من روى ، أو رأى جواز القتال دون دعوة الى الاسلام ، وبالتالى جواز الخذ الناس على غرة ؟ ا ، ه ،

وروى الشيخ محمد الغزالى فى تفسير قوله تعالى : « وما خلق الذكر والنثى » فى هموم داعية : « أن خبر الواحد تتلاشى صحته عندما خساف المتواتر . والمسلمون على هذه القاعدة » أ . ه والصواب ما قاله ههنا فى اخبار الاحاد . لا ما نقلته عنه من كتابه « من هنا نعلم » فى التقديم لهذا الكتاب فى موضوع المؤاخاة بين المسلمين وأهل الكتاب .

واذكر في سنة من السنين هي تقريبا سنة ١٩٧٩ م أن التقيت بطالب نصراني من كلية اللاهوت بالقاهرة ٤ اسمه « مودي » كان قد كتب بحثا في الحاديث الاحاد ، وطعن في دين الاسلام ، ولما اشتدت المنافسة بيني وبينه في موضوع « المسيا المنظر » وامتدت الى طوال الأبام الني كنت أنردد فيها على المكتبة ، سألني عن احاديث الاحاد : ما منزلتها في الدين عندكم ؟ واجبته بشبه كلام الشيخ محمد الفزالي ، فرد قائلا : هي ثابتة بالسند المتصل على شرط البخاري ومسلم الى نبيكم ، فقلت نه : هذا لا يمنع من ضعفها ، لأن كتب الجرح والتعديل لم تكن قد دونت الا بعد تدوين المحدثين للحديث ، ولأن البخاري روى معلقات في كتابه ومعناها اسقاط اسم الراوي في بدء الرواية — كما أذكر الان — عاطلعني على ما كتب وقال : ما رأيك فيه ؟ فقلت له : قد اتعبت نفسك في شيء لا طائل من ورائه ، لأن المسلمين لا يأخذون بها على استقلال لا في العقائد ولا في الفقه ، وإنما يأخذون بالقرآن الذي قال الله فيه : « إنا نحن نزلنا الذكر ، وإنا له لحافظون » ،

بعد ثبوتها بمعجزات القرآن واستغنائه عما سواه من البرهان ما جعله زيادة استبصار ، يحج بها من قلت فطنته ، ويذعن لها من ضعفت بصيرته ، ليكون اعجاز القرآن مدركا بالخواطر الثاقبة تفكرا واستدلالا واعجاز العيان معلوما ببدائة الحوالس احتياطا واستظهارا فيكون البليد مقهورها بوهمه وعنائه ، واللبيب محجوجا بفهمه وبيانه لأن لكل فريق من الناس طريقا هي عليهم أقرب ، ولهم أجذب ، فكان بأجمع انقياد الفرق أوضح سبيلا وأعم دليلا ،

فن معجزاته عصمته من أعدائه وهم الجم النفير والعدد الكثير ، وهم على أتم حنق عليه وأشد طلبا لنفسه وهو برنهم مسترسل قاهر ، ولهم مختلط ومكاثر ترمقه أبصارهم شزرا ، وتزيد عنه أيديهم ذعرا وقد هاجر عنه أصحابه حذرا ، حتى استكمل مدته فيهم ثلاث عشرة سنة ، ثم خرج عنهم سليما لم يكلم فى نفس ولا جسد ، وما كان ذلك الا بعصمة الهية وعده الله تعالى بها ، فحققها حيث يقول ((والله يعصمك من الناس)) فعصمه منهم ،



#### فصحيل

قد ذكرنا فيما سبق أن الأحاديث والأخبار التى يرويها المسلمون عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقبل منها الا ما رواه اللهاة المعدلون بالأسانيد الصحيحة ومن كان مجروحا غير معدل أو مجهولا أو معلولا أو ضعيفا فحديثه غير مقبول ، حتى ألفوا فى أحوال الرجال وسيرتهم وأصول الحديث كتبا كثيرة جليلة وهذا بخلاف غيرهم من أهل الكتابين ، وان الأحاديث التى تلقتها الأمة عن النبى عليه الصلاة والسلام الما عمل بها بعد استيفائها للشرواط المعتبرة عندها المفصلة فى كتبها و

ومن ذلك ما ورد فى بيان دلائل نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام التى نحن بصدد ذكرها فانها قد روتها الائمة الحفاظ باسانيد معتبرة مصححة فى محالها من صحاحها ومسانيدها وسيرها كشروح الشفاء والمواهب اللدنية وشرحها وكسيرة ابن هشام وغيرها حتى أنها من حيث المجموع باغت مبلغ التواتر بحيث يجزم العدل بان نقاتها لا يمكن أن يتواطئوا على الكذب وأنها مفيدة للعلم وقد بلغت فى الشهرة عند المسلمين بمحل استغنى عن أسماء الأواة والمخرجين ، فلذا ترانا لا نلتزم فكر الأسانيد وعنعنة الراوين فيما سنرويه فى هذا المبحث ، حيث لم تمس الحاجة بنا الى ما هنالك .



#### فصــــل

فمن ذلك أن قريشا الجتمعت فى دار الندوة وكان فيهم النصران المحارث من كنانة وكان زعيم القوم وساعده عبد الله بن الزبورى وكان شاعر القوم ، فحضهم على قتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقال لهم الموت خير لكم من الحياة فقال بعضهم كيف نصنع ؟ فقال أبو جهل لعنه الله تعالى هل محمد الا رجل واحد ؟ وهل بنو هاشم الا قبالة من قبائل قريش فيكم من يزهد فى الحياة فيقتل محمدا ويريح قومه أو أطرق مليا ، فقالوا: من فعل هذا ساد ؟ عقال أبو جهل ما محمد بأقوى من رجل منا وانى أقوم الله فأشدخ رأسه بحجر فان قنات أرحت قومى وان بتيت فذاك الذى أوثر ،

فخرجها على ذلك فلما اجتمعوا فى الحطيم خرج علهم رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم فقالوا قد جاء فتقدم من الركن فقام بصلى فنظروا اليه يطيل الركوع والسجود، فقال أبو جهل: فانى أقوم فأريحكم منه فأخذ مهراشا عظيما ودنا: من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو ساجد لا يلتفت ولا يهابه، وهو يراه فلما دنا منه ارتعد وأرسل

الحجر على رجله ، فرجع وقد شدخت أصابعه وهو يرتعد وقد دوخت أوداجه ورسول الله صلى الله تعالى عله وسلم ساجد فقال أبو جهل لعنه الله تعالى الأصحابه خذونى الليكم فالتزموه وقد غشى عليه ساعة فلما أقاق قال له أصحابه ما الذى أصابك ؟ قال: لما دنوت منه أقبل على من رأسه فحل فاغر فاه • فحمل على أسنانه فنم أتمالك وانى أرمى محمدا محجوبا فقال له بعض أصدابه يا أبا الحكم رعبت وحببت الحياة ، ورجعت قال : ما تعسرونى عن نفسى •

قال النضر بن الحارث فان رجع غدا فأناله قالوا يا أبا سهم لئن فعلت هذا لتسودن فلما كان من اتغد اجتمعورا في المحليم منتظرين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها أشرف عليهم قاموا بأجمعهم فواثبوه ، فأخذ حفنه من تراب ، وقال « شاهت الموجوه » وقال « حم لا يبصرون » فتفرقوا عنه و وهذا دفع الهي وثق به من الله تعالى فصبر عليه حتى وقاه الله تعالى وكان من أقوى شاهد على صدقه •

ومن أعاله عليه الله الله الله الله الله عليه وسلم قومه استغاثت به قريش وثرا الله أمر رسول الله عليه وسلم وكانت بنو كتانة تصدر عن رأيه وتعليع أمره فلما شكوا اليه قال لهم انى قادم الى ثالث رأريحكم منه وعندى عشرون ألف نرج فلا أرى هذا الحى من بنى هاشم يقدر على عربنى ، وان سألونى الدية أعطيهم عشر ديات ففى مالى سسعة • وكان يتقاد بسيف طوله سسبعة أتسبار فى عرض شبر وقدته فى العرب مشهورة بالشجاعة والبأس ، فلبس يوم وعده قريشا سلاحه وظاهر بين درعين ، فوافقهم بالحطيم ورسول الله عليه فى الحجر مصلى وقد عرف ذلك • فما التفت ولا تزعزع ولا قصر فى صلاته فقيل لله ممالى وقد عرف ذلك • فما التفت ولا تزعزع ولا قصر فى صلاته فقيل لله رمى بسيفه وعد! فلما صار الى باب الصفاعين فى درعه فسقط فقام وقد رمى بسيفه وعد! فلما صار الى باب الصفاعين فى درعه فسقط فقام وقد أدمى وجهه بالحجارة يعدو كأشد العدو ، حتى بلغ البطحاء ما التفت الى خون فاجهم فاجتمعوا وغسلوا عن وجهه الدم وقالوا ماذا أصابك ؟ قال ويحكم الغرور من غررتموه قالوا ما شائك ؟ قال ما رأيت كاليوم • دعونى

ومن أعلامه أن كلدة بن أسد أبو الأشد وكان من القهة بمكان خاطر قريشا يوما فى قتل رسول الله والته في فأعظموا له العطاء ان هو كفاهم ، غرأى رسول الله والته والطريق يريد المسجد ما باين دار عقيل وعقال ، فجاءه كلدة ومعه مزراق فأهوى نحوه ومعه المزراق فرجع المزراق فى صدره فرجع فزعا فقالت له قريش مالك يا أبا الأشد ؟ فقال ويحكم ما ترون الفحل خلفى ؟ قالوا ما نرى شيئا قال ويحكم انى أراه ، فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف فاستهزئت به قريش ، فقال أنا أعذركم لو رأيتم ما رأيت لهلكتم ،

ومن أعلامه أن أبا لهب خرج يوما وقد اجتمعت قريش فقالوا له يا أبا عتبة انك سيدنا وأنت أولى بمحمد منا وان أبا طالب هو الحائل بيننا وبينه ولو قتله لم ينكر أبو طالب ولا حمزة منك شيئا وأنت برىء من دمه ، فنؤدى نحن الدية وتسود قومك فقال فانى أكفيكم ، ففرحوا بذلك ومدحته خطباؤهم فلما كان فى تلك الليلة وكان مشرفا عليه ، نزل أبو لهب وهو يصلى وتسلقت امرأته أم جميل الحائط حتى وقفت على رسول الله وهو ساجد ، فصاح به أبو لهب فلم يلتفت الله ، وهما كان لا ينقلان قدما ولم يقدر على شىء حتى تفجر الصبح ، وفرغ رسول الله الله أبو لهب يا محمد أطلق عنا فقال لا ما كنت لأطلق عنكما أو تضمنا الى انكما لا تؤذيانى » قالا : قد فعلنا فدعا ربه فرجعا ،

ومن أعلامه أن قريشا اجتمعوا فى الحطيم فخطبهم عنبةبن ربيعة ، فقال: ان هما ابن عبد المطلب قد نغص علينا عيشانا ، وفرق جماعتنا وبدد شمانا وعاب ديننا وسفه أحلامنا بوضلل آباءنا وكان فى القوم الوليد ابن المغيرة وأبو جهل بن هشام وشبية بن ربيعة والنظر بن المحارث ومنبه

ونبيه ابنا الحجاج وأمية وألى ابنا خلف فى جماعة من صناديد قريش فقال له قل ما شئت فانا نطيعك و الله سأقوم فأكلمه فان هو رجع عن كلامه وعما يدءو اليه ، والا رأينا فله رأينا فقالوا اله شأنك يا أبا عبد شمس وفقام فقدم الى النبى عليه وهو جالس وحده فقال: انعم صباحا يا محمد قال يا عبد شمس ان الله تعالى قد أبدلتا بهذا السلام تحية أهل الجنة قال يا ابن أخى انى جئتك من عند صناديد قريش لأعرض عليك أمور هم ان أنت قبلتها فلك الحظ فاها ، ولنا فيها الفسحة و

ثم قال يا ابن عبد المطب أنا زعيم قريش فيما قالت قال عليه الصلاة والسلام: قل قال: يا ابن عبد المطب النك دعوت المعرب الى أمر ما يعرفونه فاقبل منى ما أقول لك ٠

قال عليه الصلاة والسلام قل قال ان كان ما تدعو اليه تطلب بسه ملكا فانا نملك علينا من غير تعب ، ونتوجك فارجع عن ذلك فسكت ثم قال له : وان كان ما تدعو اليه أمرا تريد امرأة حسناء فنحن نزوجك فقال عليه الصلاة والسلام : لا قوة الأبالله ثم قال له وان كان ما تتكلم بسه تريد مالا أعطيناك من الأموال حتى تكون أغنى رجل فى قريش ، فان ذلك أهون علينا من تشتت كلمتنا وتفريق جماعاتنا وان كان ما تدعو اليه جنونا داويناك لما تداوى قيس بن ثعلبة مجنونهم ،

فسكت النبى على المحمد ما تقول ؟ ربما أرجع الى قريش ؟ فقال النبى على (هم تزيل الكتاب من الرحمن الرحيم • كتأب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون • بشميرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) حتى بلغ الى قوله تعالى (فان أعرضوا فقل: أنزرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود )) ال عتبة فلما تكام بهذا الكلام كأن الكعبة مالت حتى خفت أن تمس رأسى من أعجازها وقام فزعا يجر رداءه فرجع الى قريش وهو ينتفض انتفاض العصفور ، وقام النبى المالية يصلى ، فقالت قريش لقد ذهبت من عندنا نشرطا ورجعت فزعا مرعوبا فما وراءك؟ قريش لقد ذهبت من عندنا نشرطا ورجعت فزعا مرعوبا فما وراءك؟ قال : ويحكم دعونى انه كلمنى بكلام لا أدرى منه شيئا ولقد وعرت على

الرعدة حتى خفت على نفسى ، وقلت الصاعقة قد أخذتنى فندموا على ذائك .

ومن أعلامه عليه الصلاة والسلام: أنه لما أراد الهجرة خرج من مكة ومعه أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فدخل غارا فى جبل ثور ليستخفى من قريش ، وقد طلبته وبذلت لن جاء به مائة ناقة حمراء ، فأعلنه الله تعالى باخفاء أثره وأنبت على باب الغار ثمامة ، وهى شجرة صغيرة وألهمت العنكبوت فنسجت على باب الغار نسيج سنين فى طرفة عبن وما أحسن قول البويصيرى عليه الرحمة فى ذلك .

ظنوا اللحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم ولسع أبو بكر رضى الله عنه هذه الليلة غير لسعة فخرق ثيابه وجعله في الشقوق وسد بعضها بقدمه انتقاء لرسول الله وقام هله ثلاثة أيام ثم خرج منه فلقيه سراقة بن مالك بن جعشم وهو من جملة من توجه لطلبه فقال له أبو بكر رضى الله عنه : هذا سراقة قد قرب فقال رسول الله واللهم اكفنا سراقة » فأخذت الأرض قوائم فرسه الى ابطها • فقال سراقة يا محمد ادع الله أن يطلقنى ولك أن أرد من جاء بطلبك ولا أغير عليك أبدا فقال عليه المسلام والسلام « اللهم ان كان مادقا فاطلق عن فرسه » فأطلق الله تعالى عنه ، ثم أسلم سراقة وحسن السلامه •

ومن أعلامه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام انفرد فى غزوة ذى امر عن أصحابه واضطجع وحده غوقف عليه ذو عثور فسل سيفه وقال يا محمد من يمنعك منى ؟ فقال الله فسقط السيف من يده ، فأخذه رسول الله والله على أنه لا أله من يمنعك منى ؟ قال لا أحد أشهد أن لا الله الا الله وأن محمدا رسول الله وعاد الى قومه يدعوهم الى الاسلام •

ومن أعلامه أن الناس لما انهزموا عن رسول الله على يسوم حنين ، وهو معتزل عنهم رآه شبيه بن عثمان بن أبى طلحة فقال اليوم

أدرك ثأرى وأتمتل محمدا لأن أباه قتل يوم أحد فى جماعة اخوته وأعمامه قال شبية فلما أردت قتله أقبل شيء حتى تغشى فؤادى ، فلم أطق ذلك ، علمت أنه ممنوع .

ومن أعلامه أن عامر بن الطغيل وأربد بن هيس ، وهو أخو لبيد ابن ربيعة الشاعر لأمه وفدا على رسول الله ريسية في قومهما بني عامر ، فقال عامر لأربد اذا قدمنا على محمد ، فاني شاغل عنك وجهه • فاعله أنت بالسيف حتى تقتله • فقال أربد أفعله •

ثم أقبل عامر يمشى وكان رجلا جميلا حتى قام على رأس رسول الله وعليك فقال: يا محمد مالى ان أسلمت ؟ فقال « اك ما الاسلام وعليك ما على الاسلام » و فقال : ألا تجعلنى الولى من بعدك ؟ قال : « ل س ذلك الك ولا لقومك ، والكن الك أعنة الخيل تغزو بها » قال أو ايست لى اليوم ؟ ولكن الجعل لى ولك المدر و قال « ليس ذلك الله » فقال : قم يا محمد الى ههنا فقام اليه ، فوضع عامر يده بين منكبه ، ثم أوما الى أربد أن أضرب و فسل أربد سيفه قريبا من ذراع ثم أمسك الله يده فلم يستطع أن يسله ولا يعمده فالتقت رسول الله عليه الله أربد فرآه على ما هو عليه فقال : « اللهم اكتنيهما بما شسئت ، اللهم اهد بنى عامر ، وأعر الذين عن عامر » فانطلقا و عامر يقول والله لأملانها عليك خيلا دهما ووردا و فقال : عليه الصلاة والسلام : « يأبى الله ذاك وأبناء قيلة يعنى الأنصار » فقال : عليه الصلاة والسلام : « يأبى الله ذاك وأبناء قيلة يعنى الأنصار » ثم قال عامر لأربد ويلك لم أمسكت عنه ؟ فقال والله ما هممت به مرة الا رأاتك ولا أرى غيرك ، أفأضربك بالسيف ؟ و

وسار فأما عامر فطرح الله تعالى عليه الطاعون فى عنقه فقتله فى بيت امرأة من بنى سلول فجعل يقول:

أغدة كغدة البكر .

فى بيت امرأة من بنى سلول .

وركب فرسه فركضه حتى مات •

وأما أربد فقدم على قومه فقالوا: ما وراعك ؟ فقال: والله لقد

دعانا الى عبادة شيء لوددت أنه عندى الآن فأرميه بنبلى هـذا حتى أقتله • ثم خرج بعـد مقالته بيوم ومعه جمال له نتبعه ، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جماعته صاعقة أحرقتهم • وقيل نزلت في صاعقته قوله تعالى : « وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا » يعنى خوفا من الصواعق وطمعا في المطر وفيه إقال لبيد بن ربيعة :

أخشى على مربد المتوف ولا كل بنى حسرة مصيرهم أفجعنى الرعد والصواعق بالفا ان يغيطوا وان أمروا

ارهب نوء السماك والأسد قسل وان أكثرت من العدد رس يوم الكريهة النجد يرما يصيروا للهلك والنكد



### . فصـــل

# في ما شوهد من معجزات أفعاله عليه الصلاة والسلام

قال أبو الحسن الماوردى: ان الله تعالى قدر لعبادة أفعالا كما قدر لهم أجساما و آجالا انتهى الى غاية أعجزهم عن تجاواها التكون أفعالهم مقصورة على عرف مألوف وحد معروف ، يتوصلون بها الى مصالحهم ، فيعلموا أن ما تجاوزها أو خرج عن عرفها أنه من أفعال الله تعالى فيهم لا من أفعالهم فان أظهرها فى أحدهم دل على اختصاصه بالله تعالى دونهم ، فكان بها ممتازا ، واليه تعالى منحازا لأيخص بطاعة الهية كما اختص بأفعال لاهوتية فاذلك صارت الافعال المعجزة شاهدة على صحة النبوة ،

ومن أعلامه : ما رواه البخارى عن عبد الرحمن بن ألمن عن أبيه قال : قلت لجابر بن عبد الله حدثنى بحديث عن رسول الله على سمعت منه أرويه عنك ، فاتال جابر كنا مع رسول الله على يوم المخندق نحفر فلبثنا ثلاثة أيام لم نطعم طعاما ولا نقدر عليه ، فعرضت في الخندق

كدية ، فجئت الى رسول الله عليه فقلت : هذه كدية قد عرضت فى الخندق ورششا عليها الماء ، فقام وبطنه معصب بالحجر فأخذ المعول والمسحاة ثم سمى ثلاثا ثم ضرب فعاد كثيبا ، فلما رأات ذلك منه قلت : يا رسول الله ائذن لى ، فأذن لى ، فجئت الى امرأتى فقلت : ثكاتك أمك انى رأيت من رسول الله عليه ، فما عندك ؟ قالت : عندى صاع من شعير وعناق ، قال : فطحنا الشعير وذبحنا المعناق وطبخناها وجعلناها فى البرمة وعجنا العجين ،

ثم رجعت ألى رسول الله عليه في : فلبثت ساعة ثم استأذنت ثانية ٤ فأذن لى فجئت • فاذا بالعجين قد أمكن فأمرتها بالنخوز ، وجعت القدر على الاثاف ، ثم جئت الى رسول الله عليه على الاثاف ، ثم جئت الى رسول الله عليه لنا • فان رأيت أن تقوم معى أنت ورجل أو رجلان معك • فعلت • فقال: « ما هو ؟ وكم هو » قلت: صاع من شعير وعناق • فقال: ارجع الى أهلك • فقل لها : « لا تنزعى البرمة عن الاثاف ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتى » ثم قال للناس « قومي اللي بيت جابر » فاستحييت حياء لا يعامه الا الله تعالى فقلت لامرأتى : قد جاء رسول الله عليه بأصحابه أجمعين فقالت : أكان سائلك كم الطعام ؟ قلت : نعم قالت : الله ورسوله أعلم ، قد أخبرته بما كان عندنا فذهب عنى ما أجده وقلت لها صدقت وجاء رسول الله علي ودخل ثم قال لأصحابه لا تضاغطوا ثم برك على النتور والبرمة ، فجعلنا ناخذ من التنور اللخبر ونأخذ من البرمة اللحم فنشرد ونغرف ونقرب اليهم فقال رسول الله سيالي للجالس عني الصحفة سعبة أو ثمانية ، فاما أكلوا كشفنا التنور والبرمة فاذا ا قد عادا الى أه الأ مما كانا عليه ، حتى شبع المسلمون كلهم ، وبقيت مانعة من الطعام فقال : أنا رسول الله عليه « ان الناس قد أصابتهم مخمصة فكلوا وأطعموا » فلم نزل يومنا نأكل ونطعم ، قال : فأخبرني أنهم كانوا ثمانمائة ، أو قال : مئين أقل من الثمانمائة وهدا نظير معجزة عيسى عليه السلام في المائدة .

وهن أعسلامه : ما رواه مالك بن أنس رضى الله تعالى عنسه عن

اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه سمع أنس بن مالك بيتول : قال أبو طلحة لأم سليم : لقد سمعت رسول الله عليه ضعيفا أعرف فيسه الجوع ، فهل عندك من شيء ؟ قالت : نعم فأخرجت أقراصا من شعير ، ثم الفرجت خمارا لها ، فلفت الخبر ببعضه ، ثم أرسلتني الى رسول الله عليه فوجدته في المحد ، معه المناس فقمت عليه فقال لي رسول الله عَلَيْتِ « أرسلك أبو طلحة ؟ » قلت نعم • قال « للطعام ؟ » قلت : نعم فقال لن معه « قوموا » فانطلق وانطلقت بين أيديهم ، حتى جئت أبا طلحة فأخبرته • فقال أبو طلحة : يا أم سايم قد جاء رسول الله والله ومعه أصحابه ، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم ، فقالت : الله ورسوله أعلم • فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله علي وأقبل معه فجاحت بذلك الخبر ، فأمر به ففت وعصرت أم سليم عكة لها • ثم قال رسول الله براي ما شاء أن يقول • ثم قال : « ائذن لعشرة » فأذن لهم · فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال « ائذن لعشرة » فأذن لهم فأكاوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قدال ائدن لعشرة حتى أكل التقوم وشبعوا وخرجوا والقوم سبعون ألو ثمانون رجلا •

والمعجز فايه مع اطعام العدد الكثير من الطعام اليسير: ما أخبر به أنس بن مالك مما جاء فيه فتد قال عليه الصلاة والسلام: « أرسلك أبو طلحة للطعام » •

ومن أعلمه: ما رواه أنيس بن أبي يحيى عن اسحق بن سالم عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله والله فقال لى: «ادع لى أصحابك » يعنى أصحاب الصفة • قال : فجعلت أتبعهم رجلا رجلا أوقظهم ، حتى جمعتهم فجئنا باب رسول الله والله والله فاستأذنا ء فأذن لنا • ووضعت بين أيدينا صحفة أظن فيها صناعا قدر مد من الشعير ، فوضع رسول الله والله والله والله على يده • فقال « خذوا باسم الله » فأكلنا ما شئنا ، ثم رفعنا أيدينا • فقال رسول الله والذى نفس محمد برده ما أمسى فى آل محمد طعام غير شىء ترونه » والذى نفس محمد برده ما أمسى فى آل محمد طعام غير شىء ترونه »

فقيل لابى هريرة قدر كم كانت حين فرغتم ؟ قال : مثلها حين وضعت : الا أن فيها أثر الأصابع ٠

ومن أعاله : أنه عليه أفضال المصلاة والسلام لما حصال بالمحديبية وهي جافة • قال للناس : انزلوا • فقالوا : يا رسول الله ما بالموادي ماء ننزل عليه • فأخرج سهما من كنانته فدفعه الى البراء أبن عازب ، وقيل الى ناجية بن جندب ، وقال : « اغرس هذا السهم في قليب من بعض القلب وهي جافة » ففعل فجاش الماء ونادي الناس بعضهم بعضا من أراد الماء فليأت • فقال أبو سفيان : قد ظهر في الحديبية قليب فيه ماء ثم قال لسهيل بن عمرو قم بنا الى ما فعل محمد فأشرفا على القاليب والعيون تحت السهم ، فقالا : ما رأينا كاليوم قط • وهذا من سحر محمد قليل •

فلما أمر رسول الله عليه بالرحيل قال للناس خدوا حاجتكم من الساء ثم قال للبراء: « أذهب فرد السهم » فلما فرغوا وارتحلوا أخذ البراء السهم ، فجف الماء كأنه لم يكن هناك ماء • وهذا نظيره ما أعطى موسى عليه السلام من الحجر الذي انفجرت منه اثنانا عشرة عينا •

ومثل ما روى أنه فى غزوة بنى المصطلق دعا بركوة جافة ثم تفل قيها ثم قلبها فتفجرت من بين أصابعه عيون حتى شربت الخيل والابل وملىء كل سهاء •

ومن أعلمه: أن قوما شكوا اليه صلى الله تعالى عنيه وسلم ملوحة مائهم فقام بأصحابه حتى أشرف على بئرهم فنقل فيها • ثم انصرف فانفجرت بالماء الزلال وكانت غائرة وأثلها على حالها الى اليوم يتوارثها أهلها يعدونها من أعظم مفاخرهم ولما بلغ ذلك قوم مسيلمة الكذاب ، سألوه مثلها فتفل فيها فصار ماؤها أجاجا كبول الحمار وهى اليوم على حالها •

ونظير هذا: أنله جاءته صلى الله تعالى عليه وسلم امرأة بصبى أله قد تمعط شعره فمسح رأسه بيده ، فاستوى شعره ، فبلغ ذلك قدوم مسيآمة فأتوه بصبى مثله فمسح رأسه فصلع ، وبقى نسله صلعا الى وقتنا هذا قاله الماوردى •

ومن أعلمه: صلى الله تعالى عليه وسلم: ما رواه أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله تعلى وجهه و قال لما غزونا خيير ومعنا من يهود فدك جماعة فلما أشرفنا على القاع اذا نحن بالوادى والماء يقلع الأشجار ويهد الجبال وقصدرنا الماء فاذا هو أربع عشرة قامة فقال بعض الناس: يا رسول الله العدو من ورائنا والوادى قدامنا فنزل رسول الله وعا و ثم قال سيروا على اسم الله فعبرت الخيل والابل والرجال فكان الفتح والعلبة له وهذا نظير علق البحر لموسى عليه السلام و



فم\_\_\_ا،

فسي

# نـوع آخـر

ومن أعسلامه عليه الصلاة والسلام: ما روى الحسن أن رجلا جاء الى النبى عليه فقال: اللى قدمت من سفرتى فاذا بنت خماسية تدرج حولى في وصيفها وحليها أخرت بيدها فانطلقت بها الى وادى فلان فطرحتها فيه ، فقال النبى عليه « انطلق معى ، فأرنلى الوادى » فقال النبى عليه لأبيها: « ما كان اسمها ؟ » فقال: فلانة فقال النبى عليه : « ما كان اسمها ؟ » فقال: فلانة فقال النبى عليه : « يا فلانة أحيى باذن الله تعالى » فخرجت الصبية ، رهى تقول: لبيك يا رسول الله وسعديك ، فقال

(م ٢٤ - الجواب الفسيح)

لها: « أن أبويك قد أساء فأن أحببت أن اردك عليهما » فقالت: لا حاجة لمى فيهما ، وجدت الله خيرا لى منهما ، وهذا نظير ما فعله عيسى عليه السلام من الحياء الموتى ،

ومن أعسلامه: أن الطفيل العامرى جاء اليه صلى الله تعالى عليه وسلم فاشكى اليه الجذام ، فدعا بركوة ثم تفل فيها وآلمره أن يغتسل بها فاغتسل فقام صحيحا • وأتاه حسان بن عمرو الخزاعى مجذوما ، قدعا له بماء فتفل فيه ، ثم أمره فصبه على نفسه ، فخرج من علته ، كأن لم تكن يه قط • فرجع ودعا قومه الى الاسلام فأسلموا عن آخرهم • وأتاه قيس اللخمى وهو من سادات قومه وبه برص ، فتقل عليه ، فما بقى عليه الا مقدار الحبة وهذا نظير ما كان من عيسى ابن مريم •

ولقد أحسن البوصيرى عليه الرحمة بقوله:

يوكل آى أتى الرسل الكرام بها فانما التصلت من نوره بهم

ومن أعلمه: ما روااه سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله تعلى عنه أن النبى صلى الله تعلى عليه وسام انصرف ليلة من العشاء فأضاعت له برقة ، فنظر الى قتادة ابن النعمان فعرفه ، فقال : يا نبى الله كانت أيلة مطيرة فأحببت أن أصلى معك ، فأعطاه عرجونا ، وقال : « خذ هذا ليضىء لك ليلتك فاذا أتيت بيتك فان الشيطان قد خلفك ، فانظر في الزاوية على يسارك فدخلت فنظرت حيث قال فاذا أنا بسواد ، فعلق به حتى سبقنى »

وفى هذا الخبر معجزات من قول وفعل ٠

ومن أعلمه: أن أبا قتادة بن ربعى جاءه يوم أحد وقد انقلعت احدى عينيه وتعلقت على وجهه • فقال : يا رسول الله صلى الله عليك الن لى امرأة وأخثى أن ينقصنى هذا عندنا فردها رسول الله عليه الى

موضعها فكانت أحسن عينيه ومشله: ما رواه عورة بن الزبير أن زبيرة أسلمت فأصيب بصرها و فقالوا لها: أصابك اللات والعزى و فرد الله تعالى عليها بصرها و فقالت عظماء قريش: او كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقتنا اليه زبيرة فأنزل الله تعالى قوله: (( وقدال الذين كفروا الذين آمنوا: او كان خيرا ما سبقونا اليه ) و

ومن أعلامه: أن جرهدا أتى رسول الله والله والله والله عليها فما اشتكاها فأدنى يده الشمال ليأكل وكانت اليمنى مصابة • فنفث عليها فما اشتكاها بعد الى ساعته وأبصر عليه السلام رجلا يأكل بشماله فقال: « كل بيمينك » فقال لا أستطيع • فقال: « لا استطعت فما وصلت الى فيه بعد • كلما رفع اللهمة الى فيه ذهبت في شق آخر •

ومن أعسلامه: شاة أم معبد الخزاعية وكانت مجهودة عجفاء وضراء ، فمسح رسول الله والله في فرعها فدرت لبذا وامتلات سمنا ، وبقيت على حالها الى أن وافاها أجلها • وأهدت له أم شريك عكه فيها سمن ، فأخذ منه شيئا ورد العكة عليها فلم نزل العكة تصب سمنا مدة طويلة •

الى أمثال هذا وينظائره •



### غصــــال

## في ما سمع من معجزات أقواله عليه أفضل الصلاة والسنام

قال الماوردى والمعجز من القول هو الاخبار عن غائب لا يعلم به غير مخبره فيكون على صدقه دليلا لأن الخبر ما احتمل الصدق والكذب وحقيقة الخبر ما كان عن ماض • فأما المستقبل فيطلق اسم اللخبر عليه مجازا فان أضيف المستقبل الى فعل المخبر ، كان وعدا ، يصح من نبى وغير نبى ، وان أضيف الى فعل غيره كان من الغيوب

المعجزة ولا يصح الا من نبى مبعوث ، وعن وحى منزل ، اذا تكرر عاريا عن الأسباب المنذرة ولئن ظهر خبر من غير نبى فهو بالاتفاق عن حدس وفراسة ، ان صح فى خبر لم يصح فى كل خبر .

قال الماوردى: فان قيل: فليس فى ذكر ما كان ويكون اعجاز نبوة نتهر ولا آية رسالة تظهر ، لأن المنجمين يخبرون بذلك ، فلا يكون من اعجاز الانبياء وآيات ، الرسل •

### فعنه ثلاثة أجوبة:

احدها: أن المنجم يعمل على حساب ويرجع الى استدلال ولا يبتكر قولا الا بعدهما • واخبار الرسل عن بديهة تخلو من أسباب وتعرى عن استدلال •

والثانى: ان من خلا من علم النجوم لم يصح منه الاخبار عنها ، ولم يتعاط نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم علم النجوم ولا خالط أهلها فيكون مخبرا عنها ، فبطل أن يخبر بها الا عن علام الغيوب المطلع على ضمائر القلوب •

والثالث إن المنجم يصيب في الأقل ويخطى، في الأكثر ويستحسن منه الصواب، ولا يستقبح منه الخطأ ، والخبار الرسل كلها حسدق ولا يتخلله كذب ، وصواب لا يعاوره زلل ، لأن الوحى من الله تعللي المحيط بعلم الغيوب ، كما قال لنبيه «قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم: انى ملك أن أتبع الا ما يوحى الى قل هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟ » وفي خزائن الله ههنا تأويلان:

احدهما: خزائن الرزق فأغنى وأفقر •

والثانى : خزائن العذاب فاعجل وأؤخر وفى قوله «ولا أعلم الغيب» تأويد لان :

احدهما : علم الخزائن على ما مضى من التأويلين .

الشانى: علم ما غاب عن ماض ومستقبل الا أن المستقبل لا يعلمه الا الله تعالى ، ومن أطلعه عليه من أنبيائه كما قال تعالى : «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول » وقال سبحانه: «أو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ان أنا الا نذير وبشير » وأما الماضى فقد يعلمه المطلوقون من أحد وجهين : أما من مخلوق معاين ألى من خالق مخبر » فكانت الأخبار المستقبلة من آيات الله تعالى المعجزة فأما الماضية فان علم بها المخبر الم تكن معجزة ، وان لم يعلم بها أحد كانت آيات معجزة ، وفى قوله « ولا أقهول لكم الني ملك » تأويلان :

أحدهما انه لا يقدر على ما يعجز عنه العباد ، وان قدرت عليه المائكة .

والثانى: انه من البشر وايس بملك ، لينفى عن نفسه غلو النصارى فى الساح ، أو أنه ليس يملك فى الساماء فيعام الغيب الذى تشاهده الملائكة ويغيب عن البشر وان كان البشر أفضل وقى قوله: « أن أنبع الا ما يوهى » تأويلان أيضا •

احدهما: ان ألخبركم الابما يطلعني الله تعالى عليه ٠

والثانى: ان أفعل الا ما أمرنى الله سبحانه به وقدوله: « هل يستوى الأعمى والبصير » ؟ فايه تأويلان أبيضا:

الحدهما: العالم واللجاهل •

والتسائلى: المؤمن والكافر • فثبت بما قررناه: أن فى الأقسوال معجزة كالأفعال فكانت من أعلام النبوة وآيات الرسل ونحن نذكر منها ان شاء الله تعالى ما اختص بقول الرسول عليه دون ما نضمنه القرآن ، لأن القرآن معجزة فى الخبر وغير الخبر •

### فصـــل

قد صح بروايات عديدة وطرق سديدة أنه عليه الصلاة والسلام قام مقاما أخبر فيه بما سيكون الى يوم القيامة • وما ترك شبيًا مما يتعلق بالفتن ونلموها ، حفظ ذلك من حفظه ، ونسيه من نسيه وقد ثيت أن حذيفة بن اليمان كان قد أخبره رسول الله صلى بما يحدث من الفتن بعده ، حتى ساله عن ذاك أكابر الصحابة ورجعوا اليه ، وثبت في الصحيح وغيره أن عمر بن الخطاب سأله عن الفتنة التي تموج كموج البحر فقال : ان بينك وبينها بابا • فقال عمر : هل يفتح أو يكسر ؟ فقال: بل يكسر • فعلم عمر أنه الباب وان كسره قتله • كما في الحديث الصحيح المعروف أنه قيل لحذيفة : هل كان عمر يعلم ذلك ؟ فقال : نعم كما يعلم أن دون غد الليلة وكذلك ما ثبت من اخباره عليه الصلاة والمسلام لأبى ذر بما يحدث له ومن وفاته بالربذة واخباره لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه بأخبار كثيرة منها قتل أشقى الآخرين له ، وخبر ذي. الثدية ، وحرب صفين والجمل وقتل عمار بن ياسر وقتل الحسين ونهيه له عن الصلاة ببابل ، فانها ملعونة ، وملك بني أمية ومروان وما صح آنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمنى ما زوى لى منها» فصدق الله تعالى خبره وحقق ما ذكره وملكت أمته اقطار االأرض ، حتى دان له بشرعه من في المشرق والمغرب ، بأقصر زمن وأقل مدة • وقال عليه الصلاة والسلام لعدى بن حاتم: لا يمنعك من هذا الدين ما ترى من جهد أهله وضعف أصحابه ، فكأنهم ببيضاء المدائن قد فتحت عليهم ، ولكأنهم بالظعينة تخرج من الحيرة حتى تأتى مكة بغير خفارة ، لاتخاف الا آلله فأبصر عدى ذلك كله ٠

وغير ذلك مما لو جمع لبلغ مصنفا كبيرا مستقلا وسنذكر بعضه قريبا أن شاء الله تعالى ، وهذا لا يكون الا من اطلاع الله تعالى له على عينه وتحقيقه لوعده • في قوله سبحانه : ﴿ لَيَظْهُرُهُ عَلَى الدينَ كُلُهُ ﴾

ومن أعسلامه: ما رواه البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله وَلَيْ بحفر الخندق فعرضت لنا صخرة عظيمة لا يأخذ فيها المعول ، فأخذ المعول ، وقال: بسم الله وضرب ضربة ، فكسر ثلثها ، وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الثام ، ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس ، ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجر ، وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن ، فحدق الله تعالى قوله وأعطاه ما فتح له ،

وروى كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله والله والله الله والله والله

ومن أعلمه: أنه عليه الصلاة والسلام كتب الى كسرى كتابا وعده الى الاسلام وبدأ باسمه قبل السمه و فلما قرأه أنف لنفسه من البتدائه باسمه ، فمزق كتابه ، فبلغ ذلك رسول الله والله والله والله على ملكه » ثم كتب كسرى فى الوقت الى عامله باليمن باذان ، ويكنى أبا مهران أن احمل اللى هذا الذى يذكر أنه نبى ، ويدا باسمه ودعانى الى غير دينلى ، فبعث الله فيروز الديالمي مع جماعة من أصحابه وكتب معهم كتابا يذكر فيه ما كب به كسرى ، فأتاه فيروز بمن معه وقدال له : كان من الغد حضر فيروز مستحيا فقال له رسول الله والله والله على نبي المبارحة ، سلط عليه ابنه شيرويه على سبع ساعات من أليل ، فأمسك ريثما يأتيك اللخبر ، فراع ذلك فيروز وهاله وعدات فيروز الى باذان فأخبره فقال له باذان كيف وجدت نفدك حين دخلت فيروز الى باذان فأخبره فقال له باذان كيف وجدت نفدك حين دخلت اليه ، فقال : والله ما هبت أحدا قط كهيبة هذا الرجل و فقال باذان : الله ، مقال عليه بقاله ورود الخبر عليه بقاله وان كان ما قال حقا فهو نبى ، فلم يرعه الا ورود الخبر عليه بقاله و تاك الليلة من تلك الساعة فأسلم باذان بوفيروز ومن معهم من الأبناء و

وظهر العنسى بما افتراه من الدِّذب ، فأرسل الى فيروز أن اقتله

قتله الله فقتله وفى الخبر من آيات العيوب ما لا يعلمه الا الله تعالى أو من أطلعه عليه •

ومن أعلامه: أنه رأى ذراعى سراقة بن مالك بن جشعم دقيقين أشعرين و فقال: كيف بك اذا لبست بعدى سوارى كسرى و فلما فتحت فارس دعاه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وألبسه سوارى كسرى وقال له: قل الحمد لله الذى سلبها من كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جشعم و

ومن أعلامه: ما رواه جابر بن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله ومن أعلامه: ما رواه جابر بن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله والله ووان من أهل الكتاب الله وما أنزل الله وما أنزل الله ووان من أهل الكتاب الله وما أنزل اللهم الله وما أنزل اللهم الله ومن الله وما أنزل اللهم الله ومن اله

ومن أعلامه: أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: اليوم نصرت العرب على العجم وبى نصروا » فجاء خبر الوقعة بذى قار • وما أدال الله تعالى فيه العرب من العجم ، حين قتلت فله بانو شيبان وبكر بن وائل من الفرس من قتلوا • ولكان أول يوم انتصف فيه العرب من العجم ، وجاءهم الخبر أنه كان فى الساعة من آليوم الذى أخبر بسه رسولاً الله صلاية •

ومن أعسلامه: أن كشف الله تعالى له ما غاب عنه فى جيش مؤتة • فقال الأصحابه : أخذ الراية زيد بن حارثة وتقدم فقتل شهيدا ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبى طالب وتقدم فقتل ومضى شهيدا ، ووقف وقفة •

ثم قال: وأخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة وتقدم فقتل ومضى شهيدا لأن عبد الله بن رواحة توقف عن أخذ الراية بعد قتل جعفر زمانا • ثم أخذها • قال: ثم ارتضى المسلمون خالد بن الوليد ، فكشف العدو عنهم ، حتى خلصوا ثم مال الى بيت جعفر بن أبى طالب فاستخرج ولده ودمعت عيناه • ونعى جعفر الى أهله • وجاءت الأخبار بأنهم قتلوا فى ذلك اليوم على ما وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم •

ومن أعلامه: قوله عليه الصلاة والسلام فى ليلة الاسراء حين أصبح ، مررت بعير بنى فلان فوجدت القوم نياما واذا اناء فيه ماء ، وقد غطوا ليه ، فكشفت غطاءه وشرتت ما فيه ، ورددت المطاء كما كان وآية ذلك: أن عيرهم الآن تقبل من البضا ثنية التنعيم ، يقدمها جمل أورق عليه غرارتان احداهما سوداء والأخرى ورقاء ، فابندر القوم الثنية ، فوجدوا ما وصف وسألوهم عن الاناء فلهجدوا الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام .

ومن أعلمه: أنه عليه الصلاة والسلام رأى عليا كرم الله تعالى وجها فى غزاة العشيرة على التراب ، ومعه عمار ، فقال لهما: ألا أخبركم بأشقى الناس ؟ قالا بلى قال: أشتى الناس أحمر ثمود عاقر الناقة ، والذى يخضب يا على هذه من هذا ، واشار الى لحيته من رأسه ، وقال لعمار: تقتاك الفئة الباغية وآخر زادك من الدنيا صاع من ابن فكان من قتل ابن ملجم لعنه الله تعالى لعلى رضى الله تعالى عنه ما كان ، وقتل عمار يوم صفين فلما ذكر الخبر لمعاوية لم ينكره ودفعه عن نفسه ، بان قال : انما قتله من جاء به ،

ومثله ما روى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر زيد بن صوحان فقال: زيد وما زيد ؟ يسبقه عضو منه الى الجنة فقطعت يده يوم نهاوند فى سبيل الله عز وجل •

نبيع آخر من أعلامه: أنه عليه الصلاة والسلام نازل بجيشه ف غزوة تبوك على غير ماء ، وهم العدد الكثير فعطشوا فشكوا ذلك اليه

عليه الصلاة والسلام فبعث أبا قتادة وأبا طلحة وسماك بن هرشمة وسعد بن عبادة يلتمسون الماء ، فغابوا الى قائم الظهيرة ثم رجعوا ولم يجدوا شيئا وبلغ العطش من الناس والخيل والدواب فصلى باصحابه متيمما فلما فرغ شكوا اليه العطش فبعث أسيد بن حضير وأسامة لتمسان الماء من الأعراب • فقال المنافقون ان محمدا يخبرنا بأخبار السماء وهو لا يدرى الطريق الى الماء فأتاه جبرائيل عليه السارم فأخبره بقولهم وسماهم له ، فشكا ذلك الى سعد بن عبادة . فقال سعد : ان ثبَّت ضربت أعناقهم • فقال : لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولكن نحسن صحبتهم ما أقاموا معنا ثم قال لابن الهيثم ابن التيهان وأبى قتادة وسهيل بن بيضاء يستعرضون الطريق ويأخذون على الخبيث فتقفوا ساعة ، فإن عجوزا من الاعراب تمر كم ، على ناقة لها سقاء من ماء ، فاطعموها واشتروا منها بما عز وهان ، وجيئوا بها مع الماء • فبلغوا الموضع الذي وصف لهم فاذا بالمرأة • قالوا تبيعينا هذا الماء ؟ قالت : أنا وأهلى أحوج الى الماء منكم • فطلبوا منها أن تأنني الى رسول الله عليه مع الماء ، فأتت وقالت ان هذا لساحر وبضير الأشبياء أن لا أراه فشدوها وثاقا حتى جاءوا بها مع الماء فلمل وقفت بين يدى رسول الله على على الله على عنها • وقال لها : تبيعين هذا الماء ؟ قالت ان أهلى أحوج اليه منكم قال : فأذنى لنا فيه وليعزبن كما جئت به قالت شانكم • قال لأبي قتادة : هات الميضاة فقريت اليه فحل السقاء وتفل فيه وصب في الميضاة ماء قليلا ظننا انه نصف الميضاة فوضع يده فيه ، عثم قال : ادنوا فخذوا فجعل الماء يزيد والساس يأخذون ، حتى ما أبقوا معهم شائنا الا ملأوه ورواهم وخايهم وابلهم والميضاة ملئى ثم رد رسول الله على الستاء حتى ملأه وبقى في الميضاة ثاثاه ثم توضأوا كلهم حين أصبحوا وهو يزيد ولا ينقص •

ومن أعلمه: أن ناقة له ضلت فى توجهه الى تبوك ، فتفرق الناس فى طلبها وكان عنده عمارة بن حزم وكان فى رحل عمارة زيد بن اللصيت • وكان يهودنا قد أسلم ونافق • فقال زيد فى رحل عمارة بن

حزم: يزعم محمد أنه نبى يوحى اليه خبركم خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته و فقال رسول الله والله الله والله الله ويخبركم بخبر السحاء ولا يدرى أأين ناقته والله لا أعلم الا ما علمنى ربى وقد أعلمنى أنها فى الوادى فى شعب كذا ، حبستها سمرة بزمامها فبادر الناس فوجدوها كذلك ، فأتوه بها فرجع عمارة بن حزم الى رحله ، وقال : لقد عجبت مما ذكر رسول الله والله وقال رجل كان فى رحله مع زيد بن اللصيت ان زيدا قال : هذا قبل أن تطلع علينا فوجا عمارة زيدا فى عنقه وقال : انك لداهية فى رحلى اخرج يا عدو الله منه ولأجل مالتيه فى غزاة تبوك من الجهد قال عليه الصلاة والسلام الله منه ولأجل مالتيه فى غزاة تبوك من الجهد قال عليه الصلاة والسلام الليلة الكرين فارس والروم ، وأمدنى بالملوك ملوك حمير يجاهدون فى سبيل الله ، ويأكلون فى الله و فكان ذلك ،

ومن أعلامه: أنه عليه الصلاة والسلام بعث غالد بن الوليد من تبوك فى أربعمائة وعشرين فارسا المى أكيدر بن عبد الملك بدومة المجندل من كندة • فقال غالد يا رسول الله كيف لى به وسط بلاد كلب وانما أنا فى عدد يسير ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ستجده مصيد البقر فتأخذه ، فضرج خالا حتى اذا كان من حصنه بمنظر العين فى لية قمرة صائفة ، وهو على سطح له من شدة الحر ، مع امرأته • فأقبلت البقر تحك بقرونها باب المصن ، فقال اكيدر: والله ما رأيت بقرا جاءتنا ليلا غير هذه الليلة • لقد كنت أضمر له الخيل اذا أردتها شهرا أو أكثر ، ثم نزل فركب بالرجال والآلة فلما فصلوا من المصن وخيل خالد تنظر اليهم لا يصهل منها فرس ولا يتحرك • فساعة فصل أخذته الخيل فاستأسر أكيدر •

ومن أعلمه: أنه عليه الصلاة والسلام قاضى سهيل بن عمرو بالحديدة حين صدته قريش عن العمرة ، وكتب بينه وبينه القضية قال لعلى رضى الله تعالى عنه: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو • فقال سهيل: لو أعلم أنك رسول الله ما صددتك ولكن

اكتب محمد بن عبد الله و فقال: يا على امح رسول الله و فقال على: أنا لا أستطيع أن امحو اسمك من النبوة فمد رسول الله وقيل يسده الى الموضع فمناه وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله مثلها يوم المحكمين و حين ذكر في كتاب التحكم و هذا ما تحاكم عليه على أمير المؤمنين و فقال له عمرو بن العاص: لو سلمنا أنك أمير المؤمنين ما نازعناك و فمحا أمير المؤمنين و ولما قال سهيل ذلك قال عمر يا رسول الله دعنى انزع ثنتى سهيل و ليلثغ لسانه و فلا يقوم علينا خطيبا أبدا و وكان سهيل المام الشنة السفلى و وكان خطيبا نبيها و فقال رسول الله وكان سهيل والله وكان من حسن وقامه بمكة حين هاج أهلها بموت رسول الله وقيلية واستخفى عتاب بن قيامه بمكة حين هاج أهلها بموت رسول الله وقيلية واستخفى عتاب بن

ومن أعلمه: ما حكى السدى أن رسول الله والله والل

قد ألفها الليك بسواق حطم ليس براعى ابك ولا غندم ولا بجرزار على ظهر وضم باتوانياما وابن هند لم ينم بات يقاسيها غلام كالزلم حدلج الساقين ممسوح القدم

ثم أقبل عام قابل حاجا قد قلد الهدى فاراد رسول الله عليه أن يبعث اليه فنزل عليه : « لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام

ولا الهدى ولا القالائد ولا آمين البيت الحرام » فقال له ناس من أصحابه هذا صاحبنا خل بيننا وبينه • فقال : أنه قد قلد •

ومن أعلامه ما روى عاصم بن عمرو بن تتادة لما رجع المشركون الى مكة من بدر ، قال عمير بن وعب الجمحى : قبح الله العيس بعد قالى بدر ، ووالله لولا دين على لا أجد له تنصاء وديال لا أدع لهم شيئًا الدخلت الى محمد حتى ألفتله ، ان مارَّت عيني منه قتلته ، فانه بلغنى أنه يطوف في الأسواق ، فقال له صفوان : دينك على وعيالك أسوة عيالي ، فأعمد لشائك ، فجوزه وحمله على بعير مشحذ عمير سيفه وسمه ، وسار الى المدينة فدخلها متقلدا ، فبصر به عمر فوثب اليه ووضع حمائل سيفه في عنقه وأدخله على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال : هذا عدو الله عمير بن وهب ، فقال : نأخر عنه يا عمر ، وقال له : ما أقدمك ؟ فقال : لفداء أسيرى عندكم • فقال عليه الصلاة والسلام : فما بال السيف ؟ فقال : وقبحها الله وهل أغنت من شيء وانما نسيته حين نزات وهو فى رقبتى ، فقال : وما شرطت لصفوان بن أمية في الحجر ؟ ففزع عمير وقال: ماذا شرطت له ؟ قال: تحملت له بقتلى على أن يقضى دينك ويعول عيالك ، والله حائل بينك وبين ذلك ، فقال عمير : أشسهد أنك لرسسول الله وأنك صادق ، وشهد أن لا اله الا الله كنا نكذبك بالوحى من السماء • وهذا المحديث كان سرا بيني وبين صفوان • كما قلت لم يطلع عليه أحد غيرى وغيره ، فقال عمر : والله لخنزير كان أحب الى منه حين طلع ، وهو الساعة أحب الى من بعض ولدى • فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علموا أخاكم المترآن وأطلقوا له أسيره • فقال عمير: اني كنت جاهدا في اطفاء نــور الله ، وقد هداني الله تعالى فله الحمد ، فأذن لي فالحق قريشا فادعوهم الى الله والى الاسلام فأذن عليه الصلاة والسلام له ، فلد قيمكة ودعاهم الى الاسلام فأسلم معه بشر كثير ، وحلف صفوان أن لا يكلمه أبدا .

ومن أعلامه: ما حكاه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة مال :

ما كان أحد أبغض الى من رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم وكيف لا يكون كذلك ، وقد قتل منا ثمانمائة كل منهم يحمل اللواء ؟ فلما فتحد الله تعالى مكة أنسيت ما كنت أتمناه من قبله ، وقلت فى نفسى : قحد دخلت العرب فى دينه ، فمنى أدرك ثأرى منه ؟ فلما اجتمعت هوازن بخيير قصدتهم الأجد منه غرة ، فأقتله ، فلما انهزم الناس عنه وبقى من ثبت معه جئت من ورائه ، فرفعت السأيف ، حتى الذا كدت أحطه ، غشينى فؤادى ، فرفع لى شواظ من نار فيم أطلق ذلك ، فعلمت : أنه ممنوع ، فالتفت الى ، وقال لى : ادن ما شئت ، فقاتل ، ووضع يده فى صدرى ، فصار أحب الناس الى ، وتقدمت فقالت بين بديه ، ولو عرض لى أبى لقتلته فى نصرته ، فأما انقضى القتال ، دخلت عليه ، وقد عرض لى أبى لقتلته فى نصرته ، فأما انقضى القتال ، دخلت عليه ، فقد لل لى الذى أراد الله بك خير مما أردته لنفسك وحدثنى بجميع ما زورته فى نفسى ، فقلت : ما اطلع على هذا أحد الا الله ، فأسلمت ،

ومن أعلامه: ما رواه ابراهم عن محمد بن شرحبيل عن أبيه قال: كان النضر بن العارث بن كلدة يصف عداوته لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقتله لأخيه نضر بن الحارث صبرا قال: وكنت شهدت بدرا فرأيت قلة من المسلمين وكثرة قريش ، فلما شب القتال رأيت المسلمين أضعاف قريش فانهزمت قريش ، ورأيت يومئذ رجالا على خيل باق بين السماء والأرض معلمين ، يأسرون والخلون ، فهربت مذعورا ، ثم خرجت معه يوم المفتح الى هوازن لأصيب مسه غرة ، فلما انهزم المسلمون صمدت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاذا هو فى وجه العدو واقف على بغلة شهباء حوله رجال بيض الوجوه، فأقبلت عامدا اليه ، وصاحوا بى : اليك ، فرعب فؤادى وارتعدت فأقبلت عامدا اليه ، وصاحوا بى : اليك ، فرعب فؤادى وارتعدت معصوم ، فأدخل الله تعالى فى قلبى الاسلام ، ثم التقيت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف ، وحين رآنى قال : صلى الله تعالى عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف ، وحين رآنى قال النافسير ؟ قلت : لبيك قال وهذا خير لك مما أردت يوم حنين مما حال الله تعالى بينك وبينه ،

من أعلامه: أنه قال لعمه العباس وقد أدر يوم بدر: افد نفسك وابنى أخيك عقيلا ونوفلا وحليفك ؛ فانك ذو مال ، فقال : يا رسول الله انى كنت مسلما وأخرجت مكرها ، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم باسلامك ، فأين المال الذي وضعته ، بمكة عند أم افضل حين خرجت وليس معكما أحد وقلت ان احبت في سفرى فللفضل كذا ولعبد الله كذا ولعثمان كذا و فقال : والذي بعثك ما علم بهذا أحد غيرى وغيرها وانى لأعلم أنك لرسول الله ، ففدى نفسه وابنى أخيه وحليفه ، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله سيعوضك خيرا ان كان ما قلته من اسلامك حقا ، فعوضه الله تعالى مالا جما ،

ومن أعلمه: عليه الصلاة والسلام: ما روى أنه عايه السلام كان اذا أراد الذهاب الى أم فروة الأنصارية قال لأصحابه: 'نطلقوا بنا الى الشهردة نزورها وأمر أن يؤذن لها ويقام ، وان تأم لأهل دارها في الفرائض فقتلها في أيام عمر غلام وجارية كانا لها فصابهما عمر رضى الله تعالى عنه فكانا أول من صلبا في الاسلام فقال عمر صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول: انطلقوا بنا نزور الشهيدة •

ومن أعلامه : ما روى عن عبد الله بن الزبير قال : أتيت الأبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يحتجم فلما فرغ قال : يا عبد الله اذهب بهدذا الدم فاهرقه حيث لا يراك أحد ، فلما برز عنه عهد الى الدم فحساه ، فاما رجع قال يا عبد الله ما صنعت ؟ قال جعاته فى أخفى مكان ظننت أنه خاف عن الناس ، فقال : شربت الدم ؟ قلت : نعم قال : ويل الناس منك ، وويل لك من الناس ،

الى أمثال ذلك من نظائره التى يطول الكتاب بذكرها حتى كان المنافقون لا يخوضون فى شىء من أمره عليه الصلاة والسلام الا أطلعه الله جل وعز عليه ، فكان يخبرهم به ، حتى كان بعضهم يقول لصاحبه : السكت وكف فو الله لو لم يكن عنده الا الحجارة لأخبرته حجارة البطحاء «

### فصــــل

# فيما أكرم به من اجابة أدعيته عليه الصلاة والسلام

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما فضل الأنبياء على جميع خلقه بما فرض اليهم من القيام بحقه تميزوا بطلب المصلحة فخصوا باجابة الأدعية ليكون عونا على ما كلفهم وآية على من أنكرهم ، فدخل بهذا الامتياز في أقسام الاعجاز •

فان قيل : اجابة الأدعية لا تكون معجزة للنبوة لأنه قدد تجاب دعوة غير الأنبياء قيل : أدعية الأنبياء مجابة على العموم ف جميعها وأدعية غيرهم ان أجيبت فهى على الخصوص فى بعضها ، لأن الأنبياء ينطقون بالحق وبغيره ، فان أجيبت أدعيتهم ينطقون بالحق وبغيره ، فان أجيبت أدعيتهم فهى تفضيل تقف على مشيئة الله تعالى ، قاله الماوردى ،

ومن أعداله : أن النبى على النبى النبى النبى النبى النبى الله سلط عليه قال عتبه بن أبى لهب كفرت برب النجم ، فقال النبى الله سلط عليه كلبا من كلابك ، يعنى الأسد فخرج عتبة مع أصحابه في عير الى الشام ، حتى اذا كانوا في طر قهم رأى الأسد فجعات فرائص عتبة ترتعد فقال له أصحابه : من أى شيء ترعد فو الله ما نحن وألت الاسواء ؟ فقال ان محمدا ذعا على وم ترد له دوق ولا أصدق منه لهجة فوضعوا العشاء فلم يدخل يده فيه ، وحاط القوم أنفسهم بمتاعهم وجعلوه وسطهم وناموا ، فجاء الأسد يستشم رءوسهم رجلا رجلا حتى انتهى اليه ، فهشمه اشمة فقال وهو بآخر رمق : ألم أقل لكم ان محمدا أصدق الناس لهجة ؟ .

ومن أعساله : والله الستهزئين به من قريش سبعة الوليد بن المعيرة والعاص بن وائل السهمى والأسود بن عبد يغوث الزهرى وفكيهة بن عامر الفهرى والحارث بن الطلاطلة والأسود بن الحارث وابن عيطلة • كانوا يكثرون منه عليه الصلاة والسلام الاستهزاء

ويواصلون عليه الأذى وكان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقرا الا مستترا ولا يدعو الا مستخفيا فنزل عليه قوله تعالى: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا » ألى لا تجهر يها فيؤذون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يسمعون ، وابتغ بين الجهر والاسرار سبيلا ، فأذن عليه الصلاة واللسلام الأصحابه حين الستد بهم الأذى في الهجرة الى أرض الحبشة الأن ملكها كان منصفا ورغب الى الله أن يكفيه أمرهم ، فنزل عليه لقوله تعالى: « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الشركين ، انا كفيناك المستهزئين » فاصدع أى شق جماعاتهم عن المشركين ، انا كفيناك المستهزئين » فاصدع أى شعن جماعاتهم الشرك ولا تهتم باستهزائهم « انا كفيناك المستهزئين » يعنى بما عجله الشرك ولا تهتم باستهزائهم « انا كفيناك المستهزئين » يعنى بما عجله مسحانه من هلاكهم ،

أما الوليد فانه ارتدى فعلق بردائة شوك فذهب يجلس عليه فقطع أكحله فنزف فمات أوقته ٠

وأما العاص فوطىء على شوكة فتساقط لحمه من عظامه فمات من يومه وأما الأسود فقد كان رسول الله على الله على والله ولاده ، فأتى بعض شوك فأصاب عينه ، فسالت حدقته على وجهه وقتل ولاده زمعة يوم بدر ، فأعمى الله بصره وأثكله ولده و وأما فكيهة فخرج يريد الطائف ففقد فلم يوجد و وأما المحارث فانه خرج لبعض حوائجه فضربه السموم في الطريق فاسود وجهه ومات و وأما الاسود بن المحارث فأكل حوتا مملوحا فأصابه عطش فلم يتمالك من شرب الماء حتى انشق بطنه ومات و وأما عيطلة فاستسقى فمات و

ومثله ما رواه ابن مسعود رضى الله عنه قال: كنا مع النبى والله عنه على فضلى فى ظل الكعبة وناس من قريش وأبو جهل قدد نحروا جزورا فى ناحية مكة ، فبعثوا فجاءوا بسلاها فطرحوه بين كتفى النبى والله عليه فجاءت فاطمة رضى الله تعالى عنها فطرحت عنه ، فلما انصرف عليه الصلاة

(م ٢٥ - الجواب النسيح)

والسلام قال : اللهم عليك بقريش اللهم عليك بأبى جهل وعتبة وشيبة ووليد بن عبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبى معيط • قال عبد الله بن مسعود : فلقد رأيتهم قتلى فى قليب بدر •

ومن أعلامه: عليه الصلاة والسلام: أن النضر بن الحارث لما كتب الصحيفة التي علقها المشركون في الكعبة على بنى هاشم ، وتعاقدوا على أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ، دعا عليه النبي عليه فمل بعض أصابعه التي كتب بها •

ومن أعلمه: عنيه المصلاة والسلام: أن خباب بن الأرت أتاه عين اشتد الأذى من قريش ، فقال: يا رسول الله ادع لنا ربك أن يستنصر لنا على مضر ، فقال: انكم تعجلون • لقد كان الرجل من قبلكم يمشط بأمشاط الحديد حتى يخلص الى ما دون عظمه من لحم أو عصب ويشق بالمنشار ولا يرده ذلك عن دينه ، والذكم لتعجلون • والله ليمضى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله ، أو الذئب على غنمه • ثم دعا عليهم فاقال: اللهم اشدد وطأتك على مصر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف فقطع الله عنهم المطر ، حتى مات الشجر ، وذهب الثمر وأجدبت الأرض ، وماتت المواشى ، واشتروا القد وأكلوا العلهز ، فلما انتهت بهم الموعظة استعطفوه ، فعطف ورغب الى الله الله تعالى فمطروا •

ومن أعدالهه: صلى الله تعالى عايه وسلم: ما رواه ابن عباس قال: قدل اعمر حدثنا عن شبان جيش العسرة فقال عمر رضى الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله علي في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابغا فيه عطش شديد ، حتى خسينا أن تنقطع ركابنا • فكان الرجل يذهب ليلتمس الماء ، فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستقطع ، حتى كان الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشره ، ثم يجعل ما بقى على صدره ، فقال أبو بكر: يا رسول الله ان الله قد عودك في الدعاء خيرا ، فادع الله لنا •

قال : أتحب ذلك ؟ قال : نعم • فرفع رسول الله وَ الله وَ الله علم يرجعها حتى مالت السحاب ، فأظلت وأمطرت ، ثم مطرت فحملوا ما معهم ، فذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر •

أتيناك والعدراء تدمى لبانها وأللتى بكفيه الصبى استكانلة ولا شىء مما يأكل النساس عندنا وليس لنا اليك فرارنا

وقد شعات أم الصبى عن الطفا من الجوع ضعفا ما يمر ، وما يدلى سوى المنظل العامى والعلهز الغشل وأين فرار الناس الا الى الرسل؟

فقام رسول الله عليه عبد رداءه ، حتى صحد النبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا سرحا طبقا غير واثث ينبت به الزرع ويملأ به الضرع ، ويحيى به الأرض بعد موتها « وكذلك تخرجون » فما استمر الدعاء ، حتى ألقت السحاء بأودقها فجاء أهل البطانة يضجون يا رسول الله الغرق ، فقال : حو الينا ولا علينا ، فانجاب السحاب عن المدينة كالاكليل فضحك رسول الله والله والله عنه بدت نواجذه وقال : لله در أبى طالب لو كان حيا لقرت عيناه من الذى ينشدنا شعره؟ فقام على بن أبى طالب رضى الله تتعالى عنه فقال : يا رسول الله كأنك أردت قوله :

وأبرض يستسقى الغمام بوجهة تلوذ به الهلاك من آل هاشم كذبتم وبيت الله يدمى محمد ونسلمه حتى نصرع حوله

ربيد الايتامى عصمة للأرامل فهم عنده فى نعمة وفواضل ولما نقائل دونه وتناضل وندذهل عن أبنائنا والدلائل

فقام رجل من كنانة وأنشد : لك الحد واأحمد ممن شكر

سقينا بوجه النبى المسر

دعا الله خالفه دعصوة فلم يك الا كالقاء المرداء وفاق العزالي جم النفاق وكان كما قاله عمسه به الله يسقى صوب الغمام

وأشخص منه اليه البصر وأسرع حتى رأينا الدريا أغاث به الله علينا مضر أيدو طالب أبيضا ذا غرر وهذا العيان لذاك الخبر

فقال رسول الله صلى : أن يك شاعر يحسن فقد أحسنت •

ومن شبه هذا: ما أظهره الله تعالى من كرامته فى عمه العباس رضى الله تعالى من الخطاب رضى الله تعالى عنه محين استسقى به عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فدعا العباس وأمنت الصحابة والناس فامطرت السماء مطرا عظيما .

ومن أعدامه: صلى الله تعالى عليه وسلم ما روى أن أسماء بنت عميس قالت لفاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها: ان على بن أبى طالب كان عند النبى على الله عنها الله فجلله بثوبه ، فلم يزل كذلك حتى أدبرت الشمس أو كادت تعيب ، ثم انه سرى عن رسول الله والله عقال: أصليت يا على ؟ قال: لا قال: اللهم رد على على الشمس فرجعت الشمس أو وقفت ، حتى صلى على كرم الله تعالى وجهه فرجعت الشمس أو وقفت ، حتى صلى على كرم الله تعالى وجهه

وهذه مثل ما وقع ليوشع بن نون •

ومن أعدامه: عليه الصلاة والسلام: ما روى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، قال: بعثنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى اليمن ، فقلت: يا رسول الله تبعثنى وأنا حدث السن لا علم لى بالقضاء ؟ قال: انطلق ، فان الله يهدى قلبك ويثبت لسانك ، قال على رضى الله تعالى عنه: فما شككت فى قضاء بين اثنين ولذا قدال على الا أقضاكم على »

ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضى الله تعالى عنهما

وهو يومئذ غلام: اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل ، فخرج أفقه الناس فى الدين وأعلَمهم بالتأويل حتى سمى البحر لسعة علمه •

ومن أعلامه: ما في صحيح مسلم عن أبي هررة أو أبي سعيد بالشك أنهم كانوا مع النبي الله في غزاة تبوك فأصابتهم مجاعة ، فدعا النبي الله في بنطع ، فبسطه ، ثم دعا بفضل أزوادهم ، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ، وجعل الآخريجيء بكف تمر ، وجعل الآخريجيء بكسرة ، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير ، فدعا رسول الله الله البركة، ثم قال : خذوا في أوعيتكم ، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا ملأوه ، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة ، فقال رسول الله عليه أشهد أن لا الله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة ،

ومن أعلمه: ما رواه جعيل الأشجعى قال: غزوت مع رسول الله صلح بعض غزواته و فقال: سريا صاحب الفرس و فقلت: يا رسول الله هي عجفاء ضعيفة فدفع مخفقة في يده فضربها بها و وقال: اللهم بارك له فيها و فلقد رأيتني ما أمسك رأسها أن تقدم الناس ولقد بعت من بطنها الجم الكثير و

ومن أعلمه: ما روت عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله والله و

ومن أعلمه عليه الصلاة والسلام: ما ذكره شيخ الاسلام فى المتنفاء الصراط المستقيم أنه دعا الأنس بن مالك أن يكثر الله تعالى ماله وولده فكان نخله يحمل فى السنة مرتين خلاف عادة بلده ورأى من ولده وولد ولده أكثر من مائة فان مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء •

ومن أعلامه: انه عليه الصلاة والسلام أخد وم بدر كفا من حصى وتراب ورمى به فى وجوه القوم ، وقال : شاهت الوجوه فتفرق الحصى فى المشركين ، ولم يصب ذلك الحصى والتراب أحدا الا قتل أو أسر ، وفيه نزل قوله سيجانه ((فم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت أذ رميت ولكن الله رمى )) •

ومن أعدامه أن الطفيل بن عمرو الدوسى قدم مكة وكان شاعرا لبيبا فقالت قريش له: احذر محمدا فان قوله كالسحر يفرق بين الرع وزوجه و فأتاه فى بيته وقال يا محمد أعرض أمرك ، فعرض عليه الاسلام وقالا عليه القرآن فأسلم وقال: يا رسول الله انى امرؤ مطاع فى قاومى ، وانى راجع اليهم وداعيهم الى الاسلام ، فادع الله تعالى أن يجعل لى آية تكون عونا عليهم و فقال اللهم اجعل له آية فخرجت حتى اذا كنات بالثنية وقع نور بين عينى مثل المصباح ، فقلت: اللهم فى غير وجهى ، المناخرون يرون ذلك النه مثلة ، فتحول فوقع فى رأس سوطى فجعل الحاضرون يرون ذلك النه مثلة ، فتحول فوقع فى رأس سوطى فجعل الماضرون يرون ذلك النه وفى سوطى كالمتنديل المعلق ، وأنا أهبط من الثنية ، ثم دعوت رؤساء قومى الى الاسلام فأبطأوا فجئت رسول الله ينهم قد غلبونى على دوس ، فادع الله تعالى عليهم فقال: اللهم اهد دوسا ارجع الى قومك فادعهم الى الله تعالى وارفق بهم ، فرجعت اليهم فلم أزل بأرض دوس أدعه حتى أسلموا و

ومن أعظمه : ما رواه أبو نهيك الأزدى عن عمرو بن اخطب

استسقى رسول الله على فاتيته باناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها فناولته ثم قال: اللهم جمله • قال: فرأيته بعد ثلاث وتسعين ما فى رأسه ولحيته شعرة بيضاء ، ونهى رسول لله ويلي أن يعقص الرجل شعره فى الصلاة فرأى رجلا عقص شعره فى الصلاة • فقال: قبح الله شعرك • فصلع مكانه •

### \* \* \*

#### فمـــل

# في انذاره عليه الصلاة والسلام بما يحدث بعده

روى فضالة بن أبى فضالة الأتصارى قال : خرجت مع أبى الى ينبع عاملا لعلى رضى الله تعالى عنه ودان بها مريضا فقال له أبى : يا أبا الحسن ما يقرمك بهذا البلد ؟ لا آمن أن يصيبك أجلك ، ولا يكن آلحد ليك الا أعراب جهينة ، فان احتمات الى المدينة ، فان أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك ، فقال : يا أبا فضالة أخبرنى حبيبى وابن عمى رسول الله عليه الله ألموت حتى أؤمر ولا أموت حتى أقتل الفئة الماغية ، ولا أموت حتى تخضب هذه من هذا الدم ، وضرب على لحينه وهامته قضاء مقضيا وعهدا معهودا وهد خاب من افترى ،

ومن انداره: ما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله والله القبطية فى بيت حفصة بنت عمر رضى الله تعالى عنه • ، فوجدتها معه تضاحكه • فقالت: يا رسول الله فى بيتى من دون بيوت نسائك ؟ قال: فانها على حرام أن أمسها • ثم قال لها يا حفصة ألا أبشرك ؟ قالت: بلى بأبي أنت وأمى • قال: يلى هذا الأمر من بعدى أبو بكر ثم يليه من بعد أبي بكر أبوك • اكتمى هذا على ، فخرجت حتى دخلت على عائشة فقالت لها: ألا أبشرك

يا ابنة أبى بكر ، فقالت: بماذا ؟ فذكرت ذلك لها • وقالت: قد استكتمتى فاكتميه ، فأنزل جل وعز ( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك ؟ )) ولعل لنا عودة الى الكلام على هذه الآية الكريمة فى محله أيضا ان شاء الله تعالى فلا تغفل •

ومن انداره: مارواه عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كنت قاعدا عند رسول الله على الله عنها الله عنها عند رسول الله على قال : يا عثمان تقتل وأنت نقرأ سورة البقرة نقع قطرة من دمك على « فسيكفيكهم الله » يغبطك أهل المشرق والغرب ، وتبعث يوم القيامة أميرا على كل مخذول •

ومن انداره: ما رواه جابر بن عبد الله قال قال رسول الله على أن ينظر الى شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر الى طلحة ابن عبيد الله •

ومن أنداره عليه الصلاة والسلام أنه قال لفاطمة رضى الله تعالى عنها: انك أول أهل بيتى لحاقا بى • ونعم السلف أنالك ، فكانت أول من مات بعده من أهل بيته •

ومن انسذاره: ما رواه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه انسائه: ليت شعرى أيتكن راكبة الجمل الأريب تخرج فتنبحها كلاب الحواب ، يقتل عن يمينها ويسارها قتلى كثير ، نتجو بعد ما كادت تقتل ، فقيل ان عائشة رضى الله تعالى عنها وصلت الى مياه بنى عامر ليلا فنبحتها كلاب ، فقالت: ما هذا ؟ قالوا الحواب ، قالت: ما أظننى راجعة ان رسول الله عليها قال لنا ذات يوم كيف باحداكن اذ نبح عليها كلاب الحواب ،

ومن انداره ما رواه ثابت عن الحسن البصري قال: كان الحسن بن على

رضى الله عنهما يجى، ورسول الله والله والله والله على عنقه فاذا أراد أن يرفع رأسه أخذه فوضعه فى حجره ، ثم قال : ان ابنى هدا سيد ، وان الله تعالى سيصلح به بين فئانين عظيمتين من المسلمين ، فكان الأمر كذلك .

ومن انداره: ما رواه عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: دخل الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما على رسول الله على وهو يوحى اليه فبرك على ظهره وهو منكب ولعب على ظهره و فقال جبرائيل: يا محمد ان امتك ستفتن بعدك ويقتل ابنك هذا من بعدك ومد يده فأتاه بتربة بيضاء ، فقال: في هذه الأرض يقتل ابنك و هذا اسمها الطف ، فلما ذهب جبرائيل عليه السلام خرج رسول الله عليه الى أصحابه والتربة في يده ، وفيهم أبو بكر وعفر وعلى وحذيفة وعمار وأبو ذر رضى الله عنهم وهو يبكى فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله ؟ فقال: أخبرنى جبرائيل أن ابنى الحسين يقتل من بعدى بارض الطف فجاءنى بهده التربة وأخبر أن فيها مضجعه و

ومن انبذاره عليه الصلاة والسلام: ان الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما دخل على أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما فقال لها: ان أمير المؤمنين أوصانى بك فهل لك من حاجة ؟ قالت: مالى من حاجة لكن انتظرنى حتى أحدثك شيئا سمعته من رسول الله والله عنها سمعته يقول: يخرج من ثقيف كداب ومبير، أما الكذاب فقد رأيناه تعنى المختار، وأما المبير فأنت و فقال الحجاج: أنا مبير المنافقين و

ومن انداره: ما رواه عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية رضى الله تعالى عنه والله ما حملنى على الخلافة الا قسول رسول الله والله على المعاوية اذا واليات فأحسن •

ومن انسذاره ما : رواه عبد الله بن عباس رضى الله تعسالي عنهما

عن أبيه أن النبى الله نظر اليه مقبلا فقال : هذا عمى أبو الخلفاء الأربعين أجود قريش كفاران من ولده السفاح والمنصور والمهدى ، يا عم بى فتح الله تعالى هذا الأمر ويدخل فى ولدك • الله تعالى هذا الأمر ويدخل فى ولدك • الله تكثر من نظائر هذا تركناه خشية السامة •



### فمسيل

#### فيسي

## معجزة ما ظهر من البهائم

اذا كان الاعجاز خارها العادة لم يمتنع فيه ظهور ما خالفها ، واذا كانت البهائم مسلوبة الأفهام مفقهدة الكلام ، فالس بمستنكر اذ أراد الله تعالى بها اظهار معجزات عطيها من المعرفة أن تنطق بما المهما وتخبر بما علمها ثم يسلبها ذلك ، فتعود الى طبعها كمعجزة موسى عليه السلام في العصا ، أن صارت حية تسمى لتكون باهر الإيات قاهر المعجزات .

فمن آيات، : أن رجلا كان فى غنمه يرعاها فعلفها ساعة فغفل عنها ساعة من نهاره فخاتله ذئب فأخذ منها شاة فأقبل يلهف فطرح الذئب الشاة ثم كلمه بكلام فصبح فقال الرجل : تا لله ما رأيت كاليوم عجبا فكلمه الذئب وقال أنتم أعجب وفى شأنكم عبرة ، ، هذا محمد يدعو الى الحق ببطن مكة وأنتم لاهون عنه ؟ فهدى الرجل لرشده وأقبل حتى أسلم وحدث القوم بقصائه وبقى لعقبه شرف يفخرون به على العرب ، ويقول مفتخرهم : أنا ابن مكلم الذئب ،

ومن آیاتیه صلی الله تعالی علیه وسیلم : ما رواه أبو سید

المضدرى رضى الله تعالى عنه قدال : بينا راع يرعى فى الميرة اذ جاء ذئب الى شداة من غنمه فانتهزها فحال الراعى بين اللائب والشداة ، فأقعى الذئب على ذنبه وقال الراعى : ألا تتقى الله ؟ تحول بينى وبين رزق ساقه الله الى ؟ فقال الراعى العجب من ذئب يقعى على ذنب يكلمنى بالكلام الانس ، فقال له الذئب لا أحدثك بأعجب من هذا ؟ هذا رسول الله بين المحرتين يحدث الناس بأنباء ما سبق ، فأخذ الراعى الشناة فأنى بها المدينة وأنى الى رسول الله على فأخبره ، فخرج الى الناس وقال المراعى : قم وحدثهم ، فقام فحدثهم فقال صدق الراعى وكان اسمه عمير الطائى ، فسمى بمكلم الذئب ،

أقول: لعله يختلج في ذهن نصراتي وشبهه ان هذه الرواية ونحوها يمكن اظلاقها ، ويمكن أن ذلك تعليم لهذا الراعي أن يقول كذا ، فنقول له : ان هذا الاختلاج من أبعد ما يكون لأن هذه الروايات التعددها يقوى بعضها بعضا ، فهي من حيث المجموع مفيدة التواتر الفيد للعلم ، فانكارها مكابرة وكذا مظنة المتعليم والمواطأة كما لا يخفي على كل منصف وهذا عيسى عليه السلام لم يأتنا بخبر معجزاته بعد القرآن الا آحاد ممن انبعه ، كأصحاب الأتاجيل فقط ، وحال أنالجيلهم معلومة وأكثر رواياتها عن امرأة أو عن رجل واحد ، مع أن اليهود قالوا أن ابراءه المقاعد ونحوه لم يكن صحيحا ، بل كان مواطأة وتعللم لشخص أن يظهر حاله كذلك ، ثم يأتيه ويقول له : قم فيقوم ، فترى الناس أنب أبرأه ، فكل من أنكر معجزات الرسل يتشبث بمثل هذه الظنون الواهية والاحتمالات البعيدة العاطلة ، فنعوذ بالله تعالى من الخذلان ونسائلة والاحتمالات البعيدة العاطلة ، فنعوذ بالله تعالى من الخذلان ونسائلة سبحانه دو ام كامل الايمان آمين ،

ومن آیاته : ما روی ابن عمر عن أبیه رضی الله تعالی عنهما أن رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله معنفل من أصحابه اذ جاء أعرابی قد صاد ضبا وجعله فی کمه لیذهب به فیآگله ، فلما رأای الجماعة قال : ما هدا ؟ قالوا النبی مرابع فی فجاء یشق الناس وقال واللات والعزی ما أحد أبغض

الى منك ، ولؤلا أن تسميني قومي عجولا لعجلت فقتلتك • فقال عمر رضى الله عنه : يا رسول الله دعنى أقوم فأقتله • فقال : يا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا • ثم قال للأعرابي : ما حملك على ما قلت ؟ فقال واللات والعزى لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب • فأخرج الضب من كمه فطرحه بين يدى رسول الله عليه فقسال عليسه الصلاة والسلام : يا ضب • فأجابه الضب بلسان عربى مبين يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين من يوافى يوم القيامة • قال: من تعبد ؟ قال : الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه ، وفي الجنة رحمته ، وفي النار عقابه • قال رسول الله عليها : فمن أنا يا ضب ؟ قال : أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين ، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك • فقال الأعرابي لا أتبع أثرا بعد عين ، والله القدد جئتك وما على ظهر الأرض أحدا أبغض الى منك ، وانك اليوم أحب الى من نفسى ومن والدى ووالدى ، وانى لأحبك بداخلى وخارجى وسرى وعلانيتى ، أشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله • فقال النبي إلى الما الما الما الما الله الا الله وأنك رسول الله • فقال النبي الما الله الا الله وأنك رسول الله • فقال النبي الما الله الله الله الله وأنك رسول الله • فقال النبي الما الله وأنك رسول الله • فقال النبي الله وأنك رسول الله • فقال النبي الله وأنك رسول الله • فقال النبي الله وأنك رسول الله • فقال الله وأنك رسول الله • فقال النبي الله وأنك رسول الله • فقال الله • الذي هداك بي ، أن هذا الدين يعلو ولا يعلى فرجع الأعرابي الى قومه ، فأخبرهم بالقصة ، وكان من بنى سليم ، فأتى رسول الله علية الف انسان منهم فأمرهم أن يكونوا تحت راية خالد بن الوايد ، ولم يؤمن من العرب ألف فى وقت واحد غيرهم • هذاه والتعة مشهورة لا ينكرها الأ مكابر ٠

ومن آياته عليه الصلاة والسلام: ما رواه أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : دخل رسول الله والله على الله على عنه قال : دخل رسول الله والله والله والله عنه وغيره ، وفى المائط والله الله تعالى عنه وغيره ، وفى المائط والله كنا نحن أحق له ، فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : يا رسول الله كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه العنز فقال : أنه لا ينبغى أن يسجد أحد لأحد ، ولو جاز السجود لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها .

 دبر عليهم • قال : فنهض ونهضنا معه • فقلنا : يا رسول الله لا تقربه فنانا نخاف عليك ، فدنا من البعير ، فلما رآه البعير سجد له ، فوضع يده على رأس البعير ، وقال : هات المسكان فوضعه في رأسه وأوصى بسه خيرا •

ومن آیاته: أنه علیه الصلاة والسلام بینما هو جالس فی أصحابه اذا هو بجمل قد أقبل له رغاء ، فوقف ، فقال رسول الله الله التحقيق : أتدرون ما يقول هذا ؟ انه ليقول : انه الآل فلان لحي من الخزرج استعمالوني وكدوني حتى كبرت وضعفت ، فلما لم يجدوا في حيلة يريدون ذبحي ، فأنا أستغيث بك منهم ، فأوقفه رسول الله عليه وبعث اليهم فاستوهبه منهم فوهبوه وخلاه في الحي .

ومن آياته: ما روى جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند صنم لمنا قبل أن بيعث رسول الله على بشهر فنحرنا جزورا فسمعنا صائحا يصيح: اسمعوا اللى العجب ذهب استراق السمع النبى بمكة اسمه أحمد ، مهاجرته الى يثرب • فكان هذا الأمر من الآيات المتذرة والآثار المبشرة به على والله المتدرة والآثار المبشرة به المله المناه الم

ومن آياته صلى الله تعالى عليه وسلم: ما رواه بردة عن مكحول رضى الله عنه قال : بينا أهل ذريح حى من العرب عرب اليمن فى مجلسهم اذ أقبل عجل فتبسم فقال : أهل ذريح ، أمر نجيح ، ببطن مكة يصيح ، بلسان فصيح ، شهادة أن لا اله الا الله ، فأجيبوه .

فان قيل: فيجوز أن يكون ما يسمع من كلام البهائم كالصدى ويمكى كلام المتكلم المتكلم المتكلم المتكلم المتكلم ويكون بقوة يحدثها الله تعالى في المتهيئ لذلك يتففى عن الأسماع والأبصار والأبصار والمبعدة والمبع

### فعنه جوابات:

أحدها : أن الصدى يحكى كلاما مسموعا اذا قابله قبل صوته

## فحكاه وليس كلام البهيمة مقابلا لكلام بحكيه فامتنع التشاكل •

والثانى: أن التقوة المهيأة لذلك ليست من جنس قدى البشر فلا يكون فى التفاضل اعجاز ، وانما هى خارجة عن جنس قواهم فخرج عن قدرتهم ، وما خرج عن قدرة البشر كان معجزا ، لو صح هذا الاعتراض به الاعتراض •



#### المتسلل

#### فسى

# ظهور معجزه صلى الله تعالى عليه وسلم من الشجر والجماد

ولئن كانت المعارف من الجمادات أبعد ، والكلام منها أغرب فليس بمستبعد ولا مستغرب أن يحدث الله تعالى فيها من الآيات الخارجة عن العادة ما يحج الله سبحانه به من استبصر ويمد به من المتنصر •

فمن آيات ملى الله تعالى عليه وسلم: ما حكاه أهل النقل عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه خطب على الناس خطبه المعروفة بالفاضحة فقسال فيها: المحمد لله الذى هو العالم بمضمرات القلوب ومحبوبات المعيوب، أيها الناس اتقوا الله ولا تكونوا لمنعمه عليكم أضدادا ولا لفضله عندكم حسادا، ولا تطيعوا أسساس الفسوق وأحلاس المعقوق، فإن الله تعالى مختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم، ألا ترون أنه اختبر الأولين من لدن آدم الى الآخرين من هذا العالم بأنواع الشدائد وتعبدهم بألوان المجاهد ليجعل ذلك أبوابا، فتحا اللى فضله وأسبابا ذللا لعفوه، فاحذروا ما نزل بالأمم فبلكم من المثلات بسوء الأفعال وذميم الأعمال، أن تكوتوا أمثالهم فيلكم من المثلات بسوء الأفعال وذميم الأعمال، أن تكوتوا أمثالهم

فلقد كانوا على أحوال مضطربة وأيدى مختلفة وجماعة ماقرقة فى بلاء أزاى واطباق جهل ، من بنات موءودة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة وغارات مشنونة ، فانظر الى مواقع نعم الله تعسالى عليهم حين بعث اليهم رسولا كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها وأسالت لهم جداول نعيمها ، فهم حكام على العالمين وملوك فى أطراف الأرضين ، يملكون الأمور على من كان يملكون الأمور على من كان يملكون الأمور على من كان يمضيها فيهم ولقد كتت مع رسول الله على المائد من أهل بيتك ونصد أتاه المائد من أهل بيتك ونص نسالك أمرا ان أجرتنا المه وأريتناه علمنا انك من أهل بيتك ونحن نسائلك أمرا ان أجرتنا المه وأريتناه علمنا انك نبى ورسول ، وان لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب ، قال لهم وما تسألون ؟ قالوا : تدع لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك ، فقال المهم أنكم لا تغيئون الى خير وان منكم من يطرح فى القليب ومن وانى لأعلم أنكم لا تغيئون الى خير وان منكم من يطرح فى القليب ومن موزب الأحزاب ،

ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أيتها الشجرة ان كتب تؤمنين بالله والبوم الآخر وتعلمين أنى رسول الله فتنقلعي بعروقك حتى نقفى بين يدى باذن الله تعالى •

قال على كرم الله تعالى وجهه: فو الذى بعثه بالحق لقد انقلعت بعروقها وجاءت ولها دوى شديد حتى وقفت بين يدى رسول الله الله مرفرفة وأأقت بعصنها الأعلى عليه ويبعض أغصالها على منكبى وكنت عن يمينه عفلما نظر القوم الى ذلك قالوا علوا والستكبارا: فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها م فأمرها بذلك فأقبل نصفها كأعجب ما يكون اقبالا وأشده دويا فكادت تلتف برسول الله مرسي فقالوا كفرا وعتوا: فمر هدا النصف فليجع الى نصفه كما كان ، فأمره فرجع ، فقلت لا اله الا الله المناف مؤمن بك يا رسول الله ، وأول من آمن بأن الشجرة قلعت بالمن

الله تصديقا لنبوتك واجلالا لكلمتك • فقال القوم كلهم : بل ساحر كذاب عجيب السحر ، وهل يصدقك الا مثل هذا ؟ يعنوني •

وهذا حكاه خطيبا عنى الأشهاد ، وقل أن يخاو جمع مثله ممن يعرف حق ذلك من باطله • فكانوا بالموافقة مجمعين على صحته ، ولولاه لظهر المرد وان ندر ، وهذا من أبلغ آياته واظهار اعجاز له عليه الصلاة والسلام •

ومن آيات صلى الله تعالى عليه وسلم: ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاء أعرابى الى رسول الله الله الله فقال: يا محمد هل من آية فيما تدعو الله ؟ قال: نعم ائت تلك الشجرة فقل لها رسول الله يدعوك • فمالت عن يمينها ويسارها وبين يديها فتقطعت عروقها ثم جاءت تخد الأرض حتى وقافت بين يديه ، فقال الأعرابي : مرها فلترجع الى منبتها فأمرها فرجعت الى منبتها وقال الأعرابي : ائذن لى اسجد لك فقال : لو آمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال فأذن لى أن أقبل يديك ورجليك فأذن له •

ومن آیاته صلی الله تعالی علیه وسام: ما رواه یعلی بن شبابة قال : کنت مع رسول الله الله الله فی سیر فاراد أن یقضی حاجته فامر ودتین فانضمت احداهما الی الآخری ثم أمرهما بعد قضاء حاجته أن يرجعا الى منبتهما فرجعتا •

ومن آياته صلى الله تعالى عليه وسلم: ما رواه على بن أبى، طالب كرم الله تعالى وجهه قال: كنا مع رسول الله الله الله فلا فخرج في بعض نواحيها ، فما استقبله شجر ولا جبل الا قال السلام عليك يا رسول الله •

ومن آیاته صلی الله تعالی علیه وسلم: أنه مر فی غروة الطائف. فی کثیف من طلح ، فمشی وهو وسن من النسوم ، فاعترضاته سدرة. فانفرجت السدرة له نصفين ، فمر بين نصفيها • قال الماوردى : وبقيت السدرة منفرجة على ساقين الى قريب من أعصارنا هذه • وكانت معروفة بذلك فى مكانها ، ويسمونها سدرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم •

ومن آیاته صلی الله تعالی علیه وسلم: ما رواه جابر بن عبد الله قال : کان فی رسول الله الله خصال لم یکن یمر فی طریق فیتبعه احد الا عرف أنه قد سلکه من طیب عرقه ، ولم یکن یمر بحجر ولا شجر الا سجد له •

ومن آیات صلی الله تعالی علیه وسلم: ما رواه ثابت عن أنس رضی الله عنه قال: كنا عند رسول الله علیه فاخذ كفا من حصی فسبدن فی یده عنه متی سمعنا التسبیح ثم صبهن فی ید أبی بكر فسبدن فی یده ، حتی سمعنا التسبیح ثم صبهن فی أیدینا ، فما سردن فی أیدینا ،

ومن آياته عليه الصلاة والسلام: ما رواه جابر بن سمرة قال: قال رسول الله على المعالية المعالية

ومن آیات علیه الصلاة والسلام: آن عکاشة بن محصن انقطع سیفه بیده یوم بدر ، فدفع الیه رسول الله علیه قطعة من خشب ، وقال : قاتل بها الکفار یا عکاشة فتحولت سیفا فی یده فکان یقاتل به • ومن آیات ملی الله تعالی علیه وسلم : جذع کان یستند الیه ومن آیات ملی الله تعالی علیه وسلم : جذع کان یستند الیه

فلما اتخذ منبرا تحول -ن الجذع اليه فحن اليه الجذع حتى ضمه اليه ، فسكن ، وهذا أمر مشهور بين الصحابة ،

ومن آیاته علیه الصلاة والسلام: أن مکرزا العامری أتاه فاتال: هل عندك من برهان نعرف به أنك رسول الله ؟ فلاعا بسبع حصیات فسبحن فی یده ، فسمع نغماتها من جمودتها • وهذا أبلغ من احیاء عیسی علیه السلام للموتی •

ومن آياته صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه لما حاصر الطائف سموا لله جذعة ، فكلمه منها الذراع ، فقالت لا تأكلنى فانى مسمومة وهذا أمر شهير • وهو نظير احياء الموتى وسيأتى أيضا الكلام عليه فى محله ان شاء الله تعالى •

ومن آياته : أنه عليه الصلاة والسلام أول ما أوحى اليه لم يمر بحجر ولا مدر الاسلم عليه بالنبوة • وهذا نظير قوله تعالى لداود : « يا جبال أوبى معه والطير » •

ومن آياته صلى الله تعالى عليه وسلم: ما رواه حمزة بن عمرو الأسلمى قال : نفرنا مع رسول الله رايس في ليلة ظلماء فأضاعت أصابعه •

قال الماوردى: فان قيل: يجوز أن يالخيل ذلك الناظر كما يتخيل لراكب السفينة سير النخل والشجر • فعنه جوابان: احدهما: أنه وان تخيل ذلك اراكب السفينة فهو غير متخيل لغيره من قائم وقاعد • وهذا متحقق عند كل شاهد على اختلاف ألحواله • والثانى: ان راكب السفينة يعلم أنه الخيل له غير معلوم ، وهذا معلوم • وان قيل: فقد يجوز أن

يكون فى خواص النجواهر ما يجذب النخل والشجر كما فى خاص حجر المغناطيس • فعنه جوابان : أحدهما لو كان لظهر ، ولو كان ذلك موجودا ، لكان الملوك عليه أقدر ، ولكان مدخورا فى خزائنهم ، كادخار كل مستغرب ومستظرف ، ولجاز ادعاء مثله فى قاب الأعيان والبطال الحقائق والثانى : انه لو كان ذلك لخاصية المجوهر كان بظهوره جاذبا وبملاقاته للتخل والشجر فاعلا ولما انتقل الميه عن غيره ، وعنه الى غيره • وكل هذا فيه معدوم وان كان فى حجر المعناطيس موجودا •

انتهى ٠

\* \*

فصــــل

فسي

## هتوف الجن بنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم

وهو من آيات نبرته فان كان قبل مبعثه كان من نذر آياته الصادرة عن الهام قمن هتوفها بنبوته عليه الصلاة والسلام ما حكاه ابراهيم ابن سلامة عن اسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان يحدث عن رجل من خثعم قال : كانت خثعم لا تحل حلالا ولا تحرم حراما وكانت تعبد أصناما ذبينا نحن عند صنم ذات ليلة نتقاضى اليه فى أمر قد شجر بيننا اذ صاح من جوف الصنم صائح فقال :

يا ايها الركب نوو الأحكام هسدا نبى سسيد الانام قد طهر الناس من الاثام ما انتم وطائش الاحلام ؟ اعدل ذى حكم من الأحكام ومسندو الحكم الى الأصنام

### ويتبع النور على الظلام يصدع بالحق وبالاسلام سيعان في البساد الحسرام

قال الخثعمي ففزعما منه وخرجت الى مكة وأسلمت مع النبي السي

ومن بشائر هتوفهم : ما رواه عثمان بن عبد المرحمن عن محمد بن كعب قال : بينما عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ذات يوم جالسا اذ مر به رجل فقيل له: أتعرف هذا الماريا أمير المومنين ؟ قال: ومن هو ؟ قالوا ابن قارب رجل من أهل اليمن وكان له رئى من الجن ، فأرسل اليه عمر فقال: أنت سواد بن قارب ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين ٠ فقال : أنك الذي أتاك رئيك وظهور النبي عليه الله النبي الله الله المير المؤمنين ، بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان ، اذ أتانى رئيي من الجن غضريني برجله ، وقال : قم يا سواد بن قارب ، فاسمع مقالي واعقل أن كنت تعقل ، أنه قد يعث رسول الله من لؤى بن غالب ، يدعو الى الله تعالى والى عبادته ، وأنشأ يقول:

عجبت الجن وتطلبها وشدها العيس باقتابها تهدوى الى مكة يبغى الهدى ما صادق الجن ككذابها فارحل الى الصفوة من هاشم ليس قداماها كاذنابها

فقلت له دعنى فاسى أمسيت ناعسا ولم أرفع بما قال رأسا ٠ فلما كانت الليلة الثانية أتانى فضربنى برجله ، وقال : قم يا سواد ابن قارب فاسمع مقالتي واعقل ان كنت تعقل انه قد بعث رسول الله من لؤى بن غالب ، يدءو الى الله ناعالى والى عبادته وأنشأ مقول:

فارحل الى الصفوة من هاشم بسين روابيهسا وآحمسارها والمسوى الى مكة تبغى الهدى ما مؤمنوا الجسن ككفارها ؟

عجبت للجبن وتخبراها وشيدها العيبس باكوارها

فقلت دعنى فقد أمسيت ناعسا ولم أرفع بما قال رأسا فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله • وقال : قم يا سواد بن قارب تفاسمع مقالتى واعقل ان كنت تعقل ، قد بعث رسول الله من لؤى بن غالب يدعو الى الله تعالى والى عبادته • وأنشأ يقول :

عجبت الجسل وتحساسها وشسدها العيس بالملاسها غارجل الى المسفوة من هاشم واسم تعنيك الى راسها الهدى ما خسي الجن كأنجاسها

قال: فاصبحت وقد امتحن الله قلبى للاسلام فرحلت ناقاتى وأتيت المدينة : فعاذا رسول الله عليه وأصحابه فقلت : اسمع مقالتى يا رسول الله عليه وأصحابه فقلت : اسمع مقالتى يا رسول الله و قال : هات فأنشأت :

السلات ليال قوله كل ليلة فاشسهد ان الله لا رب غيره فمرنا بما ياتيك يا خير من مشى السانى نجيى بين هدو ورقدة فشعرت عن ذيل الازار ووسيطت وانسك ادنى المرسيان وسيلة وكن لى شيفها يوم لاتو شيفاعة

اتاك رسول الله من اؤى بن غالب وانك مامسون على كسل غسالب وان كان في ما جاء شيب الذوائب ولم آك فيما قسد نجسوت بكانب بى الذغلب الوجناء بين السباسب الى الله يا أبن الأكرمين الاطائب سسواك بمنن عن سواد بن قارب

ففرح رسول الله الله الله وأصحابه بمقالتى فرها شديدا حتى رؤى الله روى الله الله الله وقت الله عمر رضى الله تعالى عنه فالنزمه وقال : قد كنت أحب أن أسمع منك هذا الحديث و فهل يأتيك رئيك اليوم ؟ فقال : مذ قرأت القرآن فلا و ونعم العوض كتاب الله تعالى من الجن و

ومن بشائر هتوفهم: ما رواه ابراهيم بن سلامة عن اسماعيل ابن زياد عن ابن جريج عن البن عباس رضى الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه حدث يوما فى مجلس بعد رسول الله على فقال : خرجنا قبل مظهر النبى الله بشهرين الى ابطح بمكة معنا عجل تريد ذبحه ، ونحن نفر ، فلما ذبحناه وتصاب دمه ومات ، اذ صاح من جوفه صائح يقول يا ذريح يا ذريح صائح يصيح بصوت فصيح نبى يظهر الحق بفيح يقول لا اله الا الله ، فصاح كذلك ثلاث مرات ثم هدأ صوته وتفرقنا ورعبنا منه ، فلم يلبث النبى الله أن ظهر .

فقال رجل من القوم: ما تعجب يا أمير المؤمنين ، خرجت وأصحاب لى فى تجارة لنا ونحن أربعة نفر نريد الشام حتى اذا كتا ببعض أودية النسام ، قرمنا المى اللحم قرما شديدا قبل مظهر النبى الله المناه عناه المناه عناه القرن فلم نزل نختلها حتى أخذناها • قال : فو الله اننا نتوامر بذباحها ، اذ هنف هاتف فقال :

# يا أيها الركب السراع الأربعة خطاو سريل الظبية الروعية فاتها المفسية ذات دعية خلو عن العضيباء فدامي سيعة

ثم قال: خلوا عنها فوالله لقد رأيت هذا الوادى وما يمر فيه أقل من خمسين رجلا حتى كنتم به ، قال: فارسلناها فلما أمسينا أخذنا بأزمة رواحانا ، حتى أتى بتا الى حاضر لجب كثير الأهل فأطعمنا من الثريد ما أذهب قرمنا ثم عرجنا حتى قضى الله تعالى تجارتنا فصحبنا رجل من يهود ، فلما كن بذلك الوادى هتف هاتف فقال:

ایاك لا تعجل وخدها موبقة فان شر السبر سبر الحقوقة قد لاح نجم فاستوى في مشرقه يكثسف عن ظلما عبوس موبقه يدعب الى ظلل حنان مذهقه

فاقال اليهودى: تدرون ما يقول هذا الصارخ ؟ قلنا : ما يقول ؟ قال : يخبر أن نبيا قد ظهر خلافكم بمكة ، فقدمنا فوجدنا النبى صلى الله تعالى عليه سلم بمكة ٠

ومن بشائره وفهم: ما حكاه أبو عيسى قال: سمعت قريش ف الليل هاتفا على أبى قبيس يقول: الليل هاتفا على أبى قبيس بكسة محمد لا يخشى خالف المضالف

فلما أصبحوا قال أبو سفيان : من السعدان ؟ سعد بكر وسمد تميم ؟ فلما كان في الليلة الثانية سمعوه يقول :

یا سعد سعد الامس کن انت ناصرا فان شـواب الله للطـالب الهــدی اجبیــا الی داعی الهــدی وتمنیا

ويا سعد سعد الخزرجين العطارف جنان من الفردوس ذأت زخسارف على الله في القردوس منية عارف فلما أصبحوا قال أبو سفيان : هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عيادة ٠

ومن بشائر هتوفهم: ما رواه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن أسماء بنت أبى بكر قالت: ما علم الشركون من ألهل مكة أين توجه رسول الله على هاجر الى المدينة ، حتى هتف هاتف بعد ذلك بأيام فقال :

جزی الله خیرا والجزاء بنضله ر هما دخلاها بالهدی واهتدی به و ایهن بنی کعب محل فتساتهم ف

رفيقين حيلا خيميتى أم معبد ومقعدها المسلمين بمرسد فأفيلح مين أمسى رفييق محمد

وقالت أسماء رضى الله تعالى عنها: ما علم المشركون من أهل مكة بوقعة بدر حتى متف هاتف من جبال مكة وفتيان يسمرون بمكة فقال:

سينقض منها ملك كسرى وقيصرا لقد ذاق حزنا في الحياة وحسرا واصبح في هامي العجاج معفرا تناويه الطبر الجياع وتنفرا

ازال المنيفيون بدرا بوقعسة الا ويسع من امسى عسدو محمد امساب رجسالا من اؤى وجردت هسرائر يضربن التسرائب لحسسرا

فعلموا بذلك وظهر الخبر من الغد ولئن كانت هذاه الهنوف أخبار تصلا عمن لا يرى شخصه ولا يحتج بقوله فخروجه عن العادة نذر ، وتأثيره في التفوس بشير ، وقد قبلها السامعون وقبول الأخبار يؤكد صحتها ويؤيد حجتها .

هان قيل : ان كانك هنوف الجن من دلائل النبوة ، جاز أن تكون دليلا على صحة الكهانة ٠

فلعنه جوابان : أحدهما : ان دلائل النبوة غيرها • وانما هي من الله الله الله الله والبشارة •

والثانى أن الكهانة عن مغيب ، والبشارة عن معين • فالعيان معلوم والغائب موهوم •

بقى شيء يحسن التنبيه عليه : وهو كما قال الماوردي عليه الرحمه : ان تقوما أنكروا خلق الجن ولم يؤمنوا بالكتب الالهية ، وقـــد قهرتهم براهين العقول وحجج القياس ، لأن الله تعالى أنشأ خلق العالم من أربعه أجرام جعلها أصولا لما خلق من العالم الحي ، وهي الأرض والماء والهواء والنار • والعالم نوعان اتفاقا علوى وسفلى • فالعالم السفلى نوعان خلقهما من جرمين أحدهما : من الأرض وهو ما عليها من المحيوان • والثاني من الماء وهو ما فيه من السموك وهما هابطان لهبوط الأرض والماء وظاهران لظهور أصلهما واستمر القياس فيهما وبقى العالم العلوى جرمان الهواء والناار • وقد استقر خلق الملائكة من الهواء فاقتضى معقول القياس أن يكون خلق الجن من النار لتكون الأجرام الأربعة أصولا لخلق أجناس أربعة ، ولعلو الهواء ما كان عالمه من المسلائكة علويا ، ولذخفائه ما كان خفيا لا يهبط الا عن أمر الهي ولا يعالن الا بمعونة الهية ، ولعلو النار في أصل هابط ما كان لعالم من الجن علوا وهبوطا ولذفاء مكونها خفى عالمها عن العيان ، الا بمعونة الهية فصار أصلان من الأربعة محسوسين بالعيان • وهما على الأرخري فى المساء ، وأصلان معقولين بالقياس وهما الملائكة والمجن ، ولولا أن دافع ذلك عادل عن الدلائل الشرعية ، لما عدانا عنها الى هذا الاستدلال الخارج عن البراهين الشرعية • انتهى •

#### 券 券

#### 

# فى ما هجست به النفوس من الهام العقول بنبوته عليه أفضل الصلاة والسلام

قال المساوردى: العقل الهى ركبه الله تعالى فى النفوس الناطقة فهو ينذر بالخواص الكائنة حدسا ، ويعلم بعد الوجود حسا ، فقل حادث الا تقدم نذيره ، وبحسب خاطره يكون تأثيره ، ولا حادث أعظم

مما جدده الله بنبوة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، فاقتضى أن يكون بشائر بنبوته أشهر ، وشواهد آياته أظهر ،

فمن الهواجس بنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم: أن كعبب بن لؤى بن غالب كان يجتمع اليه الناس فى كل جمعة ، وكان يوم الجمعة يسمى فى الجاهلية يوم العروبة فسماه كعب يوم الجمعة ، وكان يخطب فيه التاس ، ويقول بعد خطبته : حرمكم عظوه وتمسكوا به ، فسيأتى له بناء عظيم ، وسيخرج به نبى كريم ، والله لو كنت فيه ذا سمع وبصر ويد ورجل ، لتتصبت تنصب الخيل ولارقلت ارقال الفحل ، ثم يقول .

# ياليتني شساهد فحسواء دعوته حين العشسيرة تبغى الحق ذلانا

ومن هواجس الالهام: ما حكاه ابن قتيبة أن أبا كرب بن أسعد الحميرى آمن بالنبى الله قبل أن يبعث بسبعمائة سنة وقال:

# شـــهدت على احمــد انـه وتنسول من آلله بسارى النسـم فعلى مد عمـرى الى عمــره لكنـت وزيـرا لـه وابـن عـم

ومن هواجس الالهام ، ما حكاه عبيد الجرهمى وكان كبير السن عالما بأخبار الأمم أن تبعا الأصغر وهو تبع بن حسان بن تبع ساير بيثرب أى مدينة الرسول المسيل فنزل فى سفح أحد ، وذهب الى اليهود فقتل منهم ثلثمائة وخمسين رجلا صبرا وأراد خرابها ، فقام اليه رجل من اليهود كبير السن ، فقال أيها الملك مثلك لا يقتل على الغضب ، ولا يقبل قول الزور ، أمرك أعظم من أن يظن بك رق ، أو تصريح بك لجاج ، فانك لا تستطابع أن تخرب هذه القرية ، قال : ولم ؟ قال : لأنها مهاجرنبى من ولد اسماعيل ، يخرج من هذه الثنية \_ يعنى البيت المحرام \_ فكف تبع ومضى الى مكة ومعه هذا الليهودى ورجل آخر عالم من اليهود فكسا البيت ونحر عنده ستة آلاف جزور ، وأطعم الناس وقلال :

## وقد كلسونا البيت الذي حرم الله مسلاء منضهدا وبسرودا

وقيل: انه ملك ثلاثمائة وعشرين سنة وسيأتى ان شاء الله تعالى في بنحث المدينة بما هو أطول من هذا •

ومن هواجس الالهام: ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان يهودي يسكن مكة ، فلما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله الله عضر مجلس قريش ، فقال : يا معشر قريت عل ولد فيهم الليلة مولود ؟ فقال : القوم والله ما نعلم • قال : الله أكبر أما اذا أخطأكم فلا بأس ، انظروا واحفظوا ما ألق ول لكم ، ولد في هذه الللة نبى بين كتفيه علامة فيها شعرات متوانترات ، كأنها عرن وثن ، فتصارع القوم عن مجلسهم وهم متعجبون من قوله ، فلما صاروا الى منازلهم أخر كل انسان منهم أهله ، فقالوا: ولد لعبد الله ابن عبد المطآب غلام سموه محمدا فانطلق القرم الى اليهودي فأخبروه • فقال : اذهبوا بي حتى أنظر اليه ، فأدخلوه على آمنة وقالوا : اخرجي البنا ابنك ، فأخرجته وكشفوا عن ظهره ، فرأى اليهودى تلك الشامة فوقع مغشيا عليه • فلما أفاق قالوا له : مالك ؟ قال: ذهبت والله النبوة من بنى اسرائيل ، يا معشر قريش ، والله ايسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق الى الغرب ، وكان في القوم الذين أخبرهم اليهودي بذلك هشام بن لمغيرة وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب وعالمة بن ربيعة ، فعصمه الله تعالى منهم .

ومثله: أنه كان لقريش فى الجاهلية عيد يجتمع فيه النساء دون الرجال ، فاجتمعوا فيه فوقف عليهن يهودى ، وفيهن خلايجة رضى الله عنهما فقال لهن يا معشر نساء قريش يوشك أن ييعث فيكن نبى ، فأيتكن استطاعت أن تكون له أرضا فلتفعل ، فحصبنه ووقر ذلك فى نفس خديجة حتى حققه الله تعالى لها ، فكانت أول من آمن به .

ومثله: أن جماعة من النصارى قدموا من الآسام تتجارا الى مكة ، فنزلوا بين الصفا والمروة ، فرأوه وهو ابن سبع سنين ، فعرفه بعضهم بصفته فى كتبهم ، وسمته فى فراستهم ، فقال له: من أنت ؟ وابن من

أنت ؟ فقال : أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب • فقال له : من رب هذه ؟ وأشار الى الجبال • فقال الله ربها لا شريك له • فقال له : من رب رب هذه ؟ وأشار الى السماء فقال الله ربها لا شريك له ؟ فقال له شرك المنصرانى : فهل له رب غيره ؟ فقال : لا تشككنى فى الله ؟ ما له شرك ولا ضد • فقام عليه الصلاة والسلام بالوحيد فى صغره ، وفصح المنصرانى بخبره ، وأنذر بنبوته •

ومثلة: قصة بحيرا الراهب • وقد تقدمت •

ومن هواجس الالهام: ما نقله الماوردى قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن على عن عمر بن حماد الفقيه قال حدثنا عمر بن محمد أن يحيرا السمرقندى قال حدثنا أحمد بن عبد ربه الضبى قال أخبرنا عبد الرحمن ابن نوح بن عبيد قال حدثنا عمر بن بكير قال حدثنى أحمد بن القاسم عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قسل : لما ظفر سيف بن ذى يزن بالمجبشة وذلك بعد مولد النبى على بسنين أتى وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنئته ومدحه ، وذار ما كان من بلائه وطلبه بثار قومه ، فألناه وفد من قريش وفيهم عبد المطلب أبن هاشم وأمية بن عبد شمس وعبد الله بن جدعان وأسد بن خوياد ابن عبد العزى فى تاس من أشراف قريش ، فلما قدموا عاليه اذا هو فى رأس قصر يقال له غمدان ، وهو الذى يقول فاه أمية بن أبى الصلت: في رأس قصر يقال له غمدان ، وهو الذى يقول فاه أمية بن أبى الصلت: الشهب هنيئا عليك التاح مرتفعا في راس غصدان دار منت محلالا

قال: فاستأذنوا عليه ، فأذن لهم فدخلوا عليه فاذا المك مضمخ بالعبير يرى وبيص الطيب من مفرقه عليه بردان متررا بأحدهما مرتد بالآخر ، سيفه بين يديه وعن يمينه وعن يساره الملوك وأبناء الملوك والقاول و قال: فدنا عبد المطلب واستأذن في الكلام و فقال: ان كنت ممن تكلم بين يدى الماك فتكلم فقد أذنا لك و فقال عبد المطلب: ان الله أحلك أيها الملك محلا رفيعا صعبا منيعا شامخا باذخا وأنبنك منبتا طابت أرومه وعزت جرثومته وثبت أصله وبسق فرعه في أحرم موطن وأطيب معدن وأنت أبيت اللعن ملك العرب وربيعها الذي به يخصب ، وأنت أيها الملك رأس العرب الذي

اثيه تنقاد عمودها الذي عليه العماد ومعقلها الذي تلجأ اليه العباد ، سلفك خير سلف ، وأنت لنا منهم خير خلف ، فالن يخمل ذكر من أنت سلفله ، وإن يهلك من أنت خلفه ونادن أربها الماك أهل حرم الله وسدنة بيته ، أشخصنا اليك الذي أبهجنا لكشف الكرب الذي فرحنا ، فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزأة فقال ابن ذي يزن : فأيهم أنت أيها المتكلم ؟ فقال : أنا عبد المطلب بن هاشم وقال : ابن أختنا وقال : نعم ابن أختكم و قال : ادن فأدناه على القوم وعليه ، فقال : مرحبا وأهلا وناقة ورحلا ومستناخًا سهلاً وملكا ربحلاً ، يعطى عطاء جزلاً • قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم ، فأنام أهل الليل وأهل النهار لكم الكرامة ما أقمتم ، والجباية اذا ظعنتم ، قال : ثم استنهضه الى دار الضيافة والوفود مفأقاموا شهرا لا يصاون اليه ولا يؤذن لهم بالانصراف قال : نم انتبه التباهة فأرسل الى عبد المطلب فأخلاه وأدنى مجلسه ، وقال : يا عبد المطلب اني مفوض اليك من سر علمي ما لو كان غيرك لم أبح له ، ولكن رأيتك معدنه وأطلعتك عليه ، فلكن عندك مطويا حتى يأذن الله فيه ، فان الله بالمغ فيه أمره اني أجـد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذى اخترناه الأنفسنا واحتجبناه دون غيره ، مخبرا عظيما وخطرا جسيما ، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة ، للناس عامة ، ولرهطك . كافة ولك خاصة •

قال عبد المطلب أيها الملك فمثلك من سر وير فما هو فداك أهل اللوبر زمرا بعد زمر ؟ قال : اذا ولد بنهامة غلام بين كتفيه شامة كانت له الامامة ، ولكم بالزعامة الى يوم القيامة • فقال له عبد المطلب أبيت اللعن لقد أتيت بخبر ما أتى بمثله وافد ، فلولا هيية الملك واجلاله واعظامه لسألته من بشارته اياى ما ازداد به سرورا •

قال ابن ذى يزن: هذا حينه الذى يولد فيه ، أو قد ولد ، اسمه أحمد ، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه ، قد ولدتاه مرارا ، والله باعثه جهارا وجاعل منا له أنصارا ، يعز بهم أولياؤه ويذل بهم أعداؤه ، يضرب يهم الناس عن عرض ويستفتح بهم كرائم الأرض يكسر الأوثان.

ويخمد النيران ويعبد الرحمن ويدحر الشيطان • قوله فصل وحكمه عدل يأمر بالمعروف ويفعله ، وينهى عن المنكر ويبطاه ، قال عبد المطلب : أيها الملك عز جدك وعلا عقبك وطاب ملكك وطال عمرك ، غهل الملك سارى بافصاح فقد أوضح بعد الايضاح ؟ فقال ابن ذى يزن : والبيت ذي المجب والعلامات على النصب ، انك يا عبد الطلب اجده غدير الكذب و قال : فضر عبد المطلب ساجدا و فقال ابن ذى يزن : ارفع رأسك ثلج صدرك وعلا أمرك ، فهل أحسست شبيتًا مما ذكرت لك ؟ قال: نعم أيها الملك كان لى ابن وكنت به معجبا رفيقا أو رقيقا فزوجته كريمة من كرائم قومي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ، فأتت بغلام سميته محمدا مات أبوه وأمه وكنلته أنا وعله بين كتفيه شامة ، وفيه كل ما ذكرت من علامة ، قال ابن ذي يزن : ان الذي قلت لك لكما قلت لك ، فاحتفظ بابنك واحذر عليه من الليهود ، فأنهم اله أعداء ، ولن يجعل الله لهم عليه سعيلًا ، فاطو ما ذكرته دون هؤلاء الرهط الذين معك ، فانبي لست آمن أن بداخلهم النفاسة من أن تكون لك الرئاسة ، فبيغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ، وهم فاعلون ، وأبناؤهم ، ولولا أني أعلم أن الموت يبجتاحني قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى أصبير بيثرب دار ملكى ، فانى أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن يثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره ولولا أنى أقيه الآيات وأحذر عليه العاهات ، لأعلنت على حذاثة سنه ذكره ، وأوطنت السنان العرب عقبه ، والكتنى صارف ذلك الله ينعير تقصير مما معك ، ثم، أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد وعشرة اماء ســود ، وحلتين من. حلل البرود ، وخمسة أرطال ذهب ، وعشرة أرطال فضة وكرشا مملوة عنبراا ولعبد المطالب بعشرة أضعاف ذلك • وقال له : اذا حال المول فأنتبى بأمره وما يكون من خبره قال : فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول • قال : فكان عبد الطلب كثيرا يقول : إلا معشر قريش لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك ، وإن كان كثيرا فانه الى نفاد ، ولكن ليغبطني بما بيقى لى ولعقبي ذاكره وفخره وشرفه ، فاذا قبل له : وما ذاك ؟ لقال : ستعامون ما ألقول لكم ولو بعد حين ٠ ومن هواجس الالهام: ما حكاه عامر بن ربيعة قال: سمعت زيد ابن عمرو بن نفيل يقول: أنا أنتظر نبيا من ولد اسماعيل من بنى عبد المطلب ، ولا أرانى أدركه وأنا أومن به وأصدقه واشهد انه نبى ، فان طالت بك مدة فرأيته فاقرأه منى السلام وسأخبرك ما نعته حتى لا يضفى عليك ، قلت: هلم ، هال: هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل يخفى عليك ، قلت: هلم ، هال: هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ولا بكثير الشعر ولا بقليله ، وليس بفارق عينيه حمرة وخاتم النبوة بين كتفيه ، واسمه أحمد ، وهذا البلد مولده ، ثم يخرجه قومه منها ويارهون ما جاء به ، حتى يهاجر الى يثرب فيظهر أمره ، فاياك أن تخدع عنه ، فانى طفت البلاد كلها أطلب دين ابراهيم فكل من أسئل عنه من البيود والنصارى والمجوس يقوارن هذا الدين وراءك ، عنه من البيود والنصارى والمجوس يقوارن هذا الدين وراءك ، أسلمت أخبرت رسول الله ويقولون: ام يبق نبى غيره قال عامر : فلما عليه السلام وترحم عليه ، وقال عليه الصلاة والسلام : قد رأيته فله المبتة يسحب الذيول ،

ومن هواجس الالهام: ما رواه الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تمان: بعث الله تعالى الى كسرى ملكا وهو فى بيت ايوانه الذى لا يدخل عليه فيه ، فلم يرعه الا به قائما عالى رأسه فى يده عصا بالهاجرة من ساعته المتى كان يقيل فيها ، فقال: يا كسرى أتسلم أو أكسر هذه العصا ؟ فقال: بهل بهل ، فانصرف عنه ، فدعا حرااسه وحجابه فتغيظ عليهم ، فقال: من أدخل هذا الرجل ؟ فقالوا: ما دخل عليك أحد ولا رأيناه ، حتى اذا كان العام القابل أتاه فى الساعة المتى أتاه فيها فقال: بهل بهل ثلاثا فخرج عنه ، فدعا كسرى حراسه وحجابه فتغيظ عليهم ، وقال لهم كما قال لهم أول مرة ، فقالوا: ما رأينا وحجابه فتغيظ عليهم ، وقال لهم كما قال لهم أول مرة ، فقالوا: ما رأينا أحدا دخل عايك ، حتى اذا كان فى العام الثالث أتاه فى الساعة التى أحدا دخل عايك ، حتى اذا كان فى العام الثالث أتاه فى الساعة التى أتاه فيها ، فقال له كما قال ، ثم أتسلم أو أكسر هذه العصا ؟ فقال :

بهل بهل فكسرها • ثم خرج فلم يأن الا تهور ملكه والنبعاث ابنه والفرس على قتله حتى قتلوه •

ومن هواجس المنام: ما حكاه ابن قتيبة أن كسرى أبرويز هرمز كان سائرا ذات يوم فهوم على مركبه وطال حتى استغفل فأيانظه بعض قواده ، فانتبه مذعورا لرؤيا رآها قطعها عليه الوقظ له • فقال : رأيت قائلا لى انكم غيرتم فغيرناكم ، ونقل الملك الى أحمد ، وقيل له : سلم ما بيدك الى صاحب الهراوة ، اللى أن ورد عليه كااب النعمان بن المنفذر يخبر فيه أن خارجا نجم بتهامة ، يخبر أنه رسول الله اله السماء والأرض الى أهل الأرض كافة فارتاع لذلك وأكبره وعلم أنه الذى رآه في متامه ، وكان يتوقعه •

ومن هواجس المنام : ما رواه عروة بن مفرس عن مخرمة بن نوفل عن أمة رقيقة بنت ألبي ضبعي بن هاشم قالت : تتابعت على قريش سنون أمحلت الضرع وأدقت العظم ، فبينا أنا نائمة الهم ألو مهمومة ، هاذا هاتف يصرخ بصوت صف يقول يا معشر قريش ان هذا النبي المبعوث فيكم قد أظلتكم أيامه ، وهذا ابان نجومه فحيهلا بالحياء والمضمب ، ألا فانظروا رجلا منكم وسيطا جسيما أبيض بضا أوطف الأهداب سهل المخدين أشم العرنين له فخر يلظم عليه وسند يهدى اليه ، فليخلص هو وولده وليهبط اليه من كل بطن رجل فليستنوا من الماء وليمسوا من الطيب ، ثم اليستلموا الركن ثم لينقوا أبا قبيس فليستسق الرجل ، وليؤم القوم ، فغشتم ما شئالم فأصبحت علم الله مذعورة • قد اقشعر جادي ووله عتلى واقتصصت رؤياي • فوالحرمة والحرم ما بقى بها أبطحى الا قال : هذا شبية الحمد • يعنون عبد الطلب ، فنتامت البيه رجالات قريش وهبط البيه من كل بطن رجل فسنوا ومنوا واستلموا ثم ارتقوا آبا قبيس وطبقوا جانبيه ما يبلغ سعيهم مهالة ، حتى استووا بذروة الجبل ، فقام عبد المطلب ومعـــه رسول الله على غلام حين أيفع أو قرب فقال: الماهم ساد الخلة وكاشف

المكربة أنت معام غير معام ومسئول غير مبخل • وهذه عبادك واماؤك بغورات حرمك يشكون البيك سنتهم اذهبت الخف والمظاف ، اللهم فأمطر علينا غيثا معرفا مريعا • فوالكعبة ما راحوا حتى تفجرت السماء بمائها والبيط الوادى بثجيجه فسمعت شيخين من قريش وجاتها عبد الله اين جدعان وحرب بن المية وهشام بن المغيرة يقواؤن لعبد المطاب هنيئا لك يا أبا البطحاء أى عاش بك أهل البطحاء •

وفى ذلك يقول رفيقه:

لما فقدنا الحيا واجماود المطر ما في الانمام له عمدل ولا خطر سما فعاشت به الانغام والشمور بشسيبة الحمد اسسةى الله بلاتنا مبسارك الأمر يستسقى الفمام به فجساد بالمساء جسوى له سسبل

ومن هواجس الانذار والالهام والمنام: ما رواه أبو أيوب يعلى ابن عمران اللنحلي عن مخزوم بين هانيء المخزومي عن أبيـــه وآتت له مائة وخمسون سنة قال : لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله الله ارتجس ايوان كسرى فسقطت منسه أربع عشرة شرفة ، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ، وغارت بحيرة ساوة • فأنزع ذلك كسرى فلبس تاجه وقعد على سريره وجمع وزراءه ومرازبته ، وأخبرهم برؤياه فقال الموبذان : وأنا أصلح الله نعالى الملك قد رأيت في هذه الليلة ابلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بالادنا • فقال : أي شيء هذا يا موبذان ؟ فقال : حادثة تكون من ناحية العرب ، فكتب الى النعمان بن النذر أن أبعث الى برجل عالم أسأله عما أريد ، فوجه اليه عبد المسيح بن عمرو بن نفيلة الغساني ، فالما قدم عليه أخبره • فاتال : أليها الملك علم ذلك عند خال لى يسكن مشارق الشام يقال له سطيح ، قال : فأنه فأساله عما أخبرتك به ثم ائتنى ببجوالبه ، فركب عبد المسيح راحلته حتى ورد على سطيح ، وقد أشفى على الموت فسلم عليه وحياه فلم يحر سطيح جوابا فأنشأ عبد المسيح يقسول: اصم ام يسمع غطريف اليمن البيض فضفاض الرداء واليدن يا فاصل الحطة اعتب من وهن رسول قبل العجم سيى للوسن آمال شيخ الحي من آل سنن وامه من آل نئيب بن حجن

فرفع سطيح رأسه ، واقال عبد المسيح على جمل فسيح وافى الى سطيح وقد أوفى به إن الضريح ، بعثك ملك بنى ساسان لارتجاس الايوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان ، رأى ابلا حسعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت فى بلادها ثم قال يا عبد المسيح اذا كثرت التلاوة وبعث من تهامة صاحب الهراوة وغاض وادى السماوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس فليس الشام لسطيح شاما ، يملك منهم ملك وملكات بعدد الشرفات ، وكل ما هو آت آت ، ثم قضى سطيح فصار عد المسيح على راحلته وهو يقول :

شسمر فانك مساضى الهم شسمير فريمسا اصبحوا يومسا بمنسزلة والنساس اولاد علات فمن علمسوا والخسير والشر مقرونان في قسرن ان ليس ملك بنى سأسسان لفرطهم منهم أخو الصرح بهرام واخسوته وهم بنسو الام الا أن يروا نشسبا

ولا يعسرفك تفسريق وتغيسيم تهاب صسولهم الأسسد الماصيم ان قد اقل فمه بسور ومحقور فالخسي متبسع والثمر محسنور فان ذا الدهسر اطسوار ، دهارير والمسرمزان وشسابور وسابور فنصور فذاك بالغيب محفوظ ومنصور

فلما قدم عبد المسيح على كسرى وأخبره قسال كسرى: الى أن يملك منا أربعة عشر ملكا قد كانت أمدور ، فمالك منهم عشرة ملوك فى أربع سنين ، وزال ملكهم عن يزدجرد الرابع عشر بعد اثنتى عشرة سنة .

فان قبل : فهذا قول كاهن قد أبطاته النبوة فلم يقبل قوله ف الثبات النبوة • فعنه جوابان :

أحدهما : أنه تأويل رؤيا تحققت خرج بها عن حكم الكهنة • ( م ٢٧ ــ الجواب الفسيح ) والثانى: أنه علمها بنقل الجن كهتوف الجن كما هال تعالى: « وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم » فاذا اللخبر ما اختلف طرقة وتعاير وصفه خرج عن القلة الى التكاثر ، وعن الآحاد الى اللوائد ، فصار الظن معلوما والتوهم محتوما ، انتهى ،



#### نتمــــة

## قال الامام الرازى في كتابه « المطالب العالية »:

الفصل الرابع فى بيان أن محمد والله أفضل من جميع الأنبياء والرسل: أعلم أنا بينا أن الرسول هو الذى يعالج الأرواح البشرية وينقلها من الاشتغال بغير الله تعالى الى الاستغال بعبادته ولما كان المراد من الرسالة والنبوة هو هذا المعنى ، فكل من كان صدور هذه الفواائد عنه أكثر وأكمل ، وجب النقطع بأن رساله أعظم وأكمل .

اذ! عرفت هذا فنقول: ان تأثير دعوة موسى عليه السلام كانت مقصورة على بنى اسرائيل فقط، أما دعوة عيسى عليه السلام فكأنه لم يظهر لها تأثير الا فى أقل القليل • وذلك لأنا نقطع بأنه ما دعا الى الدين الذى يقول به هؤلاء النصارى لأن القول بالآب والأبن ( وروح القدس • وهو ) التثليث أقبح أنواع الكفر وأفحش أقسام الجهل ومثل هذا لا يليق بأجهل الناس فضلا عن الرسول المعظم المعصوم • فعلمنا: أنه ما كانت دعونه البتة الى هذا الدين الخبيث ، انما كانت دعوته البتة الى هذا الدين الخبيث ، انما كانت دعوته البة الى التوحيد والتنزيه •

ثم تلك الدعوة ما ظهرت البتة بل بقيت مطوية غير مروية ٠

فثبت أنه للم يظهر لدعوته اللي الحق أثر البتة •

أما دعوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الى التوحيد والتنزيه: مقد وصلت الى أكثر بالاد المعمورة والنساس لقبل وصوفه كانوا على الأديان الباطلة فعبدة الأصنام كانوا مشدخلين بعبادة المحجر والخشب والليه ود كانوا في دين النشبيه وصنعة التزوير وترويج الأكاذيب والمجوس كانوا في عبادة الالهين ونكاح الأمهات والبنات ، والنصارى كانوا في التثليث ، والمائبة كانوا في عبدادة الكواكب ، فكأن كل أهل العالم معرضين عن الدين الحق والذهب الصدق ، فاما أرساله الله عز وجل الى هذا العالم بطلت الأديان المخبيثة ، وزالت المقالات الفاسدة وطلعت شموس التوحيد وأقمار التنزيه من قلب كل أحد واناشرت تلك الأنوار في بدلاد العالم ،

فثبت: أن تأثير دين محمد ألي في علاج القلوب المريضة والنفوس المطلمانية كان أتم وأدمل من تأثير دعوة سائر الأنبياء فوجب القطع بأنله أفضل من جميع الأنبياء والرسل فى كل ما يتعلق بالنبوة والرسالة وهذا برهان ظاهر من باب البرهان اللمى ، فانا بحثنا عن حقيقة النبوة والرسالة ثم بينا أن كمال الله الماهية ما حصلت لأحد من الأتبياء كما حصلت أنبينا محمد را الله الماهية ما حصلت لأحد من الأتبياء كما حصلت أنبينا محمد را الله الماهية ما حصلت المنبينا محمد المناهية ما حصلت المنبينا محمد المناه المن

واعلم: أن اثبات النبوة بهذا الطريق أقدوى وأكمل من اثباتها بالمعجزات(١) • واعلم أن التمسك بطريق المعجزات هو من باب البرهان

<sup>(</sup>۱) قول الامام فخر الدين الرازى: « ان اثبات النبوة بهدا الطريق اتوى واكمل من اثباتها بالمعجزات » يقصد بالطريق: ان النبى الذى يقدر على الكمال فى نفسه ، ويقدر على تكميل الناقصين بابعادهم عن الرذائل يكون صادقا فى دعوى النبوة ، وقوله : « اقوى واكمل من اثباتها بالمعجزات » يحتمل بالمعجزات الحسية ، ويحتمل بمعجزة القرآن وحدها ، وهو يقصد والله اعلم المعجزات الحسية ، أى قدرة محمد على الكمال فى نفسه وقد قدر حقا وقدرته على تكميل الناقصين وقد اكمل اتباعه بتزكية فنوسهم هى اقوى فى اثبات نبوته ، من المعجزات الحسية ، لأن أتباعه منهم ام يروها ، وانها راوا الثر هدايته فيهم ، وان كان يقصد عمدوم المعجزات ، غانه يكون مناقضا لنفسه ، فقد ذكر فى تفسيم مدورة البقرة =

الأنى وهو الاستدلال بالأثر المؤثر على سبيل الاجمال ، غانا نعرف بنظهور المعجز عليه كونه مشرفا عند الله العالى على الاجمال من غير أن نعرف كيفية ذلك الشرف ، وأما هذا الطريق الثانى فهو من باب برهان اللمى وذلك لأتا بينا أن الأمراض الروحانية غالبة على أكثر التفوس ، فلابد لهم من طبيب ، ونشاهد أن النبى على ممالج يؤثر علاجه ويفيد الصحة بقدر الامكان ، فهذا يدل على كونه طبيبا حافقا في هذا الباب ، وحينتذ يظهر أنه عليه الصلاة والسلام لا حاجة به في معرفته الى أن يكون عالما بدقائق المنطق والطب والهندسة والحساب ، بل كونه عالما الله تعالى ، وعند هذا تزول جملة الشبهات المذكورة في باب نفى النبوات ، فانه دلت المساهدة على أنه عليه الصلاة والسلام كان طبيبا مانع على علاج هذه الأمراض كما بياه ، بل كان روحه قدرت على قلب طبائع أهل الدنيا ، فنقلهم عن الباطل اللى الحق ، ومن الكذب الى الصحية ، ومن الكذب الى الصحية ، ومن الأديان الفاسدة الى المعائد الصحيحة ، بقدر الامكان النهى نقله الوزير راغب باشا افي سفينته ،



#### فصـــل

ولنرجع الى الكلام أيضا على بعض كلماته الباطلة التى ذكرناها

فنقول : قوله (( فعندما أيس مما سولت له نفسه ادعى النبوة )) اللي آخــره •

فكلام زور لا يخفى على من له أدنى علم بسيرته عليه المناه عليه

<sup>=</sup> وسورة الصف كثيرا من نصوص نبوءات التوراة والانحيل عن محمد الله والحسن تفسيرها . وقال في كتابه محصل افكار المتقدمين : أن نبوة محمد لا تثبت الا بالقرآن وحدد .

الصلاة والسلام لو كان طالبا للملك وحاشاه كما زعم هذا النصراني لظهر بعد النبوة ما أضمره من ذلك اذ كما قيل:

## ان التخلق يأتى دونه الخلق

لأنه وأرواحنا له الفداء لما ادعى النبوة وأظهر المعجزات كسائر الخوانه عليهم الصلاة والسلام وتبعه الناس من اليهسود والنصارى ومشركو العرب والمجوس ، ودخلوا فى دينه أغواجا أفواجا وجاهدافي معه وغدوه بأنفسهم وأولادهم وأموالهم ، لم يجعل نفسه الشريفة ملكا ولا سلطانا ولا لبس كما يلبس المترفهون و لأأكل كما يأكل القولون ، ولم يشبع من خبر كما شبع التسلطون ، ولم يدخر من حطام الدنيا بل ولم يترك لأهل بيته شيئا ولم يرض بتعظيمه كتعظيم الملوك ، ولم يترفع على أحد من غنى وصعلوك ، وكذلك حال أصحابه المقتدين بأمعاله وأقواله ، وهذا وغيره من سيرته عليه الصلاة والسلام أمر مشهور متواتر ، لا يخفى على الأكابر والأصاغر ، ولو أردنا أن نسرد ذلك هنا لأطانبنا فى الكتاب والأفضى الى ملل السامعين ،

على أنا سنذكر بعضه فى محله أن شاء الله تعالى ومن له أدنى دراية وانصاف أو عقل ، يعرف صدق ما قلناه ، والله سبحانه الهادى الى سواء السبيل ،

قوله (( ولا يفهمون كيف امتحان مثله )) الى آخره ، فكلام يكذبه أيضا ما سمعته آنفا من امتحانهم له عليه أفضل الصلاة والسلام حتى أظهر لهم المعزات من تكليم الحيوانات وتمشية النباتات ونطق الجمادات ، وشهادات العجماوات وتظاهر العلامات وأخبار أهل الملل والكاب المنزلة من السموات وغير ذلك مما ذكرناه سابقا ، ولا حاجة بنا الى اعادة ، وهذا مع ما يعرفونه من صدقه وأمانته وعفته ورحمته ورأفته بخلق ربه سيحانه ، حتى أنهم كانوا دعونه الأمين قبل نبوته ، فالعرب يعرفون شروط النبوة وامتدنوه فأيده الله تعالى وصدقه بما أجرى على يديه من شروطها لديهم ، فآمنت عند ذلك العرب وغيرهم ،

ويقال لهذا النصرانى: الذا كانت العرب آمنت به عليه المسلام والسلام لعدم علمهم بشروط النبوة كما تزعم ، فما بال النصارى واليهود والمجوس آمنوا به طوعا من حين دعوته حتى دخنوا فى دينه أفواجا أفواجا ؟ ولا زال أهل الملل كافة الى يومنا هذا يدخلون فى دينه طوعا فى كل يوم فى مشارق الأرض ومغاربها ، وجميع أقطارها ، واستقام دينه وأمره الى هذا الآن ، بل الى نهاية الدوران فلو لم يكن نبيا كما تزعم ، لانهد هذا البنيان ولانطفىء نوره فى أقل زمان ، فدخول أهل الأديان وغيرهم فى دينه واستقامة ذلك واز ايده ، من أقوى الدلائل على صدقة والمناقلة فيما ادعاه وكل من له خبرة بأحوال الأزمنة الموالم لدى الشاهد والغائب يعلم ويجزم أن نبوة نبينا عليه الصلاة أحوالهم لدى النبوات الالهية ، ورسالته حقة صمدية وسيرته رحمانية والسلام من النبوات الالهية ، ورسالته حقة صمدية وسيرته رحمانية ومعجزاته قدسية وتأيداته سماوية ولا ينكر ذلك الا من استولى الران

قوله: (ولم يعرفوا علامات النبوة لانه ام يبعث فيهم نبي قط ))
القول: لو سلمنا أنه لم يبعث نبى قط ، فهم يعرفون شروطها لاختلاطهم بأهل الكتاب ومجاورتهم لهم وسماعهم منهم معجزات الأنبياء السالفين عليهم السلام وأحوالهم ، والأدلة على ذلك كثيرة ، منها ما تقدم من طلبهم منه عليه السلام المعجزات واتيانه بها واخبار أهل الكتاب لهم ، واسلامهم بعدها على أنا نقول : هذه المسألة وهي عدم بعثة نبى الى العرب أصلا قبل نبينا علي أنا نقول : هذه المسألة وهي عدم بعثة نبى بجانب الغربي اذ ذادينا ولكن رحمة من ربك لتنفر قوما ما أتاهم من بجانب الغربي اذ ذادينا ولكن رحمة من ربك لتنفر قوما ما أتاهم من نفيل لعلهم يتذكرون) لكنه غير مراد ، الملتفاق ، على أن اسماعيل عليه السلام كان مرسلا اليهم ، ولقواه تعالى : (( وان من أمة الا خلا فيها السلام وبعثة نبينا علي حتى قيل انها نحو شلاة آلاف سنة عليه السلام وبعثة نبينا علي حتى قيل انها نحو شلاة آلاف سنة واندراس شرعه وعدم وقوف الأكثرين فى أغلب هذه المدة على حقيقته

قبل ذلك • وقيل أن ذلك لما صرحوا به من أن حكم بعثة اسماعيل غد انقطع بموته ، وأنه لم يرسل اليهم بعده نبى سوى النبى عليه •

وقال الوالد : علبه الرحامة في تفسيره روح المعانى : « قبل ان موسى وعيسى عيهما السلام كما أرسلا لبنى اسرائليل أرسلا للعرب فالمراد بنفى هـذا الاتيان: اللفترة التي بين عيسى وبين نبينا عليهما السلام وزمنهما على ما روى البخارى عن ســــلمان الفارسي رضى اللهُ تعالى عنه ستمائة سنة وفى كثير من الكتب انه خمسمائة وخمسون سنلة ، ونفى اتان نبى بين زمانى اتيان نبينا واتيان عيسى عليهما السلام هو ما صححه جمع العلماء لحديث: «لا نبى بينى وبين عيسى». وهيل: ان بينهما أربعة أنبياء ثلاثة من بني اسرائيل وواحد من العرب • وهو خالد بن سنان • واختار بعضهم أن المزاد بهؤلاء القوم المعاصرون له ما الذين يتصور انذارهم عليه الصلاة والسلام اياهم دون أسلافهم الماضين والمراد بعدم انتيان النذير اياهم : عدم وصول ما أنى به على الحقيقة اليهم • وقال في تفسير قوله تعالى : « التندر قوما ما اندر آباؤهم فهم غاف ون » المراد بالاندار الاعلام أو التخويف والمراد بآباءهم الأدنون ، والا فالأبعدون قد أتذرهم اسماعيل عليه السلام وبالعهم شريعة ابراهيم عليه السلام • وقد كان منهم من تمسك بشرعه على أتم وجه ثم تراخى الأمر وتطاول المدد ، فم ببق من شريعة عليه السلام الا الاسم وعلى ما عرف في البحر أن المعنى ما أنذر آباؤهم رسول أي لم بياشرهم بالانذار ولا آباؤهم الأقربين ، لا أنه لم ينذرهم منذر أصلا فيجوز أن يكون قد أتذرهم من ليس بنبي كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة • فبلا منافاة بين ما هنا وقوله تعالى: « وان من أمة الا خالا فيها نذير » وليس ف ذلك انكار الفترة المذكورة في قوله تعالى: « عالمي فنرة من الرسل » الأنها فنرة ارسال وانقطاعها زمانا لا فترة انذار مطلقا انتهى ٠

وروى أبو صالح عن البن عباس رضى الله تنعالى عنهما : أن الله

تعالى بعث فى زمن الفترة بين عيسى ومحمد على الله الله الرس ( والرس البئر ) نبيا منهم من ولد اسماعيل قال آله حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه فأوحى الله تعالى الى نبى كان مع بخت نصر يقال له ارميا بن برخيا مر بخت نصر يغزو العرب الذين لا اغلاق لبيوتهم فليتناهم بما صنعوا بنبهم ، وكان فيهم خالد بن سنان العبسى فقد روى أن النبى على قال : « ذاك نبى أضاعه قومه » وذلك آنله قال لقومه وأهله لما حضرته الوفاة : اذا دفنت فانسه ستجىء عانة من حمر الوحش يقدمهما عير أبتر ، فيضرب قبرى بحافره ، فاذا رأيتم ذلك فانبشوا عنى ، فانى سأخرج اليكم وأخبركم بجميع ما هو كائن بعد الموت وأحوال عنى ، فانى سأخرج اليكم وأخبركم بجميع ما هو كائن بعد الموت وأحوال وقالوا نخاف أن يشيع بين العرب أنا نبشنا ميتا لنا ، فاتركوه ،

وأما قوله: «لم يبعث فى العرب نبى قط » فيرد عليه بعد دعواه هذه أنه ينبغى حينئذ أن يكون المسلمون من العرب الى الآن لم يأتهم نبى من الله تعالى لا محمد را الله ولا غيره من الأنبياء ، فاللازم اذن أن لا يعذبهم سبحانه وتعالى اذ عيسى عليه السلام بعث للخراف الضالين من بنى اسرائيل كما فى الانجيل وموسى عليه السلام أيضا كان مبعوثا

اليهم فقط ، والتعذيب قبل الانذار لا يطابق حكمة الحكيم القهار •

ويرد عليه أن المسيح عليه السلام الذي هو الآلة بزعم النصاري لم يرسل الى العرب رسولا يأمرهم بالايمان حينما كان الها واحدا ولا أمرهم أيضا بالاقرار بالوهيته ولم يعرفهم أنه صار ثلاثة عندما دخل في بطن مريم ، وخرج اليهم وحل بينهم ، فأى تقصير للعرب بعدم ايمانهم به ؟ فهذا الههم بزعم النصاري لما كان في السماء لم يرسل الى عبيده العرب رسولا ، ثم انه لما نزل وصار بصورة انسان وسكن معهم في الأرض ، لم يعرفهام حاله ولا نقضل عليهم بالرسالة ، ولم يبعث اليهم من رسله أحدا قط الى هذا الآن ، مع أنه نزل الى الأرض وصار ملعونا بدل خلقته على ما زعم بولس في رسالته الى أهل غلاطية (ص ٣) ونزل الى الجحيم ودخلها بدلهم لخلاصهم ، والعرب لم يفوزوا بشيء من ذلك ، فيلزم على الحكيم العادل الرحيم والعرب لم يفوزوا بشيء من ذلك ، فيلزم على الحكيم العادل الرحيم برعمهم الديان ،

فعلى هذا ينبغى أن لا يعذب العرب بالنيران وأن يدخلهم بعدله ورحمت الجنان ، لما قررناه من عدم الدعوة ، وأنه المخلص للانس والجان ، فتدبر ما قلناه بانصاف ولا تجعل المعرب كالخراف ، فانهم ليوث لا تهاب ولا تخاف ، ويذكر أيضا ما قلناه أولا مما يتعلق بكلماته هذه ، والله سبحانه ولى الألطاف ،

وأما قوله: « وكان ذلك من تعليم الرجل المسلقن له » الى آخره يعنى به بحيرا \_ كما سيصرح به فى كتابه هذا • وهذا كلام سبقه الله الخوانه المسركون الذين حكى الله سبحانه قولهم فى كتابه فقال عز من قائل: « قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين • ولقد نعلم أنهم يقولون: انما يعلمه بشر ، لسان الذي يلحدون اليه أعجمى ، وهدا السان عربى مبين »

قال المفسرون (١) : عنسوا بهسذا البشر حبرا الرومى ، غلام عامر بن المصرمى أن قد قرأ الوراة والانجيل وكان والله يجلس اليه اذا أذاه أهل مكة ، فقالوا ما قالوا ، وقيل : مولى لحواطب بن عبد العرى اسمه عائش أو يعيش ، كان يقرأ الكتب وقد أسلم وحسن السلامه ، وقال : أبو فكية مولى لامرأة بمكة قيل اسمه يسار ، وكان يهوديا وعن عبد الله ابن مسلم الحضرمى قال : أن لنا عبدان نصرانيان من أهل عين التمر ، وقال لأحدهما يسار وللآخر جبر ، وكانا يصنعان السيوف . مكة وكانا فقال لأحدهما يسار وللآخر جبر ، وكانا يصنعان السيوف . مكة وكانا فقال المشركون : انما تعلم منهما ، و في بعض الروايات : انه قيل فقال المشركون : انما تعلم مممدا والله فقال : بهكة غلام أعجمي رومي لبعض عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : بهكة غلام أعجمي رومي لبعض قريش ، يقال له بلعام وكان رسول الله ويعلمه الاسلام ، فقالت قريش ، يقال له بلعام محمدا من جهة الأعاجم ،

قال الشيخ الامام الوالد فى تفسيره روح المعانى: « وأخبرنى من التق به عن بعض النصارى أنه كان نبيكم على يتردد اليه فى غار حراء رجلان نصرانى ويهودى يعلمانه ، ولم أجد هذا عن أحد من المشركين ، وهو كذب بحت لا منشأ له ويهت محض لا شبهة فيه وانما لم يصرح باسم من زعموا أنه يعلمه عليه الصلاة والسلام مع أنه أدخل فى ظهور كذبهم للايذان بأن مداد خطأهم ليس نسبته الحفل فى ظهور كذبهم للايذان بأن مداد خطأهم ليس نسبته كونه عليه الصلاة والسلام معين ، بل من البشر كائنا من كان ، مع كونه عليه الصلاة والسلام معدنا لعلوم الأولين والآخرين ، ومحصل معنى الآية : ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار بإتولون اليس القرآن من عند الله تعالى وانما علم محمدا بشر من بنى آدم غير ملك ، وقد اختاف

<sup>(</sup>۱) يظن المنسرون: ان القائل غرد واحد كان فى زمان محمد والله وهذا خطأ منهم ، غان « بشر » معناها: البشر ، أى يقول الكافرون أنسا يعلم محمدا البشر ، أى أنه جمع الرائه من كتب هى اسساطير الأولين ، والقائل ليس غردا بعينه ، فى زمان بعينه ، بل هذا هو قسول الكفار فى كل زمان ومكان ،

أهل العلم في نعيين هذا البشر الذي زعموا عليه ما زعموا كما قدمنا مثم ألجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال : « لسأن الذي يلحدون اليه » أي لغته وكلامه « أعجمي » والا لحاد الميل ، والمعنى لسان الذي يميلون الليه ويشيرون ويزعمون أنه يعلمك أخبار القرون الأولى اكونك أميا أعجمي والعجمة عدم الافصاح ، والعرب تسمى كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بها أعجميا ، « وهذا » أي القرآن لسان أي كلام عربي مبين ، وسماه لسانا لأن العرب نقول اللقصيدة والبيت : لسانا ، وأراد باللسان البلاغة ، فكأنه قال : وهذا قرآن ذو بلاغة عربية ويبيان واضح ، فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه من العجم ؟ وأين فصاحة هذا القرآن من عجمة هذا الذي نشيرون اليه وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منه ، وأنتم أهل الفصاحة وقادة البلاغة ، وهو عليه معارضة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب ، فثبت بهذا : أن الذي جاء الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب ، فثبت بهذا : أن الذي جاء به وحي من الله سبحانه لا بتعليم بشر ولا من تلقاء نفسه ، والله سبحانه الهادي الى سواء الطريق » ،

قال النصرانى: « ثم انه استصحب قوما فراغا اصحاب غارات من يصيب الطريق على سنة البلد ، وعادة أهله الجارية عندهم الى هذه الفاية و فانضم اليه هذا الضرب وأقبل يبث الطلائع ويدسس العيون ويبعث الى الواضع التى ترد القوافل اليها من الشام بالتجارات فيصيونها قبل وصولها فيغيون عليها فيأخذون العير والتجارات ويقتلون الرجال والدلايل على ذلك: أنه خرج في بعض أيامه فرأى جمالا مقبلة من المدينة الى مكة وكانت الجمال لأبى جهل بن هشام ويسمى ذلك غزوا على سبيل ما تسميه أعراب البادية اذا خرجت الفارة على السابلة ، واصابة الطريق وكان أول خروجه من مكة الى الدينة بهذا السبب وهو حينئذ ابن ثلاث وخمسين سنة ، بعد أن ادعى ما ادعاه من النبوة بمكة ثلاث عشرة سنة ، ومعه من أصحابه الذين قد ألفوا معه ولصقوا به أربعون رجلا وقد لقى كل جهد وكل أذى من قد ألفوا معه ولصقوا به أربعون رجلا وقد لقى كل جهد وكل أذى من أهل مكة ، لأنهم كانوا به عارفين ، فأظهروا أن طرده لادعائه النبوة

وعقد باطنهم ، لما صح عندهم من اصابته الطريق ، فصار مع أصحابه الى الدينة ، وهي يومئذ خراب يباب أيس فيها الا قوم ضعفاء أكثرهم يهودي لا حراك بهم ، فكأن أول ما افتتح به أمر فيها من العدل واظهار نصفة النبوة وعلامتها انه أخذ الربد الذي للفلامين اليتيمين من بني النجار وجعله مسجدا • ثم انه بعث أول بعث حمزة بن عبد المطاب في ثلاثين راكبا الى العيص من بلد جهينة يعترض عير قريش ، وقد جاءت من الشام ، فلقى أبا جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل من أهل مكـة ، فافترقوا لأن حمزة كان في ثلاثين فخاف لقاء أبى جهل وقزع منه ، فلم يكن بينهم قتال • فأين شروط النبوة \_ أصلحك الله \_ في هذا الموضع من قول الله تبارك وتعالى في التوراة المنزلة من عنده لوسى ، حيث وعده أن يدخل بنى اسرائيل الذين أخرجهم من مصر الى أرض الجبابرة المسماة أرض الميعاد • وهي أرض فلسطين والشام وأن الواهد يهزم الفا والاثنين يهزمان ربوة لما ألقيت في قلوبهم من الفزع والرعب، وكذلك كان فعله جل وعز بهم على يدى يشوع بن نون المتولى ادخال بنى اسرائيل ارض الميعاد ومحاربة فلسطين ؟ فهذا ـ اكرمك الله حد ما يطالب به في هذا الموضع من علامات النبوة والرسالة لصاحبك » الانتهى ٠

فأقول: قوله «ثم أنه استصحب قوما فراغا أصحاب غارات ممن يصيب الطريق » إلى آخره و كلام زور وكذب وتمويه على ضعفاء العقول لأن الذين اتبعوه عليه الصلاة والسلام وآمنوا به الم يكن همهم الحال ، ولا مقصدهم الغنى ، كما هو معلوم لمن عرف سيرهم وسبر تراجمهم بالروايات الاواترة الصحيحة التساسلة بالرواة الثقات ، بل الأمر بالعكس ، فان أغلب الذيل انبعوه عليه الصلاة والسلام كانوا يقدمون الى حضرته العالية أموالهم لانفاتها في سبيل الله تعالى وصرفها لنفقة المجاهدين وتقوية الدين البين وكلام هذا التصرائلي لا يجديه نفعا المقلية والنقاية فحينذ لا يتوجه عليه الصلاة والسلام طعن طاعن في المقلية والنقاية فحينذ لا يتوجه عليه الصلاة والسلام طعن طاعن في

غزوه وجهاده وتعاطى الأسباب الموجبة الى اتباع دعوته وتوحيد البارى سبحانه والاقرار بالهيته وربوبيته ، اذ هو عليه الصلاة والسلام فى ذلك متبع لأوامر رب العالمين مأمور بقوله سبحانه : « فاصدع بما تؤمر ، وأعرض عن المشركين » وسالك فى جهاده مسلك اخوانه المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، فكم قد قتلوا من الكفار نفوسسا وأسروا منهم عروسا ، وأماتوا حسفارا » وسلبوا نضارا » وأبادوا بلادا وأيتموا أولادا ، وحرقوا مواشيا وأشجارا وأغرقوا عبادا فجارا فأدخلوهم نارا كما تحكيه عنهم الكب السماوية والزبر الاسرائيلية ، وكل ذلك بأمر الهى ومدد سماوى ، والآمر سسبحانه يفعل ما يختسار ويشاء ويحكم ما يريد فى الأرض والسماء ، فلا راد لحكمه ولا معقب لأمره ، فلا تخلو أفعاله جل وعز عن حكم علية ومصالح لا تصل الى معرفتها العقول البشرية ، فله سبحانه الأمر » بين الكساف والنسون ، معرفتها العقول البشرية ، فله سبحانه الأمر » بين الكساف والنسون ،

قوله: (( وكانت الجمال لأبي جهل بن هشام )) الى آخره واسمه عمرو وكان يكنى أبا الحكم بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظية بن مرة بن كعب بن لؤى ، وقتل فى غزوة بدد كه وكان يرتنجز ويقول:

ما تنقم الحرب العران منى بازل عامين حديث سنى المراد المرا

ولما فرغ رسول الله على من القتال فى بدر ، أمر بأبى جهل لعنه الله تعالى أن يلتمس فى القتاى ، قال عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلى على عنقه ، وقلت له : هل أخزاك الله يا عدو الله ؟ قال : وبماذا أخزانى ؟ أعار على رجل قتاتموه ؟ أخبرنى لن الدائرة اليوم ؟ قال : قلت لله ولرسوله ، ثم اجتززت رأسه ثم جئت به رسول الله على الله هذا رأس عدو الله أبى جهل قال :

فقال رسول الله على الله على الله غيره و قال وكانت يمين رسول الله على الله الله على اله على الله على ا

قال اين اسحق : وكان أصحاب رسول الله والله الله وقاص فى الشحاب واستففوا بصلاتهم من قومهم ، فبيانا سعد بن أبى وقاص فى تفر من أصحاب رسول الله والله فى شعب من شعاب مكة ، اذ ظهر عليهم نفر من المسركين وهم يصلون ، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون ، حتى قال : قاتلوهم ، فضرب سعد بن أبى وقاص يومئذ وجلا من المسركين بلحى بعير فشجه ، فكان أول دم أهريق فى الاسلام ولم بالاسلام وصدع به كما أمره الله على الله على في المدى رسول الله والله على قومه بالاسلام وصدع به كما أمره الله قعالى لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه ، حتى ذكر الهام وعابها ، قعاما فعل ذلك أعظموه وناكروه ، وأجمعوا على خلافه وعداوته ، الأ

فقال لهم أبو طائب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله والله على ما هو عليه يظهر دان الله ويدعو اليه ثم الستد الأمر بينه وبينهم ، حتى تباعد الرجال وتضاعنوا وأكثرت قريش فكر رسول الله والله الله المحلل وحض بعضا عليه ، ثم انهم مشوا المى أبى طالب مرة أخرى فقالوا له : يا أبا طالب ان لله سسنا وشرفا ومنزلة فينا ، وانا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنه عنا ، وانا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله واياك فى ذلك ، حتى يهلك أحد الفريقين ، ثم انصرفوا عنه ، فعظم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم ، ولم طب نفسا باسلام رسول الله والله الله ولا خذلانه ، فبعث أبو طالب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له : يا ابن أخى ان تومك قد جاءونى ، فقالوا الى كذا وكذا للذى كانوا قالوا ، فابق على وعلى نفسك ، ولا تحملنى من الأمر ما لا أطبق ،

قال رسول الله طلق : يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته و ثم قال أبو طالب : اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت فو الله ما أسلمك لشيء أبدا ، ثم ان قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى

خذلان رسول الله بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له: يا أبا وعداوتهم ، مشوا اليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له: يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد ألهد فتى فى قرش وأجمله فخذه فلك عقله ونصره والخذه ولدا ، فهو لك وأسلم الينا ابن أخيك هذا الذى خالف دينك ودين آبائك ، وفرق جماعة قومك فنقتله ، فانما هو رجل برجل قيال : والله لبئس ما تسوموننى • أتعطوننى ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه ؟ هذا والله ما يكون أبدا •

فحقب الأمر بينهم وبينه وحميت الحرب وتنابذ القوم • ثم ان قريشا دامروا بينهم على من فى القبائل منهم من أصحاب رسول الله ويشا الذين أسلموا معه ، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم ، ومنع الله رسوله ويشيئ بعمه أبى طالب وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا ياصنعون ما يصنعون فى بنى هاشم وينى المطلب ، فدعاهم الى ما هو عليه من منع رسول الله والقيار والقيام دونه فاجتمعوا اليه وقاموا معه ، وأجابوه الى ما دعاهم اليه ، الا ملك كان من أبى لهب عدو الله ورسوله •

ثم ان الوليد بن المغيرة اجتمع اليه نفر من قريش وقد حضر الموسم فقال لهم: يا معشر قريش النه قد حضر هذا الموسم ، وان وفود العرب ستقادم عليكم فاله ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ، ويرد قولكم بعضه بعضا ، قالوا: فانت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا ، نقل به ، قال بل أنتم ذولوا استمع ، قالوا نقول كاهن قال لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكوان فما هو بزمزة الكاهن ولا سجعه ، قالوا : فنقول مجنون ، قال : ما هو بمجنون ، فله نقل شاعر قال : ما هو بشاعر لقد تخالجه ولا وسوسته ، قالوا : فنقل شاعر قال : ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله فما هو بالشعر ، قالوا : فنقل ساحر ، قال : ما هو بساحر لقد مساحر لقد مساحر لقد وساحر لقد مناهم و بنقتهم ولا عقدهم ،

قالوا: فما تقول يا أبا عبد شمس ؟ قال: والله أن القيوله احلاوة وأن أصله لعذق ، وأن فرعه لجناة ، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا الا عرف أنه باطل وأن أقرب القول فيه: لأن تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته ، فتفرقوا عنه بذلك ،

فجعلوا بجلسون بسبل التاس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد الا حذروه اياه وذكروا لهم أمره ، فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة قوله سبحانه: (( ذرنى ومن خلقت وحيدا ، وجعلت ه مالا ممدودا ، وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ، ثم يطمع أن أزيد • كلا انه كان لآياتنا عنيدا » أي خصيما • قال ابن اسحق ان أبا جهل لعنه الله تعالى مر برسول الله مالية عند الصفا فاذاه وشتمه • ونال منه ما يكره من العيب لدينه ، والتضعيف الأمره ، فلم يكلمه رسول الله عليه فسمع بذلك عمه حمزة بن عبد الطايب ، فأتى أبا جهل فقام على رأسه ، ورفع القوس. فضريه بها فشجه شجة منكرة ، ثم قال : التشتمه وأنا على دينه ؟ أقول ما بقول • فرد على ان استطعت فبقى حمزة على اسلامه ، فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله علية قد عز وامتنع وأن حمزة سيمناعه ، فكفوا عن بعض ما كانوا بنالون منه ولما رأوا ذلك وأن أصحابه عليه السلام يزيدون ويكثرون ، قال لهم عتبة بن رسعة وكان سيانا يا معشر قريش ألا أقوم الى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها ويكف عنا فقالوا : الى يا أبا الوابد ، فقام اليه عتبة حتى جلس الى رسول الله علي نقال: با ابن أخى انك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب ، وانك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فرها العلك تقبل منا بعديا • فنال له رسول الله عليه

<sup>(</sup>م ٢٨ - الجواب الغسيج)

قل يا أبا الوليد اسمع على ابن أخى ان كنت انما تريد بما جئت به من هـذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وان كنت انما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك ، وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وان كان هـذا الذى يأتيك رئيا أى جنيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فانه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه ، أو كما قال لله ، حتى اذا فرغ عتبة ورسول الله ويشتمع منه ، قال أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال نعم ، قال : فاستمع منى ، قال : فقال : «بسم الله الرحمن الرحيم ، كتاب فعالت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ، وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه » ،

ثم مضى رسول الله على الله على الله على الله والله الله والله الله والقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه ثم انتهى رسول الله الله الله السجدة منها فسجد • ثم قال : قد سمعت يها أبها الوليد على السمعت فأنت وذاك • فقام عتبة المى أصحابه • فقال بعضهم ابعض : معلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به • فلما جلس اليهم قالوا : ما ورائك يها أبها الوليد ؟ قال : ورائي أنى سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة يا معشر قريش أطيعونى وخلوا بين هذا الرجل ويين ما هو فيه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وان ظهر على العرب فملكه ملككم وعزه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وان ظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به • قالوا : سحرك والله يا أبا الواليد بلسانه عذا رأيى فيه فاصنعوا ما بدا لكم •

قال ابن اسطاق: ثم أن الاسلام جعل يفشو بمكة فى عبائل قريش فى الرجال والنساء وقرش تحبس من قدرت على حبسه وتفتن من المسلمين • ثم أن أشراف قريش من كل قبيلة

اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ، وفرهم عتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهم ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا الى محمد فكموه وخاصموه حتى تعذروا فيه ، فبعثوا اليه صلية فجاءهم وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلههم فيه بداء، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ، حتى جلس اليهم • فقالوا : يا محمد انا قد بعثنا البك لنكلمك وأنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل عنى قومه مثل ما أدخلت على قومك ، لقد شتمت الآباء وعبت الدين ، وشتمت االآلهة وسعهت الأحلام وفرقت الجماعة ، فأن كنت انما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وان كنت انما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا ، وان كنت تررد به ملكا ملكتاك علينا ، وان كان هـذا الذي يأتيك رئيا تراه قـد غلب عليك • وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا ، فربما كان ذلك بذانا لك أمو النا في طلب الطب لك ، حتى نبرئك منه ، أأو نعذر فيك • فقال الهم رسول الله عَلِيَّةٍ ما بي ما تتنولون • ما جئت بما جئتكم أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثنى الناكم رسولا وأنزل على كتابا وأمرنى أن أكون لكم بشيرا ونذبرا ، فبلغتاكم رسالات ربى ونصحت لكم • فان تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآنظرة ، وأن تردوه على أصبر لأمر الله ، حتى يحكم الله بيني وبينكم وطال بينه وبينهم الكلام • ثم انصرف رسوا، الله عليه الله أهله عزينا أسفا لما غانته مما كان يطمع به من قومه حسين دعوه ، ولمسا رأى من مباعدتهم ایاه ٠

فلما قام عنهم رسول الله الله قال أبو جها، لعنه الله تعالى : يا معشر قريش ان محمدا قد أبى الا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا وانى أعاهد الله لأجلس له غدا بحجر ما أطيق حمله ، فاذا سجد في صلاته فضضت به رأسه ، فأسلمونى عند ذلك أو امنعونى ، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدالهم • قالوا : والله لا نسلمك لشىء آبدا فامض لما تريد ، فلما أصبح أبوا

جهل أخذ حجرا كما وحث . ثم جلس رسول الله على ينتظره وغدا رسول الله على كما كان يعدو ، غامام يصلى عند الدّعبة وقد غدت قريش ، فيجلسوا فى أندرتهم ينظرون ما أبو جهل فاعل ، فلما سجد رسول الله على المتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى اذا دنا منه رجع منهزما منتعا لونه مرعوبا ، قد يبست يداه على حجره ، حتى قدف الحجر من يده .

وقامت اليه رجال قريش ، فقالوا له : مالك يا أبا الحكم ؟ قسال : قمت اليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة ، فلما دنوت منه عرض لى دونه فحسل من الابل لا والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته أى عنقه ولا أنيابه لفحل قط ، فهم بى أن يأكلنى فلما قال لهم ذلك ، قام النضر ابن المحارث بن كلاة فقال : يا معشر قريش انه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد ، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا ، وأعظمكم أمانة ، حتى اذا رأيتم في صدغيه الشيب ، وجاءكم بما جاءكم به ، قلتم ساحر ، لا والله ما هو بساحر ، لقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم ، وقلتم شاعر ، لا والله ما هو بكاهن ، لقلا مؤ بشاءر ، لقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم ، وقلتم شاعر ، لا والله ما هو بخالفه ولا مو بشاءر ، لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه ، وقلتم مجنون لا والله ما هو بمخنون ، لقد رأينا الجنون فما هو بخناقه ولا وسوسته ولا تخليطه ، يا معشر قريش فانظروا في شائكم ، فانه والله لقد نزل بكم ، أمر عظيم ،

فلما قال لهم ذلك النضر بن الحارث بعثوه وبعثوا معه عقبة بن أبى معاط الى أحبار يهود بالمدينة ، وقالوا الهما : سلاهم عن محمد وصفا لهم صفاته واخبراهم بقوله فانهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء ، فخرجا حتى قدما المدينة فسئلا أحبار اليهود عن رسول الله يَرْالِيَ ووصفا لهم أمره وأخبراهم بعض قوله ، وقالا لهم انكم آهل المآوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا ، فقالت لهما

أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن ، فان أخبركم بهن فهو نبى مرسل وان لم يفعل فالرجل متقول ، فروا فيه رأيكم •

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم ؟ فانه قد كان لهم حديث عجيب و وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مسارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هي ؟ فان أخبركم بذلك فاتبعوه فانه نبي ، وان لم يفعل فهو رجل متقول ، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم و فأقبل النضر بن المحارث وعتبة بن أبي معيط حتى قدما مكة على قريش فقالا : يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد ، قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها ، فان أخبرنا عنها فهو نبي ، وان لم يفعل فالرجل متقول ، فروا فيه رأيكم و فجاءوا رسول الله عليه عليه فقالوا : يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر فجاءوا رسول الله عليه عجب وعن رجل كان طوافا قد بلغ مشارق الأول لقد كانت الهم قصة عجب وعن رجل كان طوافا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها و وأخبرنا عن الروح ما هي ؟ فقال لهم رسول الله عليه المرب الكهف ، وفيها الأجوبة عن أسئلتهم و

ولما جاءهم صلى الله تعالى عليه وسلم بما عرفوا من المق وعرفوا صدقه فيما حدث وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغوب عين سألوه عما سألوا عنه ، حال الحسد منهم له بينهم وبين اتباعه وتصديقه ، فعتوا على الله وتركوا أمره عيانا ولجوا فيما هم عليه من الكفر ، فقال قائلهم : ((لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لملكم تغلبون) أي اجعلوه لغوا وباطلا واتخذوه هزوا لعلكم تغلبونه بذلك ، فانكم ان ناظرتموه يوما غلبكم ثم ان الله سبحانه الظهره عليهم حتى هلكوا فى غزوة بدر ، وقتلوا أشر قتلة ونصره الله تعالى عليهم نصراً عزيزا وآمنت به القبائل ، ودخلوا فى دينه أفواجا .

واتبعه من النصاري واليهـود والمجوس والمشركين أكثرهم وعم

دينه أهل المشرق والمغرب بأقصر زمن وأقل مدة • وما ذلك الا عن امداد المى ونصر ربانى وتأييد رحمانى ، قاض بصدق نبوت ، ودال على حقية رسالته ، وحاكم بعموم دعوته عند كل ذى قالب سليم ولب مستقيم ، والحمد لله على التوفيق وهدايته الى ألقوم طريق •

قوله: (( وكان أول خروجه من مكة الى المدينة بهذا السبب ) الى آخره و هذا وما بعده أيضا من جملة افتراء هذا النصرانى وكذبه وبهتانه وتمويهه على ضعفة العقول لأن النبى عليه الصلاة والسلام هاجر الى المدينة ، لكن لا لهذا السبب بل هجرته لأسباب أخر تذكرها ان شاء الله تعالى قربيا و

والعجب من هذا النصرانى ولا عجب كيف نسى ما فى انجياله يوحنا فى الأصحاح الرابع ما نصه: « وبعد اليومين خرج من هناك ومضى الى الجهل لأن يسوع نفسه شهد أن ليس النبى كرامة فى وطنه » انتهى ونسى ما فعلته اليهود على زعمه بالمسيح من اهانته وضربه ورميه بأشياء عظيمة وصلبه ، وهو المهم ولم يقدر على خلاص نفسه منهم وبنادى « ايل ايل لم شسبقتنى ؟ أى الهى الهى لم تركتنى ؟ » فكيف نسى ما حل بالهه على زعمه وذكر ما فعلته قريش مع النبى عليه منهم مما هى بالتسبة الى ما فعله اليهود بالمسيح عليه السلام كنسة مسائلة الشعيرة ؟ فكما أن ذلك لا يزرى بالمسيح عليه السلام وكذا ما فعله بنو اسرائيل بأنبيائهم كزكريا ويحيى وغيرهما لا يخل بجلالة نبوتهم ، كذلك ما فعله قريش بنبينا عليه الصلاة والسلام لا يزرى بمقامه الرفيع ولا يشين وجه دعوته الصادقة ، ورسالته العالية عند كل ذى لب

واعلم: أن قريشا لما فتنوا الذين أسلموا وعذبوا كثيرا منهم بأنواع العذاب الأليم، ومع ذلك فلا يرجعون عن اسلام ولا ينتهى غيرهم عن الدخول فيه، ورأت قريش أن أصحاب رسول الله السلام عن الدخول فيه ورأت قريش أن أصحاب رسول الله السلام عن لجأ اليه الحبشة وأصابوا أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ اليه

منهم ، وأن عمر رضى الله تعالى عنه قد أسلم وحمزة بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه مع رسول الله وأصحابه وجعل الاسلام يفسو فى القبائل ، اجتمعوا وائتمروا أن المتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بنى هاشم وينى عبد المطلب على أن لا ينكحوا اليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم .

فلاما اجتمعوا اذلك كتبوا في صحيفة ثم تعاهدوا وتوافقوا على ذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم ، فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا لا يصل اليهم شيء الا سرا مستخفيا به ، ممن أراد صلتهم من قريش ، وقد كان أبو جهل لقى حكيم ابن حزام بن خويلد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله علي فتعلق به ، وقال : أتذهب بالطعام الى بني هاشم والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة ؟ فجاءه أبو البخترى بن هشام بن الحرث ، فقال : مالك وله ؟ فقال : يحمل الطعام الى بني هاشم ، فقال أبو البخترى : طعام كان لعمته عنده بعثت اليه ، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها ؟ خل سبيل الرجل ، فأبي أبو بجهل حتى نال أحدهما من صحابه ، فأخذ أبو البخترى لحى بعير فضربه بجهل حتى نال أحدهما من صحابه ، فأخذ أبو البخترى لحى بعير فضربه فشيه ووطأه وطأ شدندا ،

ورسول الله على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا مناديا بأمر الله تعالى لا يتقى فيه أحدا من الناس •

ثم ان النبى على على على عالم : يا عم ان الله قد سلط الأرضة على صحيفة قريش ، فام تدع فيها اسما هو لله الا أثبتت ، ها ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان ، أى أكاته ، فقال : أربك أخبرك بهذا قال : نعم قال : فو الله ما يدخل عليك أحد ، ثم خرج الى قريش فقال : يا معشر قراش ان ابن أخى أخبرنى بكذا وكذا ، فهلم صحيفتكم فان كانت كما قال ابن أخى فانتهوا عن قطيعتنا ، وأنزلوا عما فيها وان كان كاذبا دفعت اليكم ابن أخى ، فقال القوم : رضينا فتعاقدوا على ذلك ،

ثم نظروا فاذا هى كما قال رسول الله على فزادهم ذلك شرا وكان نفر منهم يؤذون رسول الله على في بيته وهم جاره ، وكان أحدهم يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلى ، وكان أحدهم يطرحها فى برمته ، اذا نصبت له ، حتى اتخذ عليه الصلاة والسلام حجرا يستتر به منهم اذا صلى ، وكان اذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به فيقف به على بابه ، ثم يقول : يا بنى عبد مناف أى جوار هذا ؟ ثم يافيه فى الطريق ، نم ان أبا طالب وخديجة رضى الله تعالى عنها ماتا فى عام احد ، فتتابعت على رسول الله على الصائب بهلكهما ،

قال ابن اسحاق: ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله والله من الأذى مالم نكن تنال منه في هاته ، فخرج رسول الله والله الله الطائف ، يلتمس النصرة من ثقيف ، والمنعة بهم من قومه رجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل ، فخرج اليهم وحده ، ثم خرج منهم وقد يئس من خيرهم ، فانصرف راجعا الى مكة ، فلما قدمها وجد قومه أشد ما كانلوا عليه من خلافه وفراق دينه ، الا قليلا مستضعفين ممن آمن به • فكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه في المواسم اذا كانت على قبائل العرب ، يدءوهم الى الله تعالى ويخبرهم أنه نبى مرسل ويسألهم أن صدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله تعالى ما بعث به ، وكان عليه الصلاة والسسلام يقف بمنى على منازل القبائل من به ، وكان عليه الصلاة والسسلام يقف بمنى على منازل القبائل من العرب ، فيقول يا بنى فلان انى رسول الله اليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شدقا ، وأن تخالهوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد ، وأن تؤمنوا بى وتصدقوا بى وتمنعونى حتى أبين عن الله تعالى ما

قال ابن اسحاق: فلما أراد الله عز وجل اظهار دينه واعزاز نبيه عليه الصلاة والسلام وانجاز موعده له خرج رسول الله على الموسم الذي لقى فيه القفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب ، كما كان يصنع فى كل موسم ، فبينما هو عند العقبة التى رهطا من الخزرج أراد الله تعالى بهم خيرا قسال لهم: من أنتم ؟ قيلوا نفر من الخزرج ،

قال: أمن موالى يهود ؟ قالوا: نعم • قال: أفلا تجلسون أكلمكم ؟ قالوا: بالى • فجلسوا معه فدعاهم الى الله عز وجل وعرض عليهم الاسلام وتلا عليهم القرآن ، وكان مما صنع الله تعالى لهم به فى الاسلام أن يهود كانوا معهم فى بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا قد غزوهم ببلادهم ، فكانوا اذا كان بينهم شىء قالوا لهم: ان نبيا مبعوثا الآن قد أطل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وارم ، فلما كلم رسول الله والله أولئك النفر ، ودعاهم الى الله تعالى ، قال بعضهم أبعض: يا قوم تعلمون والله انه المنى الذى توعدكم به يهود ، فلا يسبتنكم اليه ، فأجابوه وصدقوه وقبالوا منه ما عرض عليهم من الاسلام ، وقالوا له: انا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما يهنهم ، وعسى أن يجمعهم الله تعالى بك ، فسنقدم عليهم فندعوهم الى أمرك ونعرض عليهم الذى أجباك الـه فسنقدم عليهم فندعوهم الله عليك فلا رجل أعز منك ،

حتى اذا كان العام القبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا ، فالقوه عليه الصلاة والسلام بالعقبة \_ وهي العقبة الأولى \_ فبايعوه على بيعة النساء ، وذلك قبل أن يفرض الحرب على أن لا يشركوا بالله شرقًا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يعترونه من بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوه فى معروف ، فان وفوا فلهم المجنة ، وان غشوا من ذلك شيئًا فأمرهم الى الله عز جل ان شاء غفر وان شاء عذب .

ولما انصرف عنه القوم بعث معهم مصعب بن عمير بن هاشم وأمره أن بقرأهم القرآن ويعلمهم الاسلام ويفقههم فى الدين المكان يسمى المقرىء بالدينة مصعب •

قال ابن اسحاق: ثم البيعة الثانية الكبيرة بالعقبة مان مصعب ابن عمير رجع الى مادة وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين الى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك ، حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله علي العقبة من أوسط أيام التشريق ، حين أراد الله تعالى بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيه واعزاز الاسلام وأهله ، والذلال الشرك وأهله فناموا مع قومهم المشركين في رحالهم تلك الليلة التي واعدوا بها رسول الله علي حتى اذا مضى ثلت الليل خرجوا من رحالهم لميعاد رسول الله علي يتسلنون تسلل القطا مستخفين ، حتى اجتمعوا في الشعب عند العقبة ، وهم ثلاثة وسبعون رجلا من المخررج والأوس ، ومعهم المرأتان من نسائهم ،

فاجتمعوا ينتظرون رسول الله على جاءهم ومعه عمه العباس ابن عبد الطلب، وهو يومئذ على دين قومه الا أنه أحب أن حضر أمر ابن أخيه عليه الصلاة والسلام ويتوثق له ، فلما جلس كان أول متكلم العباس ، فقال : يا معشر الخزرج وكانت العرب يسمون هذا الحى من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها ان محمدا منا حيث قد علمتم ، وقد منعناه من قومنا ، مما هو على رأى مثلنا فيه ، فهو فى عرز من قومه ومنعة فى بلده ، وانه قد أبى الا الانحياز اليكم واللحوق بكم ، فان كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به اللكم ، فمن الآن فدعوه ، فانه فى عز ومنعة من قومه وبلده ، فقالوا للعباس : قد سمعنا ما قلت ، وقالوا للنبى عليه الصلاة والسلام فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحبب ، فتكلم رسول الله على الله تعالى ورغب فى الاسلام ،

ثم قال: أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون به نساء كم وأبناء كم فأخذ البراء بن معرور بيده • ثم قال: نعم والذى بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أذرنا فبابعنا إلى رسول الله ، فنحن والله آلمل الحروب وأهل الحاقة ، ورثناها كابرا عن كابر •

ثم قال أبو الهيثم بن النيهان : إلا رسول الله ان بيننا وبين الرجال

حبالا وانا قاطعوها \_ يعنى اليهود \_ فهل عسبت ان نحن فعلنا ذلك ، ثم أظهرك الله أن ترجع الى قوك وتدعنا ؟ • فتبسم رسول الله الله من ثم قال : بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم منى أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم \_ أى ذمتى ذمنكم وحرمتى حرمتكم \_

ثم قال عليه الصلاة السلام: أخرجوا الى منكم اثنى عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم ، فأخرجوا اثنى عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ، فقال عليه الصلاة والسلام النقباء: أنتم على قومكم بمنا فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لمعيسى ان مرم ، وأنا كفيل على قومى ؟ \_ يعنى السلمين \_ قالوا: نعم ،

قال ابن اسحاق: وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة: أن القوم المستموا لبيعة رسول الله والله والله العباس بن عبادة بن نضلة: في المعشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : ناعم عقال : انكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ، فان كنتم ترون أنكم اذا نهكت أمواللكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه ، فمن الآن فهو والله ان فعلتم خزى الدنيا والآخرة ، وان كنتم ترون أنكم وافون آله بما دعوتموه اليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف ، فخذوه ، فهو والله خير الدنيا والآخرة ، قالوا : غانا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ، فما لنا بذلك يا رسول الله ، ان نحن وغينا ؟ قال الجنة ، قالوا ابسط يده فبايعوه ،

قال الزهرى: حدثنى معبد بن كعب بن مالك فحدثنى فى حديث عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك قال : كان أول من ضرب على د رسول الله والله والبراء بن معرور ، ثم بايع بعده القسوم ، فلما با بعنا رسول الله والله والمسلمان من رأس العقبة بأنفذ صوت سسمعته قط: يا أهل الجباجب - أى المنازل - هل الكم فى مذمم ؟ أى محمد عليه الصلاة والسلام لأن المشركين كانوا يسمونه به والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم ، قال فقال رسول الله والله والمقبة ،

هذا ابن أزيب، أى عدو الله أما والله لأفرغن لك • ثم قال رسول الله والله : ارفضوا الله رحالكم ، فقال له العباس بن عبادة : والذى بعثك بالحق ان شئت لنميان على أهل منى غدا بأسيافنا • فقال رسول الله والله : لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا الى رحالكم فرجعنا الى مضاجعنا فنمنا عليها عمتى أصبحنا فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش ، حتى جاءونا فى منازلنا • فقالوا : يا معشر الخزرج انه قد بلغنا أنكم قد جئتم الى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا ، وانسه والله ما من حى من العرب أبغض الينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم ، فانبعث من هناك من مشركى قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه •

قال الراوى: وقد صدقوا ، لم يعلموه ، فلما قدموا المدينة أظهروا الاسلام وفى قومهم بقايا من شيوخ ألهم على دينهم من الشرك ، منهم عمرو بن الجموح ، وكان ابنه معاذ بن عمرو شهد العقبة وبايع رسول. الله والله وكان عمرو الذكور من سادات بنى سلمة ، وكان قد اتخد في داره صنما من خشب يقال له مناة كما كانت الأشراف يصنعون. تتخذ الها تعظمه ، فلما أسلم بقوم عمرو كانوا يدلجون بالليل مع ولده معاذ على صنم عمر فيحملونه فيطرحونه فى بعض الحفر ، وفيها عذر الناس منكسا على رأسه ، فاذا أصبح عمرو قال : ويلكم من غدا على آلهتنا هذه الليلة ؟ ثم بغدو يلتمسه حتى اذا وجده غسله وطهره وطيبه ، ثم قال : أما والله لو أعلم من فعل هذا بك الأخزينه ، ثم اذا أمسى ونام عمرو فعلوا به مثل ذلك حتى فعاوا به ذلك مرارا فاما أكثروا. عليه استخرجه فعسله وطبيها ثم جاء بسيفه فعلقه عليه • ثم قال له : انى والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى ، فان كان فيك خير فأمتنع فهذا السيف معك • فلما أمسى ونام عمرو ، غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل ، ثم ألقوه في بئر فيها عذر ، وغدا عمرو فلم يجده في مكانه فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت ، فكامه من أسلم من قومه فأسلم وحسن اسلامه رضى الله تعالى عنه فقال حين أسلم وعرف من الله تعالى : ما عرف ، وهو ذكر صنمه وما أبصر من أمره ويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة قوله :

والله لو كنت الها لم تكن المن الممسد لله العلى ذى المن أف الماقاك الها مستدن هو الذى أنقدنى من قول أن يأحمد الهدي

الم تكن أنت وكلب وسط بئر فى قرن المين المين المين المواهب المرزاق ديان الدين الآن فتشانك عن سوء العبان من قبل أن أكون فى ظلمة قبر مرتهان بأحمد المهدى النبى المؤتمن

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام : كان رسول الله علي قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحال له الدماء انما يؤمر بالدعاء الى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجهل ، وكانت قريش قد أضطهدت على من التبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم. ونفوهم من بالادهم ، فهم بين مفتون في دينه وبين معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد غرارا منهم بأرض الحبشة ومنهم من بالمدينة وفى كل وجه ، فلما عنت قريش على الله عهز وجه وردوا عليه مها أراد بهم من الكرامة وكذبوا نبيه عليه الصلاة والسلام وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدينه ، أذن الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم وبغى عابيهم • فكانت أول أبية أنزلت فى اذنه له فى الحرب واحلاله. له النقتال لن بغى عليهم قوله تعالى : « أذن الذين يقاتاون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير هق الأ أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله قوى عزيز • الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » •

ثم انزل الله تعالى: ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾ أي حتى لا

بيفتن مؤمن عن دينه ويكون الدين الله أى حتى يعبد الله لا يعبد معه غيره ٠

قال ابن اسحاق : فلما أذن الله سبحانه له عله الصلاة والسلام في الحرب تابعه هذا الحي من الأنصار على الاسلام والنصرة له وان اتبعه وآوى اليهم من السلمين ، أمر رسول الله على أصحابه من قومه ومن معه بمكة من المسامين بالخروج الى المدينة والهجرة الها واللحوق باخوانهم من الاتصار ، وقال ان الله تعالى قد جعل الكم اخوانا ودارا تأمنون بها فخرجوا أرسالا وأقام رسول الله على المدينة ، والهجرة الى المدينة ، والهجرة الى المدينة ،

وكان أول من هاجر الى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد واسمه عبد الله وكان قبل ذلك مهاجرا الى الحبشة ، ثم خرج عمر بن الخطاب ومعه أهله وقومه وصهيب لما أراد الهجرة قال له كفار قريش أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا ، وبلغت الذى بلغت ، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك والله لا كون ذلك ؟ فقال لهم صهيب • أرأيتم أن لو جعلت لكم مالى أتخاون سبيلى ؟ قاوا : نعم • قال : فانى قد جعلت لكم مالى أتخاون سبيلى ؟ قاوا : نعم • قال : فانى قد جعلت لكم مالى ، فبلغ ذلك رسول الله المالية فقال : ربح صهيب ، ربح صهيب •

وضرج حمزة بن عبد الطلب والزبير بن العوام وعثمان بن عفان وغيرهم وأقام عليه الصلاة والسلام بمكة بعد الصحابة من المهاجرين ينتظر أن يأذن الله تعالى له في المهجرة وام يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين الا من حبس أو فتن ، الا على بن أبي طالب وأبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما ، وكان أبو بكر كثيرا ما سستأذن في الهجرة ، فيبقول له عليه الصلاة والسلام : لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا فيطمع أبو بكر أن يكونه ،

قال ابن اسحاق : ولما رأت قريش أن رسول الله الله الله قد كانت له أصحاب وشدهة من غيرهم بغير بلدهم ، ورأوا خروج الصحابه من المهاجرين اليهم عرفوا أنهم قد نزلوا دار وأصابوا منهم منعة ، فحذروا

خروج رسول الله والله والله الما الله ما وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم الما في دار الندوة المولى والله في دار الندوة المرا الا فيها يتشاورون ما يصنعون فى أمر النبى والله حسين خافوه المرا الا فيها يتشاورون ما يصنعون فى أمر النبى والله حسين خافوه المرا الرادوا أن يدخلوها اعترضهم البليس عليه اللعنة فى هيئة شسخ جليل الموقف على باب الدار الاقالوا: من الشيخ وقال شاخ من أهل نجد سمع بالذى اتعدتم له فحضر معكم اليسمع ما تقوالون وعسى الله تعالى معهم منه رأيا ونصحا وقالوا: أجل فادخل المدخل المنه الله تعالى معهم وقد اجتمع فيها أشراف قراش منهم عتبة بن ربيعة وأبو سهيان بن حرب وطعيمة بن عدى وأمية بن خالف وادو جهل وغيرهم وغيرهم وغيرهم والمها والمها والمها والمها وغيرهم والمها والمها والمها والمها وغيرهم والمها وال

قال بعضهم لبعض: ان هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم فانا والله ما نأمنه على الوثوب علينا ، فيمن قد اتبعه من غيرنا ، فأجمعوا فيه رأيا فتشاوروا ، ثم قال قائل منهم : احبسوه فى الحديد ، وأغلقوا عليه بابا ، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء انذين تكانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت ، حتى يصيبه ما أصابهم ، فقال لشيخ : لا والله ما هذا لكم برأى ، والله لئن حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونسه الى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ، ثم كاثروكم به ، حتى يغلبوكم على أمراكم ، ثم قال قائل آخر منهم : نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا ، فاذا أخرج عنا فو الله ما نبالى أين ذهب ولا حيث وقع ، اذا غاب وفزغنا منه ،

قال الشيخ التجدى: لا والله ما هذا لكم برأى ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى به ، والله لو فعاتم ذاك ما أمنتم أن يحل على حى من العرب ، فيغلب على مم بذلك من لقوله وحديثه حتى يبايعوه ، ثم يسير بهم الركم حتى يطأكم فى بلادكم ، فيأخذ أمركم من أيد كم ، ثم يفعل باكم ما أراد دبروا رأيا غير هذا ، فقال أبو جهل : والله ان لى فيه لمراليا ما أراكم وقعتم عايه

بعد • قانوا : وما هو با أبا الحكم ؟ قال : نأخذ من كل قبرية شابا فتى جليدا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطى كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا اليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه ، فنستريح منه فانهم اذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا • فيرضوا منا بالعقل أى الدية • فنعقله لهم غقال الشيخ النجدي : المقول ما قال الرجل ، هذا الرأى الذي لا رأى غيره • فتفرق القوم على ذاك ، وهم مجمعون له ، فأتى جبرائيل عليه السلام رسول الله عَلِيلِيٌّ فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه • فلما كانت عتمة من الكيل اجتمعوا عى بابه يرصدونه متى نام ، فيثبون عايه فقال عليه الصلاة والسلام اعلى بن أبي طالب : نم على فراشي وتسج ببردى ، فنم فيه ، فانه لن يخلص اليك شيء تكرهـ به منهم ، ولما اجتمعوا وفيهم أبو جهل قال \_ وهم على بابه \_ : إن محمدا يزعم أنتكم ان تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم ، ثم بعثتم من بعد موتكم فجملت كم جنات ، وان لم تفعلوه كان له فرائم ذبح ، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعات لكم نار تحرقون فيها فخرج عليهم رسول الله وَ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَل أنت أحدهم •

وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه ، فلا يرونه فجعل ينثر ذلك التراب على رءوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من يس الى قوله تعالى: «فأغشيناهم فهم لا يبصرون » حتى فرغ عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الآيات ، ولم ييق منهم رجل الا وقد وضع على رأسه ترابا . ثم انصرف الى حيث أراد أن يذهب .

فأتاهم آت ممن أم كن معهم • فقال : ما تنتظرون ههنا ؟ قالوا محمدا قال : خبيكم الله قد والله خرج عليكم محمد ، ثم ما ترك منكم رجلا الا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته • أفما ترون ما بكم ؟ فوضع كل منهم يده على رأسه ، فاذا عليه تراب ، ثم جعلوا . يتطلعون فيرون عليا على الفراش مسجيا ببرد رسول الله عليه في في قولون :

والله ان هذا لمحمد نائما عليه برده ، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام على رضى الله تعالى عنه عن الفراش ، فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا ،

قال ابن اسحاق و ان مما أنزل الله تعالى من الترآن فى ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له: ((وال يمكر بك الذين كفروا أيت توك أو يقتلوك أو يفرجوك ويمكرون ويمكر الله والله في الماكرين )) وقوله جل وعز: (ام يقولون شاعر نقربص به ريب المنون) المنون الموت و وريب المنون ما يريب و عرض منها و

قال ابن اسحاق : ثم أذن لرسول الله والله والله والمحبة وابنا بكر بذلك و فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله و قال : الصحبة وفيكي أبو بكر رضى الله تعالى عنه من شدة فرحه وكان أبو بكر ابتاع راحلتين فاحتبهما في داره اعدادا لذلك ، حينما استأذن رسول الله والله والله

أما على فان رسول الله والله المجلسة اخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدى عن رسول الله والله الودائع التى كانت عنده للناس ، وكان عليه الصلاة والسلام ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى علاسه الا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته ، فأقام عليه الصلاة والعسلام في الغار ثلاثا ، ومعه أبو بكر وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائدة في الغار ثلاثا ، ومعه أبو بكر وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائدة في المقال يرده عليهم ، وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما اذا أمنى فيخبرهما بأخبار قريش ، وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى فاذا

أمسى أراح عليهما غنم أبى بكسر فاهنابا وذبحا و حتى اذا مضت الثلاث وسكن عنهما الناس سارا المى المدينة و فقدم عله الصلاة والسلام ومعه أبو بكر قباء لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يسوم الاثين و فأتام عليه بقباء وأسس مسجده وخرج يوم الجمعة و فدخل المدينة واحتمل أبو أبوب الأنصارى رحله فوضعه فى بايته و ونزل عليه رسول الله عليه وكانت قد بركت الناقة على باب مسجده وهو يومئذ مربد العلامين يتيمين من بنى النجار وهمافى حجر معاذ بن عفراء سهل وسهيل ابنى عمر و فسأل عليه الصلاة والسلام عن المربد لن هو و فقال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لسهل وسهل وسهل وهما يتيمان فقال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لسهل وسهل وهما يتيمان لى وسأرضيهما منه و فاتخذه مسجدا يا رسول الله و فأمر به رسول الله على أبى أبوب متى بنى مسجده ومساكنه و ثم انتقل الها و وأقام على كرم الله وجهه عنى منجده ومساكنه و ثم انتقل الها و وأقام على كرم الله وجهه على منه بعده ثلاث ليال وأيامها و حتى أدى الودائع فلحق برسول الله عمينة بعده ثلاث ليال وأيامها وحتى أدى الودائع فلحق برسول الله علية بالمحينة و

## انتهى باقتصار .

وقد ظهر في هذه الهجرة من المعجزات النبوية والمصالح الالهية وغير العباد والمنافع العامة التي ليس لها نفاد الى وم التناد ، ما يضيق عنه نطاق هذا الكتاب ، فلذا اقتصرنا على أقل القليل في هذا الباب ، وقد تبين لكل منصف وعاقل غير متعمض بطلان ما سطره «عبد المسيح» من كل بهتان صريح ، وانبلج صبح الحق والصواب عن ليل ما موه من افتراء وكذاب ، والحمد لله الذي أرسل نبيه بفصل الخطاب ، حتى نلنا بهما السعادة العظمى في البدأ والمات، .

قوله: «ثم أنه بعث أول بعثة حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين. راكبا أأى العيص » إلى آخره • فيقال له بعد ما أثبتنا نبوته عليه الصلاة والسلام • بما تقدم من الأدلة التي ليس لك عنها محيص ، فكل ما تقوله سراب أو هباء أذ ما فعله عليه الصلاة والسلام في أمر

الجهاد لابد أن يكون عن أمر ربانى أو القاء فى روعه رحمانى ، وهو منظير ما فعله الخوانه الرساون عليهم الصلاة والمسلام مما سنذاره فى محله أن شاء الله تعالى مفصلا فلا عتاب ولا ملامة ولا اعتراض عليهم وعلمه فى دلك ، عند مَنْ مؤمن بكتاب سماوى :

فقسى ليزدجروا ، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم

## وأما ما ذكره من سرية حمزة رضى الله تعالى عنه ٠

فقد ذكر أهل السير والأخبار الصحيحة : أن أول غزواته عليه المصلاة والسلام غزوة ودان وهي غزوة الأبواء ثم رجع الى المدينة ولم يلق كيدا ثم سرية عبيدة بن الحارث وهي أول راية عندها عله الصلاة والسلام فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة فلتى بها جمعا من قريش ، فلم يكن بينهم قتل ، ثم انصرف القوم عن القرم والمسلمين حامية ، وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني وعتبة ابن غزوان بن جابر ، وكانا مسلمين ولكنهما خرجا يتوصلان بالكفار وكان على القوم عكرمة بن أبى جهل ثم سرية حمزة رخى الله تعسالى عنه الى سسيف البحر ،

وبعض العلماء يزعم أن رسول الله على بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن صل الى المدينة وبعث فى متامه ذك حمزة الى سيف البحر من ناحية العيص ، فى ثلاثين راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد ، فلقى أبا جنل بذاك الساحل فى ثلثمائة راكب من أهل مكة ، فحجز بينهم مجدى بن حمرو الجهنى ، وكان مرادعا للفريقين حميعا وانصرف بعض القوم عن بعض ، ولم يكن بينهم قتال ،

وأما قول هذا النصرائي ((فأين شروط النبوة )) الى آخره فيقال.

له: سنذكر ان شاء الله تعالى فيما بعد من المحال المناسبة لهذا البحث كلاما وافيا كافيا شافيا فى بيان نصرته وغلبته على المشركين وتأييد الله سبحانه له: ونذكر جهاد غيره من الأنبياء عليهم السلام غير أنا نقول الآن: أمن شروط ألوهية المسيح التى نزعمونها أن يؤخذ المسيح وهو الله بالحالة التى تنسبونها له الصادرة من اليهود ؟ فانظروا بعين الانصاف الحالتين ، ولا تنسبوا شرئا ولا نقصا للنبيين المكرمين عليهما الصلاة والسلام •

قال النصراني: « فلنرجع الآن اذ ليس عندك في هــذا جـواب وكنت من ذلك صفرا مفلجا أنت وجميع من يعتقد مثل مقالتك ، فقول : اما أن يكون حمزة هذا رسول نبي مبعوث • وهو ابن عمـه وعن أمرم خرج ومعه ثلاثون راكبا وهو على حق عند نفسه ، فانحاز فرقا من أبي جهل • وهي كافر مشرك • وانما معه ثاثمائة رجل كقسار مشركين. عباد أوثان وأم يداريه بل سالمه ، أو يكون هذا خلاف ما تدعيه أنت أنه نبى مرسل ، وان الملائكة تؤيده وتقاتل دونه كمها كانت تقاتل مع یشوع بن نون فانه رأی ملکا فی زی فارس ، فلم یعرفه یشوع فَتَالَ لَه : أمن أصهابنا أنت أم من أعدائنا ؟ فقال له الملك : أنا عظيهم جيوش الرب وساعة اقبلت ففر يشوع بوجهه على الأرض ساجدا ، وقال : ما يأمر السيد عبده ؟ فقال رئيس جيوش الرب انزع خفيك من قدميك لأن المكان الذي أنت فيه مكان مقسدس • ففعل يشسوع ذلك • وني هذا القول من الملك ليشوع سر ليس هذا موضعه ، وكان يشسوع فى ذلك الوقت مهاصرا أريدا ، ذاما أتى على ذلك سبعة أيام فتح يشوع أريدا على غير عقد ولا عهد فقتل كل من كان فيها من ذكر وأنثى ، كما أمره مك الرب ، فما أظلك \_ أيدك الله \_ انك تجدد في ذلك جوابا لأنك خاو هن ذلك ، انتهى كلامه ٠

فأقول هذا كلام يدل على حماقة قائلة من وجوه عديدة ، لا تخفى على الناقد البصير ، منها : أنه متى ثبت افحامه المسلمين بهذه المقالة :

الفاسدة ، حتى يحكم أنهم صفر وليس لهم جواب عن باطل كلامه المردود المزيف سابقا ولاحقا ، فكلف سولت له نقسه هذه الدعوة العظيمة أن المسلمين خلو عن جواب سفسطته وعاجزون عن رد ترهاته وغير مطلعين على هناته ؟

واذا ما خللا الجبان بأرض طلب الحرب وحده والنزالا

مع أنهم ولله الحمد كم لهم من مؤلف حافل وتصنيف كالصاعقة على المناضل أجابوا به عن شبهات التصارى واحتوى على طعون جعلتهم في ميدان البحث حيارى ، وأبانوا زيف الليهود والمسيحيين وأطفأوا بزلال تحريرهم وتقريرهم نار المجوسين ، وأبادوا بصوارم بحثهم جيوش المشركين ، وهزموا عسكر الزنادقة المحدين ، مع أن الواقعة لم تكن كما حرر كما قدمنا شرحها آنفا •

على أنا لو سلمنا خوف المستهين من كثرة اللكفاران ، واختاروا المتاركة المؤقتة ، فأى بأس فى ذلك وهم ناوون للرجعة والحرب كما قيل خدعة ؟ على أن الحواريين الذين هم فى زعم النصارى أفضف من هوسى وسائر الأنبياء الإسرائياية عليهم السلام فروا فى الليلة التى أخذت اليهود فيها عيسى عليه السلام وتركوه فى أبيدى أعدائه وام يخلص نفسه ، ولا حواريوه خلصوه من كيد اليهود ، فإن كانوا علموا أن عيسى اللههم وفروا عنه خوفا على أنفسهم ، فكيف لم يعلمهم الههم أن القتل عليه فقط ، وأنهم ناجون من قتل اليهود لهم ؟ لاسيما وهو كان يطلب منهم أن يسهروا معه تلك الليله ، وقال لهم كما فى الانجيل ؟ « ان نفسى عزينة جدا امكثوا ههنا واسهروا معى » ثم نقدم يصلى وجاءهم فوجدهم نياما ، فقال لبطرس : «أهكذا ما غدرتم أن تسهروا معى ساعة واحدة»؟ وان كان أعلمهم فلم فروا ؟ ولم لم يسهروا معه ؟ ولم طلبوا الحسان وان كان أعلمهم فلم فروا ؟ ولم لم يسهروا معه ؟ ولم طلبوا الحسان

فهذا على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه لما اجتمع المشركون على

اغتيال النبى عَيِّنِي في دار الندوة كما ناقدم تفصيل ذلك آنفا أمره المصطفى والله على فرائسة وأخبره بأنه ناج من قصد المسركين ، وأنه لا تصل اليه أيديهم بسوء : فكان كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا من أعظم الأدلة على نبوة نبينا عليه المسلاة والسلام وما فعله الموازرون من أعظم الأبلة على عدم ألوهية عيسى عليه السلام ، بل دليل واضح على العبودية عند دَل منصف خال من العصبية ،

هذا ومن المشهور بل المتواتر الذي يغيد العلم أن الملائكة كانت تقاتل المشركين في بعض غزوات سيد المرساين ، أما سنذكره أن شماء الله تعالى في مصله ،

فان قرل : لم لم تقاتل ف جميمها ؟ فالجواب : أن الله سبحانه جعل لكل نبيء قدرا وأاجلا وزمانا بماتضى حكمته النتي أخفاها عنى عباده فلا يسئل سبحانه عما فعل لأنه لا يفعل ما يسئل عنه ، فهو المتصرف في ملكه كما يشاء ويختار ، ألا ترى أنه قدر القتل على زكريا ويحرى وكثير من الأنبياء عليهم السلام فلا يقال انهم لو كانوا أنبياء لما قتلوا ، ولا إقال مثلا : لم خلق ابليس وسلطه على كثير من عباده فأضلهم وأغواهم ؟ وهو سبحانه أرسل لهم رسلا يدعونهم اللي توحيده فما هداهم ، ثم يعذبهم على عدم ايمانهم ، ولا يقال : لم تقدر عليهم الكفر ؟ ولم لم مدهم ؟ ولم سلط عليهم ابليس ؟ ولم يعذبهم .. ولا يقال : ان نوحا بقى آلف سنة يدعو قومه الى التوحيد فلم يؤمنوا ، فلم أغرقهم ؟ ولم ام يغرقهم عبل هذه الدة حتى لا يلدوا الكفار وعلك هذا المتدار ؟ ولم لم جعل الايمان في قلوبهم ؟ فكل اعتراض من هذه الاعتراضات ونحوها على البارى الحكيم سبحانه وتعالى ، أو على رساله عليهم السلام لا تصدر عن مؤمن به عز شأنه وبرسله ؟ وهدذا أمر ظاهر أدى كافة الكتابيين والمطلعين على سيرة الأنبياء والمرسلين ، لا يحتاج الى اقامة البراهين • ولعل لنا عودة اللي هذه الأبحاث ان شاء الله تعالى . غير أذا ننبه على كلمتين من سقطاته هنا أيضا وهي قوله: «سر اليس هذا موضعه » فاعله عصد به اثبات التثليث فما أبعده من قصد ، وما أبطله من مراد لا يخفى بطلائه حتى على النساء وصغار الأولاد وقوله: «فلما أتى على ذلك سبعة أيام فتح يوشع أريحا » فرقال له: لم لم يفتحها في يوم واحد أو أقل منه لأن قوة الملائكة نقام المدائن والقرى في آن واحد كما فعلت ملائكة الرب في قرى اوط وغيرها ؟ فهلا أهلكوا أهل اريحا بهوم واحد أو أقل ؟ وهلا جعلهم يقاتلون مع كل نبى من الأنبياء ؟ فما أظنه يجد الى نزول عيسى عليه السلام جوابا عن هذا وغيره مما ذكرناه ، وسيأتيك ان شاء الله تعالى زيادة على ما حررناه هنا مما يتعلق في هذه الأبحاث ، فانتظره في محله ، والله سبحانه الموفق ،

قال النصرانى: « ولنذكر أيضا غزوة صاحبك الثانية أعله يكون الك فيها أدنى جواب: ثم بعث في الثانية كما علمت عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين راكبا ، ليكون ضعف العدة الأولى فتقوى قلوبهم الى بطن رابغ بين الأبواء والجحفه ، فلقى أبا سفيان بن حرب ، وأبو سفيان في مائتى راكب فكان بينهم من الدماء ما قد علمت ثم رجعوا فما رأيت أحدا من الملائكة أعانهم على أمرهم بشىء ، وقد شهدت أنت أن جبريل كان في صورة رجل راكب رمكة شهباء ، عليه ثياب خضر ، وقد ركب فرعون بجنيده أربعمائة ألف حصان في طلب بنى اسرائيل ، فلما توسط بنو اسرائيل البحر قحم جررئيل على الرمكة في اثرهم قائلا: قدم خير ، فتبعته الذيل الني كان عليها فرعون وأصحابه ، فنجا بنو اسرائيل وغرق فرعون وأصحابه ، فنجا بنو اسرائيل وغرق فرعون وأصحابه ، فنجا بنو اسرائيل وغرق الذي أتى بنى اسرائيل وأنت صاحبك خاو من هذا كله » انتهى ،

فنقول: هذا كالام فيه من الكذب ما تسمع بيانه ، وقد علمت جواب بعضه فيما تتدم قريبا ، فتذكر فما فى العهد من قدم ، غير أنا نذكر ما فى لكتاب المواهب اللدنية ، قال: « ثم سربة عبيدة بن الحارث الى بطن

رابغ فلقى أبا سفيان بن حرب ، وكان على المشركين وقيد مكرز بن حفص وقيل عكرمة بن أبى جهل فى مائتين ، ولم يكن بلينهم قتال الا أن سعد بن أبى وقاص رمى بسهم فكان أول سهم رمى فى الاسلام • قال ابن اسحاق : فاكانت را ة عبيدة فيما بشعنا أول راية عتدت فى الاسلام . وبعض الناس يتول راية حمزة قال : وانما اشكل أمرهما انه عليه الصلاة الدلام بعثهما معا فاشتبه ذلك على الناس » انتهى •

فقول النصرانى: « فكان بينهم من الدماء ما قد علمت » لم نر أحدا من الاخباريين ذكر ذلك • ولو سلمنا وقوعه فأى بأس فيما هنالك ؟ فالحرب سجال والعاقبة للمتقين كما وقع أمثال ذلك لاخوانه المرسلين •

وقوله: (( فما رأيت أحدا من الملائكة أعانهم )) فنقول: نعم ان الملائكة قد أعانتهم كما تواترت به الأنباء في غير ما مرة من غزواته عليه الصلاة والسلام • ومن ذلك في غزوة بعر الكبرى التي أعز الله سبحانه بها الاسلام وأذل بها الكفرة وعبدة الأصنام •

قال في المواهب اللدنية: «غزوة بدر الكبرى وتسمى العظمى والثانية وبدر القتال وهي مشهورة ونسبت الى بدر بن مضلد كان نزلها وقيل بدر بن الحارث حافر بئرها • وقيل بدر اسم البئر التى بها سميت بدرا لاستدارتها ولصفائها ورؤاة البدر فيها • وقال ابن كثير وهو يوم الفرقان الذي أعز الله سبحانه فيه الاسلام وأهله ودمغ فيه الاسراك وحزبه هذا مع قلة عدد المسلمين وكثرة العدو ، مع سوابغ الحديد والعدة الكاملة والخرول المسومة ، فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبى عليه الصلاة والسلام وقبيله ، وأخزى الشطان وجيله ، ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين : الشطان وجيله ، ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين : الشطان وجيله ، وأخذى الشعر والقدد الله ببدر وأثتم أذلة »أى قليل عددكم لتعلموا أن النص انما هو من عند الله لا بكثرة العدد » انتهى •

فقد كانت هذه الغزوة أعظم غزوات الاسلام اذ منها كان ظهوره ،

وكان خروجهم من الدينة يوم السبت أننتي عشرة خات من رمنسان على رأس تسعة عشر شهرا ، واستخلف عليه الصلاة والسلام أبا أبابة الانصارى ، وخرج معه الأنصار والم تكن قبل ذاك خرجت وكان عدة من خرج معه ثلاثمائة وخصة وثمانين الم يحضرها كلهم ، وانما ضرب لهم بسهمهم وأجرهم ، فكانه اكمن حضرها وكان معهم ثلاثة أفراس وكان معهم سبعون بعيرا ، وكان المشركون ألفا ويقال تسعمائة وخمسين رجلا معهم مائة فرس وسبعمائة بعير ، وكان قتالهم وم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان ، وقيل يوم الاثنين وكانت من غير قصد المسلمين ولا ميعاد كما قال تعالى: ((وأو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد وأكن المقضى الله أمرا كان مفعولا )) وانما كان المقصد أبا سفيان وكان بالشام في ثلاثين راكبا منهم عمرو بن العاص ، فأقباوا في قافلة عظمة فيها أموال قريش الذين عملوا ما عملوا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفعلوا ما فعلوا بالذين أسلموا في مكة ، ويريدون اطفاء دين الله حتى اذا كانوا قريبا من بدر ، فبلغ النبي تربي ذلك فأمر أصحابه بالخروج اليهام ،

فلما سمع أبو سفيان بسير النبى على استأجر ضمضم الغفارى أن يأتى قريشا فيخبرهم ويستنفرهم فنهضوا فى قريب من ألف مقنع ونم يتذب أحد من أشراف قريش الا أبا لهب وبعث مكانه العاص بن هشام وخرج رسول الله على أصحابه حتى بلغ الروحاء ، فأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ، فاستشار النبى على الناس فى طلب العير وحرب النفير ، فقال : ان الله تعالى وعدكم احدى الطائفتين اما العبر واما قريش ، فقال أبو بكر فقال فأحسن ، ثم قام عمر فقال فأحسن ،

فنحن معك و والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى: « اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنك وربك فقاتلا انا معك مقاتاون و فو الذى بعثك بالحق لو سرت بنابرك الغماد يعنى مدينة المبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه ، فقال له والله خيرا ودعا له بخير ، وقال عنيه الصلاة والسلام لأصحابه سيوا على بركة الله وأبشروا فان الله تعالى قد وعدنى احدى الطائفتين ، والله لكأنى اليوم أنظر الى مصارع القوم و

روى أنس رضى الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: هذا مصرع فلان ويضع يده على الأرض ههنا وههنا ، قلال فما ماط أى ما تنحى أحدهم عن موضع يده عليه الصلاة والسلام ، ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام قريبا من بدر ، ونزل المشركون بالعدوة القصوى من الوادى ، ونزل السلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب، وسبقهم المشركون الى ماء بدر، فأحرزوه وحفروا القلب لأنفسهم ، وأصبح السلمون بعضهم محدث وبعضهم جنب وأصابهم الظمأ وهم لا يصلون الى الماء ، ووسوس الشيطان لبعضهم ، وقال : ترعمون انكم على الحق وفيكم نبى الله وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم غطاش وتصلون محدثين مجنبين ، وما ينتظر أعداؤكم الا أن يقطع العطش رقابكم وإذهب قواكم ، فيحكموا فيكم كيف شاءوا فأرسل الله سبحانه عليهم مطرا سال منه الوادى، نشرب منه المسلمون ، واغتسلوا وتوضئوا وسقوا الركاب وملاوا الأسقية وأطفأ الغبار ولبد الارض ، حتى ثبتت عابه الألقدام وزالت عنهم وسوسة الشيطان وطابت أنفسهم فذلك قوله تعالى « وينزل عايكم من السماء ماء ليطهيكم به » أي من الأحداث « ويذهب عنكم رجس الشيطان » وسوسته « وليربط على قاوبكم » بالصبر «ويثبت به الأقدام» ه في لا تسوخ في الزمل بتلبيد الأرض.

وعن حميد بن منصور عن عبد الله بن عتبة قال : لما كان يسوم بدر نظر رسول الله والتي المسامين فاستعليم فركع ركعتين وأبو بار عن يمينه فقال عليه السلام وهو في حسلاته اللهم لا تخذلني ، المهم انشدك ما وعدتني و وفي حدول مسلمة قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : لما كان يوم بدر نظر والتي الى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلثمائة وبضعة عشر رجلا ، دخل العريش فاستقبل القبلة ، ومد يده فجعل يهتف بربه : اللهم انجزلي ما وعدتني وفي فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى ستقط رداءه عن منهبيه ، فأخذ أبو بكر رداءه ، فألقاه على منكيه فأنزل الله تعالى : ( الد تستفيئون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين )) متتابعين بعضهم في اثر بعض وعلى قراءه فتح الدال معناه أردف الله تعالى المسلمين في اثر بعض وعلى قراءه فتح الدال معناه أردف الله تعالى المسلمين وجاءهم بهم مددا ، ثم زادهم سبحانه وتعالى والألف هم الذين قاتلوا مع المؤمنين ، وهم الذان قيل لهم : ( فشتوا المدين آمنوا )) وكانوا في صور الرجال ويقولون للمؤمنين : اثبتوا فان عدوكم قليل وان الله معكم ،

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما جاء ابليس عليه اللعنة يوم بدر ، مع رايته فى صورة سراقه بن مالك بن جعشم ، فقسال المشركين : لا غالب لكم اليوم « وانى جار لكم » فلما أقبل جيريل عليه السلام والملائكة كانت يده فى يد رجل من المشركين ، فانتزع يده ، ثم نكص على عقبيه بفقال يا سراقه أتزعم أنك لنا جار ؟ فقال : «انى أرى مالا ترون انى أظاف الله ، والله شديد العقاب » وأن جبريل ندزل فى خمسمائة وميكائيل فى خمسمائة فى صور الرجال على خيل بلق عليهم ثياب بيض وعلى رعوسهم عمائم بيض قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم ،

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : كانت سيما الملائكة ، وم بدر عمائم بيض ، ويهم حنين عمائم خضر •

قال ابن الانبارى : وكانت الملائكة لا تملم كيف نقتل الآدميين.

فعلمهم الله تعالى بقوله: (( فاضربوا فوق الأعناق ) أى السروس ( واضربوا منهم كل بنان ) أى كل مفصل وما وقعت ضربة يوم بدر الا فى رأس أو مفصل وكانوا يعرفون قتلاء الملائكة من قتلائهم باثار سود فى الأعناق والبنان • وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : حدثنى رجل من بنى غفار قال أقبلت أنا وابن عم لى حتى صعدنا على جبل يشرف على بدر ، ونحن مشركان ننظر الوقعة على من تاكون الدبرة ، فننتهب مع من ينتهب ، فبينما نحن فى الجبل اذ دنت منا سحابة فيها حمصمة الخيل ، فسمعت قائلا يقول : أقدم حيزوم ، فأما ابن عمى فانكشف قناع قلبه فمات مكانه ، وأما أنا فكدت أهلك ، ثم تماسكت ، والدبرة بالموحدة الهزيمة فى القتال ، وحيزوم اسم فرس جبريل ،

قال الشيخ تقى الدين السبكى عن الحكمة فى قتال الملائكة مع النبى المسلكى عن الحكمة فى قتال الملائكة مع النبى المسلكى مع أن جبريل قادر على أن يرفع الكفار بريشة من جناحه فعل خلك لارادة أن كون المعل المتبى المسلح وأصحابه ، وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش ، رعاية لصورة الأسباب التى اجراها الله تعالى فى عباده ، والله سبحانه فاعل الجميع .

## انتهـی ۰

ولما التقى الجمعان تناول رسول الله والله والله والمحسبة فرمى به فى وجوهم وقال: شاهت الوجوه و فلم ييق مشرك الا دخل فى عينه ومنفريه منها شيء و فانهزموا وقتل الله تعالى من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر من أشرافهم و ونزل قوله تعالى: « وما رميت الدرميت ولكن الله رمى » وقد فعل مثل ذلك يوم حنين أيضا و قال أصحاب السير: استشهد يوم بدر من المسلمين أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثماناة من الأنصار وقتل من المشركين سبعون وأسر سبعون و واسر سبعون و وكان من أفضلهم العباس بن عبد المطلب وعقيل بن ألبي طالب و وكان العباس فيما قاله أهل العلم قد أسلم قديما وكان يكتم الاسلام

وخرج مع المشركين ، فقال النبي علية : من لقى العباس فلا قتله ، فانه خرج مستكرها ففادى نفسه ورجع الى مكة .

ونقل أهل السير أنه لما قدم سفيان بن المحارث بن عبد المطلب واسم أبى سفيان المغيرة ، فقال له أبو لهب : هلم الى فعندك لعمرى الخبر ، فجلس اليه الناس قيام عليه ، فقال : يا ابن آلخى أخبرنى كيف كان أمر الناس ؟ قال : والله ما هو الا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يتناوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا وايم الله مع ذاك ما لت الناس ، تقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض والله لا يقوم أنها شيء .

فقال له أبو رافع \_ غلام العباس بن عبد المطلب ، وكان الاسلام تقد دخاه وهو في مكة \_ : تلك والله الملائكة ، فرفع أبو أهب يده فضرب بها وجه أبى رافع ضربة شديدة ،

فقامت أم القضل الى عمود فضربته به ، وقالت : استضعفته أن غلب عنه سيده ، فقام موليا ثم انه ما عاش بعدها الا سبع ليال ، حتى رماه الله تعالى بالعدسة ، وهي قرحة كانك العرب تتشاعم بها وقيل انها تعدى أشد العدوى فتباعد عنه بنوه حتى قتله الله تعالى ، وباقى بعد موته ثلاثا لا تقرب جنازته ولا يصاول دفنه ، فلما خافوا السبة فى تركه حفروا له ثم رفعوه بعود فى حفرة وقذفوه بالحجارة من بعيد ، حتى داروه ، وأهاك الله سبعانه صاديد المشركين بأقصر زمان ، وجمل كثيرا منهم أسراء بأيدى المامين ، وأنجز وعده اسيد الأكوان وقوى الاسلام واشتد ساعده ، وذل الكفر وباد معاضده ،

ومما ينسب لحمزة بن عبد المطلب في هذه المغزوة تموله :

الم تر امرا كان من عجب الدهر وما ذاك الا أن قدوما اقدادهم عشديه راهرا نحو بدر بجمعهم وكنا طلبنا العدر لم نبغ غيرها

والحسين السساك مناسة الأمر فخانوا تواصسوا بالعقوق وبالكفرا فكانسوا رهونا للركيسة من بسدر فسساروا الينا فالتقينا على قسدر

فلما التأينا لم تكن مثلوية وضرب ببيض يختلى الهام حدها ونهن تركنا عتبة الفي تأييا وعمرو ثوى فيمن ثوى من هماتزم جيوب نساء من اؤى بن غالب أيانات قديم تتاليا في فصلالهم وتال لهم اذ عاين التمرون إننى فسائى لدى مالا تحرون إننى فقدمهم للحين حتى تسرطوا فكانوا عداة البئر الفا وجمعنا ويا جنود الله حين يمدنا وهنا وجمعنا ويا جنود الله حين يمدنا فقد بهم جبريل تحت لواعنا

لنا غير طعان بالمتفاة السامر مساهرة الألوان بيناة الاثر وشايبة في تقلى تجرجم في البغو فشقت جيوب النائدات على عمره وخام تعز عن المنوائب من فهر وخام المواه فال فالله والله في المناف المالة والله أن على المناف المالة والله أن عسام وكان بما أم يخبر القوم ذا خبر في مقام نم يخبر القوم ذا خبر في مقام نم يخبر القوم ذا خبر في مقام نم يخبر القوم الناهاري ما زق فيه مناياهم تجاري

وقد انتبى بيان غزوة بدر على وجه الاختصار ، وقرين فيها من دلائل النبوة والمعجزات ما يكفى لذوي الاستصبار ولا يحتاج الى غيرها من المحزات ، أذ هذه الفزرة وما انطوى ديها من الآيات كافية فى أثبات نبوته ، وحاكم دوى بصدق رسالته ، على أنها بعلى من معجزات عليه الصلاة والمسلام كما بينا جملة منها فيها سبق ، فلا تغيل ،

قل المعرائي: « ولا بد أنا أن ناتيك بالثائلة فأصبر لها طائعاً أو مكرها • ثم سعد إن أبي وقاص الى الضرار خارج الجحفة في عشرين. رجلا فورد المنضع وقد سبقته المير قبل ذلك ، فقاته أمله ورجع خائبا من رجائه ، فهذا أكرمك الله خلاف آيات النبوة وعكس ما هماه ثبي ألله صحوئيل بشاول • ولست شاكا في معرفتك بالقصة على ما حكيت أنك عارف الماتب النزلة دارس لها حق دراستها • والله أن يسا أبا شاول فريت له أن فرجه ابنه شاول في طابها وصار شاول الى صموئيل النبي فقل له في بعض قواه وهو يخلطه قبل أن يعلمه خبر ما جاء لأجله : أما الأن فرجعت الى بيت أبيك ، وأما أبوك فقد شغله الاهتمام بغيبتك عن الاتن • فهكذا تكون شروط النبوة — أصلحك الله تعالى — التي هي عام الفيب الماضي وعام الفيب المستبل فتخبر الأنبياء عنه ، وتذكر عونه قبل وتوعه وتعام حدوثه قبل مجيئه ، بما يظهر لهم الروح القدس.

معطى عام الفيب الذى هو نهاية الدلالات على النبوات • وقد قال المسيح الرب في انجيله النير الطاهر المقدس ان الشهادة العادلة الصادقة هي الكائنة من قبل رجلين عدلين صادقين ، أو ثلاثة عدول • فتلك واجب قبولها وقد أنباناك في فصل كتابنا هذا بثلاث شهادات عدل ، لك فيهن مقنع •

فلتنظر الآن بعد الغزوات الثلاث التى خرج فيها هؤلاء النفر ومن خرج معهم بأمر صاحبك فانصرفوا فرغا في الفروات التي خرج هي بنقسه فيها مع اصحابه ، فخرج أولا يريد عيرا اقريش ، فانتهى الى ودان ، فوافاه مجشى بن عمرو الضمرى ، فلم ينل منها شيئا ورجع صفرا، ثم خرج ثانيا الى بواط وهى في طريق الشام، في طلب عبر القريش فيها أمية بن خلف الجمدى ورجع ولم يصنع شيئا ، ثم خرج ثالثا الى أن وصل الى ينبع في طلب عير لقريش أيضا يريد الشام ، وهي العير التي كان القتال ببدر بسببها في رجعتها ، فرجع صفرا ولم يصنع شيئًا • فانصف \_ أصلحك الله في هذه الماضع وانت أهل اذلك • ان كأن صاحبك نبيا كما تدعى فما للأنبياء وشسن الفارات والخروج لاصابة الطريق والتعرض لاخذ أمتعة الناس ؟ وما الذي ترك صاحبك هذا للصوص وقطاع الطريق ؟ وما الفرق بينه وبين أتابك الذرمي هذا الذي قد تناهى الى سيدنا أمير المؤمنين والينا خبره بما عمه واردكب من ظام الناس ؟ فأجيبنا أن يكن عندك في هذا جواب واضح وأنى لاعلم أنه لا جواب عندك ولا عند غيرك ، ممن اعتقد مثل اعتقادك ، ما لم يكن عندك في غيره مما سلف » ٠

أقول: هذا الكلام لظهور جوابه من كل سامع لا حتاج في المقيقة اللي جواب ، على أنا نقول كما في المثل « الجواب في قذال الدمستق » أما اخبار غيره من الأنبياء عليهم السلام بالمعيبات فقد أتى عليه الصلاة والسلام بأمثال جميع ما أتوا به:

وكل آى أتى الرسل الكرام بها ٠:٠ فانما اتصلت من نوره بهم

وقدمنا لك من بعض ذلك ما فيه مقنع ، فلا حاجــة الى الاعـادة. والتطويل لثلا يمل السامع • وأما عدم ظفره بأعداء الله ورسوله فى هذه الغزوات فقد قدمنا أيضا ما يشعر بجوابه آنفا •

ونرجع أيضا الى ذكر نظير ما وقع لفيره من الأنبياء عليهم السلام من عدم الظفر بأعدائهم ، ومن قتل أعدائهم لعسكرهم ، ثم نصرة الأنبياء لليهم كما اتنق أغبينا عليه الصلاة السلام فى وقعة بدر ، وقتله للمشركين ونصره عليهم ، ثم فى وقعة أحد النت الغابة الظاهرة للمشركين، ثم بعدها للمسلمين وكذا غزوة خيير ونصرته عليه الصلاة والسلام عليهسم ،

ولنذكر ما في العهد القديم ففي الأصحاح العشرين من سفر التضاة من التوراة المطبوع في بيروت سنة ١٨٧٧ في بحث مقاتلة بني اسرائيل مع بني بنيامين بأمر الرب سبحانه ما نصه : « فنهضوا وصحدوا الني بيت ايل وطالبوا من الله ، وقالوا بنو اسرائيل : من يصعد منا أولا لمقاتلة بقى بنبامين ؟ فقال لهم الرب يهوذا يكون أولا فنهض بنو أسرائيل من باكر ، ونزلوا على جبعة وخرج رجال اسرائل لحاربة بنيامين ، واصطف رجال اسرائيل للحرب عند جرعة ، فخرج بنو بنيامين من جبعة ومتلوا من بنى اسرائيل فى ذلك اليوم اثنين وعشرين ألف رجل الى الأرض ، وتقوى الشعب رجال اسرائيل ، وعادوا فاصطفوا للحرب في الموضيم الذي حاربوا فيه في البيرم الأول ، وصعد بنو اسرائيل فبكوا أمام المرب الى المسساء ، وسسئلوا من الرب وقالوا: أندود في محاربة بني بغيامين الخوتنا ؟ فقال لهم الرب : اصعدوا اليهم وحاربوهم • فتقدم بنو اسرائيل في اليوم الثاني لحاربة بني بنيامين ، وخدرج بنو بنيامين اليهم دن جبعة في اليوم الثاني ، فقتلوا أيضا من بتني اسرائيل ثمانية عشر أنف رجل الى الأرض وكان جميع الذين قتلوا أبطالا ، فصعد جميع منى اسرائيل كل الشعب ، وأتوا بيت ايل وبكوا وجلسوا هناك أمام الرب ، وصاموا ذلك اليوم الى المساء ، وقربارا وقدودا وذبائح مسلمة قدام الرب • وسأل بنو اسرائيل الرب في أحوالهم وكان تابوت عهد الله فى تلك الأيام هناك ، وكان فنحاس بن اليعازر بن هرون واقفا أمامه فى تلك الأيام ، فسأل بنو اسرائيل الرب وقالوا : نعم نخرج لحاربة بنى بنيامين اخوتنا أم نكف عنهم لا فقال لهم الرب : اسمدوا لأننى فى الغد أدفعهم بأيديكم » الى أن قال : « وكسر الرب بنى بنيامين قدام بنى اسرائيل وقتل بنو اسرائيل من بنى بنيامين فى ذلك اليوم خمسة وشرين الفا ومائة رجل مقاتلة أبطالا بأجمعهم ، وقتلوا من بنى بنيامين ثمانية عشر ألف رجل ، جمع هؤلاء أبطال مقاتلة ، والذين بقدوا من بنى بنيامين هربوا الى البرية ، وقتلوا ونهم أيضا أالى رجل عرب برجع بنسو اسرائيل الى بنى بنيامين وضرووهم بحدد الديف ، من النساس عتى البهائم ، حتى كل ما وجد ، وجمع مدن بنيامين و دسائرها أحرقوهن بالنهار » انتهى ،

فانظر كيف قتل بنو بنيامين بني اسرائيل وغادوا على بنى اسرائيل في المحاربتين ، مع أن قتال بنى اسرائيل لبنى بنيامين كسان بأمر الهى المستهم ، ثم ان بنى اسرائيل غلبوا بنى بنيامين في الثاثة ، فلا يقال : ان كان الله سبحانه أمر بنى اسرائيل بتتاليم ، فلم غاب بنو بنيامين بنى اسرائيل التناوم ، فلم غاب بنو بنيامين بنى اسرائيل القال المحاربتين المتدم في المحاربتين المتدم في المحاربة المتركين فام لم ينصر عليهم في نبينا محمد عليهم في المحاربة ؟ كما لا يخفى لأن الله سبحانه قدر الأشياء بأوقاتها التي يشاؤها فلا يسأل عما ينعل ،

على أن أظلك حكما ذكرنا بعضوا في تتابنا هدذا ، فلا تففل .

وأما قواله: هم المنبياء وشن الفارات الله الله آخره و فكلام عدو جاهل أو غبى مدل بالباطل اذ التوراة مملوءة بنتل الأنبياء لاعدائهم ونهب أموالهم وقتل ذراريهم ونسائهم ومراثسيهم واحراق دورهم وفان ذل خبير من أهل الكتاب يعرف أن نبينا عليه الصلاة والسلام ف جهاده لم يفعل بقومه وعدوه معشار ما فعنه أنبيساء بنى اسرائيل بمن

حاربهم وبأعدائهم وسنستمع قريبا ان شاء الله تعالى الى بعض ذلك ٠

فاعلم أولا: أن النصارى بعدون مسئلة الجهاد من أعظم المطاعن على دين المسلمين ويقرونه فى كتبهم وتمويه عجيب ويحررونه مخلوطا بالكذب الغريب ، مع علمهم بأن ذلك فى شريعة موسى أشد منه فى شريعة محمد وقد اتبعوا فى الطعن أهواءهم وأضلهم الله على علم ، فالبسوا لذلك جاباب العناد المزق ، وروجوا كلامهم على ضعفة العقول ، ولبسوا على كل أحمق ،

ثم اعلم أن الكلام في هذه المسألة محتو على فصلين:



## الفصيل الأول

ان علماءنا رحمهم الله تعالى قد أجابوا عن هذا الطعن بأجوبة واقعة حقة صحيحة فى ردودهم العديدة وأجوبتهم المفيدة • ولنذكر بعضا من ذلك سالكين مهيع المسالك •

فمنه: ما قاله العلامة الماوردى فى كتابه دلائل التبوة ونصه: « فان قبل مجىء الأنبياء عليهم السلام موضوع لمصالح العالم ، وهم مأمورون بالرأفة والرحمة ، ومحمد صلى الله تعالى عله وسلم جاء بالسيف وسفك الدماء وقتل النفوس ، فصار منافيا لما جاء به موسى وعيسى ، فزال عن حكمهما فى النبوة لمخالفتهما فى السيرة ، فعنه ثلاثة أجوبة ،

احدها ان الله تعالى بعث كل نبى بحسب زمانه فمنهم من بعثمه بالسيف لأن السيف أنجع ، ومنهم من بعثه باللطف لان اللطف أنفع كما خالف بين معجزاتهم بحسب زمانهم ، فبعث موسى بالعصا فى زمان السحر وبعث عيسى باحياء الموتى فى زمان الطب ، وبعث محمدا المستر وبعث عيسى باحياء الموتى فى زمان الطب ، وبعث محمدا المستر أن فى زمان الفصاحة ، لأن الناس فى بسدء أمرهم يتعاطفون مع بالمتران فى زمان الفصاحة ، لأن الناس فى بسدء أمرهم يتعاطفون مع

القلة ثم يتنافرون ويتحاسدون مع الكثرة • ولذلك قال رسول الله مَا الله ما ا

والجواب الثانى، ان السيف اذا كان الطلب الحق كان خيرا ، واللطف اذا كان مع اقرار الباطل كان شرا ، لأن الشرع موضوع لاترار الفضائل الالهية والحقوق الدينية واذلك جاء الشرع بالقتل والحدود ، ليستنر به المخير ويتقى به الشر ، لأن النفود الأشرة لا ينفها الا الرهبة نكان القهر لها أبلغ فى انتيادها من الرغبة ، وكانت المرب أكثر الناد مرا وعتوا لكثرة عددهم وتوة شجاعتهم ، فلذلك كان الدسيف فيهم أنفع من اللطف ،

والجواب الثالث: انه لم ين في جهاده بالسيف بدعا من الرسل ولا أول من أشفن في أعداء الله تعالى وقبل هذا ابراهيم عليه السلام جاهد الملوك الأربعة الذين ساروا الى بلاد الجزيرة للفارة على أهلها وحاربهم حتى هزمهم بأحزابه وأتباعه ، وهذا يوشع بن نون قتل نيفا وثلاثين ملكا من ملوك الشام وأباد مدنها ما لم يبق له أثر ولا من أهله صافر ، من غير أن يدعوهم الى دين أو يطلب منهم اتاوة ، وساق النفنائم ، وغزا داود من بلاد الشام ما لم يدع فيها رجلا ولا امرأة الا قتلهم ، وهو موجود في كتبهم ومحمد بالله بدأ بالاستدعاء وحارب بعدد الاساء ،

روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «ما رأيت رسوا، الله بيلي منتصرا من مظامة ظلمها قسط ، ما ام نتهك من محارم الله شيء كان أشدهم فه ذاك غضبا ، وما نير ب آمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما » وقسد كان صلى الله تعالى عليه وسلم أحسث الناس على الصفح والتعاطف ، روى أسد بن عبد الدرحمن عن فدروة ابن مجاهد عن عتبة بن عامر قال: القيت رسول الله ويلي فقال لى اعتبة : « صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظامك » فهل يا عتبة : « صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظامك » فهل

بيكون أهنى على الهاق ممن يأمرهم بمثل هذا ؟ وانما تطلبت الملاحدة بمثل هذا الاعتراض القدح في النبوات ، فانهم أم يعفوا نبيا من القدح في معجزته والطعن على سيرته ، حتى قال منهم في عصرنا ، ما طعن به على موسى وعيسى ومحمد والله بشعر نظمه فقال :

ومسدع يسدعى الأشسياء خاقته إفسالق البحسر لم يفلق جوانبسه وآخسر يدعى بالسسيف حجتسه

ما بساله زال والأشسياء لم تسزل اذ ضاع فيه ضياع الحر في السفل هل حجة السيف الا حجة البطل ؟

فحضرنى حين حضرت هذه الأبيات الى بعض أهل العام فأجاب عنها فقال :

ورد معجسزهم بالسريغ والسدغل ليوقع الناس في شهك من المالاً من بعد ما صار فرق البحر كالمال وأن موسى ضعيف تاه في السيل وجعله البر ما يحتاط بالحيل عما ذكرت من الدعوى على الجمل طينسا وربى احيساه ولسم يسزل وأن ربى يحيى الخالق لا عهلي بعد البسان عن الاعمار والمثل بمعمرزات لها حارت أواو النحل فيه من الغيب ما اوحى الى الرسل للا تحداهم بالسرفق في مهل ون فير ما صفرة كانت ولا رشيل وقال: انى من قتاى على وحال فجاء يشهد بالاسطام في عطل حنين ذات حسوار ساعة الهال مفصسلا بحسواب غسر محتمل ون بعد سيبعة أعوام على جدل برويز اذ جاءه فيروز في شهفل طال النشيد وام آمن من المال

هل الذي حساء بالتكذيب الرسسل وقسال في ذاك ابياتسا مزخرفسة مصياع موسى دليل من ادلته ليعسلم النساس أن الله فالقه والمعجز الحق في فلق الباه له وابن اابتول فان الله نزهه ما كان منسه سسوى طسر يقدره وقسال انى بسانن الله هاعسله وصاحب السيف كان السيف حجته وجاء مبتدا بالنصح مجتهدا منها كتساب مبن نظمه عجسب فافخم الشسعراء المفساتمين بسه وأنبع الماء عددابا من أنامه وشارف القوم الفاه وكامه والذئب قد خير الراعى بمنعثه والجددع حن اليه حسين فارقه وأخبر الناس عما في ضهائرهم وانبا الرام عن نصر يكسون لها والفرس اخبرها عن قتل صاحبها وأن تقصيت ما جاء النبي يه

انتهى •

## الفصـــل الثــانى فــى

## ما أجاب به بعض المؤلفين الأفاضل

قال: وانا امهد لتحرير الجواب خمسة أمور: الأول أن الله سيحانه بيبغض الكفر ويجازى عليه في الآخرة اتينا • وكذا سفض العصابان وقد ، عاقب الكفار والعصاة في الدنيا أيضا فيعاقب الكفار نارة بالاغراق عموما كما في عهد نوح عليه السلام فانه سبحانه أهلك بالطوفان كل ذي حياة على وجه الأرض غير أهل السفينة ، وتارة بالاغراق خصوصا كما فى عهد موسى عليه السلام حيث أغرق فرعون وجنوده ، ونارة بالاهلاك مفاجأة لكما أأهلك أكبر الأولاد لكل انسان وبهرمة من أهل مصر في ليلة خروج بني اسرائيل من مصر كما هو مصرح به في الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج وتارة بانزال الكبريت والنار من السماء وقلب المدن كما في عهد لوط عاليه السلام فانه أهلك سادوم وعامورة ونواحيهما بذلك ، وتارة باهلاكهم بالأمراض كما أهلك الاشدوديين بالبواسير كما صرح به في الاصحاح الخامس عشر من سفر صموادًا ، وتارة بارسال الملك كما فعل بعسكر الأشوريين ، حيث أرسل عليهم ملكا فقتل منهم فى ليلة واحدة مائة ألف وثمانين أنفا • ولما أصبحوا اذا هم جميعا جثثا ميتة كما صرح به في الاصحاح التاسع عشر من سهور الملوك الثانى ، وتارة يكاين بهماد الأنبياء ومتبعيهم كما ستعرفه في الأمسر الثاني • وكذا يعاقب العصاة أيضا بالخسف تارة ، وبالدار ، كما أهلك قورح وداثان وأبيرم وغيرهم ، لما خالفوا موسى على السلام فانفاقت الأرض والبتطت قورح وداثان وأبيرم ونساءهم وأولادهم وأثقالهم ، ثم خرجت نار فأكلت مائتين وخمسين رجلا كما صرح به في الاصداح السادس عشر من سفر العدد ، وتارة بالاهلاك مفاجعة مالوباء كما أهاك أربعة عشر ألفا وسبعمائة لما خالف بنو اسرائيل في عد هلاك

قورح وغيره • وأو لم يقم هرون عليه السلام بين الموتى والأحياء ولم يستغفر القوم ، علك الكل بفضب الرب سبحانه في هذا اليوم ، كما هو مسرح به في الاصحاح المذاور ، وكما أهلك خمسين ألفا وسسبعين ر علا من أهل بيت الشمس على أنهم رأوا تابوت الله ، كما صرح به ف الاصحاح السادس من سفر صموئيل الأول ، وتارة بارسال الحيات المؤدَّة كما وقع لبني اسرائيل لما خالفوا موسى عليه االسلام مرة أخرى ، فأبيال الله تعالى عليهم الحيات المؤذية ، فمات كثير منهم بلدغها و كما صرح به في الاصماح الرابع والعشرين من سفر العدد ، وكما أهلك سبعين أنفا في يهيم والحد زمن داود ، ففي سندر صموادل الداني في الاصحاح الرابع والعشرين: « فجعل الرب وباء في بني اسرائيل من الصباح الى الميعاد ممات من الشسعب من دان الى بئر سبع وسبعون ألف رجل » وقد لا يعاقب الكفار والمصاة في الدنيا ألا ترى أن المواريين الذين هم على زعم المسيحيين النوا أفضل من هرسي وسائر الأنبياء الاسرائيايين ومن تابوت الله ، وأن قاتليهم عند المسيحيين أسوء من الكفار الذين في عهد نوح ولوط وموسى عليهم السلام ، قد قتل نيرون الظالم المشرك الذي كان ملكا عن ماوك الروم الحوارى بطرس وزوجته ، وبولس وكثيرا من المسيحين بأشد أنواع المقتل ؟ وكذا قتل الكفار أأثر الحواريين وتابعيهم ، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يهلكهم بالاغراق • ولا بانزال كبريت ونار ولا بقلب مدن ولا بقتل أكبر أولادهم ولا بابتلائهم بالأمراض ولا بارسال الملك ولا بالحربات ولا بوجه آخر مما قتل به الظالمين السالفين .

الأمر الثانى: ان الأنبياء السابقين عليهم السلام أيضا جاهدا الكفار وقتلوهم وسبوا نساءهم وذراريهم ونهبوا أموالهم و ولا تمدس هذه الأمور بشرعة سيد الأنبياء محمد ولي كما لا يخفى على من طلع كتب العهدين ، والهذا شواهد كثيرة نكتفى ههنا على ذكر البعض منها:

ف الاصحاح العشرين من سفر الاستثناء ما نصه : « واذا دنوت من قرية لتقاتلها ادعهم أولا الى الصلح ، فان قبلت وفتحت

لك الأبواب فكل الشعب الذى بها يخلص و الكونون لك عبيدا يعطونك الجزية ، وان لم تعمل معك عهدا وتبتدىء بالقتال معك ، فقاتلها أنت والذا سلمها الرب الهك بيدك اقتل جميع من بها من جنس الذكر بحد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى المدنة ، كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك ، وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب الهك » وف بعض نسخهم المطبوعة : « واقسم للعسكر الغنيمة بأسرها » ثم قال : « وهكذا فافعل بكل القرى البعيدة منك جدا ، وليست من هذه : القرى التى ستأخذها ميراثا ، فأما القرى التى تعطى أنت المها فلا تستميى بها نفسا البتة ، ولكن أهكهم اهدلاكا كنهم بحد السيف ، الحبشى والأمورى والكنعانى والفرزى والحوارى واليابوسى كما أوصاك الرب الهك » انتهى ،

فظهر من هذه العبارة أن الله تعالى أمر أن تقتل هذه القبائل السبت بحد السيف ولا ستثنى منها الذكر والأنثى أو الطقل ، وأمر فيما عداهم أن يدعوا أولا الى الصلح ، فان رضوا به وقبلوا الاطاعة وأداء الجزية فبها ونعمت ، وان لم يرضوا يحاربوا فاذا حصل الظفر عليهم يقتل كل ذكر منهم بالسيف وتسبى نساؤهم وأطفالهم وتنهب مواشيهم ودوابهم وأموالهم وتقسم على المجاهدين ، وهكذا يفعل بكل القرى التي هي يعيدة من قرى الأمم الست ،

وهذه العبارة الواحدة من كتب أنبيائهم تكفى ف جوابهم والسرد عليهم فى اعتراضهم الموه الواهى الظاهر بطلانسه لهم كالشمس فى ربعسة النهار .

وقد نقل هذه العبارة كما نقلناها من عهدهم القدم علماء المسلمين سلفا وخلفا فى الرد عليهم الكهم يتعامون عنها وسكتون كأنهم لم يروها فى كتبهم ولم يسمعوها من المسلمين ، ولا يجيبون عنها لعدم وجود جواب لا بالتسليم ولا بالتأويل ، والو بالباطل كما هى عادتهم «صم بكم عمى فهم لا يرجعون » ولا يصرون •

ومنها: ما فى الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر العدد ما نصه: « كلم الرب موسى وقال له: مر بنى اسرائيل وقل لهم : اذا عبرتم الأردن وآنتم داخلين آرض آنعان فأبيدوا كل سكان تلك الأرض، واسحقوا مساجدهم واكسروا أصنامهم المندوتة جميعها ، واعقروا مذابحها كلها لتطهروا الأرض وتسكنوها من أجل أنى قد وهبتها لكم ميراثا ، واقترعوا عليها بالسهم الكثيرون أعطوهم الاوسع والقليلون ميراثا ، واقترعوا عليها بالسهم هكذا يعطى الميراث ، ثم ان أنتم لم تبيدوا سكان الأرض ، فالذين يبقون منهم يكونون آكم كأوتاد فى أعينكم ورماح فى أجنابكم ويشقون عليكم فى الأرض التى تسكنونها ، وما كنت عزمت أن أفعل بهم ، سأفعله بكم » .

ومنها: نما في الاصحاح السابع من سفر الاستثناء: « أضربهم حتى أنك لا تبقى منهم بقية ، فلا تواثقهم ميثاقا ، ولا ترحمهم » انتهى •

فعلم أن الله سبحانه أمر بإهلاك كل دى هاة من الأمم المذكرة وعدم رحمتهم وعدم المعاهدة معهم ، وشدد فى ذلك حتى قال : « أن لم تهلكوهم أفعل بكم ما كنت عزمت أن أفعله بهم » ومن المعاوم : أن هؤلاء الأمم كانوا أكثر عددا وأشد قوة من بنى اسرائيل الذين كانوا صالحين لمباشرة الحروب ، فيكون عددهم على ما يستقاد من كتب اليهود والنصارى ثمانية كرورا ، أى ثمانين مئونا من ذى حياة ،

ومنها: ما فى الاصحاح الثانى عشر من سفر الخروج ما نصه: « وضعل بنو المرائيل كما أمر موسى واستعاروا من المصريين أواتى فنسة وذهب وشيئا كثيرا من الكسوة ، فأما الرب فوهب نعمة لشمين أن يعيروهم واستلبوا المصريين » انتهى فاذا لكان عدد بنى المرائيل الكثير استعار رجالهم ونساؤهم من المصريين هذا المال العظيم وأجاز البارى سبحانه لهم السلب بحالة الاستعارة ، التي هى فى الظاهر حيلة وخديعة ، ونقدم لك أيضا الأمر بالجهاد والقتل والسبى

وغير ذلك ، فلم لم يجز النبى عليه الصلاة والسالام الجهاد وكسر الأصنام وأخذ الأموال وقسمتها على ما فى كتاب الله تعالى ؟ فما الفرق بين موسى ومحمد عله هما السلام ودعوتهما واحدة ؟ فكل ما ثبتت به نبوة موسى عليه السلام ثبتت به نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وله من المعجزات ما نوف بها عليه كما تقدم ، وكذلك ما أبيح لموسى ولغيره من الأنبياء أبيح له عليه الصلاة والسلام ولا يكون فى ذلك بدعا من الرسل عليهم السلام عند كل ذى لب وانصاف ،

ومنها: ما فى الاصحاح الثانى والثلاثين من سفر المفروج فى بحث عبادة بنى اسرائيل للعجل ما نصه : « فنظر موسى الشعب أنه قد صار عربانا انما عراه هارون لعار النجاسة ، وجعله عربانا بين الأعداء ، فقام فى باب المحلة وقال : من كان من حزب الرب فليتبل الى ، فاجتمع اليه جميع بني لاوي ، وقال ايم : هذا ما يتول الرب اله اسرائيل التقاد كل رجل منكم سيفه ، فربجوزوا في وسط المدلة من بساب الى بساب ، وارقدوا وليقتل الرجل منكم أخاه وصاحبه وقريبه كفسنع بنو لاوى كما أمرهم موسى ، فقتلوا في ذلك اليوم من الشعب نحو ثلاثة وعشرين ألف رجل فقال لهم موسى: خَلمتم أد بيكم يومكم هذا الرب ، الرجل منكم بابته وباخيه لتحل عليكم البركة ، فلما كان من الغد من ذلك اليوم كلم موسى الشعب وقال لهم : أنتم قد أخطأتم خطيئة عظيمة فأما الأن فانى اصعد اللي الرب لعلى أستطيع أتضرع اليه من أجل خطيئتكم فرجع موسى الى الرب ، وقال لهم ربى حقا لقد أخطأ هذا الشعب وارتكب اثما عظيما واتخذوا آلية من ذهب ، فالآن أن أنت غيرت لهم هده الخطيئة ، والا فامحنى من سفرك الذي تتبت ، فقال الرب لوسى : من أخطأ الى غانى أمحوه من سفرى • فأما أنت فانطلق بهذا الشعب الى حبيث قلت الله ، وملاكى ينطلق أمامك ، فأما أنا فى يوم النقم أنبتهم اليضا بخطيئتهم هذه ، فضرب الرب الشعب لعبادتهم العجال الذي صنعه هارون » انتهى .

فاتنل موسى ثلاثة وعشرين ألقا على عبادة العجل ، ولم تعفر لهم

هذه الفطيئة بالتوبة ، مع أنه فى شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة نقبل توبة المرتد • فانظر كلف كان ارساله عليه الصلاة والمسلام رحمة للعالمين • وما ذاك الالحكم الهية ومصالح مرضية •

وفى الاصحاح الخامس والعشرين من سفر العدد : أن بنى اسرائيل الما زنوا ببنات موآب وسجدوا لآلهتن أمر الرب بقتلهم موسى قتل أربعة وعشرين ألفا منهم •

ومن طالع الاصحاح التحادي والثلاثين من سفر العدد ، ظهر له أن موسى عليه السلام لما أرسل اثنى عشر ألف رج لم مع فشيماس بن العازار لمحاربة أهل مديان ، حاربوا وانتصروا عليهم ، وقتلوا كل ذكر منهم والخمسة ملوكهم وبلعام وسبوا نساءهم وأولادهم ومواشيهم كلها وأحرقوا القرى والدساكر والمدائن بالنار فلما رجعوا غضب عليهم موسى عليه السلام وقال: لم استحييتم النساء ؟ ثم أمر بقتل كل طفل مذكر وكل امرأة ثبية وابقاء الأبكار ففعلوا كما أمر ، وكانت العنيمة من الفنم ستمائة وخمسة وسبعين ألفا ، ومن البقر اثنين وسبعين ألفا ، ومن البقر اثنين وشلاثين ألفا وكان كله مجاهد ما نهب من غير الدواب والانسان ، وأعطوا رؤساء المجاهدين الذهب لوسى والعازار ستة عشر ألفا وسبعمائة وخمسين مثقالا ، واذا كان عدد النساء الأبكار اثنين وثلاثين أنفا فكم يكون مقدار المقتولين من الذكور مطلقا شيوخا كانوا أو شبابا أو صبرانا ومن النساء الثبيات ؟

ومنها: أن يوشع عليه السلام عمل بعد موت موسى عليه السلام على الأحكام المندرجة فى التوراة فقتل المليونات الكثيرة • ومن شاء فليطلع هذا الحال فى سفره من الاصحاح الحادى عشر • وقد صرح فى الاصحاح الثانى عشر من كتابه أنه قتل أحدا وثلاثين سلطانا من سلاطان الكفار ، وتسلط بنو اسرائيل على مملكتهم •

ومنها ما في الاصحاح الثاني عشر من سفر صموائيل الثاني ونصه ت

« فجع داود كل الشعب وسار الى رابة فحارب أهلها وفتحها وأخد تاج ملكهم عن رأسه وكان وزنه قنطارا من الذهب ، وكان فيه جواهر مرتفعة وضعوه على دؤاد ، وغنيمة القرية أخرجها كثيرة جدا ، واشعب الذين كانوا فيها أخذهم ونشرهم بالمناشير ، وداسهم بموارج حدد وقطعهم بالسكاكين ، وأمرهم في آتون الآجر ، وهكذا صنع بجمع مدن بني عمون ، ثم رجع داود وجميع الشعب الى أورشليم » انتهى بحروفه ،

فانظروا كيف قتل داود عليه السلام بنى عمرن قتلا شياعا وأهاك جميع انترى بمثل هذا العذاب العظيم الذى لا يتصور فوقه ؟

ومنها: ما فى الاصحاح الثامن عشر من سفر المالوك الأول: أن اليليا عليه السلام ذبح أربعمائة وخمسين رجلا من الذين يدعون أنهم النبياء البعل •

ومنها: غير ذلك تركناه خشية سآمة القارئين ، من أراده فليرجم اللي كتب العهد القديم •

والعجب: أن صاحب ميزان الحتق وغيره من عاماء البروتستتت يقولون: ان جهاد داود عليه السلام كان لأجل السلطنة والماك، وهذا مع آلهم يؤمنون بكافة أنبياء بغى اسرائيل وبكتبهم طعن فى داود عليه السلام الذى هو مسلم النبوة عندهم، وأنه بزعمهم الباطل والد الههم عيسي عليه السلام، لأديم يتولين الهنا عيسى بن دااود، ثم نسبون لداود قتل النفوس لأحل السلطنة مع انا او غرضناه كان لأجل السلطنة فلا يخاو اما أن يكون مرضيا لله تعالى وحلالا أو غير مرضى، بل حراما ومبغرضا له سبحانه، فان كان الأول ثبت مطلوبنا، وان كان الشانى لزم كذب قوله، ولزم أن يكرن دماء ألوف من المعصومين غير واجبى المتل فى ذمته، ودم البرىء الواحد يكفى لهلاك القاتل ، فكيف تحصل المتاخروية ؟ مع ما ورد فى العهد القدم من أن القاتلين نصيبهم المحرة الموقدة باتبار والكبريت وحاشا داود أن يكون كذك وقدد

عد داود علیه السلام جهاده من الحسنات حیث قال فی الزبور الثامن عشر ما نصه: « ویجازینی الرب مثل بری ، ومثل طهارة یدی یکافئنی ، لأنی حفظت طرق الرب ، ولم أكفر بالهی لأن جمیع أحكامه قدامی ، وعدله لم أبعده عنی وأكون معه بلا عیب لأنه حفظنی من اثمی ویجازینی الرب مثل بری ، ومثل طهارة یدی قدام عینیه » انتهی •

وقد شهد الله سبحانه أن جهاده وسائر أفعاله الحسنة كانت مقبولة عنده تعالى كما فى الاصحاح الرابع عشر من سفر الماوك الأول ما نصه: « داود عبدى الذى حفظ وصاراى وتبعنى من كل قلبه ، وعمل بما حسن أمامى » انتهى •

فالمسلمون ـ والحمد لله ـ يعتقدون أن جميع ما فعله الأنبياء عليهم السلام في جهادهم كان من جنس البر لا من جنس الاثم ، وكان صادرا عن قوة ا مان ونيل مواعد الرحمن ، ولم يصدر عن هوى نفس أو قساوة قلب جنان ولم يكن ما فعلوه ظلما للنساء والأطفال ، ولا حبا للملك والمال ، بل اتباعا لأمر ذى الجالال الذى لا يسلك عن فعل من الأفعال هو العالم بأحوال العبيد في البدأ والمال .

الأمر الشالث: لا يشترط أن تكون الأحكام العملية الموجدة في الشريعة السابقة باقبة في الشريعة اللاحقة بعينها بل لا يشترط أن تكون هذه الأحكام العملية باقية في شريعة واحدة من أولها الى آخرها بل يجوز أن تختلف هذه الأحكام بحسب اختلاف المصالح والأزمنية والمكلفين كمسألة الختان ، فإن حكمه كان أبديا في شريعة ابراهيم كما صرح به في الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين ، وبقى في شريعة موسى عليه السلام وختن عيسى عليه السلام كما صرح به في الاصحاح الثاني من انجيل لوقا ثم نسخه الحواريون في عهدهم ، كمسألة تعظم الشبت كان حكما أبديا في الشريعة الموسوية ، وما كان لأحد أن يعمل فيه أدنى عمل ، ومن لم يحفظه كان واجب القتل ، وكمسألة الحروانات فيه أدنى عمل ، ومن لم يحفظه كان واجب القتل ، وكمسألة الحروانات فيه أدنى عمل ، ومن لم يحفظه كان واجب القتل ، وكمسألة الحروانات فيه أدنى عمل ، ومن لم يحفظه كان واجب القتل ، وكمسألة الحروانات فيه أدنى عمل ، ومن لم يحفظه كان واجب القتل في بحث جواز النسخ

والمقصود هذا: أن الجهاد كان مشروعا فى الشريعة الموسوية على طريق هو أشنع أنواع الظلم عند منكرى النبوات ، ولم تبق مشروعيته فى الشريعة العيسوية ، وما كان بنو اسرائيل مأمورين بالجهاد قبل خروجهم من مصر ، وانما أمروا به بعد الخرارج ، وعيسى عليه السلام سوف يتتل الدجال وعسكره بعد نزوله كما صرح به فى الاصحاح الثاني من الرسالة الثانية الى أهل تسالونيكي وفى الاصحاح التاسع عشر من الشاهدات ،

وكذا لا يشترط أن تكون معاملة تنبه الكفار والمحصاة على طريخة والحده كما علمت فى الأمر الأول ، فلا يجوز لمن يعتقد النبوة والوحى أن يعترض فى مثل هذه الأمرر على شريعة من الشرائع الالهية ، فلا بجوز له أن يعترض على ما قدمنا ذكره من أتواع الهلاك •

نعم من لا يكون معتندا بالنبوة والشرائع ويكاون ملحدا وزند قا ويحكم عقله الفاسد ورأيه الكاسد وينكر أمثال هذه الأمور ، لم يستبعد منه الانكار على الأتبياء عليهم السلام فى جهادهم وآنواع اهلاكهم لن كفر بخالقه سبحانه وتعالى وجحد نبوة أنبيائه وارسال رسله وخالف أوامره ولم يجبنب عن مناهيه ، فلا كلام لنا معه فى هـذا الكتـاب ، اذ كلامنا فيه مع أهل الكتاب ولاسيما علماء البروتستنت والله تعالى الهادى الى الصـواب •

الأمر الرابع: ان علماء البروتستنت يشيعون أراجف كاذبة ويوهون على الجهال منهم بأقوال غير صائبة ويذيعون أن دن الاسلام انما حيار بالساف وقام بالسهام، ولولا الخوف والبجبر والغلبة والقهر لما التبع المصطفى أحد ولا آمن به من غير أهل بيته فرد ولا وحد وهذا زور صرف وبهتان وقول تكذبه الأخبار والوجدان والنبى عليه اللصلاة والسلام لم يؤمر بالتتال الا بعد الهجرة، مع أنه قد آمن به من أهل مكة ومن أهل المدينة جم غفير قبل الهجرة حتى أن قسيسهم المدعو «سيل» مترجم القرآن قال في نسخته المطبوعة سنة ١٨٥٠: « قلما خرج بيت من بيوت المدينة أن لا يوجد فيه مسلم من أهله قبل

المهجرة » ثم قال : « ومن قال ان الاسلام شاع بقوة السيف عقط فقوله تهمة صرفة لأن بلادا كثيرة ما ذكر فيها اسم السيف أيضا ، وشماع فيها الاسملام » انتهى •

ومن راجع تراجم الصحابة وكتب السير يعلم أن كثيرا من الناس والقبائل السلموا بالرغبة والطوع ، وأسلم على يدهم أيضا طوائف كثيرة ممن لم يحارب ولم رقاتل ولم يخف فمن ذلك أن أبا ذر أسلم هو وأخوه أنيس وأمهما في مبدأ الاسلم فلما رجعوا الى قبيلتهم أسلم نصف قبيلة غفار بدعوة أبى ذر وهاجر في السنة السابعة من النبوة من مكة الى الحبشة ثلاثة وثمانون رجلا وثمانى عشرة امرأة ، وقد بتى في مكة أيضا أناس من المسلمين ، وكذلك أعلم نصو عشرين رجلا من نصارى نجران وقصتهم مشهورة وكذا أسلم ضماد الأزدى قبل السنة العاشرة من النبوة وأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي قبل الهجرة ، وكان شريفا مطاعا في قومه ، وأسلم أبوه وأمه بدولة بعد ما رجع الى قومه ، وكذا قبيلة بنى الأشهل رجالا ونساء أسلمت كلها في يوم واحد ، حينما وعظهم قبل الهجرة مصعب ، وكانت قد تواترت لهم محزات انبى عليه الصلاة والسلام وبعد اسلامهم كان مصعب رضى الله تعالى عنه يدعو الناس الى الاسلام حتى لم يبحق دار من رضى الله تعالى عنه يدعو الناس الى الاسلام حتى لم يبحق دار من دور الأنصار الا ما كان من دور عوالى الدينة أى قراها من جهة نجد ،

ولما هاجر عليه احسلاة والسلام الى المدانة أسلم بريدة الأسلمي مع سعين رجلا من تومه في طريق المدينة طائعين وأسام النجاشي ملك الحبشة تبل الهجرة ، ووفد أبو هند رتميم ونعيم وأربعة آخرون من الثمام ، وأسلموا قبل الهجرة ، وهكذا أسلم بالطوع والحب التمام جماءات كثيرة يضيق وقتنا وكتابنا هذا عن ذكرهم و ثم ان النماس شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته وفي أيام الخلفاء الراشدين دخلوا راغبين بعدهم الى حالنا هذه وزماننا هذا لازالوا داخلين بالرغية التامة والمجبة الكاملة في دين الاسلام من غير سيف من الهود والنصاري والمجوس والهنود وعباد الأصنام من غير سيف

ولا حرب وكثير من أتباع الدول الأجنبية البعيدة حتى أن الجرائد الأجنبية المحررة في هذه الأعصار الأجنبية المحررة في هذه الأعصار الوفا كثيرة •

من ذلك ما حرره في جريدة تايمس وغيرها من جرائد الافرنج ما الفظه المعرب: « قد تبين أن ستة ملا بن من النفوس اهتدوا للاسلام وخرجوا عن المجوسية في الهند ، نظرا لتحرير النفوس المجرى سنة ألف وثمانمائة واحدى وسبعين وسنة احدى وثمانين » ونقل أيضا في جريدة الطريق المحررة في هذه السينة الخامسة بعد الثاثمائة وألف هجرية عن جرائد أوربا أن من عادة رهبان الانكليز أن بعقدوا جمعية فى كل سنة بعنوان « غونضره جرج » أى مؤتمر الكنيسة وتباحثوا فيها عن الأمور المذهبية وقد عقدت هذه الجمعية في هذه الأيام فقرأ فيها رجل من رهرانهم بسمى « كنون ازاق طيلر » خطبة بخصوص ترقى الدين الاسلامي • وهي أن الدين الاسلامي ينتشر في قسم عظيم من الكرة الأرضية بتوفيق زائد الحد بالنسبة الى الدين المسحى ، والذين يدخلون في الدين الاسلامي من المجوس أكثر من الذين يتنصرون منهم ، والاسلام يزداد بدرجة خارقة للعادة في أفريقيا كما أنه انتشر من فاس ومراكش الى جاوى ومن زنجبار الى بلاد الصين ، ومع أن السلاد من البحسر المتوسط الى خط الاستواء حميعها من البلاد الاسلامية ، نرى الد، ن الاسلامي يتقدم تقدما سريعا في جنوب افريقيا أرضا لأنه مر من الصحراء الكبيرة واستوى على بحيرات افريقيا وما جاورها من الأقطار وأهالى تومبونتو وجاوى وسنغال وغائبتا وسواحل نهر ينك ونهر النيل ودار فور والسودان وما جاورها جميعهم مسلمون ٠

وقد اتشر الاسلام أيضا فى سواحل نهرى الكونغو وزائيرى وما جاورهما من الأقطار حتى أن حكومة أوغندة التى جميع رعاياها من الانتج والمجوس قبلت فى هذه الأيام الأخيرة أن تعتنق الدن الاسلامى أيضا والأورياويون الموجودون فى الهند يخدمون ترقى الدين الاسلامى، مع أنهم يجتهدون بالغاء المذهب المجوسى تدريجا • وفى هندستان من

النفوس مائتان وخمسون مليونا منهم مسامون و وأهالى افريقيا اكثر من نصفهم مسلمون أضا و ينبغى أن نعترف أن الدين الاسلامى يخدم انتمدن ويحث على محاسن الأخلاق ويأمر بالانصاف بفضائل جليلة كالعدل والطهارة والمنة والحق والشجاعة والمصدقة والسخاء واكرام الخدف والصدق والتناعة وهذه الفضائل تواغق مشارب أقوام افريقيا موافقة تامة ، حال كون الذاهب البروتستائي لم ينجح في افريقيا أصلا واباحة تعدد الزوجات والأسر أصبحت في الذهب الاسلامي في حالة ترضى لأن الشريعة الاسلامية توصى بالرفق بالأسساري ونحض على تتقهم وبسبب اباحة تعدد الزوجات قد انتفى الاعتاد على استقاط الأجنة من بطون الزوجات ، وغدت كل النساء تحت أزواج يحموهن و

ومن فوائد تعدد الزوجات عدم الانكباب على الزنا في البسلاد الاسلامية الذي يسود وجوه البلاد التصرانية وكان اللحة تعدد الزوجات من أصل الشريعة عندهم لا يرى قيه ذل على النساء ، كما أنه لا يضر بالرجال أيضا ، وبناء عليه لا وجود في البلاد الاسلامية للمحلات المعدة للفسق ، التي لا تخار بلدة من أوروبا عنه ،

و التعليم : المساعى المصروفة بدعوة أهل أفرية المله هب المسيمى فهبت سدى • والذى نرى أن الثمر عة الاسلامية لا مصل اللاعتراض عاينا انتهى بحروفه •

فانظر كيف أنطق الله تعالى هذا القسيس فى بالأدهم فى هذه اللجمعة العظيمة المخصوصة لهم بهذا الكلام الحق والنطق الصدق «يريدون أن يعطفوا نور الله بأفواهم ويأبى الله الا أن يتم نــوره ولي كره الكافرون » وهذه البالاد التى ذكرها القس وهى أن دين الاسسلام دخلها يعنى من أيام قريبة ، ولم يقصد البلاد التى دخلها الاسلام من السابق فى غابر الزمان كما لا خفى •

فيقال لهدا المصنف عبد المسيح: هل أسلمت هذه البلاد التى الدخول فى دين ذكرها القس بالسيف أم أسلمت بطوعها واشتياقها الى الدخول فى دين الاسلام و فالمحمد لله تعالى على ذلك ، نعم ان نبينا عليه الصلاة والسلام يقال له نبى السيف لأن فبله عيسى عليه السلام لم يك مأمورا بالقتال والبجهاد ، بل كان مأمورا بالدعوة المالصة للعباد ، وشر عة نبينا كشريعة كثير من الأنبياء فى أمر الجهاد ، وسنبين المحكم فى ذلك فى الأمر المخامس ان شاء الله تعالى لكننا الآن نذكر شبئا قليلا من فعل النصارى وجبرهم لغيرهم على اتباع ملتهم ومذهبهم ، أيستدل به على مخالفتهم للمسيح وقساوة قلوبهم ، وأنهم يعترضرن على المسلمين فى أمر الجهاد ، مع أنهم يفعلون وشعلون أشياء نم تفعلها ارم ذات العماد ، فهم يقرلون ما لا يقولون ويفعلون ويفعلون ما لا يقولون ،

فأما فعلهم بالمسلمين فى الأندلس وغيرها قديما وحاديثا وجبرهم لهم على التنصر وقتلهم لهم على ذلك بأشنع ما يتصور ، فأشهر من أن يذكر ، وقد ملئت منه بطون الدفاتر فى زماننا هذا وفى الغابر ، وكل من طالع التواريخ يعرف ذلك •

ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أبطح

غير أنا الآن ننقل من كتبهم ما فعلوه فى اليهود ، وما فعله الكاثوليك بالبروتستنت وما فعله البروتستنت بالكاثوليك • وكيف قتل بعضهم بعضا •

هفى كتاب كشف الآثار فى قصص بنى اسرائيل القسيس مريك المطبرع سنة ١٨٣٦ ميلادية الموافاتة سنة ١٢٦٧ هجرية فى الصحيفة السابعة والعشران ما لفظه : « القسطنطين الأعظم الذى كان قبل الهجرة بثلثمائة سنة قربيا أمر بقطع آذان اليهود واجلائهم الى أقاليم مختلفة ، ثم أمر ملك الملوك الرومى فى القرن الخامس من القرون

(م ٣١ - الجواب الفسيح)

المسيحية باخراجهم من البلدة الاسكندرية ، التي كانت مأمنهم من مدة ، وكانوا جيئون اليها من كل جانب ، فيستريحون فيها ، وأمر بهدم كنائسهم وعدم قبول شهادتهم ، وعدم نفاذ الوصية ان أوصى أحد منهم لأحد في ماله ، ولا ظهر منهم بغارة ما لأجل هذه الاحكام نهب جميع أموالهم ، وقتل كثيرا منهم ، وسفك الدماء بظلم ارتعد به جميع يهود هذا الاقليم ،

ثم قال فى الصحيفة الثامنة والمعشرين: « أن يهود البلد انطيوح السروا بعد ما صاروا مغنوبين ، قطع آعضاء البعض وقتل البعض وأجلا الباقين منهم كلهم ، وظام ملك الملوك فى جميع مماكته على هؤلاء المساكين بأنواع الظلم ، ثم أجلاهم من مماكته أخيرا لأمر وهيج ولاة المالك الأخرى ، على أن يعاملوا اليهود هذه المعاملة ، فكان حالهم أنهم تحملوا الظلم من آسيا الى أقصى حدود أوربا ، ثم بعد مدة قليلة كلفوا فى مملكة اسبنيول لقبول شرط من شروط ثلاثة وهى : أن يقبلوا الملة المسيحية فان أبوا عن قبولها يكونون محبوسين ، وان أبوا عن كلهما يجلون من أوطانهم وصارت مثل هذه المعاملة معهم فى ديار فرانس فهؤلاء المساكين كانوا ينتقنون من اقليم الى اقليم ولا يحصل لهم موضع القرار ولم يحصل لهم الأمن فى آسيا الكبير أأضا ، بل قتلوا فى كثير من الأوقات كما قتلوا فى ممالك الافرنج » •

ثم قال فى الصفحة القاسعة والعشرين: « ان أهل ملة الكاثوليك كانوا يظلمونهم لاعتقاد أنهم كفار ، وعظماء هذه الملة عقدوا مجلسا المشاورة وأجروا عليهم عدة أحكام: الأول: من حمى بهوديا على ضد مسيحى يكون ذا خطأ ويخرج عن الملة ، والثانى: أنه لا يعطى اليهودى منصبا فى دولة من الدول ، والثالث: او كان مسحى عبد اليهودى مفعو حر ، الدرابع: لا يأكل أحد مع الليهودى ولا يعامله ، والخامس: أن ينزع الأولاد منهم ، وتربى فى الملة المسحية وهكذا كانت أحكام أخر » .



## فصـــل

واذا عرفت حال ظلمهم الميهود خصوصا ، وفى حـق المسلمين عموما ، وما فعلوا بهم عند تسلطهم على بيت المقدس وتسلطهم على بلاد المغرب والأندلس وغيرها مما فصلته التواريخ فى ذلك ، فنذكر الآن نبذة يسيرة مما فعله الكاثوليك بالنسبة الى غيرهم من المسبحيين ، عن كتاب من كتبهم مسمى بثلاث عشر رسالة الذى طبع فى بيروت سنة ١٨٣٩ من الميلاد باللسان العربى فقد قال فى الصفحة الخامسة عشرة ما لفظه : « أما الكنسة الرومانية فقد استعملت مرات كثيرة الاضطهات والطرد المزعج ضدد البروتستنت فى ممالك أوروبا ويظن أنها أحرقت فى النار أقل ما يكون مائتين وثلاثين ألفا من الذين آمنوا الميسوع دون البابا ، واتخذوا الكتب المقدسة وحدها ، هدى وارشدادا بيسوع دون البابا ، واتخذوا الكتب المقدسة وحدها ، هدى وارشدادا والمعبوس والكلبتين وهى آلة من حديد لتخليع المفاصل بالجذب وأقظع المعذاب المتنوع ، ففى فرانسا قتلت فى يوم واحد ثلاثين ألف رجل ، وذلك فى اليوم المسلقب مار برتولماوس ، وعلى هذا الأسلوب أذيالها وذلك فى اليوم المسلقب مار برتولماوس ، وعلى هذا الأسلوب أذيالها وذلك فى اليوم المسلقب مار برتولماوس ، وعلى هذا الأسلوب أذيالها وذلك فى اليوم المسلقب مار برتولماوس ، وعلى هذا الأسلوب أذيالها وذلك فى اليوم المسلقب ، انتهى ،

وفى الرسالة الثانية عشر من الكتاب المذكور ما لفظه: « وجد مانون وضع فى المجمع الملتئم فى توليد وفى سبانيا يقول: اننا نضع قانونا أن كل من يقبل الى هذه الملكة فإما بعد ، لا نأذن له أن يصعد اللى الكرسى ، ان لم يحلف أولا أته لا يترك أحدا غير كاثوليكى يعيش فى مملكته، وانكان بعد ما أخذ الحكم يخالف هذا العهد، فليكن محروما قدام الاله السرمدى وليصر كالمحطب النار الأبدية » وفيها أيضا يقول وفى سنة ١٧٧٤ وضع المملك أو س الحادى عشر ثمانية عشر قانونا أولها: اننا نأمر الديانة الكاثوليكية وحدها تكون مأذونة فى مملكتنا ، وأما الذين يتمسكون بديانة أخرى ، فليذهبوا الى الاعتقال طول حياتهم ،

والنساء فلنقطع شعورهن ويحبسن الى الموت و وثانيها: اننا نأمر أن جميع الواعظين الذين جمعوا جماعات على غير العقائد الكاثولايكية والذين عملوا ومارسوا عبادة مخالفة لها ، يعاقبون بالموت و في سنة ١٦٨٦ تجددت الاضطهادات عليهم في أوربا بيد مونت لأن الملك لويس الرابع عشر ، باشارة من البابا تقدم اليد بجيشته ، وهم في بوتهم بغلية الطمأنينة فذبح العسكر خلقا كثيرا منهم ، ووضعوا في الحبس أكثر من عشرة آلاف ، فمات أكثرهم من الزحام والجدوع والذين سنموا أخرجوهم لكي ينزحوا من تلك البلاد وكان ذلك اليوم شديد البرد والأرض مغطاة بااثاج والجايد و فكان كثير من الأمهات وألاودهن في أحضانهن موتى على جانب الطريق من البرد » انتهى و

وقد ذكر أمثال ذك وأشد حالا تركناه خشية التطويل واذا عرفت حال ظلم فرقة الكاثوايك فاعلم أن حال ظلم فرقة البروتستنت قريب منه ، وننقل بعض ما عملوه من كناب مرآة الصدق الذي ترجمه القسيس طامس انكلس من علماء الكاثولاك من اللسان الانكليزي الى لسان أورد وأى الهندى سنة ١٨٥١ من الميلاد في الصفحة الحادية والأربعين ما لفظه : « سلب البروتستنت في ابتداء أمرهم ستمائة وخمسة وأربعين رباطا وتسعين مدرسة وألفين وثلثمائة وسنة وسبعين كنيسة ، ومائة وعشر مارستانات من ملاكها ، فباعوها بثمن بخس وقسمها الأمراء فيما بينهم ، وأخرجوا ألوفا من المساكين المفلوكين عربيانين من هده الأمكنة » ثم قال في الصفحة الثانية والخمسين ما لفظه: « فنلاحظ الآن أفعال الجور التي فعلها انْبروتستنت في حــق فرقة الكاثوليك الى هذا الحين أنهم قرروا أزيد من مائة قانون كلها خلاف الرحمة والعدل لأجل الظلم • ونحن نذكر بعضها : لايرث كاثوليكي تركة أبويه ولا يشترى أحد منهم أرضا بعد ما بجاوز عمره ثماني عشرة سنة الا أن يصير بروتستانتيا ولا يكون لهم مكتب • ومن كان من هذه الملة يؤدى ضعف الخراج ، وان صلى أحد من قسوسهم فعليه أداء ثلثمائة وثلاثين ربة من ماله ، وان أرسل أحدهم ولده خارج انكلترا المتعلم ، قتمل هو وولده ، وتسلب أمواله كلها • ومن لم يحضر منهم يوم الأحد ف كنيسة البروتستنت توخذ منه مائتا ربية فى كل شهر ، ولا تنفذ أنكحتهم ولا تجهز موتاهم - ولا تعمد اولادهم - الا اذا كانت هذه الأمور على طريقة كنيسة انكلترا • ثم صدر الحكم ان لم يصيروا كلهم بروتستنت يسجنون ، ثم يجلون من أوطانهم مدة حياتهم » •

ثم قال فى الصفحة الحادية والسنين الى السادسة والسنين ما لفظه : « حمل كثير من رهبانهم وعلمائهم بأمر الماكة أليصاب فى المراكب ، ثم أغرقوا فى البحر وجاء عسكرها الى ايرلاند ليدخلوا أهل الكاثولاك فى ملة البروتستنت ، فأحرقوا كنائس الكاثوليك وقتلوا علماءهم وكانوا يصطادونهم كاصطياد الوحوش البرية ، وكانوا لا يؤمنون أحدا ، وان آمنوا أحدا قتلوه أيضا بعد الأمان وذبحوا العسكر الذى كان فى حصن سمروك وأحرقوا القرى والبلاد ، وأفسدوا الحبوب والمواشى ، وأجلوا أهلها » •

ثم قال: « ان البروتستنت جمعون فى كل سنة مقدار مائتى ألف وخمسين ألف ربية وكراء أكثر المكانات الكبيرة ويشترون بها أولاد فرقة الكاثوليك الذين هم من المساكين المفلوكين ، ويرسلونهم فى العربيات المي اقليم آخر بالخفية ، لئلا يرى آباؤهم وأمهاتهم ويقع كثيرا أن هؤلاء الأشقياء اذا رجعوا الى أوطانهم تروجوا بأخواتهم وأمهاتهم للجهل وعدم الامتياز » انتهى •

وقد أطنب في ذكر جورهم على فرقة الكاثوليك واكتفينا على هذا القدر ، إذ البعرة تدل على البعير .

فاذا أحطت خبرا ببعض ما فعله الفرقة الكاثوليكية من النصارى بالقرقة الأخرى منهم المسماة البروتستنت بالكاثوليكية وما فعله عموم النصارى بالمسلمين فى بيت المقدس ، وفى بلاد الأندلس وفى غير ذلك من بلاد المسلمين من القتل والنهب والجور الذى لا يخطر فى فكر انسسان، علمت شفقة المسلمين ورحمتهم على كافة المخاوقين ، بأى درجة من الرحمة

والانصاف ، وعلمت أن طعن النصارى على المسلمين فى مسألة الجهداد ظلم واعتساف • فتأمل الحق واتبعه ، أبلا تحيف مع من حاف ، والله سبحانه ولى الألطاف •

الأمر الضامس: ان حكم الجهاد في الشريعة الأحمدية هو أن يدعى الكفار أولا بالموعظة الحسنة الى الاسلام ، فان قبلوه فبها ونعمت ويكونون مثلنا وأن لم يقبلوا فان كانوا من مشركى العرب فحكمهم القتل كما كان مثل هذا الحكم في الشريعة الموسوية في حق الأمم السبعة ، والمرتد والذابح للأوثان والداعى الى عبادتها ، وان كانوا من غيرهم يدعون اللي الصلح بقبول الجزية والاطاعة ، فان قبلوا فتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ، وان لم يقبلوا فيحاربون مع مراءاة الشروط الصرح بها في الكتب الفقهية ، كما كان مثله في الشريعة الموسوية في حق الأمم السبعة المتقدم ذكرها ، ولا نقتل النساء ولا الأطفال بل يؤسرون ولا يحرقون بالنار ولا يمثل بهم ولا يعذبون بأنواع العذاب ،

والخرافات والأكاذيب والمفتريات والمهذايانات التى نقلتها علماء البروتستنت فى هذه المسالة لا ياتفت اليها لأن كتب السلمين والمحمد فه تعالى منشورة فى اللبلدان والأحكام الالهية معلومة من القرآن والأفعال النبوية مسطورة فى هذا الشأن ، وعمل الصحابة وكتبهم مثبتة فى غير ديوان و فكيف يروج الزور والبهتان ، وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان شديدا فى الاسلام وكان جهاد الشام من أعظم فتوحاته وكان حاضرا بنفسه عند محاصرة الياء ، ولما تسلط على ايلياء فريا المسيحيون الجزية ما قتل أحدا ولا اكره على الا مان بالله ورسوله فردا واشترط عليهم شروطا حسسنة ويهذا بخلاف النسارى عند معاسرهم عليها سنة ١٩٥٩ مسحية وقد اعترف بذلك مؤرخوهم ومفسروهم أيضا فقد قال طامس نيوتن فى تفسيره الطبوع منة المحمد فى بلدة اندن فى الصفحة الخامسة والستين من المجاد الثاني فى بيسان من المجاد الثاني فى بيسان من شنهر تمور الرومي سنة ١٩٥٩ بعد ما حاصروها خمسة أسسابيع من شنهر تمور الرومي سنة ١٩٥٩ بعد ما حاصروها خمسة أسابيع

وقتلوا غير المسيدين • فقتلوا أزيد من سبعين ألفا من المسلمين ، وجمعوا الميهود وأحرقوهم ، ووجدوا في المساجد غنائم عظيمة » انتهى •

والفرق بين الشريعة المحمدية والموسوية فى مسائلة الجهاد أن الشريعة المحمدية يدعى الكافر فيها أولا بالموعظة الحسنة الى الاسلام بخلاف الشريعة الموسوية ، وظاهر أن الدعوة الى الايمان قبل القتل هى عين الانصاف ، ففى الآية الحادية عشرة من الاصلحاح الثالث بوالثلاثين من سفر حزقيال ما نصه : «يقول الرب الاله : است أريد موت المنافق بل أن بتوب المنافق من طريقه » ،

والثانى: انه كان حكم النساء والصبيان اللقتل اذا كانوا من الأمم السبعة فى الشريعة الموسوية ، بخلاف الشريعة الأحمدية ، غان هؤلاء لا يقتلون وان كانوا من مشركى العرب ، كما كانوا لا يقتلون فى الشريعة الموسوية أيضا اذا كانوا من غير الأقوام السبعة .



الفصل الثالث: اذا تمهدت هذه الأمور الخمسة فتقول: لا شناعة في مسألة المجهاد الاسلامي نقلا وعقلا ، أما نقلا فلما عرفت في الأمور المذكورة وأما عقلا فلأنه قد ثبت بالبرهان الصحيح أن اصلاح القسوة النظرية مقدم على النظرية مقدم على اصلاح القوة العمالة ، فاصلاح العقائد مقدم على اصلاح الأعمال وهذه مقدمة مسلمة عند كافة المليين ، ولذلك لا تفيسد الأعمال الصالحة بدون الايمان السحاء في أيينا في هذه الباب ، لأن الاعمال الصالحة بدون الايمان بالمسموم لا تنجى عندهم أيضا ، وأن الجواد الحلم المتواضع الكافر بحيسي عليه السلام عندهم من البخيل الغضوب المتكبر المؤمن بعسى عليه السلام وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن الانسان قد يتنبه على خطئه وتبحه بتنبه الغير وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن الانسان لا يطبع الحق بتنبه الغير وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن الانسان لا يطبع الحق بتنبه الغير وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن الانسان لا يطبع الحق غالبا لأجل وجاهة قومه وشوكتهم ولا يصغى الى قول رجل من صديف

آخر بل يأنف من سماع كلامه ولاسيما اذا كان هذا القول مخالفا لطبائع منفه وأصولهم ، ويكون فى قبوله مشقة فى أداء العبادات البدنية والمالية بخلاف ما اذا انكسرت وجاهة قومه وشوكتهم ، فلا أنف من الاصفاء .

وكذا قد ثبت بالتجربة أن العدو اذا رأى أن مضالفه مائل الى الدعة والسكون يطمع فى التسلط على مملكته ، وهذا هو السبب الأغلبى فى زوال الدول القديمة ، وبعد تسلطه تحصل المضرة العظيمة للدين والديانة ، وإذك اضطر المسرحيون كافة الى ما يخالف انجيلهم المتداول عقال الكاثوليكيون : ان الكنيسة الرومانية لها سلطان حقيقى على كمسيحى بواسطة العماد ، لكون كل معتمد خاضعا الكنيسة الرومانية ومرؤسا منها ، وهى ملتزمة بقصاص العصاة بالعتوبات الكنائسية وبأن تسلم المصرين على ضلالهم والمضرين الجمهور الى ذوى الولاية وبأن تسلم المصرين على ضلالهم والمضرين الجمهور الى ذوى الولاية وبائن تسلم المصرين على ضلالهم والمضرين المجمهور الى ذوى الولاية وبائن المائوليكى والشرائع الكنائسية تحت أى قصاص كان » انتهى •

وقد نقله عنهم صاحب الرسائل الثلاثة عشر من علماء البروتستنت في الرسالة الثالثة عشر • وقال علماء البروتستنت من أهل الكاتسرا: «سعادة الملك له الحكم الأعلى في مملكة اتكلترا هذه ، وله ولاياته الأخر وله السلطنة الأولى على جميع متعلقات هذه المالكة ، سواء كنت كنائسية أو مدنية في كل حال ، وما هي خاضعة ، بل لا يصح أن تخضع لحاكم أجنبي ، ويجوز للمسيحيين أن تقلدوا السلاح بأمر الحكام وياشروا الحروب ، كما هو مصرح به في العقيدة السابعة والثلاثين من عقائد دينهم » •

فترك كلا الفريقين ظاهر أقوال عيسى عليه السلام وهو « لا تقاوموا الشربل من لطمك على خدك الأمن فحول له الآخر ، وان أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ، ومن سخرك مسلا واحدا فاذهب معه اثنين ، من سألك فأعطه » انتهى .

## فان هذه الأقوال تخالف ما مهدوه ٠

واذا ثبت ما ذكرناه فلا شك فى استحسان الجهاد عقلا ، اذا كان جامعا للشروط المذكورة فى الكتب الشرعية المحمدية ، ومن تدبر ما سردناه ونبذ العصبية الجاهلية وراءه ، علم أن التشدد فى مسألة الجهاد وقال المرتد والمرغب الى عبادة الأوثان فى الشريعة الموسوة أشد وأكثر من التشدد الذى فى الشريعة الأحمدية ، وتبين له أن طعن المسيحيين خلاف ، واعتراضهم أوهى من بيت العنكوت ، وجوابنا أقوى من جبل قاف ،

والعجب منهم أنهم لا ينظرون الى أسلافهم الذين أشاعوا ملتهم باللظلم والمجور ، وكيف قرروا القوانين التى كلها حور بعد الكور ، ولم يمتثلوا قول المسيح الذى نقل متى فى الاصحاح السابع من انجيله وهو : « لماذا تنظر القذى الذى فى عين أخيك ، وأما الخشبة التى فى عينك فلا نقطن لها ؟ أم كيف تقول لأخيك : دعنى أخرج القذى من عينك ، وها الخشبة فى عينك ؟ يا مرائى أخرج الخشبة أولا من عينك ، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك » ، ولقد أحسن القائل : واعجما الممرء مع علمه ، ، ان ليالى عمره سار، الميصر فى عدين أخيت المددى من عن أخيك » ، ولا يرى فى عينه الساريه بيصر فى عدين أخيت القذى ، ، ولا يرى فى عينه الساريه بيصر فى عدين أخيت القذى ، ، ولا يرى فى عينه الساريه بيصر فى عدين أخيت القذى ، ، ولا يرى فى عينه الساريه بيصر فى عدين أخيت القذى ، ، ولا يرى فى عينه الساريه

ولنرجع الى ما نحن بصدده فقد طال الكلام وان كان ما بقى تضيق عنده الأراتام واعل لنا عودة الى هذا البحث ان شاء الله تعالى •

قال النصراني: «شم لم ينزل كالك أن وجد التصوم النين خرج في طلبهم في ضعف استاق عيهم ، وأخذ تجرّبهم وقتل من أمكنه قتله من رجالهم ، وان وإفاهم وهم في منعة وتوة انحاز عنهم،وولى هاربا الى أن مات فكانت مغازيه بنفسه ستا وعشرين غزوة ، سوى السرايا التي كانت تخرج في الليل والسواري الخارجة نهارا ، والبعوث قاتل منها في تسع غزوات ، والباقية كان يبعث فيها أصحابه .

ثم أعجب من هذا في قبح الأحدوثة والشناعة في الفعل والفظاظة ،

توجيها الى واحد وأحد يقتله بالفيلة كتوجياه عبد الله بن رواحة لقتل أسير بن دارم اليهودى بخبير ، فقتله غيلة ، وكبعثه سالم بن عمير العمري وحده الى أبى عنك اليهودى وهو شيخ كبير ما به حراك فقتله بالغيلة ، ليالا وهو نائم على فراشه آمنا مطمئنا • واحتج بأنه كان بعييه •

وأنت تعلم ــ أصلحك الله ــ أنه ما ساغ لأهــد أن يؤادى اأطــي أفي وكرها ليلا وهي آمنة مطمئنة ، فكيف انسان يبعث اليه من يقتله وهو على فراشه لأنه كان يعيبه ؟ ألم يكن دون القتل شيء آخر ٠

اما في أحكام الله فلا نجد هذا مطلقا لاحد ، ولا في أحكام العقال والطبيعة ، بل هذا لعمرى فعل الشيطان قديما بآدم وذريته منذ نزل به ما نزل ، فأين قواك – أصلحك الله – أنه بعث بالرحمة والرافة الى الناس كافة ، وأما بعثه لعبد الله بن جحش الاسدى الى نخلة وهو بستان ابن عامر في اثنى عشر رجلا من اصحابه ليأتيه باخبار قريش فقيرا به عمرو بن المضروى في عبر قريش وتجارة قد أقبال بها دن اليمن ، فقتارا عمرا واستاتوا العبر الى المدينة ، فلما وردوا أخسري مد الله بن بحش منا أفار عليه هن وأصحابه الخمس فدفعه اليسه ، فهذا لا أقول انه خلال أو حرام ، حتى اذا ما نظر فيه العادل يقول ما وحجبه العدل والانصاف ، وكذلك ما فعل في قينقاع حيث صار اليهم ما يغير ذنب ولا علة الا الرغبة في أمس الهم خطمرهم حتى نزاوا على عكمه ، واحت من منه عد الله بن أبي بن سلول فوهبهم له ، واخرجهم بغير ذنب ولا علة الا الرغبة في أمس الهم خطمرهم حتى نزاوا على

الى اذرعات ، بعد أن أخذ أموالهم فقسمها بين أصحابه • وأخد هو الخمس قائلا : هذا ما أفاء الله على نبيه ، فليت شعرى كيف طاب له هذا ؟ وبماذا استحل أن يأخذ أموال قوم لم يودوه ، ولم يكن بينهم وبينه غل وانما استضعفهم وكأنوا كثيرى الأموال ؟ فما هكذا تفعل الأنبياء ولا من يؤمن بالله واليوم الآخر ، وغير هؤلاء ممن لا أحب تطويل كتابى بذكرهم ، فيمل منه القارىء ويسائمه • وفيما وصفنا كفاية ليستدل به على غيره من مناقبه » انتهى •

فأقول: ان أجوبة هذه الكلمات الساقطة عن حيز القبول تستفاد من مفصل ما سبق فى أمر الجهاد ، وأن النبى والتي بعد أن ثبتت نبوته ، فلا يعترض على حضرته العلية بمثل هذه المسائل الجزئية ، مع أنا لا نترك كلامه هذا خاليا عن الجسواب ، ولا نهمل رده وان كان معلوما الذوى العلم والألياب ، ولنقدم بين يدى التفصيل ما ورد فى الاصحاح الثانى من سفر الملوك الثانلى فى بحث اليشاع بعد أن ظهرت منسه المحزات فى أريحا ما نصه : «ثم صعد من هناك الى بيت ايل وفيما هو صاعد فى الطريق اد بصبيان صغار خرجوا من الدينة وجعلوا يستهزؤن به ، ويقولون : اصعد يا أصلع اصعد يا ألفرع ، فابتفت الى ورائه ونظر اليهم ، ولعنهم باسم الرب فخرج دبتان من المعيض ورائه ونظر اليهم ، ولعنهم باسم الرب فخرج دبتان من المعيض الكرمل ، ومن هناك رجع الى السامرة » انتهى ،

فانظر بعين الانصاف ان أمر نبينا عليه الصلاة والسلام باتسا بعض الكفرة الذين فى وجودهم ضرر على الاسلام وتحققت منهم الاعانة والتحريض ، على عدم اعلاء كلمة الله ، ويخشى من كيدهم ، ويلاحظ من مكرهم (هل يكون مسيئا ؟) اذ فى اتلافهم ازدياد المؤمنين وذا الكفرة الطاغين وحقن دماء كثير من السلمين ، لا سيما وقد اجتمع مع ذلك استهزاء بعضهم برسول الله المالين ، وفى ذلك تثبيط لمن يريد الدخول فى الدين وتعويق عن اتباع المصطفى الأمين ، ولا رب يريد الدخول فى الدين وتعويق عن اتباع المصطفى الأمين ، ولا رب العالمين ،

ولنضرب لك مثلا لما نحن فيه وهو أن الملك اذا أرسل من خاصته رجلا الى أهل بلد من البلاد التى هى فى حوزته لباخهم عنه بعض الأوامر ، فاذا دخل البلد وكذبه وأعابه واستهزأ به أحد ، وأراد الناس أن يسمعوا كلامه ويفهموا مرامه ، فقال أهم هذا العائب : ان هذا الرسول مفتر كاذب ، ثم رجع الرسول الى مرسله وعرض له جمع قول المكذب مجملة ومفصلة ، فهلا يحسن بالملك اعدامه ؟ وهل يكثر على قتله لوامه ؟ ولا يشك عاقل أنه لا بقال فى حقه الا ملك مسيس غير غافل وهذا دون ما فعله « اليشاع » بالصبية الصغار ، اذ لا يخلو فعله من وجهين : اما أن يكون لعن الصبية وطردهم عن رحمة الله تعالى مع أنهم غير مكلفين — وأخرج عليهم المحيوان — لأجل استهزائهم به سفاكلهم بدعائه : مباحا له ذلك أو غير مباح له ، ولكن الله جل وعز اغتار عليه فأخرج بلا طابه ولا دعائه الدبتين فافترستا منهم اثنين وأربعين صبيا صغيرا لا يم زون بين الخير والشر ، وليسوا فى سن التكليف ،

فان كان مباحا له ذلك ، فعلى هذا القول منهم — والذى لم يضر شيئا لأنه ان كان أصلع فقد صدقوا ، وان لم يكن أصلع فقد كذبوا ، ولا يوجب الكذب على الكبير المكلف القتل فى مثل ذلك ، فضلا عن الصغير ( يكون الدعاء على الكافر مباحا ) ويثبت ، مطلوبنا ، وان لم يكن مباحا بل البارىء جل وعز اغتار عليه عندما استهزءوا به فلا شك ولا ريب أنه اغتار على سيد المرسائين وعليهم أجمعين فسلط على أبى عفك ونحوه ممن يعيه عليه الصلاة والسلام ويضر بقوله وفعله . الاسلام من يشفى غليل المسلمين وينتقم من الظالمين الساعين بين العباد بالفساد ، الفسدين فى البلاد المعوقين عن الرشاد ، الذين هم مثل الفارة الماسقة فى البنران تسعى فى نقض قوى الدعائم وهد الأركان ، فقتلها بأى صورة كانت لازم عند كل عارف بالأديان ، ولا يعترض على الأنبياء فى جميع ما فعلوه الا الشيطان أو ابن الشيطان ، ولنرجع الى رد أقواله وتفصيلها ، أما قرأه «كتوجيه» عبد الله بن رواحة

اتتل أسير بن دارم اليهودى بغير فتتله غيلة » فاعلم أنه كان مديث اليسير بن رزام ويقال ابن رازم كما قال ابن هشام « أنه كان بغير يجمع غطفان لغزو رسول الله عليه فبعث عليه السلام اليه عبد الله بن رواحة فى نفر من أصحابه منهم عبد الله بن أنيس فلما قدموا عليه كلموه وقربوا له • وقالوا له : انك ان قدمت على رسول الله عليه استعملك وأكرمك ، فلم يزالوا به حتى خرج معهم فى نفر من يهود فحمله عبد الله بن أنيس على بعيره ، حتى اذا كان بالقرقرة من خبر على ستة أم ال ندم اليسير بن رزام على مسيره الى رسول الله على ففطن به عبد الله بن أنيس ، وهو يريد السيف فاقتحم به ثم ضربه ففطن به عبد الله بن أنيس ، وهو يريد السيف فاقتحم به ثم ضربه بالسف ، فقطع رجله وضربه اليسير بمخراش فى يده من شوحط فأمه ومال كل رجلا واحدا أفلت على رجليه ، فلما قدم عبد الله بن أنيس على رسول الله على شجه فلم تقح ، ولم يؤذه » انتهى •

وقوله: « وكبعثة سالم بن عمير العمرى وهده اللي أبي عفك النهودي فقتله بالفيلة » الى آخره ·

قال ابن اسحاق: وغزوة سالم بن عمير لقتل أبى عفك أحد بنى عمرو بن عوف ، ثم من بنى عيد وكان قد نجم نفاقه حين قتل رسول الله المرث بن سويد بن صامت فقال:

لقد عشبت دهرا وما ان ارى ابسر عهدودا واوفي لسن من اولاد قيسلة في جمعهم من عهدمهم واكب جساءهم مساو ان بالعسز صدقتم

من الناس دارا ولا مجمعا يعاقد فيهم اذا ما دعا يعاقد الجبال ولن يخضعا لحال حسرام اشيء معا او الماك تابعتام تبعا

فقال رسول الله عليه : من لى بهدذا الخبيث ؟ فخرج سالم بن عمير أخو بني عمرو بن عوف وهو أحد البكائين فقتله • فقالت أمامة المربدية في ذك :

تكنب دين الله والمرء احمدا لعمر الذي أهناك ان بنس يمني حباك حنيف آخر أثنين طعب ابا عمك خذها على كبر السن

وقال فى المواهب: « قد بلغ عشرين ومائة سينة وكان حرض الناس على رسول الله صلية ويقول فيه الشعر » انتهى •

فعلم أنه من المنافقين والمحرضين على النبى عليه الصلاة والسلام • وقوله: « فأين قولك ــ أصلحك الله ــ انه بعث بالرحمــة والرأفة الى الناس كافة » يعلم جوابه أيضا مما مر ، على أن رحمته ورأفته ثابتتان بأتواله وأفعاله عليه الصلاة السلام •

وقوله: ( واما بعثه لعبد الله بن جمش الاسدى الى نخطة ) الى آخره فاعلم: أن رسول الله والله عبد الله بن رباب الأسدى فل رجب مقفله من بدر الأولى وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ، ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين ثم من بنى عبد شسمس ابن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، ومن حلفائهم عبد الله بن جحش وهو أمير القوم وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد بنى أسد بن خزيمة حليف لهم ومن بنى نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بنى أسد بن خزيمة حليف لهم ومن بنى زهرة بن كلب سعد بن أبى وقاص ومن بنى عدى بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم ، وغيرهم ،

فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد وساك على الحجاز حتى اذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران ، أضل سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا الهمآ ، كانا يعتقبانه ، فتخلفا عليه في طلبه ، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة ، فمرت به عير لقريش تحمل زببا وأدما وتجارة قريش ، فيها عمرو بن المضرمي وعثمان بن عبد الله بن المميرة ، وأخوه نوغل بن عبد الله المخروميان ، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة ، فلما رآهم القوم هابوهم-وقد نزلوا قريبا منهم ، فاشرف لهم عكاشة بن محصن ، وكان قد حاق رأسه ، فاما رأوه أمنو! • وقالوا عمار لا بأس عليهكم منهم ، وتشاور القوم فيهم • وذلك في آخر وم من رجب • فقال القدوم . والله لئن تركتم القوم هذه اللياة ليدخان الحرم فليمتنعن منكم به ، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام ، فتردد القوم وهابوا الاقدام عليهم ، ثم شجعوا أنفسهم عليهم ، وأجمعوا على انل من فدروا عليه منهم ، وأخذ ما معهم فرمي واقد بن عبد الله المتميمي عمرو بن المضرمي. بسهم فقداه ، واستأسر عدان بن عبد الله ، والحكم بن كيسان وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم ، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالبعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله علي المدينة .

فلما قدموا قال عله الصلاة والسلام: ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام و فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا غلما قال ذلك رسول الله على القيوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم اخوانهم من المسلمين فيما صنعوا فأنزل الله تعالى على رسوله قيوله: (( يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل: قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الدرام واخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل » أى ان كنتم قتلتم فى الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر وعن المسجد الحرام واخراجكم منه وأنتم صدوكم عن سبيل الله من قتلتم منهم والفتنة أكبر من القتل أى قد كانوا يفتنون المسلم فى دينه ويعذبونه حتى يردوه الى الكفر بعد ايمانه ، كانوا يفتنون المسلم فى دينه ويعذبونه حتى يردوه الى الكفر بعد ايمانه ، كذاك أكبر عند الله من القنل (( ولا يزالون يقاتاونكم حتى يردوكم عن

دينكم ان استطاعوا )) أى ثم هم مقيمون على أخبث من ذلك وأعظمه غير تائبين ولا ذازعين •

فلما نزل الترآن بهذا الأمر وفرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق أمر رسول الله وقلية بتبض العير والأسيرين وبعثت اليه قريش فى غداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان ، ففداهما رسول الله وتليي منهم و فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن اسلامه وأقام عند رسول الله ويلي حتى استشهد يوم بئر معونة و

وقد ذير ابن اسحاق أن الله عز وجل قسم الفيء حين أحله فجعل أربعة أخماسه لن أفاءه الله ، وخمسه الى الله ورسوله فرقع على ما كان عبد الله سنع فى تلك أعير ، قبل أن فرض الله الخم م من المعانم .

ثم أنشد عبد الله بن جحش خاطبا لقريش قوله:

تعدون عقلا في الحرام عظيمة مدوركم البلا بقول محمد واخرجوا من مسجد الله اهله فانا وان عرتمونا بقتاله محقينا من أبن الحضرمي رماهنا دما وابن عبد الله عثمان بيننا انتهى •

واعظم منه لو يرى الرشد راشد وكفسر به والله راء وشساهد السلا يسرى لله في البيت ساجد ؟ وارجف بالاسالم باغ وهاسد بنخسلة لما اوقد الحرب واقد ينسازعه غسل مسن القدد عاند

وقوله: (( وكذاك ما فعل في قينتاع )) الى آخره قيناتاع بتثليث النون والنم أشهر بطن من يهود المدينة أهم شهاعة وصهر قال في المواهب اللدنة: « وكانت الكفار بعد الهجرة مع النبي بياتي على ثلاثة أقسام: قسم وادعهم على أن لا يحاربوه لا يؤلبوا عليه عدوه وهم طوائف المهود الثلاثة قريظة ونضير وبني قينقاع وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش وقسم تاركوه وانتظروا ما يؤول اله أمره كطوائف من العرب فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة وبالعكس كبني بكر ومنهم من كان معه ظاهرا ومع عدوه باطنا ، وهم المناهة قون والناهة والمناءة والمناهة وكان معه طاهرا ومع عدوه باطنا ، وهم المناهة والمناهة والمن

وكان أول من نقض المها: بنى قينقاع فعاربهم عليه المسلام والسلام قال ابن هسام في سينه : وكان من حديث بنى تينقاع أن رسول الله على الله على جمعهم بسوق بنى قينقاع • ثم قال : يا معشر يهود احذروا من الله تعالى ، وفل ما نزل بقريش من المنقمة ، وأسلموا ، فانكم قد عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله اليكم • قالوا : يا محمد لا يعرف أنك لديت قرما لا علم لهم بالحرب ، فاصبت منهم فرصة . انا والله ائن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس • قال ابن عباس : ما نزل هؤلاء الآات الا فيهم : ( قل الذين كفروا مستغلبون وتحشرون الى جهنم وبدس المها وبريش ( فئه تقاتل فى بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريش ( فئه تقاتل فى مسبيل الله وأخرى كافين و برونهم مثليهم رأى المعين • والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لتهرة لاولى الأبصار ) وكان حربهم فما بين بدر

وسببه: ان امرأة من العرب قدمت بجاب لها غباعته بسوق بنى قينقاع وجلست الى صائغ بها فحعلوا يريدونها على كشف وجهها وغابت فعمد الصائغ الى طرف ثوبها فعقده الى ظهرها و فلما قامت انكشفت سوأتها و فضحكوا بها فصاحت و فوثب رجل من المسامين على الصائغ فقتله و وكان يهود او فشدت اليهود على المسلم فقتلوه وفاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود و فغضب المسلمون فوقع الشر بدنهم وبين بنى تينقاع و فعاصرهم رسول الله والله على الله وتى دزلوا على حكمه وعلى أن له الأموال ولهم النساء ويجلون عن المدينة فقدام اليه عبد الله بن أبى بن سلول حين أمكنه الله تعالى و منهم فقال و يا محمد عبد الله بن أبى بن سلول حين أمكنه الله تعالى و منهم فقال و يا محمد وقال و هم أربعمائة حاسر وثاثمائه دارع قد منعوني من الأحمر وقال والمعمد و الأصفر و تحصدهم في غداة واحد قوالي والله امرؤ و أخشى المدوائر والأصفر والمسلام والمسلام والكهم من القتال عليه الصلاة والمسلام والم الله وتركهم من القتال وأمر بأن

(م ٣٢ \_ الجواب الفسيع )

يجلوا من المدينة ، فلحقوا باذرعات ، فما كان أقل بقائهم فيها ، وأخف من حصنهم سلاحا وآلة كثيرة • وكانوا أيضا حلقاء لعبادة بن الصامت. فتبرء عبادة من حلفهم • فقال : يا رسول الله أتبرأ التي الله والمي رسوله من حلفهم ، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرء من حلف الكفار ، وولايتهم ، غفيه وفي عد الله بن أبي نسزلت القصة من المائدة : « يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض • ومن يتولهم منكم فانه منهم ، ان الله لا يهدى القوم الظــالين فترى الْدَين في قلوبهم مرض ) أي كعبد الله بن أبلى • وقوله : انى أخشى . الدوائر (( يسارعون فيهم يقولون : نخشى أن تصيبنا دائرة • فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ؟ ١٪ ثم القصة الى قوله تعالى: « انا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » وذلك لتولى عبادة ابن الصامت الله ورسوله ، والذين آمنوا وتبرئه من بني قرنقاع وحافهم وولايتهم « من يتول ومن الله رسوله والمذين آمنوا فان حزب الله هم ... الفالبون » •

قال النصرانى: «فاما غزوة أحد، وما أصيب فيها من كسر رباعيته السفلى اليمنى، وشق شفته، وثلم وجنته وجبتهه، الذى تاله من عتبة ابن أبى وقاص، وما علاه به ابن قميئة الليثى بالسيف على شه بحضرته على رجل سيفا فضربه به على اذنه فاقتلعها فلما نظر المسيح فهذا خلاف الفعل الذى فعله الرب مخلص العالم، وقد سال رجل بحضرته على رجل سيفا فضربه به على اذنه فافتعلها فلما نظر المسيح مخلصنا الى ذلك، من فضله عمد الى الاذن فردها الى موضعها فعادت صحيحة كالأخرى، والاحيث أصاب بد طاحة ما أصابها، وقد وقاه بنفسه، فلو دعا ربه فرد بده الى ما كانت عليه من صحتها، لكانت هذه من احدى علامات النبوة وأين كانت الملائكة عن معونته ووقايته من كسر ثنيته وشق شفته ودمى وجهه لا وهو نبى من الانبياء وصفى من

الأصفياء ورسول الله • كما كانت الأنبياء توةى قبله • كتوقية ايليا النبى من أصحاب أخآب المائك ، ودانيال من أسد داريوس ، وحنانيا واحوته الفتية المبررة من نار بخت نصر ، وغيرهم من الأنبياء وأولياء الله • سيما ولم يخلق الله جل اسمه آدم الالاجله ومكتوب على سرادق الحرش اسمه كما تدعون » انتهى •

فأقول: ان هذا الكلام يعلم جوابه أيضا مما تقدم في بحث الجهاد، لكنا لا نتركه هنا بلا جواب، خشية أن يموه فيه على ضعفة العقيون الجاهلين بالمعقول والمنقول •

واأذى يلقم الخصم حجرا: أن كثيرا من الأنبياء قتلهم بنو اسرائيل ونشرتهم بالمناشير ونبينا عله الصالة والسالم نزل عليه ( والله يعصمك من الناس ) فعصمه كما وعده ، والأعظم من قتل الأنبياء: أن الاله بزعم النصارى قتل وصلب ، ولو كان مخلص العالم لخلص نفسه ، ولما قال عند حسليه: « الهي الهي الهي ام تراتني » ؟ بزعم النصارى • فاذا كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلم في الجهاد ، فلا ثام في رسالته ، ولا عجب • على أن في قصة أحد وما أصب به المسلمون من الفوائد والحكم الربانية والغايات المحمودة أشياء عظيمة منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي بما وقع من بعض الرماة الدن أمرهم النبي عليها أن لا يبرحوا فانصرفوا عن محلهم الرماة الدن تمرهم النبي عليها أن لا يبرحوا فانصرفوا عن محلهم الرماة المناتي تفصيله •

ومنها عادة الرسل أن تبتلى وتكون لهم العاقبة ، فهذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبى سفيان فى القصة المشهورة : هل قاتاتموه ؟ قال : نعم • قال : كيف الحرب بينكم وبينه ؟ قال : سحال ندال على المرة ويدال علينا الأخرى • قال : كذلك الرسل تبتلى ، ثم تكون لهم المعاقبة والحكمة فى ذلك : أن أو انتصروا دائما لدخل فى المسلمين من ليس منهم ولم تميز الصادق من غيره ، واء انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة • كما قدمناه لك مما فى الاصحاح العشرين من سفر

القضاة فى مقاتلة بنى اسرائيل مع بنى بنيامين بأمر ارب سبحانه الفنكسروا وقتلوا مرتين ، ثم فى اليوم الثالث انتصروا على بنى بنيامين و فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لرتميز الصادق من الكاذب و وذلك أن نفاق المناغتين كان مخفيا على المسلمين ، فلما جرت هذه القصلة ، وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول ، عاد التاويح تصريحا ، وعرف المسلمون أن لهم عدوا فى دورهم والستعدوا لهم ، وتحرزوا منهم و

ومنها: أن فى تأخير النصر فى بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لسماجتها و فلما ابتلى المسلمون صبروا وجزع المنافقون و ومنها أن الله تعالى هأ لعباده المؤمنين منازل فى دار كرامته فلا تبلغها أعمالهم فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن والمحلوا الميها ومنها: ان الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقهم الميها ومنها: أنه أراد اهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب انتى يستوجبون بها ذاك من كفرهم وبعيهم وطغيانهم فى أذى أولياته و فمحص ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين و

ولنذكر غزوة أحد على دمبيل الاختصار ليتميز الحال لذوى الأبصار:
قال ابن هشام: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب
وهم كبار قريش ورجع الباقون منهم الى مكة ، فقال بعضهم لبعض:
ان محمدا قتل خياركم فأعينونا بهذا المال أى العير التى لم تؤخذ في يوم بدر على حربه ، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا ، ففعلون فاجتمعت قريش لحرب رسول الله عليه ومن أطاعها من القبائل كنانة وأهل تهامة وخرجوا بالظعن أى الأهل التماس الحفيظة ، وأن لا فروا ،

فضرج أبر سفيان بن حرب وهو قائد الناس بزوجته هند ابنده عتبة وعكرمة بن أبى جهل بأم حكيم بنت الحرث بن هشام بن المغيرة وعمرو بن المعاص بزوجته ريطة بنت منبه وغيرهم ، فجاءوا ونزلوا مقابل المدينة ، فلما سمع بهم رسول الله والله عليه على المسلمين : انى قد رأيت والله حيرا ، رأيت بقرا تذبح ، ورأيت فى ذباب سيفى ثلما ، ورأيت الني أدخلت يدى فى درع حصينة ، فأولتها المدينة ، وأما المبقر فهى

ناس من أصحابى يقتلون ، وأما الثلم الذى رأيت فى ذباب سيفى فهو رجل من أهل بيتى يقتل ، فان رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا ، فان أقاموا أقاموا بشر مقام وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها •

وكان عليه الصلاة والسلام يكره المغروج ، فقال رجال من المسلمين ممن أكرم الله تعالى بالشهادة يوم أحد ممن كان فاته يـوم بـدر: يا رسول الله اخرج بنا الى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا ، فلم يزل المناس برسول الله عليه عليه عليه عليه وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة ثم خرج عليهم وقد ندم الناس ، وقالوا: استكر هنا رسول الله عليهم قالوا : يا رسول الله استكر هناك ولم يكن ذلك لنا ، فان شئت فاقعد \_ صلى الله عليك \_ فقال عنيه الصلاة والسلام لهم : ما ينبغي أنبي اذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل • فخرج رسول الله والله ما ألف من أصحابه حتى اذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد ، وهو جبل عن المدينة نحو غرسخ ، انخزل عنه عبد الله بن أبى ابن سلول بثلث الناس ، فرجع بمن اتبعه من قدومه من أهل النفاق والريب ، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام يقول : يا قوم اذكركم الله لا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم • فلما استعصرا عليه قال : أبعدكم الله أعداء الله فسيغنى الله عز وجل عنكم نبيه وقال الأنصار ارسول الله والله عليه : ألا تستعين بحلفائنا من يهود ؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم • وتعبت قريش وهم ثلاثة آلاف رجل ، ومعهم مائتا فرس قد جنبوها ، فاقتتل الناس حتى حميت الحرب ، وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار ، فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا الى نسائهم • فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله عليه بحفظه • وقالوا : يا قوم الغنيمة الغدمة فذكرهم أميرهم عهد النبي سَالِيُّ فلم يسمعوا ، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا فجازوا منه وتمكنوا حتى ألقبل آخرهم ، فأحاطوا بالمسامين واستشهد من المسلمين سبعون وتولى كثير من الصحابة وخلص المشركون المي رسول الله عله الصلاة والسلام وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل غير واحد ، فترصد له وحشى فضربه بحربته، ثم استشهد رضى الله على عنه وهذا تأويل رؤيا رسول الله عليه عنه وهذا تأويل رؤيا رسول الله عليه الله على الل

ثم أن وحشى أسلم وضرب مسيلمة الكذاب بتنك الحربة ثم شدد عليه انصارى من الأنصار فضربه بالسيف • قال : وحشى فربك أعلم أينا قتله • فان كنت قتلته • فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله عليه أى حمزة • وقد قتلت شر الناس وهو مسيلمة •

غسلته الملائكة •

قال ابن اسماق: وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو ، وكان بوم بلاء وتمديص حتى خلص العدو الى رسول الله والله والله والله والله في فدث بالحجار، فأصيبت رباعبته وشبح فى وجهه وكلمت شفته ، وكان الذى أصابه عتبة ابن أبى وقاص ، فجعل الدم سيل على وجهه الشريف ، وجعل يمسح اللام وهو عليه الصلاة والسلام يقول: كف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى ربهم ؟ فأنزل الله سبحانه فى ذلك: « ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون » •

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أن عتبة بن أبى وقاص رمى رسول الله على يومئذ فلاسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى ، وأن عبد الله بن شهاب الزهرى شجه فى جبهته وأن عمرو بن قمئة جرح وجنته ، فدخلت حلقتان من حلق المغفر فى وجنت عليه الصلاة والسلام .

وقال حسان بن ثابت لعتبة بن أبى وقاص :

اذ الله جازى معشرا بنعالهم ونصرهم الرحمان رب المسارق

ولقاك قبل الموت احدى الصواعق فادميست فساه قطمست بالبسوارق تصي اليسه عند احسدى البوائق فاخراك ربى يا عتيب بن مالك بسطت يمينا للنوى تعمدا فهلا نكرت الله والنرل الذي

وترس دون رسول الله عليه أبو دجانة بنفسه قع النبل فى ظهره ، وهو منحن عله ، حتى كثر فيه النبل ، ورمى سعد بن أبى وقاص دونه ، ورمى رسول الله عليه عن قوسه ، حتى اندقت سيتها ، وأصيبت يومئه عين قتادة بن النعمان ، حتى وقعت على وجنته فردها رسول الله عليه بيده ، فكانت أحسن عينه وأحدهما نظرا .

وقد وفد على عمر بن عبد العزيز رجل من ذريته فساله عمدر من أنت ؟ فقال :

فردت بكف المصطفى أيمسا رد فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد

انا ابن الذى سالت على الخد عينه فعسادت كمسا كسانت لأول مسرة

فقال عمر بن عبد العزيز:

شيبا بهاء فعادا بعد أبوالا

تلك الكارم لا قعبان من ابن

فوصله عمر بن عبد العزيز وأحسن جائزته •

ثم ان النبى عليه الصلاة والسلام قصد الشعب ومعه ابو بحر الصديق ، وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب ، وطلحة بن عبيد آله والزبير بن العوام – رضى الله تعالى عنهم – والحرث بن المصمة ورهط من المسلمين ، فأما أسند رسول الله على الشعب أدركه أبى بن خلف و وهو يقول : أى محمد لا نجوت أن نجوت و فقال القدوم : يا رسول الله أعطف عليه رجل منا ؟ فقال عليه الصلاة السلام دعوه و فلما دنى منه تناول رسول الله على الحربة من الحرث بن المصمة ، فلما دنى منه تناول رسول الله على المدرة أمنها عن فرسه مرارا ، أى تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج وحمله قومه و وكان أبى بن خلف بلقى رسول عن فرسه فجعل يتدحرج وحمله قومه وكان أبى بن خلف بلقى رسول الله على المومد أن عندى العود فرسا أعلفه كل حوم فرقا من ذرة ، أقتاك عليه و فيقول رسول الله على أنا أقتاك أن

شاء الله تعالى غلما رجع الى قريش وقد خدشه فى عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم ، قال : قتلنى والله محمد • قالوا له : ذهب والله فؤادك والله ما بك من بأس • قال : انه كان قال لى بمكة أنا أقتالك • فوالله لو بحت على لقتلنى ، فمات عدو الله بسرف ، وهم قاغلون به الى مكة •

ولما انتهى رسول الله على الله الله الله على الله الله موالله الله وكان فقال : اغساى عن هذا دمه يا بنية ، فوالله لقد صدقنى اللهم وكان يقال لسفه : ذو الفقار ، وقال عليه الصلاة والسلام لعلى بن أبى طالب لا يصيب الشركون منا مثلها حتى يفتح الله علينا ، وكان يوم وقعة أحد يوم السبت النصف من شوال ، فلما كان الغد يوم الأحد أذن مؤذن رسول الله على في الناس بطلب العدو ، وأذن مؤذنه أن لا يخرج معنا مد الا أحد حضر يومنا بالأمس ، فخرج رسول الله على انتهى الى عمراء الأسد ، وهى من المدينة على ثمانية أيام ، فأقام بها ثلاثة أيام ، مرجع الى المدينة ،

قال ابن هشام: حدثما أبو عبيدة أن أبا سسفيان بن حرب لما انصرف يوم أحد أراد الرجوع الى المدينة ليستأصلوا فيما زعموا بقبة أحسحاب رسول الله والله فقال لهم صفوان بن أمية بن خلف: لا تفعلوا فأن القوم قد حربوا وقد خشينا أن كون لهم قتسال ، غير الذى كان فارجورا فرجعوا فقال النبى وهو بحمراء الأسسد حين بلغه أنهم هموا بالرجعة والذى نفسى بيده لقد سومت لهم حجارة لو صدوا بها لتانوا كأمس الذاهب ، وأخذ رسول الله والله في وجهه ذلك فبل رجوعه الى النينة معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية بن عسد شمس وأبا عزة الجمحي وكان رسول الله والله المره ببدر ، ثم من عليه ، فقال وأبا عزة الجمحي وكان رسول الله والله على أسره ببدر ، ثم من عليه ، فقال معون الله أقلني فقال رسول الله والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها ، وتقول : خدعت محمدا مرتبن ، اضرب عناته يا زبير ، فضرب بعدها ، وتقول : خدعت محمدا مرتبن ، اضرب عناته يا زبير ، فضرب نيقه وفي رواية قال آله : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتبن ، ويتسال :ان نيد بن حارثة وعمار بن ياسر قتلا معاوية بن المغيرة بعد حمراء الأسد كان زيد بن حارثة وعمار بن ياسر قتلا معاوية بن المغيرة بعد حمراء الأسد كان لهأ الى عثمان بن عفان الماست أمن له رسول الله والله قامنه ، على أنه ان وجد

بعد ثلاث قتل ، فأقام بعد ثلاث وتوارى فبعثهما النبى رَبِي وقال : انكما دتجدانه بموضع كذا وكذا ، فوجداه فقتلاه •

وقد أنزل الله تبارك وتعالى فى يوم أحد من القرآن ستين آبة من سورة ال دمران فيها صفة ما كان فى يومهم ذلك ، ومعاتبه من عاتب منهم ، منها قول الله عز وجل لنبيه ولي الله والذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم » أى واذكر يا محمد اذ غدوت من أهلك أى المدينة تبوىء أى تنزل المؤمنين مقاعد أى مراكز يقفون فيها التتال « والله سمع » لأقوالكم « عليم » بأحوالكم •

قال المفسرون: وهو يوم أحدد خرج رسول الله على بألف أو الا خمسين رجلا والمشركون ثلاثة آلاف ونزل بالشعب وجعل ظهره وعسر الى أحد وسوى صفوفهم وأجلس جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير ، بسفح الجبل وقال: انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا ولا تبرحوا ، غلبنا أو نصرنا ، فترك بعضهم الركز لطلب العنيمة كما تندم تفصيله .

ومنها قوله تعالى: ((قد خلت من قبلكم سنن فسيوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين )) وهذا تعزية المؤمنين وتعريف لهم فيما صنعوا وفيما هو صانع بهم ، أى قد مضت منه سبحانه وقائع فيما صنعوا وفيما هو صانع بهم ، أى قد مضت منه سبحانه وقائع فيما صنعوا وفيما هو صانع بهم ، أى قد مضت منه سبحانه وقائع وأصحاب مدين ، فانه أمهلهم اوقتهم وقوله سبحانه : ((ولا تهنوا )) كل تضعفوا عن قتال الكفار ((ولا تحزنوا )) على ما أصابكم بأحدد (وأنتم الأعلون )) بالغلبة عليهم ((ان كنتم مؤمنين )) حقا ((ان يمسسكم قصرح )) أى ان يصبكم بأحد جهد من جرح ونحوه ((فقد مس القدوم قرح مثله )) أى مس الكفار يوم بدر ((وتلك الأيام نداولها بين الناس )) قرح مثله الله النبين الناس )) نصرفها بينهم ، يوما لفرقة ويوما لأخرى ، لم تعظوا ((وايعلم الله الذين

آمنوا ويتخد منكم شهداء والله لا يحب الظالين وليمحص الله الدين آمنوا» أى طهرهم من الذنوب (( ويمحق )) يهلك الكافرين و فكان الأمر كموعد سبحانه المؤمنين من نصرهم على الكافرين فكانت العاقبة والحمد لله نعالى للمتقين •

وتفسير بقية الآيات النازلة مفصلة فى كتب التفسير ، وزاد المعاد المعلامة ابن القيم وكتب السير النبوية ، تركتاها خشية التطويل ، فليجع اليها من أراد التفصيل ،



#### فصـــــل

واما قوله: «فهذا خلاف الفعل الذي قعله الرب مخلص العالم » الى آخره لا خفى عليك أن معجزات الأتبياء عليهم السلام لا يلزم أن تكون متوالية ، وفى زمن ومحل أرادوا لأن هذا لم يتفق لأحد منهم ، فهذا عيسى عليه السلام طلب من الله أن يؤخر عنه كأس الموت فما فعل ، كما هو مسلم عند النصارى ، وطلبت منه بنو اسرائيل معجزة فقال : ليس لى معجزة وانما معجزتى كمعجزة يونان أى يونس تظهر بعد موتى ثلاثة أيام كما سنذكره الك فى محله ،

فالمعجزات انما تكون بخلق الله تعالى عند ارادته كما لموسى عليسه السلام ولنبينا عليه مما عددنا لك من ذلك فى كتابنا هذا و وأما ما وقع لسيدنا المسيح عليه السلام فى القصة المذكورة فقد حذف منها القصرانى ما هو دلال على عبودية المسيح لا على الوهينه الأن قطع الأذن المذكورة كان فى الليلة التى أخذ فيها وقتل على دءوى النصارى المقد قال يوحنا فى الاصحاح الثامن عشر من انجيله: « وكان مع سمعان الصفا سيف فى الاصحاح الثامن عشر من انجيله: « وكان مع سمعان الصفا سيف فسله وضرب عبد عظيم الكهنة فقطع أذنه المنى » انتهى وليس فيه أنه ردها ولا فى غيره من الأناجيل الالوقا فانه قال: «ولس أذنه فأبراه»

فتبين أن رد الأذن لم يتفق أصحاب أناجيلهم ، ولم ينقله الا واحد منهم مع أنه لو كان صحيحا لذكره غيره أيضا لأنه ، أمر مهم ، مع أن حال أناجيلهم معلوم •

ثم انهم ذكروا كلهم أنه بعد أن قطعت الأذن وهى آذن العبد الذى جاء لأخذ يسوع المسبح عليه السلام فأخذه ليلا الى عظيم الكهنة للقتل • فاليهود يقولون : لو كان المسبح يقدر على رد أذن العبد الذى جاء لأخذه وقتله لم لم يخلص نفسه من د مقطوع الأذن ؟ مع أنه خالقه وراد أذنه • فاذن ما حكاه النصارى فى أناجيلهم باطل لا أصل له فتدبر وانصف •

وأما قوله: «سيما ولم يخلق الله جل اسمه آدم الا لأجله و مكتوب على ساق العرش اسمه كما تدعون الفيقول له: ان هذا وان كان مذكورا في بعض كتب الحديث ، الا أن النقاد ضعفوه ، ولم يصححوه ، فهو حديث غير متواتر ولا مشهور ، على أنا لو فرضنا صحته وشهرته وقلنا: ان اسمه مكتوب على ساق العرش ، فليس لوجه هذا القول خدش ، وهذا مثل ما قالت النصارى : ان في الانجيل أن الله تعالى نادى بين السماء والأرض : « ان هذا ابنى الحبيب » يعنى المسيح كما نذكره في ممله مفصلا ان شاء الله تعالى .

ثم أنا لا نقول: ان خلق آدم انها كان الأجله بالمعنى الذى تفهمه أنت وأمثالك ، بل نقول ما قاله العنماء الثقات أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام أشرف المضلوقات وأفضلها • وهو سدد ولد آدم وأكرمهم عليه :

ومبائغ العلم فيه أنه بشر ١٠٠ وأنه غير خلق الله كلهم

ولا نقول في حقه كما قالت النصارى في المسيح عليه السلام أتسه المخالق البارىء الانام:

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم والحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم

ونقول : ان قول من قال : ان الله تعالى خلق من أجله العالم أنــه اولاه عليه الصلاة والسلام لما خاتق عرشا ولا كرسيا ولا سماء ولا أرضا ولا شمسا ولا قمرا كلام أم يروه أحد حديثًا عن النبي عَلَيْتُهُ لا صحيحا ولا ضعيفا ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحدث ، بل ولا يعرف عن الصحابة بل هو كلام لا يدرى قائله • وتقديمه عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء فيه اشارات كثيرة في البشارات التي قدمناها من الكتب السماوية ، مثل ما في سفر التكون « حتى يجىء الذى له الكل واياه تنتظر الامم » وأنه أدكون العالم كما تقدم فيمكن أن يقال: أن من كان كذلك ، فكأن العالم خلق لأجله • على أن الامام الأشعري مذهبه أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض ، وان كان مذهب السلفيين أنها لا تعلل الكن لا تخلو عن الحكم والمصالح أفعاله عز وجل كما هو مفصل في مجمله • ويمكن أن يفسر أيضا بوجه صحبيح ، كيوله سبحانه : (( سخر لكم ما في السموات والأرض ، وانزل من السماء ماء ، فأخرج به من الاثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم الانهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار وآتكم من كل ما سائلتموه • وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها )) وأمثال ذلك من الآيات التي يبين فيها أنه خلق المظاوقات لبنى آدم ومعاوم أن لله فيها حاكما عظيمة غير ذلك • وأعظم من ذلك • ولكن يبين لبنى آدم ما فيها من المنفعة ، وما أسبغ عليهم من النعمة •

فاذا قال: فعل كذا لكذا لم يقتض أن لا يكون فيه حكمة أخرى وكذلك قول القائل: لولا كذا لما خاق كذا لا يقتضى أن يكون من تك المخلوقات حكم أخرى عظيمة • ولما كان خلق آدم آخر ما خلق ، وكان يوم الجمعة بعد العصر ، وكان خلق نبينا عليه الصلاة والسلام الذى هو أفضل بنى آدم منه • وقال عليه الصلاة والسلام النى عند الله لكتبوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته ، أى كتبت نبوتى وأظهرت لما خلق آدم قبل نفخ الروح فيه كما يكتب الله عر وجلاً

رزق العبد وأجله وعمله اذا خلق جنينا قبل خالق الروح فيه • فاذا كان الانسان هو خاتم المخاوقات وآخرها وهو الجامع لما نها وفاضله هو فاضل المخاوقات مطلقا ، ومحمد عليه الصلاة والسلام انسان هذا العين وقطب هذه الرحا ، وأقسام هذا الجمع كان كأنه غاة العايات في المخلوقات ، فما ينكر أن يقال : انه لأجله خلقت جميعها ، وأنه لولاه لما خلقت ، فاذا فسر هذا الكلام ونحوه مما يدل عليه الكتاب والسنة تبل ذلك • واما اذا حصل في ذلك غلو من جنس غلو النصارى باشراك بعض المخلوقات في شيء من الربوبية كان ذلك مردودا غير مقبول • فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، فانما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله )) • وقد قال تعالى : (( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقووا على الله وقد قال تعالى : (( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقووا على الله مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خيرا لكم مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خيرا لكم مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خيرا لكم النما الله الله واحدا )) والله سبحانه هو الموفق للصواب •

قال النصرانى: ((واكنا ندع ذكر هذا الآن وناخذ في قول ثان نفته في النصراني: ان صاحبك هذا أفعاله خلاف قولك انه بعث بالرحمة والرافة الى الناس كافة لانه كان الرجل الذي ام يكن له فكر واهتمام الا في امرأة حسنة يتزوجها أو قوم يغير عليهم ، فيسهك دماءهم ويأخه أموالهم وينكح نساءهم ، وشهد على نفسه أنه حبب اله الطيب والنساء ، وأنه من علامات نبوته أنه جعل في ظهره من التوة على النكهاح مقدا قوة أربيين رجلا ناكها ، فأما نثك الهناة التي كأنت بينه وبين زينب بنت لا تكون الا في مثله ، فأما نثك الهناة التي كأنت بينه وبين زينب بنت بحدش امرأة زيد ، فأني أكره ذكر شيء منها اجلالا لقدر كتهبي ههذا عن ذكرها ، غير أني آتي بشيء مما حكاه في كتابه الذي يزعم أنه أنزل عليه من السماء وأقر بلسانه اذ يقول : ((واذ تقول للذي أنعم الله عليه وانعمت عليه : أمسك عليك زوجك وأتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فأما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي

لا يكون على المنين عرج فى أزواج أدعياتهم اذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كأن على النبى من حرج فيما فرض الله له بسنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا (أحزاب) ويكتفى كل ذى عقل من القصة بنموذجها ، اذ لا يخيل ذلك على الميزين » انتهى •

فأقول وبالله سبحانه الاستعانة: الكلام على هذا الزيف الذي لا يروج الاعلى ذى المعلل السخيف فى مقدمة وسبعة فصول ، يستفاد منها الجواب المقبول المطابق المعقول والمنقول .



فسي

## اعتراضاتهم

اعلم: أن للنصارى طعونا خمسة عائدة الى مسألة يزوجه عليه الصلاة والسلام نذكر حهنا جملة ثم نجب عنها أيضا مفصلا ان شاء الله تعالى، لينكشف صبح الحق عما فيها من الظلام و قالوا: الأول أنه عليه الصلاة والسلام لم يجوز لأمته التزوج بكأثر من أربع زوجات ، وهو جمع بين تسع وأظهر أن ذلك من خصائصه والثانى: أن أمته يجب العدل عليهم بين نسائهم ، وهو لا يجب عله و والثالث: أنه دخل بيت زيد ابن حالية رضى الله تعالى عنه فاما رفع الستر رأى زينب بنت جحش زوجة زيد فوقعت فى نفسه و وقال سبحان الله و فلما اطلع زيد على مذا الأمر طلقها فتزوجها عليه الصلاة والسلام وأظهر أن الله سبحانه وعبت زوجه اياها والرابع: انه خلا بمارية القبطية رضى الله تعالى عنهما فى بيت زوجته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما فى بيت زوجته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما فى مور بن بنت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما فى مارية على نفسى و ثم انه لم يقدر أن يبقى على التحريم ، حتى قال نا الله تعالى أجازه لابطال اليمين بأداء الكفارة و والخامس: انسه

أمر أمته اذا مات أحد منهم وكان منزوجا بياح أن تنزوج امرأته بعد انقضاء عدتها بآخر ، وادعى أنه لا يجوز لأحد أن يزوج باحدى زوجاته من بعده ٠

وهذا غاية جهد علمائهم فيما وجدوه بزعمهم من الطعون فى أمر التزوج ، وذكرها منهم صاحب ميزان الحق ودافع البهتان ودلائل اثبات رسالة المسيح ، ودلائل النبوة ، ورد اللغو وغيرها • وزاد عليهم هذا المؤلف شيئا آخر سيأتى أيضا جوابها فى مطلها ان شاء الله تعالى •



## الفصيل الأول

ان بعض علماء النصارى ومنهم هذا المافق كما سيأتى ويعترض على نبينا عليه الصلاة والسلام بسبب تزوجه النساء ، ويعد ذلك نتيصة والعاذ بالله حيث ان عيسى لم يتزوج ، وكان رجل من مشهورى مدرسيهم يدعى « فرسنل » كان ورد بغدالد سنة ألف ومائتين وتسع وستين ، وسأل من الشيخ الامام الوالد عليه الرحمة أسئلة من جملتها ما كان من تزوجه عليه الصلاة والسلام النساء و فأجابه عليه الرحمة بتوله : أما أمر التزوج والنكاح فهو عليه الصلاة والسلام ليس بدعا فيه من الأنبياء والرسلين ، فمعظمهم قد تزوج ، وما امتنع عن النكاح ولا تحرج ، ول س ذلك مما يناف النبوة بوجه من الوجوه ، الذهو عليه الصلاة والسلام في كمال البشرة و ولما كانت البشرية في النبي أكمل كانت عبادته أفضل ، وسيدنا عيسى عليه السلام كانت جانب ملكيته أقوى من جانب بشريته ، اذ هو عندنا مخلوق من ماء واحد ، وكان بارد المزاج ، فلدا لم مل الى النساء ، وأخره نبينا محمد الله كان كامل المسرية يشهد للثاني كثرة محمد الله الصلاة والسلام ، فقد صح أنه كان يطوف على جميع نسائه محمد عليه الصلاة والسلام ، فقد صح أنه كان يطوف على جميع نسائه محمد عليه الصلاة والسلام ، فقد صح أنه كان يطوف على جميع نسائه

في الله الواصة ، ويشهد للأول ما صح أنه والله الواصة ، ويشهد للأول ما صح أنه والله المال ولا يأدل شيئا وتنوته قوته ، ومضى عليه حين من الدهر وليس له الا زوجة واحدة وكان نام مع بعض زوجاته فى فراش واحد ، وهى ذات عذر ، فلا يقرب منها ما حرم الله تعالى عليه ، الى أمور أخو تشهد مكمال ملكيته ،

والعجب من النسارى حيث يقولون: ان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام اله كامل وبشر كامل، مع زعمهم أن عدم ميله للنكاح مما ميزه على غيره من الخوالله وادعى أنه عليه السلام كانت له شهوة قوية للنكاح ، لكنه منع نفسه منه: دون اثباتها خرط القتساد وبتقدير التسليم وجود تلك الشهوة ينافى قوة الدقدس بزعمهم و

والحاصل: « أن قوة الشهوة كمال فى البشرية ولا ينافى النبوة أصال » انتهى •

ومما أنشدنيه لنفسه شاعر البسسطة عبد الباقى أفندى العمرى الموصلى حينما أجاب بجواب آخر نظمه بقوله:

قـل للفرسـل قـدوة الرهبـان الجـائيق البتــرك الربـانى الت الذى زعـم الزواج نقيصـة فيمـن حمـاه الله عـن نقصـان ونسـيت تـزويج الالـه بمـريم في زعــم كـل مثـلث نــصراني

انتهى ٠

وانا عودة لهذا البحث أن شاء الله تعالى •

\* \* \*

#### الفعمل الثداني

ان تزوج أكثر من امرأة واحدة كان جائزا في الشرائع السابقة ، لأن ابراهيم عليه السلام تزوج بسارى ، ثم بهاجر في حياة سارى ، ولو لم يكن جائزا لما أقر عليه ، ويعقوب عله السلام تزوج بأربع نسسوة لما وراحيل وبلها وزلفا ، فالأوليان منهن أختان ابنتا لايان خاله والأخرياز جارتان ، والجمع بين الأختين حرام قطعى في شريعة موسى عليه السلام كما صرح بالجمع في الاصحاح التاسع والعشرين من سفر التأوين ، وصرح بالحرمة في الآية الثامنة عشر من الاصحاح الثامن عشر من الاصحاح من سفر التأوين ، وصرح بالحرمة في الآية الثامنة عشر من الاصحاح الثامن عشر من الاحماح الثامن عشر من سفر الأحبار بما نصه : « ولا تتزوج أخت امرأتك في حياتها ، فتحزنها ولا تكشف عورتهما جمعا فتحزنهما » فاو لم يكن الجمع بينهما جائزا في شريعة يعقوب ، للزم أن يكون أولادهما أولاد الزنا والعياذ بالله تعالى ، مع أن أكثر أنبياء بني اسرائل من نسلهما ، فابتاء الله تعالى يعقوب عليه السلام على نكاح تلك الأربعة ، ولاسيما الأختين دليل ظاهر على جوازه في شريعته ،

وداود عليه الدملام الذي هو أبو الاههم يزعمهم تسزوج نسساء كثيرات فتزوج أولا ينحال بنت شاؤول وكان مهرها على مائة غلفة من غلف الفلسطانيين ، فوق له بوسا على زعمهم ، وتزوج بسست أخريات وهن على ما فى الاسحاح الثالث دن دفر سموائل الطنى اصينعام والازد عائليه بيغال ومحكا وابنة تلمى ماك جاشور وأبيطل وعجلا ، ثم تزوج بغيرهن من النسساء ، وأخدذ السرارى وأم يصرح بعددهن كما فى الاصحاح الثانى ما نصه : « وأخذ داود أيضسا نسساء وسرارى من أورشليم من بعد أن أتى من حبرون ويلد له بنون وبنات منهن » ،

ثم انه زنا بامرأة أوريا وقتل زوجها بالحيلة ، ثم أخذها بعد أن الم الله إذا النسيح )

حمات منه بالزنا ، فعاتبه الله تعالى على الزنا ، ولم يعاتبه على تزوج الجم الغفير من النساء •

ولنذكر لك عبارة توراتهم حتى تستدل بالقليل على الكثير من مسبتهم الأنبياء الى القتل ظلما والزنا بذوات الأزواج وعبادة الاصنام بعد نبوتهم • والعياذ بالله تعالى ، لتعرف كتب النصارى واليهود التى يدعون أتها كتب سماوية ، ويطعنون في القرآن الكريم والأفعال المحدية ، بأى درجة وفرية •

ففى الاصحاح الحادى عشر من سفر صموئيل الثاني الذي هو معبر عند النصاري من الكتب الالهية كاليهود ما نصه: « قام داود ، من فراشه بعد الظهر فأبصر امرأة تغتسل على سطحها وكانت جميلة النظر جدا ، فأرسل داود وسأل عن المرأة ، فقال واحد : انها بنت شياع امرأة أوريا الحثى فأرسل داود رسلا وأخذاها ونام معها ثم رجعت الى بيتها فحبلت وألخبرته ، وقالت : انى قد حبلت فأرسل داود الى يوآب قائلا له : أرسل الى أوريا ، فأرسل يوآب أوريا وسأل حاود أوريا عن سلامة يوآب وعن سلامة الشعب ، وعن اللصرب ، ثم قال : انزل الى بيتك فخرج فرقد بباب بيت الملك ولم ينصدر الى بيته • وأخبروا داود أن أوريا لم ينزل الى بيته • فقال داود : لماذا لم تنحدر الى ببتك ؟ فقال أوريا تابوت الله واسرائيل ويهوذا في الخيام وسيدى يوآب وعبيد سيدى في القفر وأتا أنطلق الى بهي وآكل وأشرب وأنام مع امرأتي ؟ لا وهاتك وهياة نفسك انبي لا أفعل هذا • وقسال داود: اقم الموم أيضا ههنا • وإذا كان الغد أرسلك • وبقى أوريا في أورشليم ذاك اليوم وفي اليوم الآخر دعاه داود ليأكل قدامه ويشرب، فسكره وخرج وقت المساء فنام مكانه على جانب عبيد سيده ، ولم ينمدر الى بنه ، فلما كان المسباح كتب داود صحيفة الى يوآب وأرسلها بيد أوريا وقال: صيروا أوريا في أول الحرب ، وإذا استبك الحرب ارجموا واتركوه وحده اقتل ، فلما نزل يوآب حول القرية أقام أوريا في المكان الذي يعلم أن الرجال الشحمان هناك ، فخرج أهل القرية فقاتلوا يوآب • فسقط من الشعب قوم من عيد داود وأوريا فمات • وأرسل يوآب الى داود وأخبره وسمعت امرأة أوريا أن زوجها قد مات فناحت عليه ، فلما انقضت أيام مناحتها أرسل داود فأدخلها بيته ، وصارت له زوجة ، وولدت له ابنا ، وأساء هذا الفعن الذي فعل داود أمام الرب » انتهى •

وفى الاصحاح الثانى عشر من سفر صموائيل الثانى حكم الرب لداود على لسان ناثان النبى عليهما السلام ما نصه: «لما أزريت بوصية الرب وارتكبت القبيح أمام عينى وقتلت أوريا الحيثانى فى الحرب وامرأته أخذتها الله امرأة ، وقتلته بسيف بنى عمون ؟ ولكن لأنك أشمت بك أعداء الرب بهذه الفعلة ، فالابن الذى ولدك الى من الزنا بها موتا بموت » انتهى •

فصدر عن داود النبى بمقتضى توراة النصارى واليهود فى هذه الواقعة ثمانى خطيئات من أكبر الكبائر المنصوص على تحريمها فى التوراة والمقصود هنا: بيان تعدد نسائه وأما بيان ارتكاب كثير من الأنبياء للزنا على زعم أهل الكتابين ، وارتكاب بعضهم للزنا بسرارى أبيه أو بناته بعد النبوة و فنذكره ان شاء الله تعالى فى محله وقول الله تعالى فى حق داود على لسان ناثان النبى عليهما السلام فى الاصحاح الثانى عشر من سفر صموائيل الثانى فى الترجمة المطبوعة دينة ١٨٤٤ وغيرها ما نصه: « ووهبت لل بيت مولاك ونساء سيدك ، اضطجعت فى حضنك ووست لك بيت اسرائيل ويهوذا و واذا كانت هذه قليله فى دمناك و مثلهن » انتهى و

فانظره فانه عين ما نعن ويه وكذا سليمان عليه السلام عندهم قد تزوج التساء الكثيرات ففى الاصحاح الحادى عشر من فر الملوث الأول ما نصه: « وكان سليمان الملك قد أحب نساء كثيرة غريبة وابنة فرعون ونساء من بنات المرآبين ومن بنات عمون ومن بنات أروم ، ومن بنات الصدائين ومن بنات الحيثانيين ، من الشعوب الذين قال ومن بنات الصدائين ومن بنات الحيثانيين ، من الشعوب الذين قال المنات المنا

السرب البنى اسرائيل لا تدخلوا اليهم ولا دخلوا اليكم لئلا يمياوا قلوبكم الى آلهتهم و وهؤلاء التصق بهن سليمان بحب شديد وصار له سبعمائة امرأة حرة وثلثمائة سرية ، وأغون نساؤه قلبه و غاما كان عند كبر سليان أغوين نساؤه قلبه الى آلهة أخرى ، ولم كن قلبه سليما لله ربه ، مثل قلب أبيه داود ، وتبع سليمان عشتروت اله الصيدانيين ، وملكوم صنم بنى عمون ، وارتكب سليمان القبح أمام الرب ، ولم يتم أن يتبع الرب مثل داود أبيه ، ثم نصب سليمان نصبته لكاموش صنم موآب في الجبل الذي قدام أورشليم ، ولملكوم وثن بنى عمون وكذلك صنع لجميع نساء الغرباء ، وهن ينحرن لآلهتهن فغضب الرب على سليمان حيث مال قلبه عن الرب اله اسرائيل الذي ظهر له مرتين ونهاه عن هذا الكلام أن لا يتبلع آلهة الغرباء ، ولم يحفظ ما أمره به الرب ، فقال الرب لسليمان : لأتك فعلت هذا الفعل ولم تحفظ عهدى ووصا إي اتني أمرتك بهن أشق شقا ملكك وأصيره الى عبدك »

فصدر عن سليمان على زعم النصارى واليهود خمس خطيئات وأعظمها الكفر والارتداد فى آخر عمره ، وجزاء المرتد فى شريعتهم الرجم ، ولو كان نبيا كما هو مصرح به فى توراتهم وقد صرح فى التوراة أن سليمان تزوج بألف امرأة سبعمائة منهن من بنات السلاطين ، وثاثمائة من الجوارى ولا بفهم من التوراة ولا اشارة حرمة التزوج بأزيد من امرأ واحدة ، ولو كان ذلك حراما ولاسيما على الأنبيا، لصرح به موسى عليه السلام لكما صرح بحرمة غيره ، بل الذى يفهم منها ومن فعل الأنبياء عليهم السلام جوازه كما لا يخفى على كل ذى عقل ، وفى الاصحاح الحادى والعشرين من سفر الاستثناء ويسمى عقل ، وفى الاصحاح الحادى والعشرين من سفر الاستثناء ويسمى محبوبه والأخرى مبغوضة ، ويكون له منهما بنون وكان ابن المبغوضة بكرا ، وأراد أن قسم رزقه بين أولاده ، فلا يستطيع أن يعمل ابن مخافة التطوية بكرا ويقدمه على ابن المبغوضة » انتهى الى غير ذلك مما تركناء مخافة التطوية ،

فظهر لك اثبات ما ادعيناه من جواز كثرة الأزواج فى الشريعة الموسوية التى تؤمن بها النصارى فلذلك أخذ جدعون وداود وغيرهما من صالحى الأمة الموسوية نساء كثيرات مجتمعات • فاقتصع بما بيناه من الحق ودع عنك الترهات • والله سبحانه ولى التوفيق •



# الفصل الثالث

#### فسي

# بيان تزوجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش

وهي بنت عمته ، وكانت عند مولاه زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه ، ويعد أن طلقها وانقضت عدتها تزوجها رسول الله علي بأمر الهي • ولنذكر تفسير الآية النازلة لذلك الذي استشهد بها النصراني على مقصده ، ملخص من روح المعانى تفسير والدنا الشبيخ الأمام عليه رحمة العلام • وهو . « والذ تقول » خطاب للنبي علي أى اذكر وقت قولك « الذي أنعم الله عليه » بتوفيقه الاسلام وتوفيقك لحسن تربيت. وعتقه ومراعاته وتخصيصه بالتبنى ومزيد القرب « وانعمت عليه » بالعمل بما وقفك الله تعالى له من فنون الاحسان الذي من جملتها تحريره « أمسك عليك زوجك » زينب بنت جحش • وذلك أنها كسانت ذات سدة ولازالت تفض على زيد بشرفها ويسمع منها ما بكره فجاء رضى الله تعالى عنه يوما الى النبي عليه فقال : يا رسول الله أن زيدت قد اشتد على لسانها وأنا أريد أن أطلقها • فقال له عليه الحسلاء والسلام : « امسك عليك زوجك • واتق الله » في أمرها ولا تطلقها ضرارا وتعللا بتكبرها واشتداد لسانها عليك « وتخفى في نفسك ما الله مبديه » عطف على تقول ، وجوزت الحالبة بتقدير وأنت تخفى أو بدونه والمراد بالموصول وهو ما على ما أخرج غير واحد عن على بن

الحسين رضى الله تعالى عنهما ، والجمهور ما أوحى الله تعالى به اليه أن زينب سيطقها زد وتتزوجها بعده و واليه ذهب أهد التحقيق من المفسرين « وتخشى النساس » اى تخاف من اعراضهم ، وتيدل أى تستحى من قواهم ان محمدا والله أحدة أن زوجة مولاه و والراد بالناس الجنس أو المنافقون « والله أحدة أن تخشاه » أى والله وحده أحدة أن تخشاه فى كل أمر فتفعل ما أباحه سبحانه الله و دن الله فيه و أنت قد خشيت الله وخشيت الناس ، من أن يقولوا تزوج امرأة الغير أو من كان تبناه والعتاب عند من سمعت على توله عله الصلاة والسلام « امسك » مع علمه بأنب سمعت على قوله أن يسكت عليه الصلاة والسلام أو يفوض الأم الأولى و وكان الأولى في مثل ذلك أن يسكت عليه الصلاة والسلام أو يفوض الأم الي رأى زد رضى الله تعالى عنه و

« حاصل العتاب : لم قلت أمسك علاك زوجك • وقد أعامتك أنها ستكون من أزواجك ؟ وهو مطابق التلاوة لأن الله تعالى أعلم أنه مبدى ما أخفاه عليه الصلاة والسلام ولم يظهر غير تزويجها منه • فقسال سبحانه : « زوجناكها » فلو كان المضمر محبتها » وارادة طلاقها ونحو ذلك كما يشير اليه كلام النصراني لأظهره جل وعلا •

واما غير هذا مما يزعمه من فى قلبه مرض أو الجهال القصاص أو من ينقل الغث والسمين ، فانه خارج عن حيز القبول ورده العلماء العارفون بصحيح المنقول .

وقال كثير من المحققين : الظاهر أن الله تعالى لما أراد نسخ تحريم زوجة المتبنى أوحى اليه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زانب اذا طلقها زيد ، فلم يبادر له والله مخافة طعن الأعداء ، وهو توجيه وجيه .

ثم ان القصة شبيهة بقصة داود عليه السلام من جهة ، لاسيما • وقد كان النزول عن الزوجة في صدر الهجرة جاريا بينهم ، من غير حرج فيه » انتهى •

وقوله تعالى: « فلما قضى زيد منها وطرا » أى طلقهـا وهــو كناية عن ذلك • ومعنى الوطر الحاجة المهمة ، وقيل أن زيدا لم يتمكن من الاستمتاع بها • وروى أبو عصمة باسناد يرفعه المها أنها قالت : ما كنت امتنع منه ، غير أن الله عز وجل منعني منه ٠ وف الكلام تقدير أي فلما قضى زيد وطرا وانقضت عدتها • وقيل أن قضاء الوطر يشعر بانقضاء العدة ، فكأنه قيل فلما قضى زيد حاجته من نكاحها ، فطلقها وانقضت عدتها ، فلم يكن فى قلبه ميل اليها ولا وحشة من فراقها الا زواجناكها » أى جعلناها زوجة آك • فقد صح من حديث البخارى والترمذي أنها رضى الله تعالى عنها كانت تفتخر على أزواج النبلي والله نقول : زوجكن أهاليكن ، وزوجني الله تعالى من فسوق سسبع سموات • وألفرج ابن جرير عن الشعبي قال : كانت تقول النبي السي انى لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن أن جدى وجدك واحد ، وانى أنكحك الله اياى من السماء ، وان السفير لجبرائيل عليه السلام أى سفارته بين الله تعالى وبين رسوآه عليه الصلاة والسلام . وأما السفير بينه عليه المسلاة والسلام وبرنها فزيد رضى الله تعالى عنه فقد أخرج الامام أحمد ومسلم والسائي وغيرهم عن أنس قسال : لما انقضت عدة زينب قسال رسول الله الله الله الله المراد : الدهب فاذكرها على فانطلق • فاتال : يا زينب أبشرى أرسلني رسول الله علي يذكرك ، قالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربى • فقامت الى مستجدها ونزل القرآن بالنزوج « اكبالا يكون على المؤمنين حرج » أى ضيق • وقيل اثم « في أزواج ادعيائهم » أى في حق تزوج أزواج الذين تبنوهم كما كانت تفعل العرب ، فانهم كانوا يتبنون من يريدون وكان النبى عليه الصلاة والسلام قد تبنى زيد ابن حارثة وكانت العرب تعنقد أنه يحرم عليهم نساء من تبندوه ٠ والأدعياء جمع دعى • وهو الذي بدعى ابنا من غير أن يكون ابنا على الحقيقة وفى تعليل الحكم السابق بقوله سبحانه: « للتى لا يكون » الى آخره اشارة الى أن التزويج منه عليه الصلاة والسلام لم اكن لمقضاء شهوة بل لبيان شريعة بفعله على فأخبرهم الله تعالى أن نساء

لأدعياء حلال لهم اذا قضوا منهن وطرا ، بخلاف ابن الصلب ، فان امرآته تحرم على أبيه بنفس العقد عليها « وكان أمر الله مفعولا » أى قضاؤه فى أمر زينب أن يتزوجها رسول الله والله قطائية قضاء ماضيا موجودا فى الخارج لا محاله ، وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله والله وال

# انتهى ملخصا ٠

وأقول: ان هذه الآية من الأدلة التي ترغم أنف المالف على أن القرآن كلام الله سبحانه • ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام تقوله لما تقول هذه الآية الكريمة ، فهي من الأدلة القاطعة عند كل ذي فهم على صحة مسألة امرأة زيد كما قصها الله تعالى علينا وبينا لك معناها ، وأنها ايست كما يزعم النصراني • والله سبحانه ولى التوفيق •



## الفصل السرابع

أن الأمور الشرعية لا يجب أن تكون متحدة فى جميع الشرائع أو مطابقة لعادات الأقوام وآرائهم ، أما الأول فمنه يعتبوب عليه السلام جمع بين الأختين ليا وراحيل ابنتى خياله كما صرح به فى الاصحاح التاسع والعشرين من سفر التكوين كما تقدم آنفا ، وهذا الجمع حرام فى الشريعة الموسوة كميا فى الاصحاح الثامن عشر من سفر الأحبار ، وأن عمران أبا موسى عليه السلام تزوج بعمته يوخابذ ، وهو أيضا حرام فى الشريعة الموسوية ولو لم يكن هذا الذاح جائزا قبل شريعة موسى ، لزم أن يكون موسى وهارون ومرم أختهما من أولاد الزنا والمياذ بالله تعالى ، ولزم أن لا يدخلوا جماعة الرب الى عشرة أحقاب كما سنفصله ان شاء الله تعالى فى بحث النسخ ،

وفى الاصحاح الخامس والاصحاح الخامس عشر من انجيل لوقا أن جميع العشارين والخطاة يدنون من المسيح ليسمعوه ، فتذمر الفريسيون والكتبة ، قائلين : هذا يتبل الخطاة ويأكل معهم ، والفريسيون كانوا يشنعون على عيسى عليه السلام أنه يأثل مع الخطاة ويقبلهم ،

وفى الأصحاح الحادى عشر من سفر الأعمال: «ولما صعد بطرس أنى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان تأثلين انك دخلت الى رجال ذوى غلفة وأكات معهم » انتهى • وأمشال هدذا كثير • ولما كان زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه متبنى نبينا محمد علي ونكاح زوجة المتبنى بعد الطلاق كان مستقبحا عند مشركى العرب ، كان عليه الصلاة والسلام يضاف أولا من طعن عوام الشركين اذا نكح زينب رضى الله تعالى عنها ، فلما أمره الله سبحانه بذلك تشريعا لأمته ، قدم عليه وام بال بعادة الشركين •

#### الفمسل الفسامس

ان الأنبياء عليهم السلام لهم خصائص يخصهم الله تعالى بها ولا تكون لغيرهم من أمنهم ألا ترى أن هارون عليه السلام وأولاده كانوا مخصوصين بأمور كثيرة من خدمة قبة الشهادة وما يتعلق بها وما كانت هذه الأمور جائزة أبنى لاوى الآخرين فضلا عن غيرهم من بنى اسرائيل كما صرح به فى العهد القديم •

والعجب من هؤلاء النصارى ولاسيما البرتستانات منهم أنهم اذا رأوا أمرا لا تستحسنه عقولهم وآراؤهم في الشريعة المحمدية ، يقولون : هذا الأمر لا يجوز أن يكون من الله سبحانه وتعالى المكيم العادل أو يقولون أن هذا ليس بلائق بمنصب النبوة • وأذا وجدوا أمرا شنيعا فى شريعتهم وحكما فظيعا فى كتبهم ، يسلمون أنه من الله سبحانه ، وأنه لائق بمنصب النبوة ، ويقبلونه ولا يظنون فيه التحريف والتبديل وذلك كأمر الله سبحانه لحزقيال عليه السلام أن يحمل اثم اسرائه ل و آل يهوذا على نفسه ، وأن يأكل الى ثلثمائة وتسمعين يوما خبزا ملطخا ببراز الانسان وكذا أامر الله تعالى لأشعا عليه السلام أن يمشى مكشوف العورة الغليظة عريانا بين النساء والرجال ، اللي ثلاث سنين مع كونه في قيد العقل • وكذا أمره ليوشع أن أخذ لنفسه زوجة زائية ، وأن يتعشق بامرأة فاسقة محبوبة لزوجها • ويعدون اجازة نكاح زينب بعد طلاق زوجها وانتضاء عدتها غير ممكن أن يكون من جانب الله تعالى ، وأنه غير لائق بمنصب النبروة ، مهذا عيسى عليه السلام على ما يحكيه الاصحاح السابع من انجيل لواقا بما نصه : « جاء وحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطان. وجاء ابن الانسان يأكل ويشرب فتقولون : هوذا انسان ألكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاة ؟ » النتهى • كان شريباً للخمر بزعمهم وهال شريب الخمر معاوم ففى الاصحاح الثالث عشر من سفر القضاة. ما نصه: « الله من شرب المخمر والمسكر ، ولا تأكل شيئا نجسا ، فقال ملاك الرب لنوح: فليحرز عن جميع ما قلت لامرأتك ، ولا تأكل شيئا مما يخرج من الكرم ولا تشرب خمرا ولا مسكرا » ولذلك لما بشر الملك زكريا بولادة يحرى عليهما السلام بين من أوصاف تقوى يحرى أنه لا يشرب خمرا ولا مسكرا كما فى الاصحاح الأول من انجيل لوقا ما نصه: « لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب » ومعلوم أن الخمر كيف عمل بالأنبياء على زعم النصارى واليهسود ، فهذا نوح شرب الخمر وزال عقله ، وحسار عريانا ، وأن لوطا لما شرب الخمر وزال عقله ، فعل بابنته ما فعمل ، وكثير من د دنه الاعتراض على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعترض أيضا على عيسى وحاشاه بأشياء بعدها أضا غير لائقة بالأنبياء تحكيها عنه الأناجيل ،

ففى الاصحاح السابع من انجيل لوقا ما نصه: « وسأله واحد من الفريسيين أن أكل معه • فدخل بيت الفريسي واتكا ، واذا امرأة فى الدينة كانت خاطئة اذ علمت أنه متكى • فى بيت الفرسي جاءت بقارورة طيب ، ووقفت عند قدمه من ورائه باكية ، وابتدأت تبدل قدميه بالدموع ، وكانت تمسحها بشعر رأسها ، وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب ، فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم فى نفسه قائلا : لو كان هذا نبيا علم من هذه الامرأة التي تلمسه " وما هي ؟ انها خاطئة ثم التفت الى الرأة وقبال لسمعان : انتظر هذه المرأة انى خاطئة ثم التفت الى الرأة وقبال لسمعان : انتظر هذه المرأة انى دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعط ، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتها بشعر رأسها • قبلة لم تقبلني ، وأما هي فقد منا دخلت لم تأف عن تقبيل رجلي ، بريت لم تدهن رأسي ، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي ، من أجل ذلك أقدول الك : قد غفرت خطاياها دهنت بالطيب رجلي ، من أجل ذلك أقدول الك : قد غفرت خطاياها دهنا : مغفورة الك خطاياك ، فابتدأ المتكنون معه يقولون في أنفسهم :

من هذا الذى يغفر خطايايا أيضا ؟ فقال للمرأة: ايمانك قد خلصك اذهبي. بسلام » •

وفى الاصحاح الحادى عشر من انجال يوحنا ما الفظه: « وكان انسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا قرية مريم ومرثا أختها وكانت مريم التى آن لعازر أخوها مريضا وهي التى دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها ، وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر » وفى الاصحاح الثالث عشر من انجيل يوحنا ما لفظه: « فكان التلاهيذ ينظرون بعضهم الى بعض وهم محتارون فيمن قال عنه و وكان متكئا فى حضن رسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه ، فأوما اليه سمعان بطرس أن يسأل من هو عيسى أن يكون الذى قال عنه ؟ فاتكأ داك على صدر يسوع وقال له السيدى من هو ؟ » •

وفى الاصحاح الثالث عشر من انجيل يوحنا ما لفظه: « قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها • ثم صب ماء فى مغسل والبتدأ بغسل أرجل التلاميذ ، ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها » انتهى •

فالمعترضون ممن لا عرف عصمة الأنبياء عليهم السلام يتولون: تبين أن عيسى عليه السلام لما كان أكولا شريبا للخمر وكان شابا عزبا ، فاذا بلت مريم قدميه بدموعها ومسحتهما بشعرها وقبلتهما وهي الفاحشة المشهورة كيف نسى عسى عليه السلام حال أسلافه يهوذا وداود وسليان وروبيل ؟ فقد زنى على زعم أهل الكتاب يهودا بكنته ، وداود بامرأة أوريا • وسليمان من اختلاطه بالنساء وحبله الهن كفر في آخر عمره ، فشرب عيسى للخمر واختلاطه بالنساء وخدمتهن له ودوراهن معه في القرى ، وهو شاب عزب ، وغفره لخطايا الفاحشة ودوراهن معه في القرى ، وهو شاب عزب ، وغفره لخطايا الفاحشة بسبب دهنها لرجليه مع اشتهار حبه لها لا يليق بالعالم ، فضلا عن النبى بالنهى •



### الفصل السادس

وأما قوله: « ويشهد على نفسه أنه حبب اليه الطيب والنساء النخ كأنه جعل هذه المنقبة الجليلة معدودة بعداد الرذيلة:

أيها العائب طيب المصطفى ٠:٠ ان طيب الـورد مؤذ بالجعدل

ولعمرى انه كالام صدر من هزكوم لم يشمم رائحة الايمان بالله تعالى ورسله الذين حبون المشموم لأنزم تليهم السلام يلاتون الملك . والطيب يقوى الحواس وملائكة الرب عز وجل لتحبــه وتكره الرائحة الخبيثة ، بعكس الشياطين ، حتى أن النبي عَيِّلًا كسان يحث التساس ورحرضهم على استعمال ذلك ، لمالهم فيه من الفوائد ولحضور الملائكة التحفظة والكتبة عندهم ، ولمسلاقاتهم له بما يحبه • ومن مروءة الانسان نظافته وطيب رائحته • ولذلك يأمرهم بالسواك ونظافة أبدانهم وبيوتهم ، وورد : « نظفوا أفنيتكم فان اليهود لا ينظفون أفنيتهم » وهذه الامرأة الزانية كما في الاصحاح السابع من انجيل لوقا لما دخل بيتها المساح ، غفرلها ذنوبها بسبب الطيب ، الذي طيبته به ٠ وكان النبي بَوَلِيَّة يقول · « حبب الى من دنياكم النساء الطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة » وفي بعض الروايات : أفظ ثلاث قسال العلامة الخفاجي في شرحه للشفاء فان محبة النساء من هدى الأنبياء \_ عليهم السلام \_ وكان فيه عليه من قوة الجماع ما ليس في غيره وكذا سمادته وشجاعته وشدة بطشه ، وكان فيه عَلِيل قوة أربعين رجلا من رجال الجنة ، هذا مع قلة أكله وشربه عليه المسلاة والسلام وهذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة •

وروى الامام أحمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها: « كان يعجب رسول الله والله ما الدعا ثلاث أشياء النساء والطيب والطعام ، فاصاب اثنين ولم يصب واحدة ، أصاب النساء والطيب ، ولم ، يصب

الطعام » واسناده صحبح الا أن غه رجلا لم يسم • وقال «حبب » بالبناء للمجهول • ودنياكم بالاضافة اليهم ، وأم يقل أحببت من دنياى اشارة الى أن محبته على لذك لست باختياره لشهوات نفسه ، بل بفعل الله سبحانه ، فحبه انما هو لله وذاته ، لما أراده ورضيه له ، لأنه على بشرى الظاهر ، ملكوتى لا يتجلى بأحوال البشر الا اذا أمره الله تتالى ، لتتأسى به أمته ، وتتشرف بما رضيه له • فعده على من البشر كمد الياقوت من الأحجار ، وكان اذا دخل في الصلاة يشتغل البشر كمد الياقوت من الأحجار ، وكان اذا دخل في الصلاة يشتغل ومشاهدة فيتصل نور بصره بنور بصيرته • فلذا جعلها قرة عينه • ولذا شرع السلام عند اكمالها لعوده الى من عنده من معراجه •

تال القاضى عياض : فدل على أن حبه واستعماله لذلك ، لا س لدنياه والطيب اللذين من أمور دنيا غيره ، واستعماله لذلك ، لا س لدنياه والتلذذ بها ، بل لآخرنه ألى استمالها بنية العبادة التي هي من أمور الآخرة الفوائد التي ذكرت في التزوج وهي تحصينهن وقامه بحقوقهن واكتسابه وهدايته لهن ، فكان حبه لهاتين الخصاتين لأجل غيره أي للزوجات والملائكة ، لا لمجرد التلذذ والتنعم ، وان كان قادرا على ذلك وكان حبه الحقيقي المحتصر بذاته في مشاهد جبروت مولاه ، ومناجاته ، واذلك ميز بين الحبين وفصل بين العالمين ، فقال : « وجعلت قرة عيني وادلات » فأوردها جملة فعلية معطوفة على اسم قبلها تعظيما في الصلاة » فأوردها لكونها محبوبة الذاتها .

\* \* \*

## الفصل السابع

قولهم لم يجوز التزوج لأمته بأكثر من أربع وهو جمع بين تسع في جساب بأجسوبة:

منها: ما ذكرناه آنفا أن الله تعالى قد يخص أنبياءه وأولياءه بخصائص ألا ترى أن هارون وأولاده كانوا مخصوصين بأمور كثيرة من خدمة قبة الشهادة ، وما يتعلق بها • ولم يجوزها لبنى لاوى الآخرين ، فضلا عن غيرهم من بنى اسراعًال •

ومنها: أن الطبع البشرى يميل الى النساء سواء كان نبيا أو غير نبى و والحكمة فى ذلك حصول التناسل لعبادة الله تعالى ، فجوز له عليه الصلاة والسلام التزوج بأكثر مما أبيح للأمة ، لئلا صرف نظره الى النساء الأجنبيات ، اذ الانسان اذا كانت له زوجات وسرارى عديدة ، لا يلتفت الى غيرهن ، فالنبى وان كان معصوما من الخطأ ولاسيما فى مثل هذا الأمر لكن من حام حول الحمى وشك أن يقع فيه ولاسيما فى مثل هذا الأمر لكن من حام حول الحمى وشك أن يقع فيه والعيما فالرسول عليه الصلاة والسلام مرجع لأمته من الخاص والعام ، وأن النظر الى الأجنبيات ساماه نبينا عليه الصلاة والسلام زناء العين ، وعده فى الانجال عيسى عليه السلام مثل الزنا المرم فاخشية الوقوع ، وان كان النبى معصوما أبيح له أكثر من أمته والخشية الوقوع ، وان كان النبى معصوما أبيح له أكثر من أمته والمختبية الوقوع ، وان كان النبى معصوما أبيح له أكثر من أمته والمختبية الوقوع ، وان كان النبى معصوما أبيح له أكثر من أمته والمختبية الوقوع ، وان كان النبى معصوما أبيح له أكثر من أمته و

ومنها: أن النبى على الما كان شارعا ومبينا للناس ما يحتاجونه فى معاشهم ومعادهم وحلالهم وحرامهم ، وكانت النساء لهن أحكام خاصة بهن كالحيض ونحوه ولا تعرف أسبابها الا من جهتهن ، وكانت مختلفة فيهن ، والأجنبيات يمنعهن الاسحتياء من بيانه اله عليه الصلاة والسلام فأبيح له عليه الصلاة والسلام المتزوج بما زاد على الأربع ، ليطلع على اختلاف الأسباب بتعدد الأشخاص ، ويبتنى على ذلك أحكام شرعية كما لا يخفى على من له خبرة بالمسائل الفقهية ، ولذا كان شرعية كما لا يخفى على من له خبرة بالمسائل الفقهية ، ولذا كان

تروجه عليه المسلاة والسلام معدودا من أمور الآخرة كما سيأتي غريبا ان شاء الله تعالى •

وأم قواهم: أن أفته يجب المعدل عليهم بين نسائهم وهو لا يجب عليه و فهذا خلاف ما رأيناه في الكتب الحديثية ، بل ورد أن من كان له زوجتان ولم حدل بينهما يأتى يوم القيامة وأحد شقيه ماثل و وكان عليه الصلاة والسلام يقدم لياليه بين نسائه ، ويعدل بينهن فى كل شيء يجب فيه العدل و وفى السنن عن عائشة رضى الله تعالى عنها: كان رسول الله إليه يتسم أى بين نسائه فيعدل ، ويقول: اللهم ان هذا قسمى فيما أملك فلا نلمنى فيما تملك ولا أملك » يعنى القلب و وفى الصحيحين أنه على كان اذا أراد سفر أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج الصحيحين أنه على كان اذا أراد سفر أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج بيمها خرج بها معه و وما هذا الا لتطيب قلوبهن ، والا فلا حق الهن بدك فيما لهن به حق ، فكف لا يعدل فيما لهن به حت ، فكف لا يعدل فيما لهن به حت ،

على أذا أو سلمنا ذلك فأى بأس فيما هنالك لأن النبى معصوم فلا يصدر منه خلاف العدل ، فلذا لا يجب عليه الحدل لأنه محقق منه مركوز أن طبيعته مجبول بطينته ، فلا ينفك عنه ، للازمته له عليه الصلاة والسلام ، وأى بأس اذا كان للبي خصائص دون أمته ؟ والعجب من النصارى أذرم يعترضون بزعمهم على من عصمه الله تعالى من ذلك ، ويندون اعتقادهم في البابا أنه معصوم ، وأنه عادل غير ظلوم ، وينسبون التي الأنبياء صدور الكبائر كما أسلفناه لك ،

وأما قولهم انه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية الترطية في بيت زوجته هفصة فقال لها : هرمت مارية الى آخره •

فهذه المسألة وقصتها وأحكامها مذكورة فى سورة التحريم • وهى قرله جل وعز: «يا أيها اأنبى لم تحريم ما أحل الله لك ؟ تبتغى مرضات أزواجك ؟ والله غفور رهيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العايم الحكيم • وإذا أسر النبى الى بعض أزواجه حديثا فلما

نبأت به وأظهره الله عايمه عرف بعضه وأعرض عن بعض ، فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ قال نبأني العليم الخبير » الآيات ٠

اعلم: أن العلماء لهم قولان في سبب نزول هذه الآيات الكريمات:

فالأول: ما رواه الامام البخارى وجمهور المداين والمسرين أن رسول الله والله عند زينب بنت جحش و شرب عندها عسلا فتواصت هي وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي والله فلتقل له: اني أجد منك ربيح معافير فدخل علي احداهما فقالت ذلك له • فقال لا بل شربت عسلا عند زينب ، ولن أعود • وفي رواية: وقد حلفت فلا تخبرى بذلك أحدا ، فنزلت • وفي رواية قالت سودة: أكلت معافير ؟ قال ؛ بناله أحدا ، فنزلت • وفي رواية قالت سودة: أكلت معافير ؟ قال ؛ عمل • فقالت : حرست نخاه المدرفط • فحرم العسل • وفي رواية والله كل أشربه • فنزات • والمغافير بفتح الميم والمغين المجمة وبياء بعد لا أشربه • فنزات • والمغافير بفتح الميم والمغين المجمة وبياء بعد ينضحه المرفط • وهو شجر ونبات له ورق عريض • وقيل شوك له نور يأكل منه النحل • وكان عليه الصلاة والمسلام يحب الطب ويكره الرائحة الكريهة الطافة نفسه الشريفة ولأن الماك يأتيه وهو يكره فشق عليه فحرمه أو حلف على أنه لا يشربه •

والقول الثانى: أنها نزلت فى سرته و الشهور انها مارية وأنه عليه الصلاة والسلام وطئها فى بيت حفصة فى يومها أو فى يوم عائشة فعلمت بذلك حفصة فعاتبته فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها ؟ قالت: بلى و فحرمها و وقال غير واحد: أنه حلف لا يقربها و ويدل عليه: قوله تعالى « قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » فأعتق رقبة فى تحريمها والأخبار فى هذا القول متعارضة ، فلذا قال الامام النووى فى شرح صحيح مسلم أن الآية فى قصة العسل لا فى قصة مارية المروية فى غير الصح حين ، ولم تأت قصة مارية فى

طريق صحيح و وقوله سبحانه: ( واذا أسر النبى الى بعض أزواجه ) هى حفصة « حديثا » وهو توله عليه الصلاة والسلام: لكنى كنت أشرب عسلا عند زينب فلن أعود له ، وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدا ( فلما نبأت به )) أى أخبرت بالحديث عائشة لأتهما كانتا متصافيتين ، ( وأظهره الله عليه )) أى أطاعه عليه «عرف» النبى حفصة «بعضه» وهو قوله لها: كنت أشرب عسلا عند زينب ، فلن أعود ( وأعرض عن بعض )) وهو حلفت و فلم يخبرها تكرما لما فيه من مزيد خجالتها و وما زال التعافل من فعل الكرام كما قال الشاعر:

ليس الغبى بسيد في قدومه ٠:٠ لكن سيد قدومه المتغابي

وقيل: اخباره أيضا لها أن أبا بكر وعمر يليان أمر الناس بعده ٠ وفي هذه الآية معجزة ٠ وهي اخباره عليه السلام بالغيب كما لا يخفي ٠

وأماً قولهم: أن أمته اذا مات أحد منهم وكان متزوجا يباح أن تتزوج امرأته بعد العدة وادعى انه لا يجوز لاحد أن يتزوج باحدى نسائه من بعده ٠

فيقال لهم: ان هذا من الحكمة الجليلة • ويجاب عنه بوجوه: الأول : قد قدمنا أن الله سبحانه قد يخص أولياءه ببعض الأحكام كما في آل هرون • وكما قد كان فرض على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل وناهلته ، ولم يفرض ذلك على أمته • وكما خصه بمسألة عدم الأرث ، وأن النبي اذا مات تكون تركته المسلمين • وفيها حكمة بديعة

والثانى: أن النبى في دومه بمنزلة الأب لأولاده ٠

الثالث: انه اذا يباح لهم ذلك بالنسبة الى نسائة ربما ختلج فى ذهن أحدهم وقابه حب بعض نسائه ، فيتمنى موت النبى حتى يتزوجها بعده ، فاذا تمنى موت نبيه يخشى عليه الهلاك والنبى قد أسدى الى أمنه معروفا ، فيازم شكره لاتمنى مونه ، ثم ان كثيرا من الانبياء

وعدهم الله تعالى أن لا يخرج الملك من يد أولادهم تطييبا لهم وكذلك الزوجات • ومما سردناه لك تباين زيف ما موه به عبد المسيح لدى كل ذى عقل سالم صحيح ، فتدبر هذا وذاك والله سرحانه يتولى هدانا •

قال النصراني : « وكذلك هناته مع عائشة وما كان من أمرها مع صفوان بن المطل السلمي في رجوعهم من غزوة الصطاق بتخلفها عن العسكر معه ، وقدومه بها من الغد نحو الظهرة ، راكبة على راحلته ، يقودها ٠ وما قذفها به عبد الله بن أبي بن ساول وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة ابن خالة أبى بكر ، وزيد بن رفاعة ، وحمنـة بنت جحش أخت زينب ، وتبليغ على بن أبي طالب اليه كلام المتكلمين وعيب العائبين ، وأن فيه مساغا للقول والظنة • وختم كلامه بعد التقريض والتعريض وهو كناية عن التصريح بالشيء قائلا يا رسول الله ام يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثيرة ، فام يلتفت الى ذلك كله اشدة اعجابه بها لأنه لم يكن في من نكح من نسائه بكر غيرها ولا أحدث سينا منها ٠ فكان له أ من قلبه مكان ، وكانت خلابة ، فرضى بما كان من ذلك الأمـر كله • وهذا كان سبب انعقاد تلك العداوة بين عائشة وبين على الى آخره حياتهما • ثم ادعى نزول براءتها في السورة المعروفة بسورة النور ، من قوله: « أن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم » الخ فهده القصية نعرفها كمعرفتك ، والذبر بها مستفاض وعندنا مشروح مفسر لا يجب كشفه )) انتهى •

فأقول: «سبحانك هذا بهتان عظيم» ولنتكلم مع هذا النصرانى وأمثاله ممن يهذى هذا الهذان ويتهم أزواج الأنبياء وأمهاتهم بمثل هذا البهتان بالمعقول والمنقول والانصاف المطلوب المقسول و ولنذكر المعقول أولا ثم نذاكر المنقول مفصلا •

فيقال للنصارى: انه من الأمور البديهة الثابتة عند كل ذى رؤية النصارى عليه الصلاة والسلام ولم يكن المانك

بالجبر ، بل بالطوع ، والحب الكامل ، بعد أن اعتقد نبوته مصدقا برسالته ومعجزاته أتى من جملتها أنه علم الغيب باطلاع الله سبحانه له ، بواسطة الوحى • وأن الصلاح والتقوى التي كانت عنده وعند أمثاله من الصحابة فوق ما يتصور المتصورون وامتثالهم لأوامره عليه الصلاة والسلام واجتنابهم لناهيه أعظم مما يتخيله المتخياون ، حتى أنهم فدون أنفسهم وأولادهم وآباءهم وأموالهم لأجله ، بل بعضهم يقتل أخص أهنه وأقربائه لأجله ، وأن الزنا والخيانة في ذلك من الأشياء الستقبحة عندهم جاهلية والسلاما • وصفوان ذو غيرة عربية وحمية اسلامية ، مع أنه خارج في هذه الغزوة النقرب الى الله ورسوله . وليس بينه وبين عائشة تلاق واجتماع في المدينة ولا يمكن أخذ موعد منها وحاشاها في ذلك • وإنو فرض أن بين امرأة ورجل نكون مواعدة على مكروه ، ولم يتمكنا في هنل هذه الفزوة المرمرمة • وفيها سيد البرية على ولا يعلم نزولهم وظعنهم متى يكونان ؟ وان يكن في قابهما سوء ، فالبلاد أوسع لهم ، وعائشة رضى الله تعالى عنها لرست بغير زوج ، وهي أيضا ممن يعتقد رسالة النبي عليه وعلم الغيب بواسطة الوهى فكيف يساور الظن به وبها • وهي العربية الخالصة والمؤمنة العالمة والتقية التقية الصديقة ، ولم ير ذلك أحد منها ولا ولدت ولدا ، لحقق الأمر عنها • لكن الدر كما يقال ممتدن بأولاد الزنا • فهده الصديقة الأخرى سيدة نساء العالمين في زمانها والدة الرسول المسيح عليه الصلاة والسلام التي برأها سبحانه في كتابه العزيز ، رماها اليهود أيضا وحاشاها بالزنا مع يوسف النجار ، وأن حملها بعيسى دليل على ذلك ، كما تدل الشمس على النهار •

فالمسيح على زعمهم الباطل انما تولد من الزنا التحاصل فهل العالله مساغ بعد أن برأها الله سبحانه فى القرآن الكريم أن يتهم مريم فى هذا الأمر الفظيع العظيم ؟ والن كان الأمر بعيدا عن العقل والعادة أن تأد امرأة بغير وطء زوج لها ، وان كان اليهود أضا أجمعوا على ذلك ، فاجماعهم مردود علهم ، لورود الفرقان بتكذيبهم ،

فكما أننا لولا وجود القرآن ببراءتها القانا كما قالت بنو اسرائيل في حقها و والعياذ بالله تعالى ، لبعد العادة عن مجىء ولا بلا أبوين ، لكنا آمنا بالقرآن وصدقناها و وعائشة الصديقة لو لهم يارد القرآن ببراءتها لما جوز العقل أيضا رميها بذلك ، لأنه لم ير أحد منها ما هنالك ، بل هو الظن الباطل الناشىء من مجىء صفوان معها لاسيما والمسيح قال : لا تقبلوا قولا بغير شهود ، يعنى يشاهدون الأمر فيشهدون و لأن الانسان اذا لم شاهد الشيء قد يظنه وهو على خلاف نفس الأمر كما تشهد بذلك التجارب و وأمر عائشة رضى الله تعالى عنها لم يكن كذلك ، كما سيأتى تفصيله في المنقول ومع هذا فالله سبحانه قد برأها من هذا البهتان واتضح الكذب في العيان ، كما برأ ابنة عمران ، فتبرأتهما متلازمتان و على أنه قد بانت حصورية مفوان ، لكن النصارى والهود ولاسيما هذا المؤلف لم يراقه وا الديان، فرموا الأنبياء ، ونساءهم بأشياء لا تحب سماعها الآذان ، كما فصلناه في بحث سليمان ، وغيره عليهم السلام ،

# وأما المنقول فلنذكر هذه الغزوة من أولها الى آخرها حتى تتضيح مسألة الافك على أتم وجهد •

قال العلماء والمحدثون وأهل السير أجمعون: غزوة بنى المصطلق ـ بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء المسالة المهملة واللام بعدها قاف ـ وهو لقب واسمه خزيمة بن سعد بن عمر ، بطن من خزاعة ويقال لها أيضا غزوة المريسيع ـ بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانيتين وآخرها عين مهملة \_ وهو ماء بين خزاعة وبين الفرع يومئذ وسببها: أنه يبلغ رسول الله على أن بنى المصطلق يجمعون له وقائدهم الحرث بن أبى ضرار أبو جويرية بنت الحرث زوج رسول الله على غلما سمع عليه الصلاة والسلام بهم ، خرج الميهم وكان معه بشر كثير من المنافقين ، وخرجت معه عائشة وأم سلمة حتى لقيهم على ماء آلهم يقال له المريسيع من ناحة قديد ، الى الساحل فتزاحم الناس واقتتلوا فهزم الله تعالى بنى المصطلق وقتل منهم من قتل ،

وقد أصيب رجل من المسلمين يقال له هشام بن صبابة من بنى كلب بن عوف ، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت ، واهو يرى أنه من العدو ، فقتله خطأ ، فبينا الناس على ذلك الماء ، وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أجير اله من بنى غفار ، يقال له جهجاه وسنان بن وبر الجهنى حاليف بنى عوف بن المذررج على الماء ، فاقتتلا ، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار ، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين ، فغضب عبد الله بن أبى بن سلول المنافق. وعنده رهط من قومه ، فيهم زيد بن أرقم غلام حدث • فقال أو قد فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا • والله ما أحدنا وجلابيب قريش هذه ، الا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك • أما والله (( أثن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » ثم أقبل على من حضره من قيمه و فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم ، أحللتموهم بالدكم وقاسمتموهم أموالكم ، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيدكيم لتحولوا الى غير داركم • فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به الى رسول الله طِيلةٍ وذلك عند فراغه عليه الصلاة والسلام من عدوه ، فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب ، فقال : مر به عباد بن بشر فليقتله • فقال رسول الله مَلِيَّةِ : فكيف إ عمر اذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ؟ ولكن أذن بالرحيل في ساعة لم يكن رسول الله والله المالية رتحل فيها ، فارتحل الناس ، وقد مشى عبد الله بن أبى بن سلول الى رسول الله علي عين بلغه أن زيد بن أرقم بلغه ما سمع منه ، فحساف بالله ما قلت ما قال ، ولا تكلمت به وكان في قومه شرفا عظيما • فقال من حضر رسول الله عليه من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ، ولم يحفظ ما قال الرجل ، حدبا على ابن أبى بن ساول ، ودفعا عنه • فلما استقل رسول الله عليه وسار ، لقيه أسيد بن حضير فحاه بتحية النبوة وسلم عليه ، ثم قال : يا نبى الله • والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها • فقال له

رسول الله والله على الله على ما قال صاحبكم ؟ قسال : وأى صاحب يا رسول الله ؟ قال : عبد الله بن أبى • قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه ان رجع اللى المدينة أخرج الأعز منها الأذل • قال : فأنت يا رسول الله تخرجه منها أن شئت • هو والله الذليل وأنت العزيز •

ثم قال: يا رسول الله ارفق به • فوالله لقد جاعنا الله بك وان قومه لينظمون اله الخرز لرتوجوه الفانه ليرى أنك قد استابته ملكا ثم مشي رسول الله عليه يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر بيومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ، ثم نزل بالناس فلم يابثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما • وانما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ليشتغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبى ، ثم راج رسول الله عليه بالناس وساك المجاز ، حتى نزل على ماء بالمجاز فورق النقيع يقال له بقعاء ، فلما راح رسول الله على هبت على الناس ريح شديدة آذتهم وتخوفوها • فقال رسول الله عَلِيُّ : لا تخافوها • فانما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار فلما عدموا الدينة وجدوا رفاعة ابن زيد بن التابوت أحد بنى قينقاع وكان عظيما من عظماء اليهود وكهفا للمنافقين ، مات في ذلك اليوم ونزلت السورة التي ذكر الله عز وجل المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره ، فأما نزلت أخذ رســول الله عليه بأذن زيد بن أرقم ثم قال : هـذا الذي أوفى لله بأذنه • وبلغ عبد الله بن أبى الذي كان من أمر أبيه ، فأتى رسول الله روالله على الله على ا يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه • فان كنت لابد فاعلا فمرنى به فأنا ألحمل الليك رأسه • فوالله لقد عامت المفزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى ، وانى لأخشى أن تأمــر به غيرى فيقتله ، فلا تدعني نفسي أنظر الى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله ، فأقتل مؤمنا بكافر ، فأدخل النار • فقال رسول الله طَالِيٌّ : بل نرتفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا وجعل بعد ذلك اذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه فقال رسول الله على المعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه حين بلغـــه

ذلك من شأنهم : كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته يوم قلت لى اقتله لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته • فقال عمر : قد والله علمت لأمر رسول الله بِمُلِليِّم أعظم بركة من أمرى •

وفي هذه الغزوة كانت قصة الافك العائشة رضي الله تعالى عنها • وذلك أن عائشة كانت قد خرج بها رسول الله عليه معمم في هذه الغزوة بقرعة أصابتها وكانت تلك عادته مع نسائه رضي الله تعالى عنهن ، فلما رجعوا من المغزوة نزلوا في بعض المنازل فخرجت عائشة احاجتها ، ففقدت حينما أخذ الناس بالردل عقدا لأختها كانت أعارتها اياه ، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها ، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون لها البعير خُلافها ، فأخذوا الهودج وهم يظنون أنها فيه كما كانت تصنع فاحتملوه وشدوه على البعير ، ولم يشكوا أنها فيه ، ثم أهذوا برأس البعير فانطلقوا لأن النساء اذ ذاك خفيفات لأنهن انما يأكلن الملق ولم يهجيهن اللحم ، مُيثنلن ، ولاسهما عائشة لأنها متية السن ام يعشما اللحم الذي كان يثقاءا وعلى أن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته ، فالتمسيته فوبجدته ، فرجعت الى العسكر ، فأذًا ليس لها داع ولا مجيب ، فقعدت في المنزل وهي تظن أنهم سيفقدونها ، غيرجعون في طلبها ، فالتفت في جلبابها فغالتها عيناها فنامت ، فلم تستينظ الا بقول صفوان بن المعطل : انسا الله وانا اليسه راجعون • زوجة رسول الله عَلِيِّةِ لأنه كان راها قبل أن يضرب المجاب وكان صفوان في أخريات الجيش نائما لأنه كان كثير النوم ، كما ورد أن أمه اشتكت مرة عند رسول الله مَالِيُّ أنه لا يقعد يصللى الفجر لكثرة نومه • وقال لها : ما خلفك يرحمكُ الله ؟ فلم ترد له جوابا • ثم قرب البعير ، فقال اركبي واستأخر عنها فركبت وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا طلب الناس حتى قدم بها • وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة ، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به ووجد الخبيث عدو الله ابن أبى بن سلول متنفسا فتنفس من كرب النفاق والمسد ، الذى يير ضاوعه فجعل يستحكى الافك ويستوثسيه ويشبيعه ويذيعه

ويجمعه ويفرقه ، وكان أصحابه يتقرون به اليه ، فلما قدموا المدنسة أفاض أهل الافك في الحديث ورسول الله والله ساكت لا يتكلم ، وعائشة لم يبلغها من ذلك شيء ، ولم تقبث أن اشتكت شكوى شديدة ، فأنكرت من رسول الله والله والله الله والله وا

وقال له على : سل الجارية فانها ستصدقك فدعا رسول الله عليه جاريتها فقالت : والله ما أعلم الا خيرا وأنها لكالذهب الخالص بيد الصائغ ، وما كنت أعيب على عائشة شيئا . الا أنى كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فتأكله وعائشة لا علم لها بشيء مما قاله أهل الافك ولا من قول رسول الله عليه المصابه حتى مقهت من وجعها بعد بضم وعشرين ليلة ، وكانت النساء خرجن كل ليلة في حوائجهن في فسح المدينة لأنهم كانوا قسوما عربا لا يتخذون الكنف التى تتخذها الأعاجم لأنهم يعافونها ويكرهونها ، فخرجت عائشة ليلة للبعض هاجتها ومعها أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وكانت أمها بنت صفر خالة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وكانت تمشى مع عائشة ، فعثرت في مرطها ، فقالت تعس مسطح ، ومسطح لقب • واسمه عوف • فقالت لها عائشـــة : بئس لعمر الله ما قالت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا • قالت : أوما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر ؟ فقالت عائشة أيها: وما الخبر؟ فأخبرتها بالذي كان من قول أهل الافك ، فرجعت وما قدرت أن تقضى حاجتها وما زالت تبكى حتى كاد البكاء أن يصدع كبدها • فقالت لأمها يا أماه يغفر الله لك تحدث الناس بما

تحدثوا به ولا تذكرين لى من ذلك شيئا ؟ قالت : أى بنية خفضى عليك الشأن • نوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها ، لها ضرائر الا كثرن وكثر الناس عليها •

وقام رسول الله والله والله والله الماس يخطبهم وعائشة لا تعلم ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ما بال رجال يؤذوننى فى أهلى ويقولون عليهم غير المحق • والله ما علمت منهم الاخيرا ، ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه الاخيرا وما يدخل بيتا من بيوتى الا وهو معى •

قال العدماء والراوون: وكان كبر ذلك عبد الله من أبي بن سلول المنافق وحمنة بنت جحش وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله عليه ولم تكن من نسائه امرأة تناصب عائشة في المنزلة عنده غيرها و فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل الا خيرا وأما حمنة بنت حص فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضاد عائشة لأختها فشقيت بذلك • وعلى خرم الله تعالى وجهه لما رأى أن ما نيل مشكوك فيه أشار بترك الهم والغم الذي لحقه من كلام المنافقين ، ومن اغتر بكالمهم وأشار بحسم الداء • وأسامة لما أعلم من عفتها وبراعتها وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه ، وعرف من كرامة رسول الله على ألله على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا يجعل ربه نبه وحبيبته من النساء وبنات صديقه بالمنزل الذي أنزلها به أرباب الافك ، وأن رسول الله مُلِيِّكُ أكرم على ربه من أن يبتليها بالفاحشة ، وهي تحت رسوله ، ولذا قسال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك: « سبحانك هدا بهتان عظيم » وتأمل ما فى تسبيحهم لله سبحانه وتنزيهه له فى ذلك المام من المعرفة به وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخاق عليه امرأة خباثة بغيا ، فمن ظن به سبحانه هذا الخلن فقد ظن به السوء وعرف أهل المعرفة بالله ورسسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق الا بمثلها كما قال تعالى (( الخبيثات للذبيثين )) فقط موا قطعا

لا يشكون هيه أن هذا بهتان عظيم ، وفرية ظاهرة •

قال العلامة ابن القيم فى الهدى النبوى : فأن قيل : فما بال رسول الله والله وال

فالجواب: أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله تعالى هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله عليه الصلاة والسلام ولجميع الأمة الى يوم القيامة ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها كظرين ، « ويزيد الله الذين اهتدوا هدى » وايمانا ولا يزيد الطالين الا خسارا •

واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله والمحى شهرا فى شأنها لما يوحى اليه ف ذلك شيء لبتم حكمته التي قدرها وقضاها ويظهر على أكمل الوجوه ، ويزداد المؤمنون الصادقون المانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده ويزداد المنافقون افكا ونفاقا ، ويظهر لرسوله وأهم من سرائرهم ولنتم المعبودية المرادة من الصديقة وأبيها رضوان الله تعالى عليهم ، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبيها والافتقار الى الله تعالى عليهم ، ولتشتد الفاقة والرغبة له واينقطع رجاؤها من المخلوقين ، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من المخلق و ولهذا وفت لهذا المقام حقه لما قال أنها أبوها : قومى اليه ، وقد أنزل الله تعالى براءتها قالت : والله لا أقسوم اليه ولا أحمد الا الله الذي أنزل براءتي و وأيضا : فكان من حكمة حبس اللهحى شهرا : أن القضية نضجت وتمحضت واستشرفت قلوب المؤمنين اعظم استشراف الى ما يوحيه الله سبحانه الى رسوله فيها وتطلعت المى ذلك غاية التطلع ، فوافى الوحى أحوج ما كان اليه رسول الله ميلية الملى ذلك غاية التطلع ، فوافى الوحى أحوج ما كان اليه رسول الله ميلية المناه الى ذلك غاية التطلع ، فوافى الوحى أحوج ما كان اليه رسول الله ميلية المناه الى ذلك غاية التطلع ، فوافى الوحى أحوج ما كان اليه رسول الله ميلية المناه الى ذلك غاية التطلع ، فوافى الوحى أحوج ما كان اليه رسول الله ميلية المناه المن ذلك غاية التطلع ، فوافى الوحى أحوج ما كان اليه رسول الله ميلية المناه المناه الله ميلية الناه ميلية الناه ميلية المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله ميلية الناه ميلية الناه المناه المناه

وأهل بيته ، والصديق وأهل بيته وأصحابه والمؤمنون ، فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت اليه فوقع منهم أعظم موقع وألطفه وسروا به أتم السرور وحصل لهم غاية الهناء فلو اطلع الله سبحانه رسونه على حقيقة الحال من أول وهلة والزل الوحى على الفور باذلك ، لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعافها أضعافها .

وأيضا : فان الله تعالى ألحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل برته عندهم وكرامتهم عليه وأن يخرج رسواله عن هذه القضية ويتولى سبحانه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب اليه ، بل يكون هو سبحانه وحده المتولى لذلك الثائر لرسوله وأهل بيته .

وأيضًا : فان رسول الله عَلِيُّهُ كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته فالم يكن يليق به أن يشهد على براءتها مع علمه ، اذ ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها • ولم يظن بها سوءا قط وحاشاه وحاشاها • وعنده عليه الصلاة والسلام من القرائن على براءتها أكثر مما عند المؤمنين ، ولكن لكامل صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه سبحانه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن اللظن بالله حقه حتى جاءه الوحى وبما أقر عينيه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال ربه ب واعتناؤه بشائه • قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : دفسلا على رسول الله صليم وعندى أبواى وامرأة من الأنصار وأنا أبكى وهي تبكى معى ، فجلس فحمد الله وأثنى عليه • ثم قال : يا عائشة انه قــــ كان ما قد بلغك من قول الناس فاتقى الله • فان كنت قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبى الى الله ، فان الله يقبل التوبة عن عباده • قالت : فوالله ما هو الا أن قال لى ذلك فقلص دمعى حتى ما أحس منه شربًا وانتظرت أبوى أن يجيبا عنى رسول الله عليه فلم يتكلما قالت : وأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل الله في قرآنا يقرأ به في المساجد ويصلى به ، ولكنى قد كنت أراجو أن يرى رسول الله عليه فى نومه شيئا يكذب به الله عنى ، لما يعلم من براء في أو يخبر خبرا .

هأما القرآن ينزل في فوالله لنفسى كانت أحقر عندى من ذلك ٠ قالت فاما لم أر أبوى يتكلمان قلت الهما: ألا تجيبان رسول الله صِالله ؟ قالت : فقالا : والله ما ندرى بماذا نجيبه ؟ قالت : والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبى بكر في تلك الأيام • قالت : فلما أن استعجما على استعبرت فبكيت ، ثم قلت : والله لا أتـوب التي الله مما ذكرت أبدا • والله اني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أنى منه بريئة لأقولن مالم يكن ، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصديقوننى • قالت : ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره ، فقلت : والكن سأقول كما قال أبو يوسيف: « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » قالت فوالله ما برح رسول الله طليت مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه ، فسجى بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه ، فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت ، فوالله ما فزعت ولا باليت تقد عرفت أنى منه بريئة وأن الله عز وجل غير ظالمي وأما أبواي فوالذي تفس عائشة بيده ما سرى عن رسول الله ميلية حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا أن يأتى من الله تحقيق ما قال الناس ، ثم سرى عن رسول الله على فجلس وانه ليتحدر منه مثل الجمان في يوم شاك ، فجعل بمسح العرق عن جبينه ، وإقول : ابشرى يا عائشة فقد أنزل الله براعتك قالت : قلت بحمد الله • ثم خرج رسول الله المالية الى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله تعالى عليه من القرآن في ذلك ثماني عشرة آية ٠

قـوله سبحانه: «ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم ، بل هن خير لكم لكل أمرىء منه، ما أكتسب من الاثم واللك تولى كبره منهم له عذاب عظيم » ومنها قوله سـبحانه: «أولا جاءوا عليه بأربعة شـهداء ، فأذا أم يأنوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكالمانيون » •

ثم آمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت حمش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدهم ثمانين ثمانين ، وأما عبد الله بن أبى بن سلول المنافق الذى تولى كبره ، فلم يحد ، لأن الحد تخفيفة المحدود وكفارة له ، وليس الخبيث كذلك ، لأن الله سبحانه وعده بالعذاب العظم فى الآخرة ، فيكفيه ذلك عن الحد ، وقيل : لم يحدد لأنه كان يستوشى الحديث ويجمعه ويحكيه ، ولم يصرح بالأفك بين المؤمنين ولم يشهد به عليه أحد ، ثم انهم بعد ذلك سألوا عن صفوان ابن العطل ، فوجدوه رجلا حصورا ما يأتى النساء رضى الله تعالى عنه ، فقال بعض الصحابة فى ضرب حسان وصاحبيه :

لقد ذاق حسسان الذي كان اهله تمساطوا برجم الفيب نوج نبيهم وآنوا رسسول الله فيها فجلوا وصبت عليهم محصدات كأنها

وحمنة اذ قالوا هجيرا ومسطح وسخطة في العرش الكريم أاترحوا مخساتي تبقى عمموها وغضدوا شابيب قطر من ذرأ المزن تسفح

ثم ان حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه انكف بصره ، واعتذر من الذى كان قاله فى شأن عائشة رضى الله تعالى عنها بقوله :

حَمَسَانُ رِزَانُ مَا تَـزَنُ بِرِيبَةُ وَتَ عقيــالاً هي من أوَى بن غــالب كراه مهــنبه قــد طيـب الله خيههــا وطه فان كنت قــد قلت الذي قد زعمتم فــ وكيــف وودى مـا هيبت ونصرتي لال له رتب عال على النــاس كلهــم تقام فان الــذي قــد قيــل ليس بلائط ولك

وتصبح غرثی من الحوم الفسوافل کرام المساعی مجدهم غیر زائل وطهرها من کسل سسوء وباطسل فسلا رفعت سسوطی الی اناملی لال رسسول الله زیسن المحسافل تقاصر عنسه سسورة المتطساول ولکنسه قسول امریء بی ماحسل

انتهی ۰

فتبين لكل منصف غير غاش لنفسه: أن براءة عائشة رضى الله عنها البتة بما ثبت به براءة مريم ، وزادت على براءة مريم بالدلائل المقاية التي السلفناه! لك ، فلا حاجة الى التكرار •

وأوا عداوتها مع على رضى الله تعالى عنه فكذب ، اذ كيف تكون العداوة بينهما وهي أمه لأن نساء نبينا عليه الصلاة والسلام أمهات أمته كما ثبت في كتابنا الكريم .

وأما ما جرى بعد ذلك بينهما بعد وفاة النبي علي في في وقعة الجمل

غذلك لأسباب أخر ليس لها مدخل فى هذه المسألة ، فلذا نضرب عنها صفحا فى كتابنا هذا ، لأنها ليست مما نحن بصدده ولو سلما أنه كان بينهما شىء فى التلوب \_ وحاشاها \_ فأى دليل فى ذلك على صحة بهتان هذا المؤلف ؟ بعد أن ستنا لك الأدلة العقلية والنقلية فى براءتها والله المستعان على عباد الصور والتماثيل والحاكين الأباطيل وهو حسبنا ونعم الوكيل .

قال الفصراني : « وكانت نساؤه فيما ظهر كما علمت خمسة عشر حرة وأمتين أولاهن : خديجـة بنت خويلد • ثم عائشـة بنت أبي بكر، وهو عبد الله العروف بعتيق بن أبي قحافة ، وسودة بنت زمعة ، وحفصة بنت عمر ، وهي التي كان بينها وبين عائشة تلك الهنات المجيبة ، وأم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية وهي المخدوعة أم الأطفال التي زعم أنه يذهب عنها الفرة عندما امتنعت عليه ، واحتجت بأنها امرأة غرى ، وأنه يعول صبيتها لما اعتذرت أنها ذات صبية ، وأنها تخاف ألا يرضاه أهلها فتضمن لها أن يكفيها ذلك ، حتى أجابت اليه ، ثم لم يف لها من ذلك الضمان بحرف واحد ، وهي التي نطها حرتين ورحي ووسادة من أدم حشوها ليف ، فحصلت منه على هذا في الدنيا والآخرة • وزينب بنت جحش امرأة زيد التي بعث اليها نصيبها من اللحم اللث مرات فردته إن وجهه فهجرها وهجر نساءه بسببها ، وحلف أنه لا يدخل عليهن شهرا ، فأم يصبر ، فدغل لتسعة وعشرين • وزينب بنت خزيمة الهلااية ، وأم هبيرة واسمها رملة بنت أبي سفيان أخت سلوية ، وميمونة بنت الهارث الهلائية ، وجويرية بنت الحارث المصطلقية ، ومسفية اليهوديسة بنت هيى بن أهطب التي علمها أن تفخر على نسائه عند تعيرهن أياها وتقول انسا التي هرون أبي ، وهرسي عمي ، وهجمد زوجي • والكلابيسة وهي فاطمة بنت الضهاك مقبل الها بنت يزيد عمرة الكالبية ، وهنة بثت ذي اللحية ، وبنت النعمان التندية ، التي أنفت منه حين قال لهما هبي لي تفسك ، فقالت : وهل تهب المملكية نفسها السوقة ؟ وملكية بنت كعب

الليثية ذات التناصيص ، ومارية أم ابراهيم ابنه ، وريحانة بنت شمعون القريظية اليهودية فهؤلاء نساؤه اللواتي كن له وادتان •

قال بولس رسول الحق رسول المسيح مخلص العالم: « ان الذي له زوجة انما غايته أن يصرف عنايته الى رضى زوجته ، والذي لا امرأة له فحنايته معروفة الى رضى ربه ») وقد صدق وقوله الحق لانه يحتاج أن يتشاغل بما يرضى امرأته ، وكما قال الرب المسيئ : « لا يقدر المعبد أن يشدم ربين في وقت واحد ، ولا بدله من أن يلازم الواحد ويحتقر الأخر » فاذا كان لا يمان للرجل أن يشدم امرأة واحدة ويرضيها ولا يسخط خائقه ، فكم اهرى من يريد أن يصرف عنايته كلها الى رضى خمس عشرة امرأة وأماين ، مع ما أنت عرف من شفله بغيرهن الذي كان منعما فيه من تدبي الحروب والتقدير على قتل الرجال وسبى الحريم وسلب الأموال وترجيه الطلائع وتعبيته الكراديس ، لاصابة الطرقات وشن الفرات ، فمتى كان له مع الشغل الدائم المصل بهذه الامور وما شاخل ذلك من أعمال الانبياء ، ولست أشك في أنه لا نبى قبله ابتدع مثل هذا ه

وأكن فلندع الآن ذكر هذا وتأخذ في ذكر أعلام النبوة التي يجب معها الاقرار لمن أتى بها بأن يسمى نبيا ورسولا وناظر فيما أتى بسه صاحبك • وهل يوافق أو يشبه شيئا مما جاءت به الأنبياء ويشاكله ؟ وهل يجب طيناً قبول ذلك منه أو رده عليه » ؟ انتهى •

فنمول ومنه عز وجل الهداية الى أقوم طريق:

قوله: « وكانت نساؤه فيما يظهر كما قد علمت خمس عشرة حرة وأمتين » •

أما نساؤه عليه الصلاة والسلام فهن بنص القرآن أمهات المؤمنين وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن ، لا في نظر وخلوة •

واختلف فى عدة أزواجه عليه الصلاة السلام والمتنق عليه أنهن المدى عشرة امرأة ، ومات والمنتق عليه عن تسع و في شرح الواعب الزرقانى عن أبى سعيد المفارى رضى الله عنه قال قال رسول الله والمن ها تزوجت شيئا من بناتى الأ بوهى جاء به جبريا عن ربى عز وجل» قوله «أولاهن خديجة» هى أول من أسلم بالاتفاق وقد تقدم الكلام فى تزوجه عله الصلاة والسلام اياها والها من العمر أربعون سنة ، وكان سنه يومئذ خمسا وعشر ن سنة على القول المشهور ، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين ، فلا حاجة بنا الى الاعادة ، قويه « ثم عائشة » المخرة بثلاث وأعرس بها بالدينة فى شوال ، ولها من العمر تسع سنين ، الهجرة بثلاث وأعرس بها بالدينة فى شوال ، ولها من العمر تسع سنين ، وكانت فقيهة عالمة كثيرة المحديث عن رسول الله والم المعمرة بثيام العرب وأسعارها ، ومات عنها عليه الصلاة والسلام ولها ثمان عشرة سسنة ، وأم يتزوج بكرا غيرها ، وتوفيت بالدينة وهى ابنة لست وستين سنة ، وأوصت أن تدفن بالبقيع ايلا ، صلى عليها أبو هريرة رضى الله تعالى عنسه ،

واختلف العلماء في المفاضلة بينها وبين خديجة وفاطمة الزهراء ومريم العذراء رضى الله تعالى عنهن على أقوال • وأخرج الامام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنه أنه والله المؤلفة بنت خواد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون » قوله « وسودة بنت زمعة » أسلمت قديما وبايعت وكانت تحت ابن عم لها إقال له السكران ، أسلم معها وهاجرا جميعا الى أرض الحبشة الهجرة الثانية فلما قدما مكة مات زوجها وقيل انه مات بالحبشة ، مم نتوجها والله المديمة والمديمة والمنافقة والسلام على عائشة قبل سودة ، ودخل بسودة قبل عائشة رضى الله تعالى عقد على الله تعالى عائشة رضى الله تعالى عقد على الله تعالى عائشة رضى الله تعالى عائشة والسلام عقد على عائشة قبل سودة ، ودخل بسودة قبل عائشة رضى الله تعالى عائشة والمداه والسلام عقد على عائشة قبل سودة ، ودخل بسودة قبل عائشة رضى الله تعالى عائشة والمداه والسلام عقد عالى عائشة قبل سودة ، ودخل بسودة قبل عائشة و الله تعالى عائشة و الله تعالى عائشة قبل سودة ، ودخل بسودة قبل عائشة و الله تعالى الله تعالى عائشة قبل سودة ، ودخل بسودة قبل عائشة و الله تعالى الله تعالى عائشة و الله تعالى الله المداه و الله تعالى عائشة و الله تعالى الله الله الله المداه و الله و

عنها ، ولما كبرت جمات ومها لعائشة ، وتوفيت بالدينة سنة أربع وخمسين ٠

قوله: « وحفصة بنت عمر » الى آخره هى بنت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أسلمت وهاجرت مع زوجها جنيس بضم المعجمة وفتح النون وبالسين المهملة ومات عنها بعد غزوة بدر ، فاما تأيمت خطبها رسول الله على المنكحه الياها عمر بن الخطاب في سنة ثلاث من الهجرة ثم طلقها تطليقة واحدة ، فنزل عليه الوحى « راجع حفصة فانها صوامة قوامة ، وانها زوجتك في الجنة » فراجعها عليه الصلاة والسلام وماتت سنة خمس وأربعين ،

وأما اثمارة هذا النصرانى أنه وقع بينها وبين عائشة هنات عجيبة ، فكذب عجيب وزيف غريب ، وليت شعرى أى هنات وقعت بينهما ؟ وهذا تمويه منه على ضعفة العقول ، انه وقع أمر ع ب بين زوجتى الرسول ، وليته بينه حتى يسلمع الجواب الشافى والبيان الكافى لسرد ستوقته وتكذيب أعجوبته ،

على أنا لو سلمنا وقوع شى، بين الضرنين فأى شين الحق من ذلك برسول الثقلين أو يكون سببا لعدم قبول رسالته ، فهذا ابراهيم خايل الرحمن وقع بين زوجتيه سارة وهاجر من الغيرة ما وقع ، كما هو محرر في التوراة ،

و واله: ﴿ وَأَم سِلَمَة ﴾ الى آخره اسما هند وقيل رماة وكانت تحت أبى سلمة بن عبد الأسد وكانت هى وزوجها أول من هاجر الى أرض الحبشة وقيل هى أول ظعنة دخات المدينة مهاجرة ومات أبو سلمة سنة أربع من الهجرة ، وروى فى المواهب عن أم سلمة أنها قالت كنت سمعته عليه الصلاة والسلام يقول : « ما من مسلم تصييه مصيبة فيقول اللهم آجرنى فى مصيتى وأخلفنى خيرا منها • الا أخسلف الله تعالى له خيرا منها » • فلما مات أبو سلمة استرجعت وقلت : اللهم عندك

وألما ما زعمه هذا النصراني أنه لم يف لها من ذلك الضمان بحرف واحد ، فهو كذب وبهتان ، فقد نقل الرواة كما في شرح المواهب اللدنية وغيره أنه عليه الصلاة والسلام دعا فكانت في النساء كأنها ليست منهن لا تجد من الغيرة شيئا • وأما الصبية فقد قال لها عليه الصلاة والسلام فيهم : « وأما العيال فالى الله ورسوله » فكان الأمر كذلك • وأما مسألة أوليائها فصاروا مستبشرين فرحين بما هنالك • وليت شعرى من أين علم هذا النصراني أنه عليه الصلاة والسلام لم يف لها بحرف واحد ، وهو خلاف ما في كتب السلمين ، والس للنصاري كتب وسير ، عتى وهو خلاف ما في كتب السلمين ، والس للنصاري كتب وسير ، عتى نقول انه نقله من كتبهم ، فما هذا الا اختلاف ودور وة مع على رده الاتفاق •

قوله: « وزينب بنت جحش » الى آخره قد بينا فيما سبق كيفية تزوجه عليه الصلاة والسلام رابها أممة بنت عبد المطاب عمة رسول الله عليه وكانت تحت زيد بن حارثة فلما طلقها وانقضت عدتها وتزوجها رسول الله عليه بأمر الله جل وعز قال المنافقون: حرم محمد نساء

الولد وقد تزوج امرأة ابنه أى الذى تبناه ـ ولم يكن ابنـ ه ـ فأنزل الله تعالى « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسـول الله وخاتم النبيين » الآية وكان اسمها بره فسماها عليه المصلاة والسـلام زانب وكان تزوجها له يَوْلِيَّ سـنة خمس من الهجـرة وهى أول من مات من أزواجه بعده ، وتوفيت فى المدينة سنة عشرين ، ولها ثلاث وخمسون سنة ، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، قالت عائشة فى شأنها : ولم تكن امرأة خيرا منهـا فى الدين ، وأتقى لله وأصـدق فى شأنها : ولم تكن امرأة خيرا منهـا فى الدين ، وأتقى لله وأصـدق حديثا وأوصل الرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا النفسها فى العمل الذى تتصدق به وتتقرب به الى الله تعالى .

ثم اعلم: أن فى سبب عدم دخوله عليه الصلاة والسلام على زينج وبقية نسائه شهرا ، خلافا ، ففى شرح البلخارى القسطلاتى أنه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية القبطلة فى بيت حفصة فجاءت فوجدتها معه ، فقالت : يا رسول الله تفعل هذا معى دون نسائك ؟ فقال : لا تخبرى أحدا هى على حرام ، فأخبرت عائشة فاعتزل النبى على نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة الى عائشة ، تسعا وعشرين ليسلة ، أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة الى عائشة ، تسعا وعشرين ليسلة ، أد الشهر قد يكون تسعا وعشرين أو السبب تحريم العسل الذى كان شربه وعن عائشة قالت أهدى أرسول الله على هديه فأرسل الى كل امرأة من نسائه عصيبها فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى ، فلم ترض فقال رسول الله على أدخل عليكن شهرا ،

وفى مسلم من حديث جابر أن أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما دخلا على رسول الله وحوله نساؤه ، يسائل النفقة فقام أبو بكر الى عائشة أى يوبنها ، وقام عمر الى حفصة أيضا ، ثم اعتزلهن شهرا وهو تسع وعشرون ليلة ، فيحتمل أن يكون جميل ما ذكر ، كان سببا لاعترالهن » انتهى ،

فأى منقصة على رسول الله عليه الله عليه الله عليه المساء الأنبياء هذا بنبوته عليه الصلاة والسلام في ما هذا بنبوته عليه الصلاة والسلام في ما هذا بنبوته عليه الصلاة والسلام في ما

عليهم السلام وجدتهن قد حدر منهن بمقتضى الطبع البشرى أزيد من هذا ، مع أزواجهن عليهم السلام مما هو خلاف الأوسى ، الذى ليس فيه على الجميع نقص ولا ملام ، فافهم •

قوله: (( وزينب بنت خزيمة بن الحارث الهلائية )) كانت تدعى ف الجاهلية أم المساكين لاطعامها اياهم ، فكانت تحت عبد الله بن جحش ثم بعد وفاته تزوجها رسول الله عليه سنة ثلاث وأصدقها أربعمائة درهم ولم تابث عنده الا نحو شهرين وتوفيت في حياته عليه الصلاة والسلام ودفنت بالبقيع • قوله ( وأم حبيبة واسمها رملة )) الى آخره • وقيل اسمها هند بنت أبي سفيان كانت تمت عبيد الله بن جحش وهاجر بها الى أرض الحبشة الهجرة الثانية ثم ارتد عن الاسلام ومات هناك ، وثبنت أم حبيبة على الاسلام فنتروجها رسول الله علي الله سنة ست . قال المحدثون : ان النبى عليه الصلاة والسلام بعث عمرو ابن أمية الضمرى الى النجاشي ملك الحبشة ليخطبها عليه ، فأرسل النجاشي جاريته أبرهة اليها • فقالت : أن الملك يقول لك أن رسول الله عليه كان أن أزوجك منه فأرسلت الى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته وأعطت أبرهة سوارين وخواتم من فضة سرورا بما بشرتها ية ، فلما كان العشى أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا ، فخطب النجاشي فقال الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزاز الجبار أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحدق ليظهره على الدين كله ولو كره الشركون ٠

أما بعد ٠

فقد أجبت الى ما دعا اليه رسول الله عَلَيْكَ وقد أصدقتها أربعمائة دينار ذهبا •

ثم سكب الدنانير بين بدى القوم •

فتكلم خالد بن سعيد • فقال : الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا الله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كرم المشركون •

# أما بعد ٠

فقد أجبت الى ما دغا رسول الله على وزوجته أم حبيبة بنت ألبى سفيان فبارك الله لرسول الله على ودفع الدنانير الى خالد بن سعيد بن العاص وقبضها • ثم أرادوا أن يقوموا فقال : احبسوا ، فان سنة الأنبياء اذا تزوجو أن يؤكل طعام على التزويج ، فدعا بطعام فأكلوا ثم تقرقاء ، وكان أبوها حين تزوجت بمكة قبل أن يسلم ، ثم جاءت الى الدينة وبقيت عند النبى على ومانت بالمدينة سة أربع وأربعين رضى الله تعالى عنها •

قوله: « وميمونة بنت الحارث » تزوجها رسول الله على سنة سبع ، وهى التى وهبت نفسها النبى عليه الصلاة والسلام وتوفيت سنة احدى وخمسين بسرف وصلى عليها ابن عباس ، ودخل قبرها رضى الله تعالى عنهما .

 أعظم بركة على قومها منها أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني

وقال ابن هشام: ويقال اشتراها على من ثابت وأعتقها وتزوجها وأصدقها أربعمائة درهم ، وتوفيت وعمرها خمس وستون سنة ، فانظر الى رأفة ورحمة هذا التبى الرءوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم فان جويرية هذه بنت الحارث بن أبى ضرار ، وهو الذى كان قائد بنى المصطلق لما بلغ النبى عليه الصلاة ولسلام أنهم يجمعون له ، فخرج اليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع ، فتزاحم الناس والتتلوا ، فهزم الله تعالى بنى المصطلق ، فقتل من قتل وسبى من سبى والتعفو حتى أعتقها وتزوجها وأمهرها ؟ وصار هذا الحال سببا لمعتق من سبى واطلاق من أخذ من هذه العشيرة ، وهذه حسنة من حسنات من سبى واطلاق من أخذ من هذه العشيرة ، وهذه حسنة من حسنات عزوجه عليه الصلاة والسالم ، ومكرمة لا ينكرها الا من لا يفرق بين النور والظلام ، والحمد لله على دين الاسلام ،

رسول الله مَلِينَ ومانت سنة خمسين ، ودفنت بالبقيع رضى الله تعالى عنها ، وكان تزوجها طبق ما أخبر به فى العهد القديم أن بنات الملوث يخدمنه ،

قوله: « والمدلابية وهى فاطمة بنت الضحاك » الى آخره قال المدثون وغيرهم : تروجها والتي فتعوذت منه حين أدخلت عليه ، فقال لها : عذت بمعاذ • فطلقها وآمر أسامة بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب •

قوله: (وحنة بنت ذي اللحية » لم أقف في الكتب الموجودة بين يدى أنها كانت من نسائه عليه الصلاة والسلام ، ولعل هذا النصراني وجد قولا ضعيفا ونقلا مهجورا أنها من زوجاته اللاتي لم يدخل بهن ، فحرر اسمها ليروج ما هو بصدده كما هي عادته .

قوله: « وبنت النعمان الكندية » هي أسماء بنت المعمان بن المهون ابن الحرث ، وأجمعوا أن رسول الله والله واختلفوا في سبب فراقه لها ، فقيل لما دعاها ، قالت : تعال أنت وأبت أن تنجىء ، وقيل علمها بعض لناس كراهة آلها أن تقول عند دخولها عليه : أعوذ بالله منك فقالت ذلك ، فقال عليه الصلاة والسلام قد عذت بمعاذ ، فسرحها الى أهلها ، وكانت تسمى نفسها بعد ذلك الشقية ،

وقليل كان بها وضح ، فقال لها : ألحقى بأهلك ، وقيل فى اسمها أهيمة بالتصغير ، وقيل أمامة بالضم ، فهى واحدة اختلف فى اسمها ، وترجم فى الاصابة أميمة بنت النعمان بن شراحيل الكندية بكسر الكاف نسبة الى كندة قبيلة من اليمن ، ذكرها البخارى فى كتاب النكاح ، شعليقا عن أبى أسيد وسهل بن سعد ، قالا : تزوج مراسية أميمة بنت شراحيل فلا أدخلت عليه بسط يده اليها ، فكأنها كرهت ذلك ، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين ، وأخرجه موصولا قبله من وجوه أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين ، وأخرجه موصولا قبله من وجوه أكثر عن أبلى أسد قال : المراجنا مع النبى التينا الى حائطين فيجلسنا بينهما ، ودخل وقد أتى بالجونية فأنزلت فى بيت نظال فى بيت نظال فى بيت

أميمة بنت النعمان بن شراحيل ، ومعها دايتها حاضنة لها • فلما دخل عليها والته قال : هبى لى نفسك • قال : وهل تهب الماكة نفسها للسوقة فأهوى بيده يضعها لتسكن ، فقالت : أعوذ بالله منك • فقال : عذت بمعاذ ، ثم خرج علينا • فقال : يا أبا أسيد اكسها ثوبين وألمحقها بأهلها •

وقد رجح البيهتي أنها المستعذة لهذا الحديث ، وتقدم في أسماء بنت النعمان بن الجون شبيه بقصتها ، فالله أعلم ،

## انتهی ۰

وقد اضطرب هنا كلام العلماء • فمنهم من يتول ان المستعيدة أسماء بنت النعمان • ومنهم من يتول المستعيدة أم مة • ومنهم من يقول ان اسمها أمامة ومنهم من يقول انهما والحدة • ومنهم من يقول انها نسبت مرة الى جدها ومرة الى أبها ومنهم من يقول المستعيدة مليكة بنت كعب الكنانية • ومنهم من يكر تزوجه عليه العسلاة والسلام بمليكة أصلا • كما سيأتى قريبا • وليت شعرى أى بأس على النبي ويقي أصلا • كما سيأتى قريبا • وليت شعرى أى بأس على النبي ومقامه استعادتها منه ، وأى شيء فيها يخدش شأن النبوة الجللة المسددة أو يوهى أركانها المسيدة ، وأى وصحة تلحق جنابه الرفيع ومقامه الشريف وشريعته المطهرة ، اذا كان النكاح بلفظ الهبة جائزا في شرعه المبين ، أو خصه الله سبحانه بأشياء كما خص بأحكام بعض اخوانه النبين كما بيناه سابقا ، فتذكر •

ثم ان هذه الامرأة الناقصة العقل اذا كانت ام تعرف أن هبة النفس للنبى عليه الصلاة والسلام بمنزلة النكاح ، فقالت ما قالت ، فها يقدح في النبوة أو شين الفتوى والمقتوة ؟ فالجاهل الحتير اذا أساء الأدب لدى الكبير ، ولاسيما النبى البشير التذير لا يحط من جليل قدره أو شرف فبوته بعقدار قطمير ، وقد وقع من الجهلة مع الأنبياء أعظم من هذا بكثير فافهم ،

قوله: (( ومليكة بنت كعب الليثية ذات الأقاصيص )) لا يخفى أنها

مليكة لا ملكية قال بعضهم هي التي استعاذت من النبي والله وكثير من العلماء ينكر تزوجه بها أصلا • وقال غير واحد: انه لم يتزوج كنانيسة قط • وقد مره وبورج هذا النصراني كلامه ، لينال بزعمه مرامه ، وقال ذات الأقاصيص ليروج على ضعفة العقول وعديمي الاطلاع على المنقول أن لهذه الامرأة أعاجيب في تزوجها بالنبي والله أو أنها وقع منها أمور غربية أو صدر منه عليه الصلاة والسلام وحاشاه في أمر نكاحها مسائل عجيبة ، مع أنه ان صح أمر تزوجها فلم يكن شيء في ذلك ، سوى أنها الرسالة ، فدهشت أو خافت ، فاستعاذت أو حسدت فعلمت ، وغشت الرسالة ، فدهشت أو خافت ، فاستعاذت أو حسدت فعلمت ، وغشت الشول والمحب من الكلام ، ولما صدرت منها الاستعاذة أعاذها عليسه الصلاة والسلام وانصرمت من خدمته أي انصرام •

قوله: « ومارية أى القبطية بنت شمعون » أهداها له المتوقس القبطى صاحب مصر والاسكندرية ، وأهدى معها أختها سيرين ، وخصيا يقال له مأبور ، وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا ، من قباطى مصر ، وبغلة شعباء ، وحمارا أشهب وعسلا من عسل بنها ، ووهب عليه الصلاة والسلام سيرين أحسان ، وماتت مارية فى خلافة عمر رضى الله تعالى عنه سنة ست عشرة ودفنت بالبقيع .

قوله: « وريحانة » وقيل اسمها ربيحة بالتصغير ماتت قبل وفاته عالمه الصلاة والسلام سنة عشر ودفنت بالبقيع ، وطأها عليه الصلاة والسلام بملك اليمين ، وقيل أعنقها وتزوجها رضى الله تعالى عنها •

قوله: « قال بولس: ان الذي له زوجة انما غايته أن يصرف عنايته الى رضى زوجته » الى آخره •

فاقال لهذا النصرانى: ان هذا مردود عقلا ونقلا ومستهجن فطرة وشرعا وحكمة ، وباطل بالبداهة من وجوه عديدة ، لأن الله سبحانه للله

خلق آدم خلق زوجته حواء من ضلعه ونفسه ، ليسكن اليها ويجعل التوالد والتناسل منهما ومن ذريتهما ليتم ما أراده الله سبحانه في سابق علمه ، من وجود هذا العالم ، وعبادة بني آدم فترجيحنا الترهيب على التزوج مفض الى خلاف ما أراده الله سبحانه من خاق البشر ، ولانقطع النسل وبطل النهى والأمر ، ولو كان كا زعم لما تزوج الأتبياء والمرسلون وعباد الله المسالحون ، مع أنا رأينا أن بعضهم لم يكتف بوالحدة ولا اثنتين ، بل تزوج مئين من النساء وتسرى بمئات من الجوارى والاماء كما قدمنا لك مفصل ذلك ، ولو كان التزوج مستقبحا والمحصورية أمرا مرجحا ، لما امتن الله تعالى على ابراهم أنه يجعل نسله كتراب الأرض ، ويبارك في اسحاق واسماعيل و كثر نسلهما جدا ، ولو كان عدم التزوج أولى وأحسن من النزوج ، لأمر الله سبحانه عباده بذلك ، ولجعله دينا وشريعة عامة ، أو حكما خاصا بأنبيائه وأصفيائه ، مع ولجعله دينا وشريعة عامة ، أو حكما خاصا بأنبيائه وأصفيائه ، مع أنا رأينا الأمر بخلاف ما زعمت وبضد ما حررت ،

وينبغى على زعمك أن الأنبياء الم يعبدوا ربهم جل وعز ، ولم يخدموه ، لأنهم خدموا أزواجهم ونبنا عليه الصلاة والسلام لم تكن عنده الخمس عشرة امرأة والأمتان كنهن فى زمن واحد ، كما تبين اك سابقا بل بعضهن لم يدخل بهن وبعضهن توفين ولم يبقين عنده سوى شهر وشهرين و وسيرته عليه الصلاة والسلام وسيرتهن معلومتان وعبادته وتقواهن مشهورتان وهذا من الدلائل على نبوته الميلي أنه توفى عن تسع من نسائه ، مع شكرهن له وعدم نقصان عبادته ومع كثرة صومه وصاواته فى آناء اللل وأطراف النهار حتى تورمت قدماه الشريفتان من كثرة قيامه فى صلواته وتهجده فى محرابه ، وحتى أنه كان عليه السلام يشد الحجر على بطنه من الجوع مع قيامه بأمر النبوة وما تقتضيه الرسالة والدعوة العامة والارشاد والتعلم الكافة

ولنذكر آك أيضا بعض الحكم المتعلقة بشأن الزواج وتروجه عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم لك غير مرة مع زيادة عليه من كلام الحافظ

ابن حجر ، ثم نردفه بكلام بعض النصارى الموافق لما ادعيناه وتعقبنا

وقال النحافظ ابن الحجر في الكلام على قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لسعيد بن جبير « هل تزوجت ؟ » قلت : لا قال ا: « فتزوج ، فان خبر هذه الأمة أكثرها نساء » ما نصه : « وكأنه أشار الى أن ترك التزويج مرجوح ، اذ لو كان راجما ما آثر النبي الله عيره وكان مع كونه أَخْشى النَّاس لله وأعلمهم به يكثر التزويج لمسلَّحة تبليغ الأحكام التى لا يطلع عليها الرجال ولاظهار المعجزة البالغة فى خرق العادة لكونه كان لا يبجد ما يشبع به من اللهوت غالبا • وان وجد كان يؤثر بأكثره ويصوم كثيرا ، ويواصل ، ومع ذلك كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ولا يطاق ذلك الا مع قوة البدن ، وقوة البدن تابعة لا يقوم به من استعمال المقويات من مأكول ومشروب ، وهي عنده عليه الصلاة والسلام نادرة أو معدومة • ووقع في الشفاء: « أن العرب كانت تمدح بكثرة الأنكاح لدلالته على الرجولية » الى أن قال : « ولم بشغله كثرتهن عن عبادة ربه ، بل زاده ذك عبادة التحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته اياهن وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه ، فلا , تطلعن الى غيره ، بخلاف العزبة ، فان العفيفة تتطلع بالطبيع البشرى الى التزويج ، وذلك هو الوصف اللائق بهن .

# والذى تحصل من كلام أهل المام في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه :

أحددها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفى عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك •

ثايها: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم • ثالثها: للزيادة فى تألفهم لذلك •

رابعها: للزيادة في التكاليف حيث كان ، أن لا يشعله ما حبب اليه منهن عن المبالغة في التبليغ .

خامسها: آتکثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه ٠

سادسها: نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله •

سابعها: الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة • فقد تزاوج أم حبيبة وأبوها اذ ذاك يعاد ه ، وصفة بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل الخلق فى خلقه لنفرن منه ، بل الذى وقع أنه كان أحب الهن من جميع أهلهن •

ثامنها: ما تقدم من خرق العادة له فى كثرة الجماع مع التقليل من الماكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال ، وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم فى قريله عليه الصلاة والسلام: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فانه له وجاء » فأشار الى أن كثرة الصيام تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة فى حقه علية و

تاسعها وعاشرها: ما تقدم من تحصينهن والقيام بحقوقهن انتهى ٠

ولننقل لك شيئا من كتاب البراهين الانجيلة ضد الاباطيل الباباوية للمعلم البرتستانى ميخائيل مشاقه المطبوع فى بيروت سسنة ١٨٦٣ ما لفظه: « وأما قذفه زيجة لوثارس فهو فى غير محله لأنه عمل الأفضل لأن الرسول علمنا بأن الزواج هو خير من التوقد بنار الشهوة • ومن المعلوم أن الاكثر ن من رسل المسيح كانوا ذوى نساء تجول معهم كما هو واضح من كلام بولس الرسول • وأما الاحتجاج بنذره ، فاذا كان يلزمه حفظه ، فلا تكون المخالفة أكثر جرما من مخالفة أية وصرة كانت من وصايا الكنيسة غير المعادلة ، هذا وان النذر يلزم أن يكون عادلا وممكنا وجائزا ومقدورا عليه ، وله ثمرة صالحة •

ومن المعلوم أن الطبيعة البشرية تغصب الانسان على استيفاء حقها ، ومن العدل أن تستوفيه وليس بمحرم عليها استافاؤه حسب الشريعة ولا استطاعة لجميع البشر على حفظ البتولية ولذلك ترى كثيرين من الأساقفة والقسوس والشمامسة ، بل من الباباوات المدعين بالعصمة قد تكردسوا في هوة الزنا لعدم تحصينهم بالزواج الشرعي ، هذا وان ذات النذر بالاقناع عن الزواج ، هو غير عادل لتضمنه سلب حقوق الطبيعة وكونه يضع الانسان تحت خطر السقوط في الزنا وإفتح بابا واسعا آلدخول الشيطان أن يجربه ، وبنوع ما كان الراهب ينذر على نفسه مقاومة كلمة الله الذي قال لآدم وحواء « أيمنا وأكثرا » وأنه يمنع أن يأتيه نسل يسبح الله تعالى ،

وبالجملة انه يعدم وجود ألوف ألوف ، ربما كانت تتولد من ذريته فكأنه قد قتلها • وهذا النذر لم تأمر به الشريعة الانجيليه قط ، بل ترى أن شريعة موسى التى أباحت تعدد الزوجات خلافا للحق الطبيعى قد نقضها السيد المسيح بتوله: « لم يكن فى البدء هكذا ان الله خلقهما ذكرا وأنثى » •

فالآن كنيسة رومة تريد أن تتعلم منها بأن الله لم يخلق أنثى لذلك الراهب ولا ذكرا إتلك الراهبة لكى لا تناسلا ويتعاونا على المعيشة ، فاذا كان لا يحق للزوج أن ينذر العفة بدون سماح زوجته كونها معه جسدا واحدا بمعنى مجازى • وبالحقيقة هي منفصلة عنه ، فكيف يلتزم بهذا النذر ضد طبيعته التناسلية التي على الدوام تطلب منه حقها ؟ وهي معه جسد واحد بالحقيقة لا بالمجاز ، ولها عليه الاستيلاء التام ، الذي نالته من الخالق تعالى •

فأتقول: ان طريقة الرهبائية هي اختراع شيطاني قبيح ، لم يكن له رسم في الكتب المقدسة ولا في أجيال الكتيسة الأولى ، وهو مضر على أنفس الرهبان • وعلى الرهبان • وعلى الشعب • فمن يقاومه يقاوم الشيطان • وهؤلاء الرهبان لا نفع لهم للرعة ، انما هم كالذين يتخذون

لأنفسهم قصورا خارج العمران ، فيتنعمون وحدهم فى أديرتهم ويسلبون أموال الشعب بالحيل والمخادعات ، وهم كسالى بطااون يعيشون من أتعاب غيرهم ، خلافا لداوك رسل المسيح والمبشرين » انتهى بحروفه ،

وقد قدمنا لك سابقا ما يزيدك وضوحا في الأجوبة عن مسالة التروج بواحدة أو أكثر فتذكره فلس في العهد من قدم •

وأما قوله: «قال الرب المديح لا يقدر العبد أن يذدم ربين » النخ • فالعجب من هذا الاستدلال » لأنه هو قد عبد ربين باعترافه » لأنه جعل المديح هنا ربا وعبده مع الله رب العالمين • بل قد عبدت النصارى ثلاثة أرباب بل أكثر ، كما فصلنا الله في كتابنا هذا • فلا تعفل •

وأما بقية كلام هذا النصراني « عبد المسح » المتقدم هنا الذي سرد أمثاله فيما سبق فتعرف أجوبته وبيان خلطه وكذبه مما قدنماه لك في موضعه آنفا • ولا حاجة بنا الى الاعادة كعادته خشية من سآمة التالين • والله سبحانه الموفق والمعين وهادى الضالين •

قال النصراني: (( ولكن فاندع الآن ذكر هذا ونأخذ في ذكر أعلام النبوة التي يجب معها الاقرار لمن أتي بها بأن يسمى نبيا ورسولا وننظر فيما أتي به صاحبك و وهل بوافق أو يشبه شيئا مما جاءت به الانبياء ويشاخله ؟ وهل يجب علينا قبول ذلك منه أو رده عليه ؟ فنقول: ان النبي معنئه المنبيء أي المخبر بالأمر الذي لم يكن أتى به مخبر قبله ، فيخبر به قبل وقوعه ، أو بألأهر الذي كأن وأم يعرف كيف هدر ته والله ، فيخبر به عن محدة ما يخبر به بالآيات التي تصدق حكايته وتشهد على صححة اخباره ، وذلك مثل موسى نبى الله الذي أخبرنا في السفر الأول من اثباره ، وذلك مثل موسى نبى الله الذي أخبرنا في السفر الأول من اثباره ، وذلك مثل موسى نبى الله الذي أخبرنا في السفر الأول من وكيف كأن خلق السموات والأرض وما فيهما وكيف كأن خلق آدم وحواء ، وما كان من قصتهما وقصة قابيل وهابيل وقوم نوح والطوفان وقصة ابراهيم وولده ، ولم من ينسق تلك الأخبار وقوم نوح والطوفان وقصة ابراهيم وولده ، وليف كان تجالي الله له في خبرا بعد خبر ، حتى انتهي الي خبره ، وكيف كان تجالي الله له في خبرا بعد خبر ، حتى انتهي الي خبره ، وكيف كان تجالي الله له في خبرا بعد خبر ، حتى انتهي الي خبره ، وكيف كان تجالي الله له في خبرا بعد خبر ، حتى انتهي الي خبره ، وكيف كان تجالي الله له في خبرا بعد خبر ، حتى انتهي الي خبره ، وكيف كان تجالي الله له في خبرا بعد خبر ، حتى انتهي الي خبره ، وكيف كان تجالي الله له في المنابع الله المن خبره ، وكيف كان تجالي الله له في الهذي المنابع الله المن خبره ، وكيف كان تجالي الله له في المنابع الله في المنابع الله الله المنابع المنابع الله المنابع الله المنابع الله المنابع الله المنابع الله المنابع المنابع المنابع الله المنابع الله الله المنابع الله المنابع الله المنابع الله المنابع المنابع الله المنابع الله المنابع الله المنابع الله المنابع المنابع المنابع المنابع الله المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع الم

اتعود الله عند الله عند الله عند الله المرائيل وفرعون ومصر ، الى أن توفاه الله ، ويفظ مع أنبيائه ما وعد الله من احذال بنى اسرائيل أرض المعاد ، وأنه درمع أن بورثهم أرض المجابرة ألتى هى بلاد الشام • وكان ذلك على ما أنبأ به وهقق ما أخبرنا به من الخبر المحاضى بالآيات والأعاجيب التى فعلها ، فعامنا أنه كان صادقا بكل هكاياته وما جاء به عن الله جل وعز فهذه شريطة النبى بما كان وما يكون من الأمور ، وعرفنا مسدق ما قاله من الغبر المستقبل بصعة ما رأينا من وقوع الأمر وتمامه عند دغول بنى اسرائيل أرض الجبابرة بالأيدى القوية فحصات له بذلك شريطة المنبىء بالمفير أذى لم يكن قبل هدونه ، فقد وجب من هاتين الشريطة أن موسى نبى بالمحقيقة •

فأما المنبىء بالخبر الذى ام يكن قبل وقوعه فيكون ذاك على وجهين اما مع قرب الزمان وهفور الوقت ، واما على بعد الزمان وطول الايام والدايل على ذلك وتصعيعه : الآيات والمعجزات والعجائب والعبرائح التي هي أطلم النبوة ، الى أن يصبح القول والانباء ، مثل الذي تنبأ به أشعياء الذي المزقياء اللك هيث ورد عليه السخاريب ، ملك الموصل بجيشة فطاعره وكاتبه بدا كاتبه به من البغى عليه والوعيد والاستطالة ، فشكا هزقياء ما دهمه به الى الرب ، فأوهى الله الى اشعياء الذي : انى قد سمعت دعاء عزقياء فأمض اليه وال له يقول الك الرب اله اسرائيل قد سمعت دعاء عزقياء فأمض اليه وال له يقول الك الرب اله اسرائيل عسكر دمخاريب وائة ألف وخمسة وثمانين الذي رجل مدجج ، فلما أصبح عسكر دمخاريب وائه ألف وخمسة وثمانين الذي رجل مدجج ، فلما أصبح ميخاريب ورأى ما نزل بأصحابه ولى هاربا .

ومثل قول أشعياء أيضا لحزقياء حين كان مريضا وقد اشفى ان الله قد أقالك من هذه المرضة وقد زاد في أجلك خمس عشرة سنة ودليلك على ذلك: أن الشمس راجعة في مسيرها عشر درجات وكان الله كما قال النبي ، ورجعت الشمس ورا حزقياء من مرضعه ذلك ، وما توفي الا لتتمة خمس عشرة سنة ، فهذا انباء مع آية ودليل في وقت واحد ، ومثله ما أنبأ به عن أمر الرب المسيح السيد جل وعز أنه يواد

من العدراء ويدعي اسمه عمانوئيل وتفسير ذلك ( الهنا معنا ) وأنبأ أيضا بأشياء كثيرة وأخبر بها على بعد المهدد وطول الأيام من خراب بيت المدس وسبى بنى اسرائيل الى بابل ، وكان ذلك على بعد العهد وتأخره وصبح كله وتم كما قال • ومثل ذلك ما أخبر به ارمياء النبى عن خراب بيت المدس أيضا ودخول بخت نصر الليه وهدمه أياه وسبيه بنى اسرائيل ونقله أياهم ألى بابل ، وأنهم ماكثون ببابل في ذلك السبى وفي تلك العبودية سبعين سنة ، ثم يرجعون غيبنون بيت المقدس ويقيمون في مساكنهم ، فكان بعض ذلك وهو حاضر ، ثم تمت نبوته وظهر صدق في مساكنهم ، فكان بعض ذلك وهو حاضر ، ثم تمت نبوته وظهر صدق قواله وصحة ما حكاه عن الله عز وجل في ذلك الوقت ، عند تمام المجمين سينة التى حدها لقامهم ببابل •

مثلما تنبأ دانال النبى عن رجوع بنى اسرائيل الى بيت المقدس وكان ذلك على ما حكاه • وتتبأ لبياشاصر الملك عن الرؤيا التى رآها بيلشاصر فخبره بالوحى عما كان مزمعا أن يحل به ، فحل به ودانيال حاضره •

ومثاما تنبأ أيضا على قتل المسيح وأنه لا تقوم الليهود بهد قتله قائمة ، وأنهم يمزقون في البالد كل ممزق ، ويبطل ملكهم وتضمحل رئاستهم وكان ذلك كما قال ، وكذلك فعل جميع الأنبياء ومن استحق اسم النبوة بالحقيقة ، وكذلك كانت الملوك والأهم يفعلون بمن ادعى عندهم شيئا من النبوة لا يقبل منه ذلك الا بعد المحنة الشديدة والمناظرة الطويلة والمطالبة بالدليل والبراهين، فمن جاء بدليل صحيح وبرهان واضح وحجة مقنعة قباوا ذلك منه ، ومن لم يأت بشيء من هذا كذبوه ونكلوا به والا كان كل من أتى بهذيان أن بكلام منثور أو كهانة أو زجرا ، وقال ، كان داخلا في جملة من تنبأ وكانت الملوك تفعل ذلك بتوفيق الله ،

فأما المسيح الرب مخلص العالم فان قدره يجل عن النبوة لأن مرتبته أعلى وأشرف وأرفع من مرتبة الأنبياء فأن الأنبياء عبيد الله تبارك

(م ٣٦ الجواب النسيح)

وتعالى والمسيح هو الابن المبيب كلمة الله الخالقة وهو الباعث الانبياء والوحى الميهم والموجد الرسل والمؤيد الهم بالكلمة المتجسدة فيه ، وقد تنبأ الميهود والحواريين بما يدل دلا قاطعا على أنه يعلم الغيب ويكتنه الضمائر وأنه لا تخفى خافية وأنه خبير بالسرائر وبما هو مزمع أن يكون قبل كونه في الوقت الذي كان مقيما معهم مترددا بينهم ، مثل قوله لهم وقد اجتمعوا حوله يرونه بناء هيكل بيت المقدس ويعجبونه من جدودة بنائه وصحته وحسنه وتمامه « الحق الحق اقول لكم انه لا يبقى من هذا البناء حجر على حجر الا وينقض » ،

ومن اخبارهم بما هو مصيبهم من البوار ونازل بهم من القتل والسبى ، فكان فيك كتوله بعد صعوده مجدا الى الساء باربعين سنة ، ومثلما كان يخبرهم أيضا بما في ضمائرهم وما يكتمونه في اتفسهم من تدبيرهم في قتله ، ومثل قوله لتلاميذه وهم مقيمون في بيت المقدس « ان ألمازر صديقنا قد رقد » وكان المازر هذا نازلا في موضع يعرف ببيت عنيا على فراسخ من بيت المقدس « فامضوا بنا نيقظه » فقال له تلاميذه وقد كان اتصل بهم عظم مرض المازر : أيها السيد ان كان قد رقد فقد برىء على عادة المرضى ، انهم اذا ناموا بعد السهر المقاق من شدة المرض ، فذلك دليل على عانيتهم ، فأما لم يفهموا كلامه صرح لهم القول معلنا : « ان المازر صديقنا قد توفى ، فأنا ماض لأبعثه حيا من بين الأموات » فمضى وهم معه فبعثه حيا ودفعه الى أختيه مريم مرثا ، وذلك بعد أربعة أيام من موته ،

وكتوله لسمعان الصفا ، فقد قال لتلاميذه ليلة آخر عهدهم به ان جميعكم في هذه الليلة يخذلني ، فقال له سمعان : سيدى ان خذاك الناس كلهم فلا أخذلك أنا أبدا ، فقال له السيد المسيح : الحق أقول لك ستجدت معرفتي الليلة ثلاث مرات قبل صياح الديك ، فجزع سمعان لذلك جزعا شديدا ونفر نفورا عظيما لقوله ذلك ، فلم يصح الديك في تلك الليلة حتى جحد سمعان معرفته ثلاث مرات في ثلاثة مواضع مختلفة ، حالفا بغليظ الأيمان على جحوده وانكاره ، ونظر المسيح السيد اليه ، ففكر سمعان

كلامه فبكى وندم على ما كأن منه في جموده وانكاره • راجع الاصحاح التاسع الآية الثالثة والعشرين من متى والاصحاح السابع والمادى عشر من يوحنا » انتهى •

فأتول وبالله التوفيق هـذا المكلام الطويل الذى مزج فيـه الحق بالأباطيل قد تقـدمت اثله أجوبـة كثيرة ، وامتحنا زيف عجره وبجره ، ونمن والحمد لله تعـالى فى غنى عن تكرار رده اذ ما أبقينا سـابقا فى المقوس منزعا ولا فى الكأس مترعا • وبينا دلائل نبوة نبينا المصطفى المكرم والرسول الصادق الأمين المعظم على بحيث لم يبق لكل ذى عقل منصف مجال الا الايمان برسالته الثابتة بمعجزات الأقـوال الفيبيـة والأقعـال •

وأما المعجزات التى سردها الانباء فانا مؤمنون بصحيحها الذى تواترت به الأنباء وأما ما ذكره من ألوهية المسيح بن مريم صلى الله على نبينا وعله وسلم فاله أثبتنا آنفا ابطالها وبينا فى بداهة المعقل محالها وأكدنا ذلك بالبراهين النقلية وأن القول بها سفسطة لا تخفى على ذوى الرؤية ، بل تستحق بالقائل بها (المخزى من) كافة ذوى المعقول والأديان الا عباد المسور المنقوشة فى المجدران ، الذين لعب بعقلهم والعياذ بالله تعالى الشيطان:

قد تنكر المين ضوء الشمس من رمد وينكر الغم طعم الشهد من سقم

غير أنا نذكر ما يتعلق ببعض كلماته ٠

فمن ذلك : ما يتعلق بلفظ « النبى » من كلام اللغويين والشرعيين • قال الراغب فى مفرداته : النبى بغير همز فقد قال النحو ون أصلة الهمزة فترك همزه واستدلوا بقولهم مسيامة نبى سوء وقال بعض العلماء هو من النبوة أى الرفعة وسمى نبيا لرفعة محله عن سائر الناس المداول عليه بقوله تعالى « ورفعناه مكانا عليا » فالنبى بغير همزة أبلغ من نبى بالهمز لأنه ليس كل منبىء رفيع المحل والنبوة والنباوة الارتفاع ، ومنه بنا بفلان مكانه كقولهم أقض عليه مضجعه » • انتهى •

وقال غيره: النبى فعيل بمعنى فاعل من النبأ وهو الخبر لأنه مخبر عن الله عز وجل أو بمعنى مفعول لأنه مخبر ، فهر من المهموز عند المحققين منهم سيبويه ، غير أنهم تركوا الهمز فى النبى كما تركوه فى الذرية والبرية والخابية الا أهل مكة ، فانهم يهمزون هذه الأحرف يعنى هذه الكلمات ولا يهمزون فى غيرها ويخالفون العرب فى ذلك •

وفى المصباح والابدال والادغام لغة فاشية ، وقيل من النبوة بمعنى الرفعة لأنه رفيع المرتبة فأبدلت الواو ياء تسبقها وسكونها ، ويعرف : بأنه انسان حر ذكر أوحى اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه ، فان أمر فهو رسول أيضا ، كما هو المسهور ، وقيل : هما مترادفان ، والمسهور أيضا : أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا والرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر ، وقيل غير ذلك ،

ومن ذلك قوله: « ومثله ما أنبأ عن أمر الرب المسح السيد ـ جل وعز ـ أنه يولد من العذراء ، ويدعى اسمه عمانوئيل تفسير ذلك « الهنا معنا » •

اما نحن المسلمون فلا نجادلكم فى المبشرات بالمسيح عليه السسلام الواردة فى العهد القديم ، مما يوافق القرآن العظيم فى شأن المسبح عليه الصلاة والسلام لأنا معترفون بعبوديته ، ورفعه الى المسماء من غير أن تمسسه أيدى اليهود بسوء ، ونقول ببشائر الأنباء عليهم السلام بسه وبأخيه السيد المصطفى من خلق الله تعالى صلى الله تعالى عليهما وسلم لكنا لا نسام لكم قتل اليهود له بل شبه لهم ،

وما ورد بزعمكم فى الكتب السماوية من الاشارة الى قتله فخلاف الواقع كما سنبسطه ان شاء الله تعالى ، غير أن اليهود ينازعونكم فيما استدللتم به من العهد القديم على نبوته ، اذ عندهم له محامل • أخر ولا يسلمونه لكم وبأسكم بينكم فلأجل ما حررته لا يسعنى البحث عن هذه البشائر الشيرة بزعم النصارى الى حال المسح عليه السلام ولا

الكلام هنا عليها ، كما لا يخفى وسيأتى ان شاء الله تعالى فى محله أن عمانوئيل ليس هو المسيح ، فانتظره ولا تغفل .

ومن ذبك قوله: « ومثل ما تنبأ أيضا على قتل المسيح وكان ذلك كما قال » الى قوله « فان المسيح مخلص العالم يجل عن النبوة » فيقال لهذا النصرانى: يالله العجب من اله حل فى الأرحام ويحتاج الى الغذاء والفطام ويجوع ويشبع و هان ويصفع ويتغوط ويبول ويفر من الألام ويستغيث عند صلب اليهود وقول: الهى الهى أم تركتنى أغاليهود تقتله والنصارى تأكله ، وملائكته لا تخلصه من أولئك الأقوام وليت شعرى لو كان هو الآله فكيف ستغيث بنفسه ؟ ولم أم يخلصها من يد اليهود وهم من جملة مخلوقاته وليسوا من جنسه ؟ وكيف كان هذا الآله ثلاثة أجزاء ، فأى جزء منه كان عند القتل فى الأرض وأمها كان فى السماء ؟ مع أن الثلاثة لا تقسم على السواء و ولقد أحسن البويصيرى حث يقول :

ليت شعرى ذكر الثلاثة والكيف أوجدتم الها نفى التوحيد عالمه مركب ؟ ما سمعنا أهو الراكب الحمار فياعب أم جميع على الحمار ؟ لقد ضل أم سواء هو الاله فما أم أردتم به المسفات فام أم هو ابن الله ما شاركته متاتبه اليهود فيما زعمان قدولا أطلقتموه على الل

واحد نقص فى عدكم أم نماء ؟
عنه الآبهاء والأبنهاء
باله لخاته أجهزاء
ز المه بمسه الاعيهاء
حمار بجمعهم مشهاء
نسبة عيسى اليه والانتماء ؟
خصت ثلاث بوصفه وثناء ؟
فى معانى النبوة الأنبياء
تم ولأمواتكم بنه أحيهاء
ه تعالى ذكر القول هراء

ولنتكلم على كلماته هذه الباطلة بفصول:

## الفصــل الأول

#### فيسه

# اثبات نبوته ورسالته بما أظهر من ممجزاته وآياته

وهذا مظلف لاعتقاد اليهود والنصارى ، وهما فيه على طرف النقيض • فأما اليهود فيرمونه وهاشاه بأنه ابن يوسف النجار وبالكذب والسحر والنيرنجات واستسخار الشياطين فى أغراضه ، وقالوا انه لم يحى ميتا قط ولا أبرأ ذا علة وعاهة ولكنه واطأ صديقا له يقال له « المعازر » فتماوت ثم انه دخل عليه في جماعة معه فوجد أمه تبكى فقال لها لا تبكي ثم ونسع يده فقام وادعى في البلد أنه أهياه ، وكانت أمه تهتف بذلك لشعفها به • قسالوا : وواطأ آخر فجلس على الطريق كأنه زمن ظما طال مقامه وعرف بالزمانة والاستعطاء مربه في أناس معه كأنه لا يريده ، فناداه : ارحمني يا ابن داود فأجابه ما الذي تريد ؟ فقال : أريد أن أنهض فأخذ بيده وأقامه ، فقام وقد تعقادت رجلاه من طول المجلوس • وكانت أمه تشنع أن يسوع أقامه • واستبعد آخرون منهم هذا • فقالوا : لا واكن لطفت معرفتــه بالطب الى أَن أبرأ الأكمه والأبرص وأقام الزمناء ونسبوه الى بنوة الزنا كما شهد به الانجيا اذ يقولون له في محاور اتهم كما في الاصحاح الثامن من يوحنا « أما نحن فلسنا من أولاد الزنا » واذ قد ثبت معجزاته و آيات عليه السلام بالطرق التي ثبتت بها معجزة الأنبياء قبله ، وصح التواتر باحيائه الأموات وخوارته للعادات وادعائه للنبوة ، فلم يبق القدح في نبسوته سبيل وكان ما يعترض به اليهود على المسيح عليه السلام منعكسا عليهم فى معجزات أنديائهم ، وكل سؤال انعكس على سائله فهو باطل من أصله كما لا يخفى و وأما النصارى فهم مجمعون الا من شد منهم على ألوهيته واعتتاد ربوبيته وأنه الاله الذى خاق العالم وجبل بيديه طرنة آدم ، وأنه هو الذي يرزق سائر الميوان ويدبر أمر الأكوان منذ كان فهو المتصرف فى الكائنات وديان للأحياء والأموات ، وهو المجازى يوم الدين والمحاسب للمكافين ، والسلمون يعتقدون نبوته ويثبتون عبوديته وينفون صلبه وألوهيته ويعترفون أنه ولد من مريم بلا والد وخلق بواسطة النفخ من ماء واحد ، ولنثبت ان شاء الله تعالى الآن عبوديته ونبوته من كتبهم التى بأيديهم ،

فأما اثبات عدم الوهيته: فقد أسلفناه الله غير مرة ورجعنا عليه الكرة بعد الكرة ، فلا حاجة الى كثرة التكرار ، فقد ظهرت الشمس وأسفر النهار وقال يوحنا فى الاصحاح الثالث عشر حاكيا ما قاله المسيح عن نفسه ما نصه : « وأعطاه السلطان أن يحكم أيضا لأنه ابن البشر » واقال أيضا في الاصحاح الرابع: « قال المسرح لتلاميذه طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله » وقول يوحنا أيضا في هذا الاصحاح: « لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبى كرامة فى وطنه » وقال فى الاصعاح المفامس: « أقول لكم ان من سمع كالامي ويؤمن بالذي أرساني فله حياة أبدية » وقول يوحنا فيه أيضا : « الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني » وقول يوهنا في الاصحاح السابع عشر: أن المسيح قال: « واهلاه هي حياة الأبد أن يعرفوك أنت الاله الحق وهدك والذى أرسلته يسوع المسيح » وقدال أيضا في الاصحاح السادس: « قال المسج لا أعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني • وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئًا » وقال يوحنا في الاصحاح السابع: « أجابهم يسوع وقال: تعلیمی ایس لی بل ااذی أرسلنی ان شاء أحد أن يعمل مشيئته يروم التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسى ؟ من يتكلم من نفسه ، مجد نفسه يطلب وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم » وقول يوحنا في الاصحاح السابع عشر: « ويعلم العالم أنك أرسلتني ، وأنت أحببتهم كما أحببتني » فهذا دليل واضح على أنه مرسل وأثنه غيره لأن المحب غير المحبسوب .

وقال أيضا في الاصحاح الثامن: « قال لهم يسوع لأتى لم آت

من نفسى بل ذاك أرسلنى » وقول يوحنا أيضا فى الاصحاح التاسع فى بحث الأعمى الذى أبرأ عينيه عيسى عليه السلام واختلف اليهود حينئذ فى عيسى ما نصه : « قالوا أيضا للأعمى ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه منح عينيك ؟ فقال : انه نبى » انتهى • وقال لموقا فى الاصحاح التاسع : « من قبل هذا الولد يقبلنى ومن قبلنى يقبل الذى أرسلنى » وفى الاصحاح الثالث عشر من انجيل متى ما نصه : « وأما يسوع فقال لمهم ليس نبى بلا كرامة الافى وطنه وفى بيته » • انتهى •

وهذا تصريح منه عليه السلام بأنه نبى لا يكرم فى وطنه وبيته ، بل اذا هاجر فانه يكرم فى دار هجرته ، وأمثال هذه الآيات الواردة فى أناجيلهم المصرحة بنبوته وبأنه بشر كثيرة تركناها خشية السلل •

فان قالوا: نسلم أن الله تعالى أرسله وأنه بشر من جهة ناسوته لكن الأغرو أن يرسل كلمته رحمة الخلقه ولطفا بهم فأرسل ابنه الحقيقي الذي هو الكلمة وتجسد من مريم ليتها الناس للسماع منه والأخذ عنه . قلنا : قد بينا مرارا أن هذا نرويج للباطل وتقريب للمستحيل ، وفاسد بالبداهة ، وجمع بين الأصداد واشراك بالله عز وجل وتجزئة الخسالق ومكابرة في المصوسات وجعل القديم حادثا والحسادث قديما والمتعدد فردا والفرد متعددا ، والصفات أجساما والأجسام صفات ، والغني محتاجا والمحتاج غنيا ، والمخالوق خالقا لنفسه وجسمه والعلة لشيء معلولة لذلك الشيء نفسه ، اذ داود علة لوجود عيسى عاليه السلام وعيسى خالق أداود عليه السلام • وهل يقول هذا الا من لا بفرق بين الملك والمالك والسماك والسمك والفاك والندور والحلك والأنش والذكر والسم والسكر والدرة والمدر والقمر وزحل والعلقم والعسل ؟ وهل القول بهذه السفسطة الا مكابرة مع النفس وانكار الضوء الشمس وخرافات لا يرضاها المغفلون ولا من به عنه وجنون ولم يسمع بمثله الأولون ؟ وهل القول بذاك من الانصاف ؟ وقد اتضح الحق لكل ذي لب لا يكتم ما يجب به الاعتراف • فكما طلبه هذا المؤلف منا فنحن نظلبه منه ومن أمثاله ونؤمل من طالب الحق أن يتأمل ما قلنا وأن لا يخالف بين أقواله وأفعاله •

على أن الكلمة قديمة أزلية لأنها على ادعائهم اما العلم أو النطق فكيف يصح ارسالها ؟ أفرزعم أن الآب بعد ارسالها بقى ألفرس جاهلا بغير علم ولا نطق ؟ ثم الكلمة هي صفة العلم فكيف تفارق الصفة ذات البارى سبحانه وتعالى والصفة لا تفارق موصوفها ؟ أو يزعم أن الصفة نقوم بمحلين وكيف قدر المخلائق على رؤية الكلمة القديمة ، وثبتوا عند مواجهتها والتوراة تشهد أن موسى عليه السلام الم يثبت عند جلال النجلي بل خر صعقا وغيره مات عند سماع الكلم ، والكتب السماوية تنادى على أن الله سريحانه لا يرى و ولا كلم الله تعالى موسى من العوسجة أضاء له الوادى والعجب أن عيسى لم يضي فيها وثبلائين سنة في ذلك النادى وكيف تجسدت الكلمة فصارت لحما ودما والمصيات وأن الله سبحانه ولد علمه فصار انسانا ثم يقتله أذل مفلوقاته من بني آدم ظلما وعدوانا ، ثم تأكله في كل إوم بالعشاء الرباني النصارى من بني آدم ظلما وعدون الضبى والحبارى ويشربون كأس الخمر المقدس فيتله الي دم فهم منه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ؟



## الفمسل الثساني

قال العلامة شمس الدين محمد المعروف بابن قرصم الجوزية من فصل أن الروح حادثة مخلوقة ، ما لفظه : « ثم ان الجهمى ادعى أمرا أنا نجد آية فى كتاب الله تعالى ما يدل على أن القرآن مخلوق قول الله تعالى : « انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه » وعيسى مخلوق • قلنا له : ان الله تعالى منعك اللهم

القرآن النا نسميه مولودا أو طفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب وهو القرآن لأنا نسميه مولودا أو طفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهى جرى عليه الخطاب والوعد والوعيد ، ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية ابراهيم ، فلا يحل لنا أن نقول فى القرآن ما نقول فى عيسى ، فهل سمعتم الله تعالى يقول فى القرآن ما قال فى عيسى ، فهل سمعتم الله تعالى يقول فى القرآن ما قال فى عيسى ، وألكن المعنى فى قوله : « انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته » قال : كلمته التى ألقاها الى مرم حين قال له كن فكان عيسى بكن ، واليس عيسى هو كن ، والكن كان بكن ، فكن من الله قسول وليس كن مخلوقا ، وكذبت النصارى والجهمية على الله سبحانه فى أمر عيسى ، وذلك أن الجهمية قالوا روح الله وكلمته الا أن كلمته مخلوقة ، وقالت النصارى : عسى روح الله وكلمته فالكلمة من ذاته كما يقال هذه الخرقة من هذا الثوب ،

قلنا نحن: ان عيسى بالكلمة كان ، وليس عيسى هو الكلمة ، وانما الكلمة قول الله وقواله « وروح منه » يقول روح من أمره كأن الروح فيه كقوله: « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه » يقول من أمره وتفسيره روح الله انما معناه بكلمة الله خلقها كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله ، فقد صرح بأن روح المسيح مخلوقة فكيف بسائر الأرواح ، وقد أضاف الله تعالى اليه الروح الذى أرسله الى مريم وهو عبده ورسوله ، ولم يدل ذلك على أنه قديم غير مخلوق ، فقال تعالى : « فأرسلنا النها روحنا فتمثل آلها بشرا سويا ، قالت : انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال : انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا » فهذا الروح هو روح الله وهو عبده ورسوله ،

واعلم أن الروح في النقرآن العظيم جاء على عدة وجوه :

احدها الوحى كقوله تعالى: « أوحينا الميك روحا من أمرنا » وقوله سبحانه « يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده » وسمى الوحى روحا لأجل ما يحصل به من حياة القلوب والأرواح •

والثانى: القوة والثبات والنصرة التى يؤد بها من يشاء من عباده المؤمنين كما قال تعالى « أولئك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه » •

الثالث : جبريل عليه السلام كقوله تعالى « نزل به الروح الأمين على قلبك » وهو روح القدس قال تعالى « قل نزله روح القدس » •

انرابع: الروح التى سأل عنها اليهود من النبى رَائِيَّةٍ فأنزل عليه قوله تعالى: «ويسم لونك عن الروح • قل الروح من أمر ببى وما أوتيتم من العلم الا قليلا » أى من خلق ربى • وقد قيل: انها الروح المذكورة فى قوله تعالى « يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون » وانها الروح المذكورة فى قوله عز وجل « تتزل الملائكة والروح فيها بانن ربهم »

وقيل: انما كان السوال عن روح الانسان فأنزل قوله تعالى « قل الروح من أمر ربى » الآية يعنى لو سئاتم عن خلق أنفسكم وعن مدخل الطعام والشراب ومضرجهما ما وصفتم ذلك حق صفته وما اهتديتم لصفتهما •

المخامس: المسيح قال الله تعالى: « انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه » •

وأما أرواح بنى آدم فقد قال كثيرون انه ام يقع تسميتها فى القرآن الا بالنفس قال تعالى: « يا أيتها النفس المطمئنة »وقال تعالى: « فلا أنسم بالنفس اللواهة وقال عز وجل: « ان انفس لامارة بالسوء » وقال تعالى: « كل نفس ذائقة الموت » وقال تعالى: « ونفس وما سواها » انتهى •

ثم قال : وأما استدلالهم باضافتها اليه سبحانه بقوله : « ونفضت فيه من روحى » فينبغى أن يعلم أن المضاف اليه سبحانه نوعان : ( الأول ) صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع

والبصر ، فهذه اضافة صفة الى الموصوف بها ، فعلمه وكلامه وارادته وهدرته وحالته عز وجل صفات له غير مخلوقة .

(اثنانى) اضافة أعيان منفصلة كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح قلت: وكذا الرجل كما فى الكتب السماوية رجل الله و فهذه اضافة مخلوق الى خلقه ومصنوع الى صانعه ، لكنها اضافة تقتضى تخصيصا أو تشريفا يتمز به المضاف اليه عن غيره كبيت الله وان كانت البيوت كلها ملكا له جل وعز ، وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه لكن هذه اضافة الى ألهيته نقتضى محبته لها وتكريمه وتشرفه بعضلاف الاضافة العامة الى ربوبيته حيث تقتضى خلقه وايجاده و فالاضافة العامة تقتضى الخفر والايجاد والخاصة نقتضى الاخرار ، والله يخلق ما يشاء ويختار مما خلقه كما قال : « وربك يخلق ما يشاء ويختار » والله واضافة الروح اليه من هذه الاضافة الخاصة لا من العامة ولا من واضافة الصفات فتأمل هذه الواضع فانه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله تعالى من الناس وقع فيها من شاء الله تعالى من الناس و

فان قيل : فما تقولون فى قوله تعالى : « ونفخت فيه » فأضاف النفخ الى نفسه وهذا يقتضى المباشرة منه تعالى كما فى قوله عز وجل : « خلقت بيدى » ولهذا فرق بينهما فى الذكر فى الحدث الصحيح فى قوله عليه الصلاة والسالام : « فيأتون فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ، وعلمك أسماء كل شىء » فذكروا لآدم أربع فضائل اختص بها عن غيره ، ولو كانت الروح التى فنه انما هى من نفخة الملك لم يكن له خصيصة بذلك ، وكان بمنزلة المسيح بل وسائر أولاده ، فان الروح حصلت فيهم من نفخة الملك ، وقاد قال تعالى : « فاذا سويته ونفخت فيه من روحى » وهو الذى سواه بيده وهو الذى نفخ فيه من روحه ،

قبل : هذا الموضع هو اللذي أوجب هذه الطائفة أن قالت بقدم

الروح وتوقف فيها آخرون ولم يفهموا مراد القرآن ، فأما الروح المضافة الى الرب سبحانه فهى روح مخلوقة أضافها الى نفسه اضافة تخصيص وتشريف كما بينا •

وأما النفخ فقد قال تعالى فى مريم : (( والتى الحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا )) وقد أخبر فى موضع آخر أنه أرسل اليها الملك فنفخ فى فرجها فكان المنفخ مضافا الى الله أمرا واذنا والى الرسون مباشرة ، ويبقى ههنا أمران :

أحدهما: أن يقال فاذا كان النفخ حصل فى مريم من جهة الملك ، وهو الذى ينفخ الأرواح فى سائر البشر فما وجه تسمية المسيح روح الله ؟ واذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فما خاصية المسيح ؟ •

الثانى: أن يقال: فهل تعلق الروح بادم بواسطة نفخ هذا الروح أى هو الذى نفخها فيه باذن الله تعالى كما نفخها فى مريم ، أم الرب سبحانه هو الذى نفخها فى نفسه كما خلاته بيده اللائقة بذاته التى ليست كاد مخلوقاته ؟ قيل ؛ ألعمر الله انهما سؤالان مبهمان •

فأما الأول: فالجواب عنه أن الروح الذي نفخ في مريم هو الروح المضاف الي الله تعالى الذي اختصه لنفسه ، وأضافه اليه وهو روح خاص من بين سائر الأرواح وأس بالملك الموكل بالنفخ في بطون المحوامل من المؤمنين والكفار ، فإن الله سبعانه وكل بالرحم ماكا ينفخ الروح في الجنين فيكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ، وأما هذا الروح المرسل الى مريم فهو روح الله الذي الصطفاء لنفسه فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر النوع ، فإن نفخته لما دخلت في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح الذكر للأنثى من غير أن يكرن هناك وطء وأما ما اختص به آدم فهو أنه لم يخلق كخلقة المسيح من أم ولا كخلقة منائر النوع من أب وأم ولا كان الذي نفخ الله فيه منه هو المملك الذي

ينفخ الروح فى سائر أولاده ، ولو كان كذلك لم يكن لآدم فيه اختصاص وانما ذكر فى الحديث ما اختص به لى غيره وهو أربعة أشياء خلق الله له وبيده الملائقة به سبحانه اذ ليس كمثله شيء ونفخه فيه من روحه واسجات ملائكته له وتعلمه أسماء كل شيء • فنفخه من روحه يستلزم نافخا ونفخا ومنفوخا منه • فالمنفوخ منه هو الروح المضافة الى الله تعالى فمنها سرت النفخة في طينة آدم • والله تعالى هو الذي نفخ فى طينته من تلك الروح • هذا هر الذي دل عليه النص • وأما كون النفخة بمباشرة منه سبحانه كما خرقه بيده أو أنها حصلت بأمره كما حصلت في مريم ، فهذا يحتاج الى دل ل •

والمرق بين خلق الله تعالى له بيده ونفخه فيه من روحه: أن اليد غير مخلوعة والروح مخلوعة والخلق فعل من أفعال الرب سبحانه ، وأما النفخ فيل هو من أفعاله القائمة به أو هو مفعول من مفعولاته القائمة بعيره المنفصلة عنه سبحانه ؟ هذا مما حتاج الى دلايل ، وهذا بخلاف النفخ فى فرح مريم ، فانه مفعول من مفعولاته وأضافة اليه لأنه باذنه وأمره عز وجل ، فنفخه فى آدم هل هو فعل أو مفعول ؟ وعلى كل تقدير فلروح التى نفخ منها فى آدم مخلوقة غير قديمة وهى مادة روح آدم ، فروحه أولى أن تكون حادثة مخلوقة وهو المراد » انتهى ،

### A A \*

## النصال الثالث

قال الذين في تفسير قوله تعالى: « واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أن من كانا شرقيا فاتفذت من دونهم حجابا فأرسلنا اللها روحنا نتمثل لها بشرا سويا قالت: انبي أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا • قال: انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا » الآيات •

انها اعترات وانفردت من أهلها وأثث مكانا شرقيا من بيت المقدس أ. من دارها لتتخآى هناك للعبادة وقيل قعدت فى شرفه لتغتسل من الحيض

محتجبة بحائط أو بجبل أو يثوب • وروى بعضهم : أه كان موضعها فى المسجد فاذا حاضت تحولت الى بيت خالتها واذا طهرت عادت الى المسجد ، فبينما هى فى مغتسلها أتاها الملك عليه السلام فى صورة شاب أمرد وضهىء الوجه جعد الشعر والأكثر على أنه جبريل عليه السلام وعرر عنه بما فى الآية لأن الدين يحيى به وبوحيه فهو مجاز ، والاضافة للتشريف كبرت الله • وقرأ أبو حيوة وسهل « روحنا » بفتح الراء • والمراد به جبريل أيضا لأنه سبب لما فيه روح العباد • وقيل : تمثل فى صورة قريب لها أسمه يوسه من خدم بيت القدس وذلك لتستأنس بكلامه وتتلقى منه ما يلقى الها من كلماته اذ لو بدا على ذلك الصورة الملكية لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته • وانما تمثل على الحسن الفائق والجمال الرائق لأن عادة الملك اذا تمثل أن يتمثل بصورة

منشر جميل كما كان يأتى النبى مليلة في صورة دهة رضى الله تعالى عنه أو لاجتلائها وسبر عفتها • ولقد ظهر منها من الورع والعفاف مالا غاية وراءه •

فان قلت: ان جبريل عليه السلام شخص عظيم الجثة جسسما عطقت به الأخبار ولكذا غيره من الملائكة الذان ورد فى الكتب السماوية انهم تصوروا بصورة الانسان عند مجيئهم الى بعض الأنبياء عليهم السلام فمتى صار فى مقدار جثة الانسان يلزم أن لا يبقى جبريل ان تساقطت الأجزاء الزائدة على جثة الانسان ، وأن تتداخل الأجزاء ان لم ردهب شيء هو محال ، وأيضا : لو جساز التمثيل ارتفع الوثوق وامتنع القطع بأن هذا الشخص الذى يرى الآن هو زيد الذى رأى أمس لاحتمال التمثيل ، وأيضا : لو جاز التمثل بصورة الانسان فلم لا يجوز تمثله بصورة أخرى غير صورة الانسان ؟ ومن ذلك البعوض ونحوه ومعوم أن كل مذهب جر الى ذلك فهو باطل ، وأيضا : او جاز ذلك ارتفع الرثوق ،الخبر المتواتر كخبر مقاتلة النبي عين يسوم بدر لجواز أن

#### قلنا:

أجيب عن الأول بأنه لا يمتنع أن يكون لجبريل عليه السلام أجزاء أصلية قايلة وأجزاء فاضلة فبالأجزاء الأصلية يكون متمكنا من التمثل بشرا • هذا عند القائلين بأنه جسم • وأما عند القائلين بأنه روحانى ، فلا استبعاد فى أن يتدرع تارة بالهيكل العظيم وأخرى بالهيكل السغير •

وعن الثانى بأنه مشترك الالزام بين الكل ، فان من اعترف بالصانع القادر بالزمه ذلك أيضا اذ يجوز أن يخلق سبحانه مثل زيد مثلا ، ومع هذا الجواز يرتفع الوثوق ويمتنع القطع على طرز ما تقدم • وكذا من لم يعترف وأسند الحوادث الى الاتصالات والتشكلات الفلكية يلزمه ذلك ، لجواز حدوث اتصال يقتضى حدوث مثل ذلك ، وحينئذ يمتنع القطع أضا ولعله لما كان مثل ذلك نادرا للم يلزم منه قدح فى العلوم العادية المستندة الى الاحساس ، فلا يلزم الشك فى أن زد اللذى نشاهده الآن هو الذى شاهدناه بالأمس •

أجيب عن الثالث بأن أصل التجويز قائم فى العقل وانما عرف فساده بدلائل السمع وهو الجواب عن الرابع ، كذا قال الامام الرازى عليه الرحمة •

ثم انه عليه السلام دنا منها فنفخ في جبيها فدخلت النفضة في بعوفها فحملت بعيسى عليه السلام • وقيل: انه لم يدنو بل نفخ عن بعد ، فوصل الربيح البها فحملت • وقيل ان النفخة كانت في كمها • وقيل: كانت في ذيلها وقيل كانت في فمها • واختلف في سنها اذ ذاك مقيل: كانت في ذيلها وقيل: أقل • وقيل: قد كانت حاضت حيضتين • وقيل: انها لم تكن تحيض أصلا بل كانت مطهرة من اللحيض • وكسذا اختلفوا في مدة حملها • فعن ابن عباس والباقر رضى الله تعالى عنهما كانت ساعة واحدة كما حملته نبذته ، واستدل لذلك بالتحقيب في قوله تعالى « أن مثل عيسى عقد الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال في قوله تعالى « أن مثل عيسى عقد الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال في قوله تعالى « أن مثل عيسى عقد الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال في قوله تعالى » وقيل انها كانت سبعة أشهر وقيل ستة أشهر وقيل منة أشهر وقيل الله كن فيكون » وقيل انها كانت سبعة أشهر وقيل ستة أشهر وقيل المنه أسهر وقيل الله كانت سبعة أشهر وقيل المنه أسهر وقيل الله كانت سبعة أشهر وقيل ستة أشهر وقيل سبعة أسبع المناس ال

تحملته فى ساعة ، وصور فى ساعة ، ووضعته فى ساعة حين زالت الشمس من يومها ، والمشهور أنها كانت ثمانية أشهر قيل ولم يعش موالود لثمانية أشهر غيره عليه السلام ،

ثم لما نفخ جبريل عاليه السلام في جيبها وحملت حتى اذا أثقلت اعترات بعيدا من أهلها وراء الجبل ، لأنها كانت فى بيت النبوة فاستحيت واهربت حياء من قومها ، فأخذت نحو المشرق وخرج قومها في طلبها ، فجعلوا يسألون عنها فلا يخبرهم أحد • وروى الثعلبي في العرائس أن مريم لما حملت كان معها ابن عم لها يسمى وسف النجار ، وكانا منطلقين الى المسجد الذى عند جبل صهيون وكانا معا يخدمان ذلك المسجد ولا يعلم أن أحدا من أهل زمانهما أشد اجتهادا وعبادة منهما • وأول من علم أمرها يوسف فتحير في ذلك لعلمه بكمال صلاحها وعفتها ، وأنها لم تغب عنه ساعة ، فقال لها : قد وقع فى نفسى شىء من أمرك لم أستطع كتمانه • وقد رأت الكلام فيه أشفى لصدرى • فقالت : قل قولا جميلا • فقال : يا مريم أخبريني هل ينبت زرع بغير بذر ؟ وهل تنبت شجرة من غير غيث ؟ وهل يكون ولد من غير ذكر ؟ فقالت : نعم ٠ ألم تعلم أن الله أنبت الزرع بوم خطقه من غير بذر ؟ ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث ؟ وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر ، بعد ما خلق كل واحد منهما على حادة • تقول : ان الله سبحانه لا يقدر على أن ينبت الشجرة حتى يستعين بالماء ؟ قال : لا أقول هذا • ولكنى أقول ان الله تعالى يقدر على ما يشاء ، بقول : « كن فركون » فقالت : ألم تعلم أن الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى ؟ فعند ذلك زال ما يجده • وكان ينوب عنها فى خدمة المسجد الستياء الضعف عليها بسبب الحمل وضيق القلب .

فلما دنا نفاسها أوحى الله تعالى اليها أن اخرجى من أرض قومك ، لئلا ، فتلوا ولدك ، فاحتملها يوسف الى أرض مصر على حمار له ، فلما (م ٣٧ الجواب النسيح )

يلغت تك البلاد أدركها النفاس ، فكان ما نصه سبحانه فى القرآن الكريسم .

وقيل: انتبذت أقصى الدار • قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ولما اشتد عليها الطلق نظرت الى أكمة فصعدت مسرعة ، فاذا عليها جذع نخلة نخرة ، ليس عليها سعف ، وكان الوقت شاء ، فقالت : «ياليتنى مت قبل هذا » استحياء من الناس وخوفا من لائمتهم ، والا فهى تعلم ما جرى بينها وبين جبريل من الوعد الكريم •

وقيل: انها تمنت الموت لأنها سمعت نداء: اخرج يا من يعبد من دون الله فحزنت اذلك ، وتمنت الموت ، فناداها جبريل وكان فى مكان أسفل منها ( لا تحزنى قد جعل ربك ) اسفل منه جدول ماء ٠

وروى أن جبريل ضرب برجله الأرض فظهرت عين مساء عدب ، فجرى جدولا « وهزى اليك بجدع النخلة ، تساقط عليك رطبا جنيا » فجمل الرطب يقع بين يداها وكان برنيا وقيل عجوة وانما كان رطبا لأنه ورد أنه ما للنفساء خير من الرطب ، ولا للمريض خير من المسل ٠

ثم قال لها جبريل « فاما ترين من البشر أحدا فقولى انى نذرت الرحمن صوما » أى امساكا عن الكلم • وقيل وعن الأكل أيضا « فلن أكلم اليوم انسيا » •

وبعد انقضاء نفاسها جاءت الى قومها تحمل عيسى ، فلمسا دخلت عيم تباكوا وقيل هما برجمها ، فأشارت الى عسى أن كلموه فقالوا «كيف نكلم من كأن في المهد صبيا » وكان عيسى عليه السلام يرضع ، فلما سمع ما قالوا ترك الرضاع وأقبل بوجهه عليهم واتكأ على يساره وأشار بسبابته ، وقيل : ان زكريا أتبل يستنطقه ، قال « انى عبسد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركا »أى نفاعا « أينما كنت ، وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حها وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا

شحقيا والسلام على يوم وادت ويدوم أموت ويدوم أبعث هيا » ثم أن مريم عليها السلام بعد أن فطمته وصلح للتعلم جعلته من صبيان اليهود ، ليتعلم ، ثم بعد ذلك بمدة سنين أتاه الوحى وادعى النبوة وآمن به البعض وكفر به الأكثرون من بنى اسرائبل ، ثم أنه رفيم الى السماء فاختاف الأحزاب فيه •

فأما اليهود فطعنوا فيه وحاشاه وصلبوه بزعمهم وأما النصارى فاختلنوا أيضا فيه ، فقال نسطور : هو ابن الله ـ تعالى عن ذلك ـ ظهره ثم رفعه ، وقال يعقوب : هو الله تعالى هبط ثم صعد ، وقال ملكا ، هو عبد الله ونبيه ، وفي المسلل والنجل أن المسلكانية قالوا ان الكلمة يعنى أقنوم العلم اتحدت بالمسيح عليه السلام وتدرعت بناسوته ، وقالوا أيضا : ان المسيح عليه السلام فاسوت كلى لا جزئى وهو قديم وقد ولدت مريم الها قديما أزليا والقتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معا ، وقد قدمنا من أمر النصارى ما فيه كفاية فليتذكر ،



# الفعسل الرابع

فسى الادلة على أن المسلوب الشسبه وأنه عند قتله على قاتليه اشتبه والدلالة على رفعسه اليه الشرفه عنده ومكانته لديه

قال النصارى: القول بالناء الشبه على عيسى عليه السلام قول يفضى الى السفسطة والدخول فى الجهالات مما لا يليق بالعقلاء لأنا اذا جوزنا ذلك ، فينبغى اذا رأى الانسان ولده أو زوجته لم بثق بأنه ولده ولا بأنها زوجته ، وكذلك سائر المعارف لا يثق الانسان بأحد منهم ولا يدكن اليه ، ونحن نعام بالضرورة أن الانسان يقطع بأن واده

هو ولده ، وأن كل واحد من معارفه هو من غير شك ولا ربيسة ، بل القول بالشبه منع من الوثوق بمدينة الانسان ووطنه اذا دخله ، ولعله مكان آخر ألقى عليه الشبه ، بل اذا غض الانسان عينه عن صديقه بين يديه احظة ثم فتحها ينبغى أن لا يقطع بأنه صديقه لجواز القاء الشبه على غير على غيره ، وكل ذلك خلاف الضرورة ، فالقول بالقاء الشبه على غير عيسى خلاف الضرورة ، كالقول بأن الواحد نصف العشرة مثلا ، فلا يسمع على أنه قد اجتمعت أمتان وهما اليهود والنصارى على أنه صلب بنفسه ، فيكون ذلك متواترا ، وأيضا : ان النصارى يدعون على اليهود صلبه ، واليهود يعترفون بذلك ، فقول المسلمين ان المصاوب غيره كمسمه ، المدالة الكار للمتواتر وتكذيب لتصديق الخصم القر بدعوى خصمه ،

## انتهى ٠

فتقول: ان هذا سؤال بحسب الظاهر فيه شبهة مؤثرة فى النفوس تصدق دعواهم وكلام بالطل • وسيظهر عند الامتحان زيف كلامهم • والجواب عنه من ويجوه:

أحدها: ان هذا تهويل ليس عليه تعويل ، بل البراهين القاطعة والأدلة السلطعة قائمة على أن الله تعالى خلق الانسان وجملة أجزاء اللعالم ، وأن حكم الشيء حكم مثله ، فما من شيء خلقه الله تعالى في العالم الا وهو قادر على خلق مثله ، اذ لو تعذر خلق مثله لتعذر خلقه في نفسه فيلزم أن يكون خلق الانسان مستحيلا ، بل جملة العالم ، وهو محال بالضرورة ، واذا ثبت أن الله تعالى قادر على خلق مثل لكل شيء في العالم ، فجميع صفات حسد عيسي عليه السلام الها أمثال في حيز الامكان في العدم ، يمكن خلقها في محل آخر غير جسد المسيح ، فيحصل الشيه في العدم ، يمكن خلقها في محل آخر غير جسد المسيح ، فيحصل الشيه قطعا ، فالتول بالشبه قول بأمر ممكن لا بما هو خسلاف الصرورة ، ويؤنس ذلك أن التوراة مصرحة بأن الله تعالى خلق جميع ما المية في عصا موسى عليه السلام ، وهو أعظم من انشبه ، فان جعل حروان يشبه عصا موسى عليه السلام ، وهو أعظم من انشبه ، فان جعل حروان يشبه عصا موسى عليه السلام ، وهو أعظم من انشبه ، فان جعل حروان يشبه عصا موسى عليه السلام ، وهو أعظم من انشبه ، فان جعل حروان يشبه عصا

حيوانا وانسان شبه انسانا أقرب من جعل نبات يشبه حيوانا ٠

وقلب العصامما أجمع عليه اليهود والنصارى كما أجمعوا على قلب النار يردا وسلاما ، وعلى قلب لون يد موسى عليه السلام وعلى انقلاب الماء خمرا وزيتا للأنبياء عليهم السلام واذا جوزوا مثل هذا فليجوز القاء الشبه من غير استهالة على أن عيسى عليه السلام قد خولفت عادة الله تعالى الأغلبية في خلقه من ماء والصد ونفتخ جبريل في جيب مريم ، فجعل شبهه على غيره ليس بأبعد عن العادة من خلقه ، على أن الماء، للموتى وابراءه للأبرص والأكمه أعظم من القاء شبهه على غيره وعلى أن عروجه الى السماء بناسوته وخرق السماء والتئامها ، ليس بأهون من ذلك على أن رد الشمس ليشوع بن نون ومشى عيسى وحواريوه على الماء وسائر معجزات أنبياء بنى اسرائبل ليس بأهون مما هنالك واذا صح عند النصارى انقلاب النفنز الى جسد المسيح والخمر الى دمه في العشاء السرى ، لم لا يمكن أن يوقع شبهه على أحدهم ؟ كما دمه في العشاء السرى ، لم لا يمكن أن يوقع شبهه على أحدهم ؟ كما

وثانيها: ان الانجبل ناطق بان المسيح عليه السلام نشا بين ظهرانى اليهود ، وحضر مرارا عديدة فى موالسمهم وأعيادهم وهياكلهم يعظهم ويعلمهم ويناظرهم ويتعجبون من براعته وكثرة تحصيله ، حتى أنهم كما فى الانجيل يقولون: «أليس هذا ابن وسف بأليست أمه مريم باليس اخوته عندنا به فمن أين له هذه الحكمة بي واذا كان فى غاية الشهرة والمعرفة عندهم وقد نص الانجيل على أنهم عند ارادة الصلب لم يحققوه حتى دفعوا لتلميذه ثلاثين درهما ليدلهم عليه ، فما حاجتهم لم يحققوه حتى دفعوا لتلميذه لعرفهم شخصه لولا وقوع الشبه الذي نقول به بي وقوم الشهرة والمدينة الدينة المرفهم شخصه لولا وقوع الشبه

وانسرد الله ما وقع في أناجيلهم مما يدل على ذلك ، وعلى أن السية عبد الله ورسوله:

فقد قال يوهنا في الأصحاح الثامن عشر من انجيله ما لفظـه:

الا خرج مع تلامیده الی عبر وادی قدرون وکان هنائ بستان دخله هو وتلامیده وکان یهوذا الذی أسلمه یعرف ذنك الموضع ، لأن یسوع کان یمتمع هناك مع تلام ذه کثیرا ، وان یهوذا أخذ الجند من عظماء الکهدة والفریسین شرطا ، وجاء الی هناك بسرج ومصابح وسلاح ، ویسوع کان عارفا بکل شیء سیأتی علیه ، فخرج وقسال لهم : من تطابسون أفاجابوه ، سوع الناصری ، قال لهم یسوع : أنا هو ، وکان أیضا یهوذا دافعه واقفا معهم ، فاما قال لهم أنا هر ، رجعوا الی ورائهم وسقطوا علی الأرض فسألهم أیضا : من الذی تطلبون ؟ فقالوا یسوع الناصری ، أجاب یسوع : قسد قلت لکم انی أنسا هو ، فان کنتم تطلبوننی دعوا هؤلاء یذهبون » انتهی ،

وقال مرقس في الأصحاح الرابع عشر من انجيله ما لفظه: « وقال لهم: أن نفسى حزية عتى الموت ، فأقيموا هنا واستروا ، ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلى أن كان يستطاع تعبر عنى الساعة » وفي نسخة « أن كان تتعداه الساعة ، فقال ؛ أيها الآب كل شيء بقدرتك أجز عنى هذه الكاس لكن ليس كما أرد أنا بل كما تريد أنت • وجاء فوجدهم نياما » الى أن قال : « وجاء ثالثة وقسال لهم : ناموا الآن واستربحوا قد جاءت الساعة ، ها أن أبن الانسان يسلم في يدى الخطاة ، قوموا نذهب • ها هو الذي يسلمني فهو قرب ، وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الاسخريوطي واحد من الاثنى عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصى عند رؤساء الكهنة والكتبة والمشيخة ، وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا : الذي أقبله فهو هو ، فأمسكوه وسوقوه باجتهاد فلما عليه وأمسكوه » انتهى •

وفى الأصهاح السادس والمشرين من انجيل متى مل افظله: « فحينتُذ قال لهم: ان نفسى حزينة حتى المات ، امكثوا ههنا واسهروا معى ، وبعد قليلا وخر على وجهه وصلى قائلا : يا أبتاه ان كان يستطاع فلتعبر عنى هذه الكاس ، ولكن ليس تكون كارادتى بل كارادتك » الى أن قال: « وأيضا ثانية مضى وصلى وقال: يا أبتاه ان لم يكن يستطاع ان تعبر هذه الكأس ألا أشربها فلتكن مسرتك » الى أن قال: «حينئذ جاء الى قلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا ، ها قد اقتربت الساعة وابن الانسان يسلم فى أيدى الخطاة قوموا ننطلق ، ها قد قدرب الذى يسلمنى ، وفيما هو تكلم اذ جاء يهوذا واحد من الاثنى عشر ، ومعه جمع كبير بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة ومشائخ الشعب والذى أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذى أقبله هو هو فأمسكوه ، وللوقت تقدم الى يسوع وقال له: سلام يا معلم ، وقبله و فقسال له يسوع : يا صاحب لأى شىء جئت ؟ حينئذ تقدموا ووضعوا أيديهم على يسوع وأمسكوه » انتهى و

# وفي الاصحاح الثاني والعشرين من انجيل لوقا ما لفظه:

خرج كالمادة ومضى الى جبل المزيتون وتبعه أيضا تالام ذه ، فلما انتهى الى المكان قال لهم : صلوا لئلا تدخلوا التجارب • واهو انفرد عنهم كرمية حجر ، فخر على ركبتيه وصلى وقال يا أبتاه ان كنت نشاء أعبر عنى هذا الكأس ، لكن ليس كمشرئتي بل مشيئتك لتكن ، مظهر له ملاك من السماء يقويه وصار يتضيق وكان يصلى متواترا وصار عرقه كنقطاة دم نازلا على الأرض وقام من الصلاة وجاء الى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن فقال لهم : لماذا أنتم نيام ؟ قوموا صلوا لئلا تدخلوا التجارب و فيما هو يتكلم واذا جمع ، والسمى يهوذا الذي من الاثنى عشر قدامهم ، فدنا من يسوع ليقبله ، فقال له يسوع : يا يهوذا بقبلة تسلم ابن الانسان ؟» الى أن قال : « والرجال الذين أمسكوا يسوع كانبوا يهزءون به ويضربونه ويفطونه ويضربون وجهه ويسألونه قائلين تنبأ من الذي ضربك ؟ وكانوا بقولون وعليه أشياء أخرى كثيرة مجدفين ، فلما كان النهار اجتمع مشائخ الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأدخاوه الى مجمعهم ، وقالوا له : ان كانت أنت المسيح فقل لنا • قال لهم : ان قلت لكم لم تؤمنوا لى ، وان سألتكم لم تجيبوني ولم تخاوني » الى أن قال في الأصحاح الثالث والعشرين: « صلبوه هناك • واللصين أحدهما

عن يمينه والآخر عن شماله وواحد من اللصين المصلوبين كان يجدفه ويقول ان كنت أنت المسيح فنج نفسك ونجنا ، وصاح يسوع بصوت عال وقال : يا أبتاه في يديك أسلم روحى • قال هذا وسلم الروح » انتهى • • فهذا اللبس العظيم مع تلك الشهرة والمعرفة نصو مدة ثلاثين سنة ، وكثير منها انقضى في المجادلات والمحاورات معهم ، يدل دلالة واضحة على وقوع الشبه •

وثالثها: انه كما تقدم فى الأناجيل أخذ فى حندس من الليل المظلم فى حالة شوهت صورته وغيرت محاسنه وهيئته بالضرب والسحب وأنواع النكال الموجبة لتغير الحال ، ومثل ذلك يوجب اللبس بين الشيء وخلافه ، فكيف يباين الشيء وشبهه ؟ حتى ان رئيس المكهنة عند احضاره أقسم عليه هل هو يسوع المسيح ابن الله ؟ فلم يجبه ولو كان هو لأجابه ، فمن أين للتصارى واليهود القطع بأن المصلوب هو عسيى عليه السلام دون شبهه ؟ بل انها يحصل الظن والتخمين كما قال الله تعالى فى كتابه المبين : « وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه » .

رابعها: قد تقدم فى الأناجيل أنه لما جاء اليهود الى مداه خرج اليهم وقال: من تريدون ؟ قالوا: يسوع • وقد خفى شخصه عليهم ، فقعل ذلك مرتبن وهم يتكرون صورته • وهذا دليل الشبه ورفع عيسى عليه السلام ، ولاسيما وقد نقل غير واحد من العاماء عن بعض النصارى القول بأن المسبح عليه السلام كان قد أعطى قوة التحول من صورة الى صورة •

خامسها: قول متى فى الأصحاح الخامس والعشرين من انجيله ما لفظه: « حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون فى هذه الليلة لأنه مكتوب انى ألضرب الراعى فتتبدد خراف الرعية ، ولكن بعد قيامى أسيقكم الى الجليل فأجاب بطرس وقال له: وان شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا • قال له يسوع: الحق أقول لك انك فى هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرنى ثلاث مرات » انتهى •

نقد شهد عليهم بالشك بل خيرهم « بطرس » الذى هو خليفته عليهم شك ، فقد انخرمت الثقة بأقوالهم وصبح قوله تعالى: « وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن » •

سادسها : أن في الأصحاح السابع والعشرين من انجيل متى ما الفظه : « حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة • الى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا : قد أخطأت الذ سلمت دما بريا ، فقالوا : ما علمنا أنت أبصر ، فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ، ثم مضى وخنق نفسه » انتهى • فهذه الأناجيل ليست قاطعة في صلبه ، بل فيها اختلافات فيحتمل أن يهوذا كذب عليهم في قوله: هو هذا • و دل على وقوع ذلك ويقربه: ظهور ندمه بعد هـذا ولاسيما وهو من جملة الاثنى عشر الذين شهد المسيح لهم بالسمادة الأبدية ، والسعيد لا يتم منه مثل هذا الفساد العظيم ، فيازم اما أن يهوذا ما دل عليه أو كون المسيح ما شهد الهم بالسعادة الدائمة ، أو أن أناجيلهم محرفة مبدلة ، ويحتمل أن أحد أتباع المسيح باع نفسه من الله تعالى وقاية للمسيح عليه السلام وادعى أنه هو ، ومثل هذا كثير فى أتباع الأنبياء حيث يريدون أن يفدواً أنفسهم بدل أنبائهم لاسيما والمسيح اله بزعم النصارى ، ويحتمل أن الأعوان أخذوا عليه رشوة وأطلقوه وأخذوا بدله ، كما أن يهوذا مع أنه صديقه ورسوله أخذ رشوة ودلهم عليه ، ويحتمل أن عيسى لما كان الها بزعمهم أرسل ألحد ملائكته بدلة وخلقه على صورته ، كما أنه خلق آدم على صورته ، ويحتمل أن الله تعالى أرسل شيطانا على صورته وصلبوه ويحتمل أن الملك الذي غزل عليه اليقويه كما تقدم في انجيل لوقا بزعمهم ، صار فداء له ، ويدتمن أن هذا المطلك اللذي نزل انما نزل لرفعه لأنه لو كان نازلا لتقويته لقواه فلما أم نر أنه قواه ، فيقتضى أنه رفعه الى السماء أو فدى نفسه له •

وقال بعض الأفاضل: « ومن الأدلة على رفعه وصلب شبهه: ما فى الأصحاح التاسع من انتجيل لوقا ما لفظه: « أن المسيح صعد الى جبل ليصلى وأخذ بطرس ويوحنا وبعقوب معه وفيما هر يصلى صارت

هئة وجهه متغيرة ولباسه مضيئا لامعا ، واذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى واليليا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذى كسان عتيدا أن كلمه فى أورشليم ، وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد ثقلوا بالنوم ، فلمسا استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه ، وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد أن نكون ههنا فلنصنع ثلاث مظال الله واحدة ولموسى واحدة ولا يليا واحدة ، وهو لا يعلم مسا يقسول ، وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم ، فخافوا عنسد ما دخسلوا فى السحابة وصار صوت من السحابة قائلا : هدا هدو ابنى الحبيب له اسمعوا ، ولمساكن الصوت وجد يسوع وحده ، وأما هم فسكتوا ولم يخبروا أحدا فى تلك الأيام بشىء مما أبصروه » انتهى ،

وهذا فيه دلالة على رفعه وحصول الشبه الذى نقول به اذ لا معنى لظهور موسى وايلياء عليهما السلام ووقوع النوم على أصحابه وتغير وجهه واضاءة لباسه الا رفعه ورؤ تهم له بعد ذلك انما هو من تطور روحه لأنه عليه السلام كان اله قوة التطور ، وهذا من أحكام الروح والنفس ولأن قلنا : انه لا يدل على الرفع بالوجه التام ، غيرا أنا نتنزل ونقول : ما دام في هذه المرة تغيرت هيئة وجهه ولباسه ، واجتمع بالأنبياء ، وسمع من الغمامة هذا الصوت فلا ألقل أن يكون ذلك مقدمة لرفعه ومقياسا ومبدأ القويته وايناسا ، واليهود لم يتحققوا من أنفسهم أنه هو المسيح ، بل اعتمدوا على قول يهوذا كما تقدم لك ، وهوذا قوله قول فرد وغير صالح للاحتجاج للاحتمالات والأدلة التي ذكرناها لك ، فلم يبق في قول الفرقتين هجة أن المصلوب هو المسيح عليه السلام لا شبهه ، وأناجيلهم حالها معلوم لديك وبيان اشتباههم عليه المركى لك في القرآن الكريم لا يخفى عاليك ،



#### الفصيل الخامس

قال القرافى: اعلم أن النصارى قالوا انهم واليهود أمتان عظيمتان طبقوا مشارق الأرض ومغاربها وكلهم يخبر أن المسيح عليه السلام صلب، وهم عدد يستحل تواطئهم على الكذب، والانجيل أيضا مخبر عن الصلب، وكذا كتب الأنبياء المتقدمين، فأن جوزتم كذبهم وكذب ما يدعى أنه الانجيل وأن مثل هؤلاء ممكن تواطئهم على الكذب، لزم المصال من وجوه ٠

أحدها : أنه يتعذر عليكم أيها السلمون جعل القرآن متواترا •

وثانيها: ان قاعدة التواتر تبطل بالكلية فأن غاية خبر التواتر يمل الى مثل هددا •

وثالثها: ان انكار الأمور المتواترة جحد للضرورة فلا سمع ، فلو قال انسان الخبر عن وجود بعداد ودمشق كذب لم يسمع ذلك منه وعد خارجا عن دائرة العقلاء ، وحينئذ يتعين أن المقول بالصلب حق وأن اخبار السلمين والقرآن عن عدم ذلك مشكل .

### والجواب من وجوه:

احدها: ان جميع النصارى واليهود يوردون هذا السوال ولا يعلمون حقيقة التواتر ولا شروطه ، وانما فهم ذلك وغيره هذه الأمة المحمدية والملة الاسلامية لعلو قدرها وشرفها واختصاصها بمعاقد العلوم وأزمتها دون غيرها ، كما هو مسلم عند كل درى منصف وهاندن نوضح ذلك ان شاء الله تعالى فنقول: ان التواتر له شروط:

الشرط الأول: أن يكون المخبر عنه أمر محسوسا ، ويدل على اعتبار هذا الشرط أن الأمة العظيمة قد تخبر عن القضايا اللجسيمة وهي

باطلة كاخبار المعطلة عن عدم الصانع والفلاسفة عن قدم العالم ، مع طلان ذلك عند أمم كثيرة ، وسببه : ان مجال النظر يكثر فيه وقوع الخطأ فلا يثق الانسان بالخبر عن المعليات ، حتى نظر فيجد البرهان المعلى يعضد ذلك الخبر ، فحينئذ يقطع بصحة ذك الخبر ، أما الأمور المحسوسة مثل المبصرات ونحوها فشديدة البعد عن الخطأ ، وانما متع الخلل دن التواطىء على الكذب ، فاذا كان المخبرون يستحيل تراعلتهم على الكذب ، حصل القطع بصحة الخبر ،

الشرط الدين الما أذا كانوا يستحيل تواطئهم على الكذب وكانوا هم الماشرين لذاك الأمر المحسوس المخبر عنه ، حصل العلم بخبرهم ، وان الماشرين لذلك الأمر المحسوس المخبر عنه ، حصل العلم بخبرهم ، وان لم يكن المخبر لنا هو المواشر لذلك المحسوس بل ينقلون عن غيرهم أنه أخبرهم بذلك ، فلابد أن يكون الغير المباشر عددا يستحيل تواطئهم على الكذب ، فانه ان جاز الكذب عليه وهو أصل هؤلاء المخبرين لنا ، فاذا لم يبق الأصل لم يبق القرع عليه ، فلا يلزم من كون المخبر لنا يستحيل تواطئهم على تواطئهم على الكذب حصول العلم بخبرهم ، لجواز فساد أصلهم المعتمدين عليه ، فيتعين أن يكون الأصل عددا يستحيل تواطئهم على الكذب .

فهذا معنى قولنا: استواء الطرفين فى كونهما عددا يستحيل تواطئهم تواطئهما على الكذب: شرط م فان كان المخبر لنا عددا يستحيل تواطئهم على الكذب وأصلهم الذى ينقلون عنه كذلك ، لكن أصلهم لم يباشر ذلك الأمر المحسوس ، بل ينقل عن غيره أيضا ، فأفضل ذك الأصل بجب أن يكون عددا يستحيل تواطئهم على الكذب أيضا ، لما تقدم م وفى هذه الصورة حصل طرفان وواسطة ، فالطرفان المخبر لنا والمباشر الأول والواسطة التى بنهما فيجب استواء الطرفين والواسطة والوسائط تكثرت فى كونهم عددا يستحيل تواطئهم على الكذب ، فينقسم بهذا تكثرت فى كونهم عددا يستحيل تواطئهم على الكذب ، فينقسم بهذا والتحرير التواتر الى طرف فقط والى طرفين بلا واسطة ، والى طرفين وواسطة ، والى طرفين وواسطة ، والى طرفين وواسطة ، والى طرفين عدا الشرط ، فاذا تقرر حقايقة

التواتر م فنقول:

الحس انما يتعلق بأن هذا مصلوب على هذه الخشبة ، وأما أنه عيسى عليه السلام نفسه أو غيره ، فهذا لا يفيده الحس البتة ، بل انما يعلم بقرائن الأحوال أن وجدت أو باخبار الأنبياء عليهم السلام عن الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ، وااذي يدل على أن الحس لا يفرق بين المتماثلات : أنا لو وضعنا في اناء رطلا من الماء مثلا وأريناه لانسان ثم رفعنا ذاك الماء ووضعنا فيه رطلا آخر من ذلك الماء ، ثم أريناه اذلك الانسان وقلنا له : هذا الماء هو عين الماء الأول أو مثله ، فانه اذا أنصف يقول : الذي أدركه بحسى أن هذا ماء بالضرورة أما أنه عين الأول أو غيره مماثلًا له فلا أعام ، لكون المس لا يحيط بذلك • هذا في المائعات • وكذلك كف من تراب أو أوراق الأشجار أو أنواع الحبرب كالحنطة مثلا اذا أخذ منها حفنتان ونحو ذلك ، وكذلك الحيوانات الوحشية والطيور شديدة الالتباس على المحس ، اذا اتحد النوع في اللون والسن والمعلظ ، وانما كثرت المفروف في الحيوانات الانسية كالفرس ونحوها و وسر ذاك أن أسباب النشاة فى الوحشية مشتركة بالمياه والمراعى والبرارى والمروان الانسى مختلف ذلك فيه بحسب مقتنيه اختلافا كثيرا ، فينشأ بحسب دواعي بني آدم في السعة والنصيق ، وايثار نوع من العلف على غيره ومكان مخصوص على غيره ، والزام الميوان أنواعا من الأعمال والرياضة دون غيرها ، فيختلف الحوان الانسى بحسب ذلك .

ثم يتصل ذلك بالنطف فى التوليد مضافا الى ما يحصل الواد من داعية مربيه فيعظم الاختلاف و والحيوان الوحشى سلم عن جميع ذلك فتشابهت أفراد نوعه ، ولا يكاد الحس يفرق بين اثنين منه البتة ، فاذا تقرر أن الحس لا سلطان له على الفرق بين المثلين ولا التمييز بين الشيئين فيجب القطع أن كون المصلوب هو خصوص عيسى عليه السلام دون شبهه أو مثله ، ليس مدركا بالحس ، واذا لم يكن مدركا بالحس ،

جاز أن يخرق الله تعالى العادة لعيسى عليه السلام شبهه فى غيره ، كما خرق له العادة فى احياته الموتى وغيره ، ثم يرفعه ويصونه عن الهانة أعدائه ، وهو اللائق بكريم آلائه فى احسانه لخاصة أنبيائه وأوايائه ، واذا جوز العقل مثل هذا ، مع أن الحس لا مدخل له فى ذلك ، بقى اخبار المرآن الكريم عن عدم انصلب سالما عن المعارض ، مؤيدا بكل حجة ، وسقط السؤال بالكلية ،

وثانيها: سلمنا أن الحس يتعلق بالتفرقة بين الملثين والتمييز بين الشبهين ، لكن لا نسلم أن العدد الباشر الصلب كانوا بحيث يستحيل تواطئهم على الكذب ، ويدل على أنهم اليسود ، فحيثة عدد التواتر متعذر فروا عنه لأنه لو وجد أحد منهم لقتله اليهود ، فحيثة عدد التواتر متعذر من جهة شيعة النصارى عن أسلافهم لا يفيد علما بل هو ظن وتخمين لا عبرة به ، ولذلك قال الله سبحانه في قرآنه المبين : (( وها قتلوه يقينا ، يل رفعه الله الله الله الله الله يتيقنون ذلك بل يحرزون بالظن والتخمين ، وأما من جهة المهاة اليهودية فلأن المباشر منهم المصلب انما هو الوزعة وأعوان الولاة وذلك في مجرى العادة يكون نفرا قليلا كالاثنين أو الثلاثة ونعوها يجوز عليهم الكذب ولا يفيد خبرهم العلم بكون العادة فولفت ، وتخريج الصلب عدد يستحيل تواطئهم على الكذب يفتقر الى فولفت ، وتخريج الصلب عدد يستحيل تواطئهم على الكذب يفتقر الى نقل متنواتر ، غانه لو وقع ونقل بأخبار الآحاد لم يحصل لنا علم بالصلب نقل متنواتر ، غانه لو وقع ونقل بأخبار الآحاد لم يحصل لنا علم بالصلب نقل متنواتر ، غانه لو وقع ونقل بأخبار الآحاد لم يحصل لنا علم بالصلب غلم ناتواتر حاصلا في نفس الأمر ، فانه لو رقع ونقل بأخبار الآحاد الم تحصل لنا علم بالصلب نقل متنواتر ، فانه لو وقع ونقل بأخبار الآحاد الم تحصل لنا علم بالصلب نقل متنواتر ، فانه لو وقع ونقل بأخبار الآحاد الم تحصل لنا علم بالصلب في المتواتر كذب الناقل ، فلا يكون عدد التواتر حاصلا في نفس الأمر ،

والنصارى واليهود انما يعتمدون على النوراة والانجيل ولا يوجد يهودى ولا نصرانى على وجه الأرض روى التوراة والانجيل، عدلا عن عدل الى موسى أو عيسى عليهما السلام، وإذا تعذرت عليهم رواية العدل عن العدل، فأولى أن تعذر التواتر، ولم يبق فى الكتابين الا أخبار وتواريخ بعيدة الزمان جدا، بحيث أن التواريخ الاسلامية أصح منها لقرب عهدها، مع أنه لا يجوز الاعتقاد فى فروع الديانات على شيء من التواريخ فضلا عن أصول الأديان، وإذا ظهر أن مستند

هاتين الأمتين العظيمتين في العدد في غاية الضعف ، كانت اخبارها في نفسها في غاية الضعف لأن الفرع لا يزيد على أصله •

وثالثها: ان نصوص الأنجيل مشعرة بعدم صلب عيسى عليه المسلام بخصوصه • كما نقلنا بعضها آنفا •

وسننقل أيضا قريبا ان شاء الله تعالى نحوها مما يؤيد ذلك ٠٠

قال ف تخجيل الأناجيل: « فيقال للنصارى ما ادعيتموه من قتل المسيح وصلبه أتنقلونه تواترا أم آحادا ؟ فان زعموا أنه آحاد لم يقم بذلك حجة ، ولم يثبت العلم الضرورى ، اذ الآحاد لم تأمن عليهم فيها السهو والعفلة والتواطؤ على الكذب ، واذا كان الآحاد عرض عليهم ذلك فلا يحتج بهم في القطعيات ، وأن عزوا ذلك أني التواتر قلفا لهم : شرط التواتر استواء الطرفين فيه والوسط ، وهو أن ينقل الجم الغفير عن الجم الغفير الذين شاهدوا الشهور به وهو المصاوب ، وعلموا أنه هو ضرورة ، فان اخل شيء من ذلك فلا تواتر ، فان زعم النصاري أن خبرهم فى قتل المسيح وصلبه بهذه الصفة ، أكذبتهم نصوص أناجيلهم التي بأيديهم اذ قال لهم نقلتها الذين دونوها لهم وعليهم معولهم أن لما ألخذ فقتل كان فى شردمة يسيرة من تلاميذه ، فلما أقبل عليه هربوا بأسرهم ولم يتبعه الا بطرس من بعد ، ولما دخل الدار حيث اجتمعوا نظرت جارية منهم الى بطرس فعرفته ، فقالت : هذا كان مع يسوع ، فحلف أنه لا يعرف يسوع ولا يقول بالمسوله ، وخادعهم حتى تركوه وذهب ، ولم يكد يذهب وان شابا آخر تبعه وعليه ازار فتعلقوا به ، فترك ازاره بأيديهم وذهب عربانا •

فهؤلاء أصحابه وأتباعه لم يحضر منهم ولا رجل واحد بشسهادة أناجياهم ، وأما أعداؤه اليهود الذن تزءم النصارى أنهم حضروا الأمر فلم يبلغوا عدد التواتر بل كانوا آحادا وأفرادا ، لأن عموم الناس الذين حضروا لا يرون الا شخصا على خشبة ومعه لمان مصلوبان ، ولا شك أن هيئتهم وعنتهم متغيرة عن الحالة التي قبل أخذهم ، واما

المسائخ ونحوهم فلم عرفوه أيضا • ففى الأصحاح الثانى والعشرين من انجيل لوقا ما لفظه: « فلما كان النهار اجتمع مشائخ السعب ورؤساء الكهنة وأدخلوه الى مجمعهم وقالوا له: ان كنت أنت المسيح فقل لنا • قال لهم: ان قلت لكم لم تؤمنوا لى ، وان سألتكم لم تجيبونى ولم تخلونى » انتهى • وهذا يحتمل أنهم يسالونه عن ذات أو عن رسالته • على أنا لو سلمنا كثرة عددهم وصدق معرفتهم ، فيمكن تواطئهم على الكذب لأنهم لما لم بجدوه هو ولم يعالموا محل المسيح وكان ذلك من تلاميذه ، واستحلوا قتله أيضا أشاعوا أنه هو المسيح ليترك الناس متابعته ، واثلا يتخذوا المسيح نبها وصمموا أنهم اذا وجدوا المسيح بعد هذا أيضا يعملون به كما عملوا بصاحبه • ويؤيد هذا : أنهم جعلوا على القبر حراسا لئلا نبش ، ويرى أنه غير المسيح •

ومما يزيد الأمر وضوحا : قول انجيل متى فى الأصحاح الثامن والعشرين ان مريم لما جاءت ازيارة القبر رأت ملكا قد نزل من السماء برجة عظيمة فدحرج الحجر عن فم القبر وجلس عنده فكاد الحراس أن يموتوا من هيبته ، وبادروا من فورهم الى المسائخ فأعلموهم بالقصة ، فأرشاهم المسائخ برشوة أن يستروا القصة ، وأن يشيعوا أن التلاميذ سرقوه ونحن نام ، فما يؤمنكم أن تكون هذه العصابة من اليهود ؟ كما أنهم ستروا الآية التى ذكرتم صلبوا شخصا من أتباعه وأوهموا الناس أنه المسيح فاذا تاين عدم الاحتجاج باجماع اليهود والنصارى الآن على صلبه ، فذرجع الى القرائن العقلية والنقلية والنقلي

فأها ألمت النظر فلا يجوز أن الآله القادر على كل شيء يقتله أذل عباده وهم اليهود ويضربونه ويعملون به ما هو محرر فى أناجل النصارى المضطربة المحرفة المكتوبة بعد رفعه بسنين عديدة وأعوام مديدة ، مع أنه يفر منهم مرات كثيرة ويستغيث ويطلب من الله تعالى تأخير أجله بقوله «أجز عنى هذا الكأس » ويصرخ ويقول: «الهى الهى لم تركتنى » ويسلم روحه وعند الصاب يطلب منهم الماء لكثرة عطشه فيعطونه

خلا بدله ، وأى خلاص لعباده فى هذه الحالة ، وهو بزعمهم أتى له خلص العالم من الخطيئة ؟ بل صار موقعا لهم فى الاثم بسبب عدم ايمانهم به ، فكيف يكون مخلصا بنفسه ؟ •

وأما ائنقل: فقد تبين لك تهافت أناجيلهم واضطرابها • والمدلالة على عدم المعرفة به وعدم وجوده في قبره • والأعظم من ذلك عند كل ذي عقل سليم : قوله تعالى : « وما قتاوه وما صلبيه ولكن شبه لهم » وأما قول متى فى الأصحاح السابع والعشرين: « فصرخ يسوع أيضا بصوات عظيم وأسلم الروح ، واذا حجاب الهيكل قد انشق ، الى اثنين من فوق الى أسفل والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من الأجساد القديسيين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ، و دخلوا الدينة المقدسة ، وظهروا لكثيرين » فهو قول بهت ومحال لا يخفى بطلانه على ذوى العقول من النساء والرجال ، لأنه او كان صحيحا لأطبق الناس على نقله ولم يتفق اخفاء مثله ، ولزال الشــن عن تلك الجموع في أمر سيدنا يسرع فحيث داموا على الحصد له والتكذيب ، دل ذلك على كذب ما نقله عباد الصليب • واذا كان اليهود أعطوا دراهم رشوة كما علمت سابقا لحراس القبر حتى لا يخبروا القائد وسائر الناس بملك نزل من السماء على قبر اسوع ، كى لا يظن براءته مما نسب اليه أعداؤه ، فكيف تكون هذه الآية العظيمة وتقــوم الأموات من قبورها ويدخلون المدينة ولا يكون ذاك حجة على من لا يؤمن به اذ ذاك ؟ ٠

وأيضا: ما معنى تفتح القبور وقيام القديسين من قبورهم ؟ فهما كان استبشارا بمصابه ؟ فهم اذ ذاك ليسوا من أحبابه أو كان مراعا على مماته ، أو خرجوا اعانة له قبل فواته • فواعجبا لرب أحياهم بعد أن كانوا رفاتا ، ولم يعينوه حتى قضى ومات ، وأحيا الدمن وصرح عند تسليم الروح ، ولم يقدر على ابراء ما فيه من جروح • وليت عند تسليم الروح ، ولم يقدر على ابراء ما فيه من جروح • وليت

شعرى ما عمل هؤلاء القديسون أبقوا فى المدينة المقدسة أم كروا الى قبورهم ؟ وهل المتئم الهيكل والصخور أم دامت على انشسقاقها • الى كثير من الدهسور ؟ •

فان قيل: انما لم شتهر ذلك لأن أصحاب المسيح لم يحضر منهم أحد خوفا من اليهود ، والذين شاهدوا هذه الآيات من اليهود وتواطئوا على الكتمان حسدا وبغيا .

قانا: مثل هذه الآيات العظيمة اذا وقعت علمها من حضر ومن غاب من الأعداء والأحباب لانها آيات نهارية ومعجزات تشتهر فه البرية ، ويتناقلها أهل البلدان وتبقى مؤرخة بكل لسان فى سائر الملل بكل أرض وزمان ، فعلم أن هذه الأقوال مما اخترعها وحررها أئمة الضلال ليخدعوا بها ضعفاء العقول ، وتوصلوا الى جذب الدنيا بالكذب على هذا النبى الرسول •

وقال المفسرون فى قدوله تعدالى: « وما قتاوه وما صاروه واكن شدبه الهم ) الآيات روى عن ابن عباس رضى الله تعدالى عنهما: أن رهطا من اليهد سبوه عليه السلام وأمه فدعا عليهم فمسخوا قدرة وخنازير ، فبلغ ذلك بهوذا رأس اليهود ، فاتفقوا على قتله فسداروا اليه ليقتلوه ، فأدخله جبريل عليه السلام بيتا ورفعه منه الى السدماء ، ولم يشعروا بذلك ، فدخل عليه طيطانوس لقتاه فلم يجده ، وأبطأ عليهم وألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام ، فلما خدرج قتدوه وصابوه و وقال ابن المذر : أتى عيسى عليه السلام ومعه سبعة وعشرون من الحواريين فأحاطوا بهم فلما دخلوا عليهم صبرهم الله تعالى كلهم على صدورة عسى عليه السلام فقالوا لهم : سدرتمونا ليبرزن لندا عيسى أو لنقتلنكم جميعا و فقال عاسى الأصحابة : من يشترى نفسه منكم بالبجنة و فقال رجل منهم : أنا عيسى فقتلوه وصلبوه ، ورفع الله تعالى عيسى عليه السلام من بينهم و وقال أبو على الجيانى : ان رؤساء تعالى عيسى عليه السلام من بينهم و وقال أبو على الجيانى : ان رؤساء تعالى عيسى عليه السلام من بينهم و وقال أبو على الجيانى : ان رؤساء تعالى عيسى عليه السلام من بينهم و وقال أبو على الجيانى : ان رؤساء تعالى عيسى عليه السائل فقتلوه وصلبوه على موضع عال ، ولم يمكنون المهود أخذوا انسانا فقتلوه وصلبوه على موضع عال ، ولم يمكنون

أحدا من الدنو منه ، فتغيرت حليقه ، وقالوا انا قتلنا عيسى ، ليوهموا بذلك على عوامهم ، لأنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذى به عيسى عليه السلام فلما دخاء ، لم يجدوه ، فخافوا أن يكون ذلك سببا لايمان اليهود ففعلوا ما فعلوا .

وقيل: كان رجل من الحوارين ينافق عيسى عليه السلام فلما أرادوا قتله قال أنا أدلكم عليه وأخذ على ذلك الاثين درهما ، فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عليه المسلاة والسلام الى السماء وألمتى شبهه على المنافق ، فدخلوا عليه وقتلوه ، وهم يخلنون أنه عيسى عليه السلام « وقيل غير ذلك •

ثم اختلفوا فقال بعضهم: انه كان كاذبا فقتاناه حقا • وتردد آخرون فقال بعضهم: ان كان عيسى فأين صاحبنا ؟ وان كان صاحبنا • فأين عيسى ؟ وقال بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا • وقال من سمع منه ان الله تعالى يرفعنى الى الساماء •

وقالت النصارى الذين يدعون ربوبيته صب التاسوت وصعد اللاهوت و ولهذا لا يعدون القتل نقيصة حيث لم يضيفوه الى اللاهوت ويرد هؤلاء أن ذلك يمنتع عند « اليعقوبية(١) » القائلين أن المسح قد

<sup>(</sup>۱) في هذه السنة أخذ عميد كلية أصبول الدين في «شبين الكوم» بعض طلبة الكلية إلى الكنيسة الأرثوذكسية في «شبين الكوم» للقاء أعده في الكنيسة راعيها وطلبته ، وفي أول اللقاء استهل راعى الكنيسة الحفل بما معناه: اننا نرحب بكم في هذا الكان ، الذي جمع لأول مرة في تاريخ «مصر» من يدنيون بأن خالق السماء والأرض هو الله وحده ، وأذ قال : هو الله صادق في قوله هذا أليس عندهم أن الأقانيم ثلاثة أهل هو يجاملنا والم يطق بعضهم الصبر على كلامه الذي استمر فيه على أثبات أن النصاري موحدون لا مثلثون ، فصاحوا في وجهه : أنت تعترف بالوحدانية أنت أنتم مثلثون ، الستم مثلثون ، فما في المناهم : نحن نعترف بالوحدانية مثل اعتراف اليهود بها والمسللمين ، نحن نعترف بأن خالق العسام هو الله وحده ، منظروا الى عميد الكلية وهم مندهشون ، ثم حدث هرج ومرج ، طلب على منظروا الى عميد الكلية وهم مندهشون ، ثم حدث هرج ومرج ، طلب على المنوسة من عميد الكية أن يشرح اطلبته عقائد النصاري

صار بالاتحاد طبيعة واحدة ، اذ الطبيعة الواحدة ، لم يبق فيها ناسوت

= غلوقف وقال: انتم أيها النصارى مثلثون لا موحدون ، فقاطعه راعى الكنيسة بقوله: تمهل ، انتظر ، وأشار الى الحاضرين: اسكتوا ، ثم وضع شريطا فيديو في فيديو ، واظهره على شاشة التليفزيون ، وقال : انظروا واسمعوا ، هذا من ؟ هذا هو البابا شنوده الثالث راعى الكنيسة الأرثوذكسية في مصر والفريقيا وآسيا ، هذا هو صوته ، هذه هي صورته ، اسمعوا الموله ، انه يأتول : ان خالق العالم هو الله وحده ، وبعد ما سمعوا ، قال لهم الساذا تقولون علينا اننا مثلثون ؟ وحار الجمع وانفضوا حيارى ،

وبعد ايام حدثنى عميد الكلية بهذا اللقاء وسألنى هل هم موحدون أم مثلثون ؟ فقلت له : الأرثوذكس يقولون بأن خالق العالم هو الله وحده م فقال : اذن هم موحدون ؟ فقلت له : نعم هم موحدون ، ولكنهم خدعوك في هذا اللقاء ، فقال : كيف ؟ فقلت له : ان الأرثوذكس يعتقدون : أن الله الخالق وحده ، قد نزل من على عرشه في السماء ودخل بطن مريم بمساعدة روح القدس ، ثم تدرج في بطنها من نطفة الى علقة الى مضغة ثم خرج طفلا هو يسوع المسيح ، فالله هو يسوع ، ويسسوع هو الله ، هذا هو العتقادهم ، أي أن الله انقلب الى انسان ، وأخذ صورة انسان وحل بينهم على الأرض ومشى وأكل وجاع وتعرى وظهأ وأهين بالضرب والسب والقتل على المرض ومشى وأكل وجاع وتعرى وظهأ وأهين ، ثم صسعد الى على السماء وجلس كها كان في البدء ،

غماذا لم تطلب منهم شرح العقيدة بالنهام والكمال ؟ اليس هدا هو ما عناه الله بقوله: « لأند كفر الذين قالوا : ان الله هو المسيح بن مريم » ؟ نقد اعترف بأن طائفة منهم قالت : ان الله انقلب الى مسيح ، وليس هوا واحد من الثلاثة في نظر الطائفة الأخرى التي كفرها بقوله : « لقد كفر الذين قالوا : ان الله ثالث ثلاثة » وهي طائفة الكاثوليك و البروتستانت معها في هذه العقيدة —

وقلت لعميد الكلية: انه في سنة الف وتسعمائة وتسسعة وستين في مدينة « المنصورة » كنت أجس وحدى على شاطىء النيل ، فمر على رجل وحياتى وبجلس بجوارى ، ثم تجاذب معى أطراف الحديث ودعانى الى النصرانية ، وكنت سنتئذ مدرسا في معهد المنصورة الديني \_ ولا يعرف هو عنى شيئا \_ وقد سألته عن عقائد النصارى فشرحها لى \_ وكان هو من طائفة الادغنتست \_ فقال العميد : اليسوا مثلثين ؟ فقلت له : تثليث الأرثوذكس ، ليس تثليث ذوات منفصلة ، بل هو تثليث مراحل لذات واحدة ، مالله هو نفسه الابن ، وهو الروح القدس ، وقبل تجسد الله في بطن مريم سموه أقنوم الابن ، وبعد خروج الله من بطن مريم سموه أقنوم الابن ، وبعد في منافئ مراح القدس ، فهم يتولون بالتوحيد ، ولا يقولون بالتنزيه ، هذا هو مذهبهم \_ وهو مذهب البعاقبة \_ ويمكنك مراجعته في كتاب الفصل لابن حزم ، والمسلل للشمورستاني ، فتعجب العميد من حيلهم على المسلمين ،

متميز عن لاهوت والشيء الواحد يقال مات ولم يمت ، وأهين ولم يهن و وأما الروم القائلون بأن المسيح بعد الاتحاد باق على طبيعتين ، فيقال أنهم : هل فارق الملاهوت ناسوته عند القتل ؟ فان قالوا فارق ، فقد أبطلوا دينهم ، فلم يستحق المسيح الربوبية عندهم الا بالاتحاد ، وان قالوا لم يفارقه فقد النترموا ما رد على اليعقوبية وهو قتل اللاهوت مع الناسوت ، وان فسروا الاتحاد بالتدرع ، وهو أن الاله جعله مسكنا وبيتا ، ثم فارقه عند ورود ما ورد على الناسوت أبطلوا الهيته في تلك الحالة وقانا لهم : أليس قد أهين ؟ وهذا القدر يكفى في اثبات المنقصة ، الحالة وقانا لهم : أليس قد أهين ؟ وهذا القدر يكفى في اثبات المنقصة ، اذ لم يأنف اللاهوت لمسكنه أن تناله هذه النقائص ، وان كان قادرا على نفيها ، فقد أساء مجاورته ورضى بنقيصته ، وذلك عائد بالتقص عليه في نفسه ، وان لم يكن قادرا فذلك أبعد له عن الربوبية ، وهؤلاء ينكرون في نفسه ، وان لم يكن قادرا فذلك أبعد له عن الربوبية ، وهؤلاء ينكرون القاء الشبة ويقولون : لا يجوز ذلك لأنه اضلال ، ورده أظهر من أن

على أنا قد بيناه أيضا فى محله من هذا الكتاب ، ويكفى فى اثباته :

أنه لو لم يكن ثابتا لزم تكذيب المسيح وابطال نبوته ، بل وسائر النبوات ،

على أن مرقس فى الأصحاح الخامس عشر قال ان المصاوب صرخ بصوت عظيم قائلا ايلى اللي اللي لما شبقتنى ؟ أى الهى الهى لماذا تركتنى ؟ أو خذلتنى ، وهو ينافى الرضا بمر القضاء ، وينافى زعمهم بأنمه نزل الى الأرض ليخلص العالم من الخطيئة ، ويفدى نفسه ، ويناقض التسمليم لأحكام أبه المكيم ، وأنه شمكى العطش وطلب الماء ، والانجيل مصرح بأن المسيح كان يطوى أربعين بوما ولاسلة ، الى غير والانجيل مصرح بأن المسلوب هو الشبه وأنه رفع الى السماء ، وهو على ما صحح من الأحاديث فى السماء الثاذية ، وهو هنماك مقيم حتى على ما صح من الأحاديث فى السماء الثاذية ، وهو هنماك مقيم حتى ينزل الى الأرض ويقتل الدجال والخنزير ويمحو الصليب ويحج ويعتمر . ويملاها عدلا كما مئت جورا ، ثم يحيا فيها أربعين سمنة أو نمامها من سنى رفعه ، وكان اذ ذلك ابن ثلاثين سنة ، ويموت كما تموت البشر ، ويدفن فى حجرة النبى المناه البن ثلاثين سنة ، ويموت كما تموت البشر ،

وقال قتادة: رفع الله تعالى عيسى عليه السلام اليه فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب ، فطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش ، فصار انسيا ملكيا سماويا أرضيا ، وهــذا الرفع على المختار كان قبل صلب الشبه ، وفى انجيل لوقا ما يؤيده ، وأمــا رؤية بعض الحوارين له عليه السلام بعد الصلب، فهو من باب تطور الروح ، فان للقديسين قوة التطور في هذا العالم ، وان رفعت أرواحهم الى المحل الأسنى ، وقد وقع التطور لكثير من أولياء هــذه الأمة ، وحكاياتهم في ذلك يضيق عنها نطاق الحصر ، قاله الوالد عليه الرحمة في تفسيره : ولقد أحسن القائل :

عجب للمسيح بين النصارى اسطهوه الى اليهدود وقسالوا واذا كان ما يقدولون حقا حين خلى ابنده رهين الأعددي فسلان كسان راضيا بأذاهم ولان كان ساخطا فاتركدوه

والى اى والحد نسسبوه ؟
انهم بعد ضربه صلبوه
وصحيحا • فأين كان أبوه ؟
الراهم ارضوه أم اغضبوه ؟
فاعمدوهم لأنهم عسنبوه
واعبدوهم ، لأنهم غلبسوه

ولعل لنا عودة الى هذا البحث ان شاء الله •



### الفصيل السادس

وأما قوله: « المسيح مخلص العالم » الى آخره ٠

يريد ما زعمته النصارى من أن آدم عليه السلام لما خالف ما أمر به فى الجنة من عدم قربان الشجرة والأكل منها ، فأكل و وحواء منها ، فاستحق العقاب فأشفق من ذنبه فرحمه الله تعالى ولطف بسه وفداه بابنه المساح ، فكان كلما نزل به من أعدائه فهر فداء لآدم وقضاء عنه ، فضرب عرضا عن رفاهية آدم وأهين بدلا عن عزه الذى أمله فى الجنة ، وصاب على خشوة لتناوله من الشحرة ، وسحمرت يحداه المحدادهما الى الثمرة ، وسقى الخل عند عطشه وهو على الخشحة

لاستطعام حلاوة ما أكله ، ومات بدلا عن موت المعصية الذي كان آدم يتوقعه أولا موت الهه المسيح بدله ، وذلك اظهارا لشرف المسيح اذ جعله خروف العالم وقربانا عن آدم وذرية آدم ، فصبر ولم يمانع واستسلم ولم ينازع ، فهو الآلة الخروف الذي في الكتب السماوية بهذا اللقب معروف ، فهو الله وابن الله وخروف العالم وابن داود ابن البشر وفداء آدم والداخل بدلا عن المعاصين الى جهنم ، فهو الأله المقتول المصلوب وابن الله وابن آدم وابن مريم ، فهو الله والله ولا يقال اثنان ولا ثلاثة ، بل قال الآب والابن وروح القدس اله واحد ، فالواحد ثلاثة والثلاثة واحد ، وهذا خلاصة زعم المؤلف واحد ، فالواحد ثلاثة والله ألمن أن ذكر أيضا ما قاله رسولهم بولس في الأصحاح الثالث من رسالته الى أهل غلاطية أن المسيح ملعون أيضا لأنه تحمل اللعنة عن ذرية آدم وعبادته : « ولكن المسيح قد اشترانا من لعنة الناموس ، وصار هو لعنة عنا لأنه مكتوب : المسيح قد اشترانا من لعنة الناموس ، وصار هو لعنة عنا لأنه مكتوب ، ملعون كل من يعلق على خشبة » انتهى بلفظه ،

قال المفسر اللخورى فى الصحيفة ( ٣٥٥ ): «قد افتدى المسيح الذين يؤمنون به من اللعنة حيث صار لعنة من أجلهم ، وذلك بتحمله على نفسه ما كان على الناس من اللعنة والخطيئة ، كما قال أشعاء (ص ٥٣ ) ان الرب وضع عليه اثم جميعنا وقد أوفى عنهم بموته وصار لعنة من أجلهم بتعلقه على الصلب ، لأن كل من علق على خشبة ملعون و فالسيح بتعلقه على خشبة الصليب جلب على نفسه هذه اللعنة أى صار ملعونا و ذلك ليناجى الذين يؤمنون به من اليهود من لعنة التاموس واتباع المسيح والاقامة على اليمانه ، ولكن المسيح لم ينج اليهود فقط ، بل قد أنجى جميع الناس من العنة الخطيئة كما يظهر مما يلى » انتهى بلفظه و

فيقال أهم فى الجواب عن التخليص : ألستم تقولون ان آدم عليه السلام استرجع وتاب ، فأى شىء أبقت التوبة من ذنبه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فصار حينئذ قتل المسيح عبثا تعالى الله منه

ثم يقال لهم : أخبرونا عن هذا القضاء أليس هو استدراك مصلحة الأداء ، وهو أن يأتي القاضى بمثل ما فوت ؟ فان قالوا : نعم • قلنا : فالذى فوته آدم الانكفاف عن الأكل فيكون قضاؤه بصوم السيح وومى له الأربعينيات فلا حاجة الى قتله ، فإن قالوا : أن آدم وجب عليه موت المعصية وهو الخلود في النيران أبدا وهو أعظم الميتين فجاء موت المسيح قضاء عن ذلك الموت ، فصار من جنسه ، قلنا : هذا باطل الأنه لو كان موت المسيح من جنس موت آدم لكان اماته الله تعالى موت الخطيئة ، وكان مخلدا في النار بدلا عن آدم فموت الطبيعة ليس بدلا عن موت النطيئة ، واذا بطلت دعواكم بطل قتل المدح اذا صار ساذجا عن المعنى فارغا عن القائدة • والرب يتعالى عن العبث • وقلنا الهم أيضا: ان ولد الصلب أولى من ولد البنت في كثير من الأحكام فوالد صلب آدم أولى في الفداء من ولد بنته ، وهو السبيح ، فإن قالوا: هو ابن الله فلا يصلح لفداء الخلائق غيره • قانا أليس عندكم في التوراة أن اسرائيل هو بلكر الله والبكر أوان وأفضل عند أبيه ؟ فهلا فداه به ولم يدع الناس في عذاب الى مجيء المسيح ؟ ثم نقول : المسيح عندكم هو الاله الأزلى • وعند طائفة منكم هو ابن الله فكيف يستقيم أن بكون الله تعالى نفسه أو ابنه بدلا عن عبيده ؟ والله سبحانه هو الذي يتوفى الأنفس وبأمره وارادته ، فيتحد حينئذ القاتل والمتيل فيكون قاتلا قترلا • ثم نقول : أرأيتم أن رجلا أمر عبده بأمر فخالف العبد فغضب عليه ووعده فخالف العبد وأشفق من عقوبته وراجع خدمته وشمر في مرضاته ، فعطف عليه مولاه رحمة منه ، ثم التفت الى ابنه فقال : هذا فداؤك فتسلم روحه أو الى نفسه فاتل نفسه عن عبده • آكنتم نعدونه حكيما أو عاقلا ؟ فاعترفوا بالحق ولا تعالطوا أتفسكم • ثم نقول أأستم عبتم قول ربنا تبارك وتعالى في المقرآن العظيم : « وما هتاره وما صلبوه ولكن شسبه لهم » وقد بشر عيسى بمحمد علي وشهد بنبوته ، وكذلك جميع الأنبياء عليهم السلام فى كتبهم شهدوا بنبوته كما بيناه ونقلناه وأثبنتاه سابقا ، والتَّبِي مَمَالُ عَلَيْهِ الكذب وقد أخبر عن الله سبيمانه آنه يقول: « ومسا قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » ففي تكذيب ه تكذيب لكل نبرات

الأنبياء ، عيسى فمن فوقه عليهم السلام ، وقد زعمتم أن قتل الشهيه فداء عن المسيح عليه السلام ظلم وحيف لا يليق بالحكمة ، فكيف نسيتم نفوسكم ههنا وجوزتم أن قتل الله تعالى نفسه أو ابنه وينكل به عن يد أعدائه فداء عن آدم والم تجعلوا ذلك ظلما وحيفا والجور لا يجوز على العبد ؟ ثم يقال لهم : هل جعلتم هاديل بن آدم عليه السلام الذي عتله تقابيل هو كان فداء لأنه من جوهر أبيه واما المسيح فهو ابن الاله وهما من جوهر واحد ، فكان الفداء بهابيل أولى ولاسيما أنكم توجبون على الله تعالى الأصلح لعباده • فالاصلح في حقهم أن لا يعذبوا مدة خمسة آلاف سنة الى ارسال المسيح وصيرورته فداء • وله مندوحة عن ذلك بقتل هابيل • ثم يقال لهم : ألستم رويتم في توراتكم أن الله سبحانه قد فدى ولد عبده ابراهيم بذبح عظيم ؟ فان قالوا بلى قلنا لهم فكان ولد عبده أزكى لديه وأعز عليه من ولده المسيح الذي هو واياه شيء واحد وجوهر واحد أم تقولون أعوزته الغنم فلم يقدر على كيش يذبحه ويريح العالم من فتنة السيح ؟ وقد رويتم في الأصحاح الثاني والمعشرين من سفر التكوين في التوراة : ان الله تعالى قدم الى ابراهيم كبشا بدل ولده لا أمر بذبحه فعزم على ذلك رحمة منه سبحانه ولطفا ، فلعله قد أمر المسيح في حق نفسه بما أمر به ابراهيم في حق ولده ، فاستسلم وصار يخبر بذلك علام ذه كما كان ابر اهيم يخبر بـــه ولده ، ثم لا صح ، عزم على تجرع كأس المنية لطفا به وغداه برجل قد حضر أجله ، فأن عناية الله تعالى بالسيح لا تقصر عن عنايته بولد ابراهيم علاهما السلام • وقد أوحى الله تعالى الى أشعياء أن يقسول لحزقيا ملك اليهود انه زيد في عمره خس عشرة سنة الى آخر ما ذكره هذا المؤلف عن مسائلة حزقيا •

واذا كان هذا وشبهه غير مستحيل عند النصارى ، فما الذى أحاله فى حق المسيح ؟ وقد تضرع الى الله غير مرة فى صرف كأس المتية عنه ، كما شهدت به أناجيلكم التى ذكرنا بعضها ، والمسيح لا ترد له دعوة • ولعل الله قد استجاب دعاءه وحال بين اليهود وبين ما أرادوا منه ، ورفع اليه • والدليل على ذلك : ما ذكره فى الانجال •

وقد قدمناه لك أنه حينما أراد امساكه نزل عليه ملك من السماء لتقويته غافهم ذلك وأنصف • ويقال لهم : لم ننكرون ان الله تعالى تاب على عبده آدم وعافى عبده المسراح في فداه بكافر أو بمؤمن عجله الى المجنة لاسيما وقد استعمل المسيح الحيدة في الجواب وعدم الافصاح لما سأله رئيس الكهنة أهو المسيح كما تقدم ؟ ويقال لهم : كل تقولون ان أحدنا اللهوم اذا عصى ربه أتجزئه التوبة أم لابد أن يقتل ويصلب ؟ هان قالوا تجزئه التوبة ، فيقال لهم : فهل هو أولى من صفى الله آدم اذ قلتم لابد في توبته من قتل المسيح لأجله ؟ وان قلتم لا تجزئه أكذبتم بولس حيث يقول في رسالته: « أولا تعلم أن اهمال الله لك من العقوبة انما هو ليقبل بك الى التوبة مجزية فلا حاجة الى قتل وصلب • وكذا رواتم عن المسيح في الانجيل أنه قال : « اقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالبشرى » فقد شهد المسيح أن التوبة مستقلة بممو الآثام غلا حاجة المي شيء آخر ، ويقال لهم : ما تقولون فيمن مات قبل مجيء المسيح عليه السلام ؟ أكانوا كفارا أم مؤمنين ؟ فأن قالوا مؤمنين فقد سلمواً أن لا حاجة الى قتل المسيح في تخليصهم اذ ايمانهم مخلصهم لا غيره ، وإن قالوا كانوا كفارا كذبهم المسيح أذ قال في الانجيل « لني لم أرسل الا الى الذين ظلموا من بنى اسرائيل ، وأن الأصحاء لا يمتاجون الى الدواء » وأنتم قلتم: ان المسيح نزل من السماء لخلاص كل الناس فان قالوا نعم قانا فما تقول فيمن مات قبل نزوله عليه السلام ؟ وكيف الطريق الى بلوغ دعوته الهم ؟ فان قالوا تعسذر تلافى أمره وفات استدراكه بموته • قلنا : فاذن حينائذ تكونون قد نسبتموه الى الظلم حيث لم ينزل لخلاصهم قبل ذلك ، فلم أخر نزوله حتى ماتوا على الضلالة والكفر ، وكيف صار الأحياء أحق بالرحمة منهم ؟ وفى هذه القالة هدم أصلكم وان تحامقوا وقالوا: ان المسيح دعا الأصياء وهو حى ثم مات فدعا الأموات في قبورهم ، فمن أجابه نجى ومن أبي هلك • فنقول لهم أدعاهم في قبورهم وهو حي أم دعاهم وهو ميت ؟ فان قالوا: دعاهم وهو ميت سقطت مكالمتهم وتبين جنونهم ، وان قالوا دعاهم وهو هي فقد نقضوا قولهم انه مات • ثم قال لهم : أدعا المؤمنين

والكفار أم اقتصر على المؤمنين ؟ فان قالوا : دعا الجميع • قلنا لهم : فلعله دعا فرعون ونمروذ فآمنا ودعا جماعة من الموحدين ولم يجيبوا ، فهل تشكون في أحد الفريقين ؟ فان توقفوا في ذلك فيكونوا قد جوزوا أن يكون فرعون وأشباهه في الجنان ، ومن مات على التوهيد في دركات النيران ، لاحتمال تغير الحال وان قالوا بل كل على ما مات عليه من كفر وايمان • قلنا: فدعاء المسيح عاليه السلام اياهم وكونه مات بسببهم وقع عبثا بلا فائدة • فان قالوا : لابد من صورة الدعوة لهم لاقامة الحجة عليهم في القيامة قلنا : قد دعتهم أنبياؤهم الذين تزعمون أنهم أنبياء المسيح أرسلهم اليهم الأنكم تزعمون الوهيته ، فالرسال الذرن كانوا قد دعوهم الى الايمان كموسى وغيره هم رسل السيح ، وأقاموا الحجة عليهم ، فما حاجته الى تجشمه واحتماله أمرا قد فرغ منه ، الا أن يقولوا بأن أنبياءه ورسله لم يخبروه بما فعلت أممهم . ولم يدر هو ما أحدثوا في التبليغ عنه ، فنزل لمعلم حقيقة الأمر ويقال الهم : أليس قد دعاهم فى حال حياته فزعمتم أنهم وثبوا عله فقتاوه ، أفترون أنه فى حال مماته أقوى منه فى حال حياته ؟ فما يؤمنكم ويدريكم أنه حين دعاهم في القبور وثبوا عليه وفتكوا به كما فعلوا به وهو حي ؟ اذ كان لا يستحيل من الأموات الدعوة والاجابة ، فلا يستحل منهم التمتل والاهانة ويقال لهم: أليس عندكم أن اللاهوت والناسوت اتحدا فصار مسيحا • فان قالوا بلى قلنا : فأيهم الميت ؟ فاذا قالوا : الناسوت • قانا : فكيف استقل بهداية الخلق ناسوت ميت وعجز عنه لاهوت هي ؟ فتقولون أن ناسوت السيح أقدر على الهداية من لاهوته ؟ وأضا : فإن الناسوت في حال اتهاده أقام فوق الثلاثين سنة بالناصرة وأورشليم ولم يتجاوز ذلك ، فلما فارق لاهوته يوما وليلة قلتم انه أتى الأموات وهم في أكتاف الأرض متفرةون فدعاهم ، فما ترى الناسوت على مقتضى ذلك الا أعظم الحاطة من اللاهسوت ، وما نرى لاهوته الذي كان متحدا بجسده الا حبسه عن خير كثير ، اذ عطله عن الانبعاث ونشر الدعوة ، فكيف يكون اله هي نهض منه جسد منت ففعل ما فعل ؟ .٠

واان قالوا ان اللاهوت مات فقد كفروا من قريب ، ويقال لهم : من أماته ؟ ومن أحياه وهو اله واحد ؟ مان قالوا أحياه غيره قلنا : فذلك الغير الذي تولى موته واحياءه أحى هو أم ميت ؟ فان قالوا : ميت ، كان ذلك محالا اذ الميت لا يحيى ولا يميت ، وإن قالوا كان حيا قادرا أمات المسيح ثم أحياه • قلنا : فقد اعترفتم حينئذ أن المسيح عبد من عبيد الله تجرى عليه الأحكام من الموت والاحياء ، وفى ذلك بطلان شريعة أمانتكم ، اذ تقولون ان المسيح اله حق غير مخلوق ، وأنه أتةن العوالم وخلق كل شيء ، ثم يقال لهم : خبرونا لو أم يتب آدم هل كان قتل المسيح بستقل بخلاصه دونها ؟ فان قالوا نعم فى دم المسرح خلاص وان لم يتب ، فحينتذ خلت التوبة عن الفائدة ، ولزم أن يكون كل فاجر وكافر قد خلصوا ، فان التزموا ذلك يقال لهم : فاليهود ويهوذا وفرعون ونمرود قد خلصوا أيضا وأنتم لا تقوانون بذلك ، لكنه لازم لكم • فان قالوا بل الخلاص بمجموع الأمرين قلنا : فاذن لا يكون دما كافيا الآدم عليه السلام ما لم ضم اليه التوبة ، فهو حينتُذ ينقص عن مقابلة آدم • وفيه العجز من خلاصه لولا التوبة ، ومن عجز عن خلاص عبد واحد ، فانه عن خلاص سائر العباد أعجز .

وقال مرقس فى خاتمة انجيله ان المسيح حين ودع تلاميده صاعدا الى السماء قال لهم : « اكرزوا الانجيل فى المخليقة ، فمن آمن خلص ومن لم يؤمن فانه يدان ويجازى » فالايمان هو المخلص بشهادة المسيح لا قتل المسيح ولا صلبه •

ويقال لهم: هل كان خلاص آدم من غير أن ينال المسيح عليسه السلام سوء ممكنا في قدرة الله تعالى أم كان سبحانه عاجزا عن سلامة عراده ؟ فان قالوا لا يمكن ، جعلوا الله تعالى عاجزا مضطرا وسائر كتب الله تعالى تكذبهم ، اذ هي شاهدة له بالقدرة الكاماة على كل مؤمن ، وان قالوا : كان قادرا فانهم يكونون قد نسبوه اذ ذاك الى الجور والظام ، سبحانه وتعالى ، اذ عذب آدم أو قتل المسيح وهو قادر على سلامته ، وذلك مشوش على أصولهم بالتحسين والتقبيح .

وخلاصة الكلام أن مسألة التخليص كيفما قلبوها فهى باطلة وخيوط الدلتها عاطلة لا يوافقها عنل ولا يطابقها نقل •

فأجل فى ميدان ما أتينا به خيول الأفكار ، وتأمل ما حررناه من الأدلة على بطلانه ، تأمل منصف ميز الزيف من النضار • والعجب من النصارى الخفش أنهم قد تعاموا عن الشمس فى رابعة النهار:

تبا اقسرم حيث خصوا ربهم بجعساوه مقهسورا لأدنى خلقسمه قرنوه باللصين ساعة صلبه عجبا ، وهل يبقى الوجــود وريه هنذا لعسمركم الصنفار بعينسه فسوم تسريسل بالخيسال عقسولهم عبدوا الصليب لأجل أن ألهم اهو العسدو ، أم الأله ? غبينسوا السد زين الشيطان في افكارهم أن الألبه أتسي يخسلص آدمسا لسولا الالسه فسداهم في زعمههم قولوا لهم قد تساب آدم فاعتنى ام يسدر ما مس الجاديم وحسرها واعجسز رب لسم ينسج عبيده الا بانهاب الحيساة وروحه ويصبر ميتا لا هسراك لجسسمه أن امماوا ميتما تحقمق ظنهم حاشـا وكالا ، فالانه منازه تعسسا لقوم حيث صساروا ضحكة

في زعمهــم بقبائح الأقــوال واخسمهم في سمائر الاحوال ظلمسره بالاقسوال والافعسال في لحده متقطع الأوصال ؟ لا يرتضيه سوى عديم البال هسذا لعسمرى غايسة الاضطلال صلبت عليمه يهداه في أغملال غراهـــم في حـــية وعقــال معنى يبدل هديهم بضسلال وكسدا دراريسه مسن الأهسسوال دأموا على حسر الجحيم الصالى بالعسفو والغفسران والافضسسال ومساله الفسردوس خسير مسآل في زعمهم ويخصمهم بنسوال ويهينها بالقنسل والاذلال فيبسوء عنسسد نجساتهم بوبسال بنجاتهم ، يا خييسة الامال سسبحانه وهو المسزيز المسالي في كذب اقرال وسوء غعال

#### وأتمد أحسن القائل:

هدا لعمركم الهوات فبنسما جعلوه يفدى عبده بماته لعن الاله الزاعمين النهم وكذاك من فئة الفائل وكلهم سدها لهم ضايا السبيل وزينت

نقل العدداة بزعمهم في رسا يا عمرز ذات نفعها في ضرها قتاره من فئة اليهود وهزيها محفها تحصاووا في المقالة كلها الراؤهم ما زينت ، تعسا لها

قال النصرائي: « فهذه ـ أصلحك الله ـ شروط النبوة ودلائلها وعلاماتها فعرفنا هذا الذي اقررت له بماذا تنبأ ؟ وما نبوته التي

ظهرت ؟ ويمأذا استحق عندك أو عند غيرك اسم النبوة ؟ وما الدايل على دعواه ؟ فان قلت : انه أخبرنا بأعاصيص الأنبياء الذين كأنوا عبله في الزمان السائف كنوح وابراهيم واسماق ويعقوب وموسى وسائر الأولان اللذين نكرهم في كتابه فجوابنا: اكرمك الله الذي لا تقدر أنت ولا غرك أن ينكره أو يدفده : هو أنه أنما أخبرنا بما سبقت معرفتنا يه ، ودرسته صبياننا وأطفائنا في المكاتب ، فأن ذكرت قصة عاد وثمود والناقة وأصداب النيل ونظائر هذه القصص ، قانا لك : هذه أخبار باردة وخرافات عجائز الحي اللواتي كن يدريمنها لباؤن ونهارهن ، وليبس ذكرها دليلا على نبوته ٠ فدد سقطت عنه شريطة من الشريطتين اللتين توجيان الثنبوة • فان قلت : انه أخبر بما يكون دبل كونه ، ألزمناك توضيح ذاك لأن هذه ذيف ومائتاً سنة قد مضت من ذاك الوقت ، وكان يجب أن يصح ويتحقق عندك شيء مما أخبرك أنه سيكون • وأنت تعلم بونعلم بالحقيقة انه لم يات في هذا الباب بشيء ولا نطق فيه بالمسة ولا تتوه بدرف واحد ، فسنطت عنه الشريطة الثانية من شريطتي النبية ٠ واذ قد خلا من الشريطتين اللتين توجبان أسم النبوة ، وأصفر منهما • وهما متضمنتان الآيات والعجائب المتنعة ، فاننظر في الآيات . هل أتى من ذلك بشيء ؟ فنقول: انه زعم في كتابه أنه قيل له: ((ومها: منعنا أن نرسل بالآيات الا أن مَنْب بها الأواون » ( الاسراء الآية الهادية والستون ) أي لولا أن يكذبوا بآياتك كما كذبوا بالآيات التي جامه بها الأراون دن قبلك الأعطيناك الآيات و فلعمرى ان هــذا من الأدوية المستسر مستعدى التلام الناظرين في قوانين حدود النطق • وأنك علم - أما أن الله - وكل من يسمع هذا الحياب أن مساهيك أرزأ نفيك به من من النبوة لأنه لم يقدر عليها و وليس إن مثلك في الانصف أن ينل دن الدق » انتهى •

فأقول: انا بعد أن أثبتنا لك معجزات النبى عليه الصلاة والسلام وسردنا اك الكثير منها ، تبين اك أن ما أطال به هذا النصراني هنا الأدن تحته ، اذ قد استبان لك مرارا رد أمثاله من كلامه الشاتمل

على قعقعة خالية عن سلاح ، وشبه لا ينادى عليها بالفلاح ، وذكر أشياء يكذبها النظاهر والحال المتواتر ، ويظهر زيفها بلا محك عند كل صيرفى ماهر ، وكذبها لا يحتاج الى تنبيه ، لأن شقشقتها لا يخفى بطلانها على كل نبيه ، فلذا نعرض عن رد ما لا طائل تحته من الألفاظ العدم ما يتعلق غرض معتد به من الأغراض ، ونتكلم على ما يازم عليه الكلام خشية ملل من اراد بلوغ المراام • فنقول :
من كان في المعجزات الفر في ظما ففي كتاب الشيفا رى من الفلل فالله يجعلنا من خير أمته ومؤمنين بالا روع ولا وبجال

لاخفاء أن معجزات سيدنا ومولانا محمد علل وآياته قد كثرت لا مطمع لأحد في حصرها واستيفاء جميعها لكن على المكلف أن يحفظ من ذلك ما يرسخ به التصديق في قلبه ، ويأمن به ان شاء الله تعالى المترلزل على نفسه . ولا شك أن القاضى عياض رحمه الله تعالى ذكر. من ذلك في كتابه الشفاء ما يحصل هذا المعنى ، ويتتضى بفضل الله تعالى مزارد المحربة التي تحمل على الاقتداء بهذا النبي الشريف ، وتتبع آثاره صلوات الله تعالى وسلامه عليه • وقد أوردنا شميئا من ذلك هيما تقدم ٠

واعلم : أن المعجزات والآيات وأدنة الصدق ، وأن تكاثرت مرجعها الى طريقين : عقلى ونتلى اما العقلى فوجوه ستة :

أحدها : معجزات بلاغة القرآن على ما سبق وسيأتى أيضا ان شاء الله تعالى ٠

وثانيها: اخباره صلى الله تعالى عليه وسلم بالمفييات في الكتاب المزيز وفي الأخبار ، وذلك بحر لا ساحل له .

الثالث: انه عليه الصلاة والسلام قد بلغ في الحكمة النظرية كمعرنة الله تعالى وصفاته وأسمائه وأحكامه وفى المكمة العماية وهي علم الأخلاق وسياسة المدن وتدبير أمر الخلق الباغ العظيم ، الذي

لا يمكن العقلاء الوصول الله في مئين من السنين ، ووصل الله بغتة من غير تعلم ولا مخالطة لأحد معروف بالعلم .

الرابع: انه نقل عنه معجزات خارقة للعادة كانشقاق القمر وتسليم المحجر وانقياد الشجر الى غير ذلك ، مما لا يحصر •

الخامس: الاستدلال بسيرته وأوصافه التي تواترت الينا وهي كثيرة جدا:

احدها: ملازمة الصدق من أول عمره عليه الصلاة والسلام الى آخره ، فان أحدا ما سمع منه كذبة قط ، وقد اعترف له أعداؤه بذلك ، وأيضا لو صدر منه الكذب ولو مرة فى عمره لنبزه أنداؤه بذلك .

وثانيها: ترك الدنيا والأعراض عنها وعن زخارفها على الدوام، متى أن قريشا عرضوا عليه المال والزوجة والرئاسة لترك هذه الدعوى، فلم يلتقت اليها •

وثالثها: كان فى أعظم الدرجات فى السخاء ، حتى أنه سبحانه وتعالى قال له ((ولا تبسطها كل البيط) وفى الشجاعة حتى أنه لم يفر قط فى الحروب ولا تزيده كثرة العدو وقلة من معه الا قوة وزيادة شجاعة والقدام .

ورابعها: أنه كان صلى الله تعالى عاليه وسلم فى غاية الفصاحة والبلاغة ، حتى أن فصاحته قد أعيت بلغاء الخطباء من العرب العرباء ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام «أوتيت مجامع الكلم » •

وخامسها: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تحمل فى أداء الرسالة أنواعا من المشاق والمتاعب لا يثبت معها الا من هو على الحق من الله تعالى وهو عليه الصلاة والسلام مع ذلك مصر على دعوى الرسالة ، ولم يظهر فى عزمه فتور ولا فى اصراره قصور •

وسادسها: انه عليه الصلاة والسلام كان مع أهل الدنيا في غاية الترفع ومع الفقراء والساكين في غاية التواضع •

وسابعها: ما كان عليه عليه الصلاة واأسلام من حسن الخلق حتى انه لا يزداد مع الغضب الاحلما •

وثامنها : حسن ذاته الكريمة وما اشتملت عليه من المحاسن التي هي خرق عادته ولم توجد لبشر سواه • وما أحسن قول عبد الله بن رواحة الأنصاري رضى الله تعالى عنه في ذلك يشير الى محاسنه على خاتا وخلقا ، وأنها وحدها كافية في الدلالة على صدقه :

# او لم تكسن فيسه آيسات مبينسة الكسان منظسره ينبيسك بالخسسير

ولهذا أسلم أبو ذر رضى الله تعالى عنه بمجرد رؤية ذاته عليه الصلاة والسلام وقال: لما رأات وجهة عرفت أنه ليس وجه كذاب ولا يخفى أن مجموع هذه الأوصاف بل بعضها لا يكون لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام •

وتاسعها: أنه عليه الصلاة والسلام انتصب مع ضعفه وقلة ذات يده وعدم الملك فى آبنائه عليه المسلاة والسلام وقنة أعوانه وأنصاره حربا لجميع أهل الأرض ذات الطول والمعرض آحادهم وأوساطهم وأكاسرتهم وجبابرتهم، فقلل آراءهم وسفه أعلامتم وأبطل ملكهم وهدم دولهم وظهر دينه عليه المسلاة والسلام كما وعده ربه تعالى على جميع الأديان وزاد على ممر الأعصار والازمان وانتشر فى الآفاق والأقطار وشاع فى المشارق والمغارب ، من غير أن إقدر الأعداء مع كثرة عددهم وقوة عددهم وشدة شوكتهم وحدة شكيمتهم من فرط حميتهم وعصبتهم ، وبذلهم غاية الوسع فى اطفاء نوره وطمس آثاره على اخماد شرارة من ناره ، فهل يكون ذلك على القطع الا بعون الهى وتأييد ساوى ،

## وليس لما تبني يد الله هادم

السادس: أنه عليه المصلاة والسلام ظهر في زمان أحوج ما كان الناس فيه الى من يهدى الى الصراط المستقيم ويدعو الى اللدين القورم ، وينظم الأمور وضبط حال الجمهور ، لكوينه زمان فترة من الرسل وتفرق السبل وانحراف في المال واختلاف للدول واشتعال المضلال واشتغال بالمحال • فالعرب على بكرة أبيها عاكفة على عبادة الأوثان ، ووأد البنات • وادعى كثير منهم أن الملائكة هم بنات الله عز وجل والفرس مع كثرتها دائمة على ايقاد النيران واتخاذها آلهة من دون الرحمن ، واباحتها وطء الأمهات وتحليلها نكاح الاخوة للأخوات ، والأتراك جاهدة جهدها في تخريب البلاد وتعذيب العباد ، والهند جاثمة على عبادة المبقر والسجود للشجر والحجر ، واليهود قد أولعت بالجحود واخماد الحق وتمسكت بحب الرئاسة وقول الباطل واعتقاد الجسمية والصورة ونحوهما لن تنزه عن النقائص وسمات الخلق ، وتدينت بالغش حتى فى تبديل الدين والشرائع ، وصفات الرسل وسيرها ، وما تقرر من عصمتها التي كانت مكتوبة عندهم في الألواح والورق • والنصاري أصبحت حيارى سكارى ف خرط عظيم وتناقض والعب فيه بعقولها الشيطان الرجيم ، حي تجرآت ونسبت الولد للمولى الذي جل أن يكون والله أو مولودا وثلثت الآلهة ، وهاهت بهذيان لا برضي بنه ذو عقل وأمست لغير مولانا جل وعز ركعا وسجدا • وهكذا سائر الفرق • كل يخوض فى أودية الضلال ، وقد غمرته لجج الجهالات وتخطآت الخيال ، وبلغت أنواع الشرور حدها وتناهى في الأرض الباطل وكمل وعم الأمصار والقرى والسهل والجبل ، ولا شك أنه قد ألف من حال ا الكريم جل وعز أن عباده اذا بالغوا هذا المبلغ في الفساد المتناهير المبين ، بعث اليهم بمحض غضله من يجدد الهم ما عفى عنهم من أمـر الدين ، ويرسل حينتُذ الرسل رحمة للعالمين • كما قال جل من قائل: و كان الندِّي أَنَّة وا دة فيعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » •

ومن المعلوم ضرورة : أنه لم يظهر أحد وسس الله سبحاه به منهدم هذا البنيان سوى سيدنا ومولانا محمد علي أفيليق أن يختلف بعد في رسالته اثنان ؟ فهو الذي أصلح الله تعالى به ما فسد من شسان الناس ومرز به الحق من الباطل ، وأشاد به الدين الحق عى أمتن أساس ، وانجلى به عن القلوب ظلماتها وأنقذت به من لجج الفساد ، وطلعت على آفاقها شموس المعارف ، وانتشرت بركة أنواره في البلاد والعباد ، وارتجت الأرض بذكر الله تعالى حق ذكره وظهر سفه من أسند على سبيل الحقيقة أثرا من الآثار الى غيره وارتفعت بتحميده جل وعلا وتوحيده وتقديسه عن سمات الحدوث والافتتار ، الأصوات فى المساجد والصوامع والمنابر ، ونبعت ينابر ع الحكم الجمة والمعارف النور انية ، وفاضت على القلوب والألسنة ، حتى امتار ببضها ما لا حاط به ولا يحصى من عدد الأوراق والدغات فلمولانا جل وعلا الحمد عنى نعم عجز عن احصاء القائل منها الأوائل والأواخر ، وعلى نبيسه ومصطفاه من خلقه الذى أنعم جل وعاد به علينا بمحض فضله سيدنا ومولانا محمد ما المناسل الصلوات وأكمل المتديات ما امتدت لأشارة محاسنه وافادة معارفه الأقلام من المحابر ، وتزينت بحلى أوصافه طروس الدغاتر ٠

وأما الدليل النقلى على نبوته عليه الصلاة والدلام فهو نصبه تعالى على نبوته فى الكتب الماضية وذكر الأنبياء عليهم السلام له والصاؤهم على اتباءه وهذا الدليل وهده كلف فى اثبات نبوته يبدون المعجزة فان شهادة من ثبتت نبوته لمن ادعى النبوة دليل تأملع على ثبوت نبوته وان لم تظهر معجزة على يسده و وتسد تواتر عن الأخيار الأخبار عن كتبهم وأنبيائهم بنبوته عليه أفضل الصلاة والسلام قبل مبعثه معينين اسمه الشريف وبلده وعسفته ، وأيضا فلم تزل نصوص نبوته والحمد لله على ذلك من وجوده فى التوراة والانجيل والزبور الى الآن مع مبالغة الكفرة فى تبديلها و وذاك يسدل على عظيم وانبياء الله تعالى بأمره عليه المسلاة والسلام فيها ، وكثرة ترديد نشره اعتناء الله تعالى بأمره عليه المسلاة والسلام فيها ، وكثرة ترديد نشره

الله تعالى على كثير من تلك النصوص فيما فى أيدى اليهود والنصارى الله تعالى على كثير من تلك النصوص فيما فى أيدى اليهود والنصارى من الكتب ، فذكروه فى كتبهم ، غير أنهم الآن رفعوا البعض منها لأنهم لازالوا ربدلون ويحرفون ويزيدون وينقصون فيما يكتبون من كتبهم ويطبعون ، وشاهد الوجود أعظم شاهد على ما وصفناهم به ، وقد ذكرنا فى كتابنا هذا ما هي مثبات الآن فى عهديهم الموجودين ، ولا حاجة الى الاعادة هنا فراجعه فى محله ، تكن قرير العين ، والله سبحانه المى المحافق ،

وأما قوله: انه زعم في كتابه أنه قيل له « وما منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب بها الأولون » الى آخره •

لا يبخفي أن معنى الآية ليس كما زعم هذا النصراتي حتى بيتني عليه ما زخرفه من باطله ، فلنذكر سبب نزولها وتفسيرها ، ثم نتبع ذلك بعبارة من انجاله توفى بمقصدنا من رده ونردفه بفصل يكمل ذكر أدلتهم وما يرد عليهم أيضا من كتبهم ان شاء الله تعالى: قال كثير من المفسرين أن أهل مكة سألوا رسول الله عليه أن ينجعل لهم الصفا ذهبا ، وأن رانحي عنهم جبال مكة فيزرعوا ، فأتاه جبرئيل عانيه السلام فقال : ان شئت كان ما سأله قومك • ولكنهم ان لم يؤمنوا لم يمهلوا ، وان شئت استأنيت بهم • فأنزل الله جل وعز « وها منعنا ان نرسل بالآيات الا أن كذب بها الأولون ، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظاموا بها • وما نرسل بالآيات الا تخريفا » وقال غير واحد من المحدثين قال الناس الله صلى الله عليه الله عليه عليه الله على الله ع وما منعنا من ارسال الآيات التي سألوها الا تكذيب الأولين بجنسها • فان أرسلناها وكذب بها هؤلاء ، عوجلوا بالعذاب ولم يمهلوا كما هو سنة الله سبحانه في عباده فالمنع مستعار للترك والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء أي ما تركنا ارسالها لشيء من الأشياء الا تكذيب الاواين ،

قان كذب بها هؤلاء كما كذب بها أولئك لحل بهم ما حل بهم لاشتراكهم في الكفر والعناد ، وفعل ذلك بهم مخالف لما كتب في لوح القضاء بمداد اللحكمة من تأخير عقوبتهم •

والحاصل: أن المسائع من ارسال الآيات التي التترجوها هو أن الاقتراح مع التكذيب موجب للهلاك الكلى ، هو الاستئصال ، وقد عزمنا على أن نؤخر أمر من بعث اليهم محمد ولله الله الى يوم القيسامة لحكم نعلمها ، قيل : منها اظهار مزيد شرف النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه بعث رحمة للعالمين ، وقيل : العناية بمن سيوناد من بعضهم من المؤمنين ، وغير ذلك وقيل : معنى الآية هو أن هؤلاء الكفار من قريش ونحوهم مقلدون الآبائهم ، فلا يؤمنون البقة كما لم يؤمن أواقك فيكون ارسال الآبات ضائعا ،

قال الشيخ الامام الموالد: « وفسرت الآيات بالمقترحة لأن ما بها اثبات دعوى الرسالة من مقتضيات الارسال ، وما زاد على ذلك ولم يكن من اقتراح هو لطف من الملك المتعال ، ثم انه سبحانه استشهد على ما ذكر بقصة صالح عليه اللسلام وناقته ، فانهم لما اقترحوا عليه ما اقترحوا من الناقة وصفتها التي قد ببنت في محلها وإعطاهم الله تعالى ما اقترحوا فلهم يؤمنوا ، استؤصلوا بالعذاب ، وانما خص قوم صنالح بالاستشهاد لأن آثار اهلاكهم في بلاد العرب قريبة من قريش ، وأمثالهم يبصرها صادرهم وواردهم ، فقال تعالى : «وجعلنا آية الني وبحرة » أى ذات ابصار يدركها للناس بأبصارهم مجازا ، أو أنها جعلتهم ذوى ابصار من أبصره اذا جمله بصيرا هم اقترحوها بها أي دتكذيبها أو فجحدوا بها وكفروا بنا ظااين ، مع أنهم اقترحوها على نبيهم صالح ، وأخرجناها لهم من المسخرة ، ولم يكتفوا بمجرد الكفر أو الجحد فعقروها فعاجاناهم بالعقدوية «وما نريمل بألايات » المقترحة ( الا تخويفا ) من نزول بالعقدوية « وما نريمل بألايات » المقترحة ( الا تخويفا ) من نزول

العذاب المستأصل ، فان الم يخافوا ، أنزل أو بغير المقترحة كالمعجزات وآيات القرآن الا تخويفا بعداب الآخرة • فان أمر من بعثت اللهم مؤخر الى يوم القيامة •

وقد المختلف المفسرون في تفسير هذه الآيات على وجوه :

الأول: ان المراد بها العبر والمعجزات التي جعلها الله تعالى على أيدى الرسل من دلائل الانذار تخويفا للمكذبين •

الثاني : انها آيات الانتقام تخويفا من المعاصى •

الثالث: تقلب الأحوال من صغر الى شباب ثم تكمل ثم شيب علي المعتبر الانسان بتقلب أحواله فيخاف عاهبة أمره •

الرابع: آيات القرآن •

الخامس: الموت الذريع •

قيل : والمناسب للمقام تفسيرها بالآيات المقترحة كما تقدم •

قلت: ولهذه الآية نظير في الأصحاح الثاني عشر والأصحاح السادس عشر من انجيل متى ما لفظه: «حينئذ أجابه قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم نريد أن نرى منك آية ؟ فأجابهم وقال لهم: الجيل الشرير الفاسق يطلب آية فلا تعطى آية الا آية يونان النبي ، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال ، كذلك يكون ابن الانسان في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث لهال » انتهى فتلخص من هذا القول الذي يدعون أنه قول المسيح عليه السلام أنهم لما طلبوا منه آية ومعجزة لتصدق دعواه النبوة أجابهم أنه لأيس له آية ولا معجزة في حياته ، بل معجزاته انما تكون بعد موته بثلاثة أيام ، بزعم المصارى ، فهذا هو الآية والدليل على صدقه ، وأما حال حاته بنايس له معجزة وآية كما أن معجزة يونس عليه السلام لم تظهر الا بعد أن بتى في بطن الحوت ثلاثة أيام ، ثم لما رأى قومه وهم أهل

غينوى العذاب الذى وعدهم به آمنوا فكشف الله تعالى عنهم ، فكذلك هو لم تظهر آيته الا بعد رفعه من قبره وعروجه الذى هو بعد ثلاثة أيام من صلبه بزعم النصارى .

فيقول المنكر المجادل لهذا المؤلف: ان عيسى عليه السلام بمقتضى النجيلهم قد اعترف أنه ليس له آية ومعجزة في حياته ، وأنه انما تظهر آيته بعد موته ، ولو كان له آية من احياء الموتى وابراء الأبرص والأكمة وغير ذلك القال لهم: اتنى قد أريتكم آيات عديدة فكا في تطلبون الآن منى آية ؟ فاذا لم تؤمنوا بالسابقات لم تؤمنوا باللاحقات ، فان خصصتم الآية المطلوبة في الانجيل بالآية السماوية كانزال نار ، ونحو ذلك من السماء كما قال مفسركم الخورى يوسف الياس في تفسيره المطلوع في بيروت سنة ١٨٩٨ ما لمفظه : « كيف يقول ولا تعطى له آلة ؟ مع أنه فعل بعد ذلك آيات كثيرة فيجيب فم الذهب واوتيم وس أن مع أنه فعل بعد ذلك آيات كثيرة فيجيب فم الذهب واوتيم وس أن بعضهم : انه صنع بعد ذلك آيات ولكن لا كما طلبوا أي آية من السماء عطي آية ان لها الياء بك آيات في الأرض • والأظهر أن المعنى لا متعطي آية ان يطلبونها بنية ردية ، فهؤلاء وأمثالهم لا يعطون آية المنتهي بحروفه •

فالآيات التي وردت في قوله تعالى: « وما منعنا أن نرسل بالآيات » هي جعل الصفا وهو المل الذي بمكة ذهبا وتندة جبال مكة ورفعها منها ليزرعوا كما تقدم في سبب النزول • فما كان جوابا لكم فهو جواب لنا بل جوابنا أقوى وأوضح كما لا يخفى على من له أدنى المام بالمعلوم العربية ، لأن لفظة آية الواردة في كلام المسيح نكرة في سياق النفي ، وهي تفيد العموم ، أي ليس تعطى للجيل الفاسق كل آية سواء كانت سماوية أو غيرها • وهذا بمقتضى القواعد أن عيسى عليه السلام لم يعط آية من الآيات مطلقا في حال حياته • وأما لفظ الآيات الواردة في القرآن العظيم فهو محلى بالألف واللام العهدية ، أي ما منعنا من ارسال

الآيات المطلوبة المعهودة للمشركين الا تكذيب الأولين ، وأما الآيات الأخرى فلم ينفها • فثبت المطلوب •

ونطلب من هذا المؤلف وشهه الانصاف ، وأن لا تأخذهم العصبية الجاهلية فيكتموا الحق والاعتراف ، ونحن ولله الحمد نؤمن بايات كلا النبيين ونقبلها واضعين على الرأس والعين ، ولا نرد شيئا من معجزات هذين الرسولين الأكرمين عليهما الصلاة والسلام ،



### فصــــل

## مكمل لايراداتهم وناقل لما يرد عليهم

قال المحقق صاحبنا سلمه الله تعالى فى اظهار الحق ما خلاصته ومن طعنهم ان من شروط النبوة ظهور المعجزات على بد من بدعيها ولم تظهر معجزة على يد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما يدل عليه في سورة الأنعام من قوله: (( ما عندى ما تستعجلون به ان الحكم الالله يقص الحق وهو خير الفاصلين )) وكذا ما وقع فيها من قوله: (( واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون )) وكذا في سورة بنى اسرائيل: (( وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى ننزل علينا بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى ننزل علينا أن الأمور الثلائة التى ذكرها السائل هي تغليطات ،

أما الأولى: فلأن صدور المعجزة ليس من شروط النبوة على حكم هذا الانجيل المتعارف ، فعدم صدورها لا دل على عدم النبوة ، ففى الأصحاح العاشر من انجيل يوحنا ما لفظه : « فأتنى اليه كثيرون وقالوا : ان يوحنا لم يفعل آية والحدة » وفى الأصحاح المادى والعشرين من انجيل متى ما لفظه : « يوحنا عند الجميع نبى » وفى الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٧٥ ما تفظه : « كلهم يحسبون يحيى الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٧٥ ما تفظه : « كلهم يحسبون يحيى نبيا » وفى الأصحاح الحادى عشر من انجيل متى قدول عيسى عليه السلام فى حقه « انه أفضل من نبى » فهذا الأفضل من الأنبياء لم تصدر عنه معجزة من المعجزات ، على شهادة كثيرين ، مع أن نبوته مسلمة عنا: المسحيين ،

وأما الأمر اللاثني: فعلط بحت كما تقدم لك فى دلائل نبوته وبيان معجزاته عليه الصلاة والسلام وما يتأتى من معجزة الاسراء وانشقاق القمر والاخبار بالمعييات ، وغير ذلك ،

وأما الأمر الثالث: فاما غلط منهم أو تعليط لأن المراد بما ف قوله عز وجل « ما تستعجلون به » هو العذاب الذي استعجلوه بقولهم « فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » ومعنى الآية: « ما عندى ما تستعجلون به » أي العناب الذي تستعجلون به « ( ان الحكم الا لله » في تعجيل العناب وتأخيره « يقص الحق » أي يقضى الحق من تعجيل وتأخير « وهو خير الفاصلين » أي خيير القاضين • فلماصل الآية ، أن العذاب ينزل عليكم في الوقت الذي أراد الله ولا تدرة لي على تقديمه أو تأخيره • وقد نزل عليهم الله تعلى انزاله ولا تدرة لي على تقديمه أو تأخيره • وقد نزل عليهم بدر وما بعداه فلا تدل هذه الآية على انه عليه الصلاة والسلام لم تصدر عنه معجزة •

وأما الآية الثانية فتفسيرها انهم «لأن جاءتهم آية » من مقترحاتهم «ليؤمنن بها • قل انما الآيات عند الله » هو قادر عليها يظهر منها

ما يشاء متى شاء « وما يشعركم » استفهام انكار « انها اذا جاءت لا يؤمنون »بها • وهذا القول يدل على أنه تعالى انما لم ينزلها لعلمه بأنها اذا جاءت لا يؤمنون • قلت : وهذا كما تقدم فى تأويلهم لآية الانجيل فلا تغفل •

وأما الآية الثالثة : فمعناها «وقالوا» تعنتا « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا هن الأرض » أي أرض مكة « ينبوعا » أي عينا غزيرة لا ينضب ماؤها « أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفحرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا » يعنون قوله تعالى: « ان نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء » (( أو تأتي بالله والمالئكة قبيلا » أي شاهدا على صحة ما تدعيله ، ضامنا لدركه « أو يكون لك بيت من زخرف » أي من ذهب « أو ترقى في السماء » أي في معارجها ﴿ وَلَن نَوْمِن لَرَقِيكَ ﴾ وحدد ﴿ حتى تنزل علينا كتابا ﴾ من السماء فيه تصديقك • قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال عد الله بن أبي أمية لن نؤمن لك حتى تتخذ الى السماء سلما ثم ترقى فيه ، وأنا أنظر حتى تأتيها ، ثم تأتى معك بصك منشور معه أربعة من. الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول « نقرؤه قل سبحان ربي )) تعجيسا من التراحاتهم « هل كنت الا بشرا رسولا » كسائر الرسل ، وأم يكن مقصودهم بهذه الاقتراحات الا العناد واللجاج ، ولو جاءتهم كل آية لقالوا هذا سحر كما قال الله عز وجهل : « وأو نزانا عليك كتابا أي قرطاس » « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء » وكذا حال بعض آيات أخرى يفهم منه في الظاهر نفى اظهار الآية لكن القصود به نفى المحزة المقترحة ، ولا يالزم من هـ ذا النفى نفى المعجزات مطلقا • ولا يلزم على الأنبياء عليهم السلام أن يظهروا معجزة كلما طلبها المنكرون ، بل هم لا يظهرون اذا طلب المنكرون عنادا أو المتحانا أو استهزاء ٠

ولنورد لهذا الأمر شواهد من العهد الجديد: منها ما في الأصحاح الثامن من انجيل مرقس ولفظه: « فضرح الفريسيون وابتدءوالا

يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكى يجربوه فتنهد بروحه ، وقال : لماذا يطلب هذا الجل أية ؟ الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية » فانظر أنه عليه السلام لما طلبوا منه على سبيل الامتحان معجزة لم يأت بها ولا أحالهم على معجزاته التى صدرت عنه قبل ذلك ولا وعدهم بشىء يظهره لهم فيما بعد ، بل أتى بلفظ يدل على عدم اعطائه ما دام هذا الجيل موجودا • وذلك الجيل بقى الى رفعه عليه السلام بل بعده •

ومنها ما فى الأصحاح الثالث والعشرين من انجيل لوقا ولفظه « وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا لأنه كان يرسد من زمان طويل أن يراه السماعه عنه أشياء كثيرة وترجى آية تصنع منه ، وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشىء ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد ، فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسللامعا ورده الى بيلاطس » انتهى فعيسى عليه السلام لم يظهر معجزة فى ذلك الوقت • وقد كان هيرودس يترجى أن يرى منه آلة والأغلب أنه لو رأى آية لألزم اليهود على اشتكائهم ، ولما احتقره مع عسكره ولما استهزءوا به •

قلت: فهذا ونحوه مما سيأتى عنه أنه لم يرهم آية بعد طلبهم لا يخلو من أجوبة ثلاثه للتصارى: فأما أن يقولوا أنما قال هذا من ألقى عليه الشبه لا عيسى عليه السلام فيكونوا قد وافقوا المسلمين في وقوع الشبه ، وأما أن يجبهوا بما قدمنا من أجوبة المسلمين عن طلب الآية من نبينا عليه الصلاة والسلام وحيند لم يبق لهم معنا كلام في استدلالهم على انكارهم المعجزة لنبيقا عليه الصلاة والسلام ، وأما أن يعترفوا بتحرف أناجيلهم وفساد تأويلهم كما لا يخفى على كل

ومنها ما فى الأصحاح الثانى والعشرين من انجيل أوقا ما لفظه مدر والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا ستهزءون به وهم يجلدونه

وغطوه ، وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين : تنبأ من هو الذي ضربك ؟ وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين » ومنها ما في الأصحاح السابع والعشرين من انجيل متى ولفظه : « وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون روسهم قائلين : يا ناقض الهيكل وبانيه في شلاتة أيام خلص نفسك ، ان كنت ابن الله فانزل الآن عن الصليب ، وكذلك رؤساء الكهنة أيضا ، وهم يستهزون مع الكتبة والشروخ ، قالوا : خلص آخرين واما نفسه فما يقدر أن يخلصها ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل عن الصليب ، فنؤمن به ، قد اتكل على الله فلينقذه الآن ان أراده ، لأنه قال : انا ابن الله ، وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه » ،

فما خلص نفسه ولا أراهم آية ولا نزل عن الصليب • وكان عليه بحسب الظاهر أن ينزل ويصعد ويريهم آية ولو مرة واحدة ، لكنه لم يفعل ذلك لما قدمناه آنفا •

ومنها ما فى الأصحاح المثانى عشر من انجيل متى ولفظه: « قائلين يا معلم نريد أن نرى منك آية ؟ فأجاب وقال أنهم: جبل شرير فاسق يطلب آية ولا تعطى لهم آية الا آية يونان النبى ، لأنه كما كان يونان فى بطن المحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال ، هكذا يكون ابن الانسان فى قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال » انتهى •

غانظر كيف الم يرهم عيسى عليه السلام آية بعد طلبهم بل سبهم ووعد بالمعجزة التى لم تصدر عنه لأن قوله « كما كان يونان » الى آخره غلط بلا شبهة ، لأن عيسى على زعم الاناجيل المختلفة لم يبق سوى يوم واليلتين أو ليلة واحدة كما فصلناه فى محله ، وان قطعنا النظر عن غلطه ، فمطلق قيامه لم يره الكتبة والفريسيون بأعينهم ولو قام عله السلام من الأموات كما يبغى أن يظهر نفسه على هؤلاء المنكرين الذين وعدهم بالآية أو على اليهود الآخرين ولو مرة واحدة ، وإذلك فان الهود الى الآن يعتقدون أن تلاميذه فى الليل سرقوا جثته

من القبر والحفظة ارتشوا على ذلك وأشاعت التلاميذ ما لم يكن هناك ، ولذا ترى أناجرالهم في هذا البيحث مضطربة متخالفة كحالها في سائر مطالبها المتناقضة المتعسفة ٠

ومنها ما فى الأصحاح الرابع من انجيل متى ولفظه: « فتقدم اليه المجرب وقال له: ان كنت ابن الله فقل أن تصير هذه المحجارة خبرا ، فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ، ثم أخذه ابليس الى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح المهيكل ، وقال له ان كتت ابن الله فاطرح نفسك الى أسفل لأنه مكتوب أن يوصى ملائكت بك ، فعلى أيديهم يحملونك ، لكى لا تصدم بحجر رجلك ، قال له بسرع : مكتوب أيضا : لا تجرب الرب الهك » اتنهى ،

فطأب ابليس عليه اللعنة على سبيل الامتحان من عيسى عليه السلام معجزتين ، فما أجاب الى واحدة منهما واعترف أنه لا يلق بالمربوب أن يجرب ربه ، بل مقتضى العبودية مراعاة الأدب وعدم تجريه الرب .

ومنها ما فى الأصحاح السادس من انجيال يوحنا ولفظه : « أجاب يسوع وقال الهم : هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذى هو أرسله ، فقالوا له فأيه آية تصنع لنرى ونؤمن بك ؟ ماذا تعمل ؟ آباؤنا أكاوا المن فى البرية كما هو مكتوب : أنهم أعطاهم خبرا من السماء ليأكلوا فقال لهم يسوع : الحق الحق أقول لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء ، بل أبى يعطيكم الفبز المقرقي من السماء لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم » انتهى •

فاليهود طلبوا معجزة فما أظهرها عيسى عليه السلام ولا أحالهم اللي معجزة فعلها قبل هذا السؤال بل تكلم بكلام مجمل لم فهمه أكثر

السامعين ، بل ارتد كثير من تلاميذه بسببه كما صرح بسه فى هذا الأصحاح بقوله : « من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه ، فقال يسوع للاثنى عشر : العلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا » ؟ وفى الترجمة العربية المطبوعة سسنة ١٨٧٥ « ومن ثم ارت كيون دن تلميذه على أعقابهم ولم يماشوه ، بعد ذلك أبدا » وفى الأصحاح الأول من الرسالة الى أهل قورنثيوس ما لفظه : « فان اليهود يسألون معجزة واليونانيون يطلبون حكمة ، ونحن نكرز فى المسيح المصلوب وذلك معشرة اليهود وحماقة اليونائيين » انتهى ،

فاليهود كما كانوا يطابونها من المسيح عليه السلام وكانوا يطلبونها من الدواريين أينسا واقر مقدسهم بولس بأنهم يطلبون المعجزة م مع أننا نكرز بالمسيح المصلوب ٠

فظهر من هذه العبارات المتقدمة : أن عيسى عليه السلام والحواريين لم يظهروا معجزة بين يدى طالبها ولا أحسالوهم الى متقدم ، فلو استدل أحد بما نقلناه عن المسيح والحواريين لم تكن للنصارى قدرة على اثبات معجزة والا لصدة تعنه وعنهم فى زمن ما طلب المنكرون أو احاتلهم على شيء متقدم منها ، لو كان ، فلما لم يظهر أحد الأمرين ثبت مراد المستدل وهو أنه أم تكن له قدرة على اظهار معجزة ويكون ادعاء النصارى أن له معجزة لا أصل له ، لأنه تكون دعواه مناقضة لحال المسيح من عدم اظهار آبة بعد الطلب مرات عديدة ، غير أن القسيسين يعدون هذا من المستدل تعسفا لأن مراد عيسى عليه السلام أنه لا ظهر لهم آية طلبوها ونحو ذلك من محالهم المتقدمة ، فيقال لهم : ما كان جوابا لكم فهو جواب لنا ، كما قدمنا ، المتداخم على اذ اعتراضهم علينا بما ذكروه من الآيات القرآنية بعد اطلاعهم على مشابهه فى الأذاجيل ركوب على متن عشواء الاعتساف وساوك فى غير طريق الانصاف ، كيف لا والمعجزات النبوية متواترة والآيات القرآنية

متضافرة على مدور المعجزات المحمدية والخوارق الأحمدية والأحاديث الصحيحة مادحة بثبوتها عنه وصدورها مرات عديدة منه ، واخباراته الغيبية فى كل زمن تصدقها الحوادث الكونية بحرث لا يمترى فيها من له من العلم أو الفهم أدنى رؤية ، أو عاقل مطلع على الكتب الحديثية والتاريخية تارك العصبية الجاهلية .

وقد جاء فى الكتاب المبين ذكرها فى بعض المواضع تفصيلا وفى بعضها اجمالا: فمن دلك غلبة الروم على الفرس والاسراء الى البيت المقدس ، وانشقاق القمر(١) ، ودخول مكة وغير ذلك مما بينا بعضه

(۱) معجزة انشسقاق القهر في القرآن الكريم وردت بطريق المحكم والمتشابه ، فالمحكم هو «أو لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » أوقوله « وانشق القهر » نص متشابه يحتمل الانشسقاق الحقيقي ويحتمل الانشقاق بمعنى وضوح أمر الاسلام ، والمنفق مع المحكم هو المعنى الثاني ، وقد رد احاديث انشقاق القهر علماء الخوارج والمعتزلة لانهم يردون المعجزات الحسية كلها ولا يأخذون بالأحاديث النبوية في العقائد ، وقد تابعهم في رد الحديث الشسيخ محمد الغزالي فقد تنال في كتابه الطريق من هنا : « ولا يصدنك عن دين الله خبر راو من الرواة حفظ أم نسى ، واعلم : أن مفكري المسلمين ومفسري دينهم من اعتبر الانشقاق من أشراط الساعة ، وأن من المتكمين من توقف في أخبار الاحاد كما قال أبراهيم النظام : أن القمر لا ينشق المنامين مسعود وحده هو الذي روى عنه الحديث المذكور » أ . ه

#### مسللة

وههنا مسألة دقيقة يجب التنبيه عليها . وهى أن كثيرين مهن طعنوا في الأحاديث لروايتها بالمعنى ، ولان توثيق الرجال والنساء الذين رووها تم بحثه بعد ما تم تدوينها ، ولأن المحدثين قالوا : انه لم تكن الاحاديث مكتوبة قبل مائة وخمسين علما تقريبا من موت النبي على كما روى ابن حجر في مقدمة فتح البارى . هؤلاء الذين طعنوا في ابي هريرة وابن مسعود وكثيرين أن الصحابة . وقد تتبعت أقوالهم ، فوجدت أنهم ما طعنوا في الصحابة ولا في النبي نفسه . وانما طعنوا في الذين كنبوا على الصحابة والتابعين ، بل ولا في النبي نفسه . فاذا قال ابراهيم بن سيار النظام للسحابة والتبعين والنبي نفسه . فاذا قال ابراهيم بن سيار النظام مثلا سان ابن مسعود كاذب في روايته حديث انشقاق القمر ، فهو يعلم ان ابن مسعود لم يقل هذا الحديث حتى يصدق أو يكذب ، ويعلم أيضًا كذب بعض الرواة المجروحين على ابن مسعود ، غاذا قال ان ابن مسعود كاذب، فهو المعنى الرواة المجروحين على ابن مسعود ، النبي عني الراوى الذي كذب عليه ، وهكذا في سائر الصحابة . وإذا قال محمود أبو رية : أن أبا هريرة كان يأكل على مائدة = الصحابة . وأذا قال محمود أبو رية : أن أبا هريرة كان يأكل على مائدة =

سابقا ، ومن ذلك قوله تعالى فى سورة الصافات : « واذا رأوا آيـة يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين » قال المفسرون : كانـوا اذا رأو آية منه عليه الصلاة والسلام يستهزءون لاعتقادهم أنـه من السحر وفى سورة القمر « وان يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر »وفى سورة آل عمران « كيف يهدى الله قوما كفروا بعـد

= معاوية ، ويصلى خلف على ، فهو لا يقصد الاساءة الى أبى هريرة ، لأنه برىء مما ننسب اليه ، وانما يقصد بعض الرواة الذين قولوا أبا هريرة ما أم يقله ، والمدافعون هذا هذا حن الحديث في اثناء الأخذ والرد نسوا هذا الحقيقة المتفون في الصحابة ،

وكيف يطعنون في الصحابة بكلام بعض رواة يعلمون أنهم كاذبون فيه أ اذ أنهم يرفضون المرويات كلها ولا يوثقون حملتها . حتى وأو كان فيها مدح أو ذم . فأنه لديهم مرفوض . ويقول الرادون للاحاديث : أذا رددنا حديثا لعائشة أم المؤمنين ، فنحن لم نرده لأنها كاذبة فيه ، بل نرده على الراوى الذي قاله ونسبه اليها . وكذلك النبي الله أذا قلنا في حديث من احاديثه انه ضعيف . فليس معناه : أننا نكذبه حمد الله عناه أننا نكذب

### وهذا مثال للايضاح :

(أ) قال الراوى: وقف النبى على قليب بدر ، ونادى على الكانرين الذين قتلوا فى غزوة بدر وقال ألهم : « هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ » نقال عمر رضى الله عنه : اتنادى قوما تد جيفوا ؟ نقال : « ما أنتم بأسمح لما أقول منهم » قال قتادة : أحياهم الله حتى أسلمعهم قوله ، توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما ( البخارى ما كتاب الجنائز ) .

(ب) وقال الراوى: ان عائشة \_ رضى الله عنها \_ لما سمعت الراوى يروى « ما انتم بأسمع ٠٠٠ » قالت : اخطأ الراوى ، فانما قال النبى الله النبي الله الان ليعلمون : أن الذي كنت أقول لهم هو الحق » ، ثم قرأت : « انك لا تسمع الموتى » .

(ت) وقال الراوى: ذكر عند عائشة \_ رضى الله عنها \_ أن ابن عمر ، رخع الى النبى على « أن المنت يعذب في شره » فقيالت: وهل \_ أى اخطأ \_ انها قال رسول الله على « أنه ليعيذب بخطيئته وذنوبه ، وأن أهله ليبكون عليه الان » .

ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق ، وجاءهم البينات » والبينات هى الشواهد من القرآن وسائر المعجزات التى تثبت بمثلها النبوة . ومثله قوله تعالى: « وآتينا عيسى بن مريم البينات » ومثل هذا كثير في القرآن الكريم .

واعلم أن البابا الكرند وكان يعتقد أن نبينا مدهدا على صاحب الالهام وان لم يكن ذلك الالهام عنده واجب التسليم ، فقد قال فى المجلد الخامس من كتابه السمى بدستنيد خذه الفقرة « يا محمد ان الحمامة عند أذنك » وذلك لأن عند المسيحيين ان الالهام يكون مواسطة روح القدس وقد نزل على عيسى بعد الفراغ من الاصطباغ على صورة الحمامة كما هو مصرح به فى الأصحاح الثالث من انجيل متى ، فظن هذا البابا أن الهام نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يكون يواسطة الحمامة ، فنأمل ما قلناه ، وأنحف تسلم والله تعالى أعلم ،

قال النصرانى: « فان ادعيت أن من الدلائل على نبوته: ظفره وظفر أصحابه على ما كانوا عليه من القلة والضعف بملك فارس ، على عظمه وجلالة قدره وجودة تدبير اصحابه وهسن سياسة ماوكه ، مع كثرة العدد والملاح والرجال •

اجبناك بكلام الله وقوله لبنى اسرائيل « ايس لأن الله أحبكم أكثر من محبته لسائر الشعوب سلطكم على الأموريين والفرزانيين ، تقتلونهم وتخربون ديارهم وترثون بلادهم ، يل لآثام لهؤلاء الشعوب وكثرة خطاياهم ، سلطكم عليهم ، وأظفركم بهم وكفعله ببيت المتدس أيضا ، وقد اختاره من بين سائر الأرض كلها وأحل فيه اسمه وأيده بالآيات والعجائب والجرائح المعجزة وأسكنه أنبياءه الصاطفى ، وكان يرتل فيه اسمه بالتهليل والتسبيح ، ليلا ونهارا ، وتستجاب فيه الدعوات فيه مطل الركات ،

فعندما طفى أهله وجعلوا لله أندادا وغمطوا نعمه وجحدوا آياته ، (م ، ٤ الجهاب النسيح )

وظنوا عند نفوسهم أن الذي هم فيه انما ذاوه وصاروا اليه بأياديهم وقوتهم ، فذل شكرهم لله جل اسمه ، سلط عليهم شر خلقه ، وأردلهم بخت نصر عابد الصنم المشرك بالله عز وجل ، فقتل الرجال الذين كانوا. اللاده وصفوته وخيرته من خلقه المعروفين بشعبه ، وسبى ذراريهم ، وأخرب البيت الذي كان معروفا بأسمه ، ونقل الآنية التي كانت فيسه الى بابل النجسة بعبادة الأصنام • وَهِل تقول : أن « بخت نصر » أنمأ ظفر بييت المادس وبلذ مه ومن أهاه ما بلغ لأنه كان نيا أم الدسبب النبي ذكرناه آنهُ ؟ فكذلك أيضا كانت قصة صاهبك وأصحابه مع ملك فارس لأن أهل فارس كأنوا مجوسا أنجاسا أرجاسا من أسقاط الأدم وجهالهم ، يعبدون الشمس والنار وينكحون البنات والأخوات والأمهات وكانوا قد عتوا وعاندوا الحق وتكبروا فوق القددر ، بجهاهم وقطة معرفتهم باقدارهم ، وادعوا الربوبية التي لم يجعلها الله لهم ، وابتذاوا نعمه كفرا وعدوا وسعوا في الارض فسأدا وظاما وارتكبوا العظائم ، وتوهموا أن الذي هم فيه انما هو من صحة تدبيرهم وكثرة توتهم وشدة-نجدتهم وبطشهم ، فسلبهم الله نعمته وسلط عليهم من أخرب بلادهم وقد رجالهم ، وأخلى مساكنهم منهم وسبى ذراريهم ونهب أموالهم ، فام يبق اهم امرأة الا نكحت ولا ولدا الا استعبد ، وبادوا بسخط الله ورجزه • كذلك يفعل الله بالقوم الظالمين » انتهى •

فأقول ومنه سبحانه النصر والعناية والتوفيق والظفر والهداية : أن دلائل نيوته عليه أفضل الصلاة والسلام لم تخصر فى فتحه لبسلاد العرب والأعجام شرقا وغربا ولا بالاستيلاء على الشام وبيت المقدس ، والنصارى والميهود ، عنوة وحربا ، ولا بالسلام الروم والترك والهنود ولا باسلام كثير من أولئك ، طائعين ، ودخول كافة المطل أفواجا أفواجا فى دينه ، حتى الآن غير مكرهين ، بل بأمور عديدة وأفعال سديدة واخبارات غيبية ومعجزات مرئية ، وقد تقدم لك منها جملة ملجمة واخبارات غيبية ومعجزات مرئية ، وقد تقدم لك منها جملة ملجمة للضصوم ، وبقى منها كثير مفرق فى سماء هذا الكتاب ، كالنجوم التى هي للشياطين رجوم ، وأما فتح بالاد فارس واسلام سكانها وتبدد

ملك سلطانها فهو قطرة من دأماء ونجمة في سماء وهذه الكتب في البين • وفي المحقيقة لا أثر بعد عين •

فأما ما كان من أمر غزواته عليه الصلاة والسلام ، ونصرته واسلام أكثر العرب بأقصر مدة وفتح خيير وبعض الحصون والبلاد ، فأمر مشهور ، وفي كتب السير مسطور • وأما ما وقع في أيام أبي بالار الصديق رضى الله تعالى عنه من الفتوحات وقتل أهل الردة فيطول ذكره ، وربما يفضى الى الملل سيرة كمسير خالد بن الوليد الى المواق وفتحه لكثير من أماكنه وحصونه ووقعاته المسهورة ، كراتعة الثنى ووقعة الولجة ، وما أصاب خالد من نصارى بكر بن وائل الذين أعانوا الفرس ، ووقعة اللبس على الفرات ، ووقعة بوم فرات بادقلى وفتح المديرة وحصونها ، ولما قاتلهم المسلمون وافتتحوا النور والدير ، أن نادى أهل القصور المسلمين : قد قبلنا واحدة من ثلاث ، وهي اما الاسلام أو الجزية أو المحاربة فكفوا عنهم • وكان فيهم عمرو بن عبد المسيح بن غيس فخرج الى خالد بن الوليد ، وكان معه خادم معه كيس فيه سم ، فأخذه خالد منه ونثراه في يده ، وقال : لم تستصحب هذا ؟ قال : خشيت أن تكونوا على غير ما رأيت فكان الموت أحب اللي من مكروه أدخاه على قومى • فقال خالد : انه أن تموت نفس حتى تأتى على أجلها • وقال بسم الله خير الأسماء رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم ، وابتلع السم ، فقال عمرو بن عبد المسيح لتبلغن ما أردتم ما دام أحد منكم هكذا ٠ وأبي خالد رضي الله تعالى عنه أن يصالحهم الا على تسليم كرامة بنت عبد المسيح الى شويل رضى الله تعالى عنه ، فسلموها آله ، وافتدت نفسها منه بألف درهم • وكان سبب تسليمها اليه : أن النبي على الله المتيلاء أمته على ملك فارس والحيرة سأله شويل أن يعطى كرامة ابنة عبد المسيح وكان رآها شابة ، فمال اليها • فوعده النبي عليه ذلك ، فلما الفتتحت الحيرة طاكبها وشهد له شهود بوعد النبي علية أن يسامها اليه ، فسلمها اله خالد •

وهذا أمر محفوظ وخبر مسطور فى سائر كتب السير والتواريخ ، وكتب أهل العدم والحديث ، وهر من جملة معجزات النبى والتواريخ ، واخباراته الغيبية ، وكذا ما فعله خالد رضى الله عنه من أكل السم فلم يضره لأن هذه الكرامة أصا داخلة فى جملة معجزات النبى المصطفى والتي كما لا يخفى .

ومنل ما تقدم فتح الأنبار وفتح عين التمر ، وأمر دومة المجندل ، ووقعة حصيد والمخافس ووقعة مضيح واثنى والزئيل ووقعة الفراض ، وهى تخوم الشام والعراق والمجزيرة ، لما سار اليها خالد أيضا ، وانهزمت أروم ، ومن معهم ، وأمر خالد رضى الله تعالى عنه المسلمين أن لا يرفعوا عنيم ، فقتل فى المعركة وفى الطلب منهم مائة ألف نفس ، وما وقع لأبى بكر يرضى الله تعالى عنه من فتوح الشام لما وجه الميهم خالد بن الوليد من العراق ، وكان عسكر المسلمين نحوا من أربعين ألف وكان الروم فى مائتى ألف وأربعين ألف مقاتل ، فهزم الله تعالى الروم وانتصر المسلمون ،

وأما ما وقع فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه من الفتوهات ، فأمر يطول الكتاب بذكره و عجز القام عن سطره ، فمنه فتح أبى عبيدة وخالد رضى الله تعالى عنهما دمشق وأرسل أبو عبيدة الى عمر رضى الله تعالى عنه بالفتح ، فوصل كتاب عمر الى أبى عبيدة يأمره بارسال جند العراق نحو المراق الى سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه ، فأرسلهم وكان من أمر القادسية ما طول شرحه ، ومنه فتح بلاد سلحل دمشق كصيدا ، وعرفة و يبيل وبيروت ومنه فتح بيسان وطبرية وفحل والواقعة بمرج الروم ، وفتح حمص وبعلبك ومعرة النعمان واللاذقية وانطرطوس وقندرين ، وكل ذلك من الروم ، وكذا حلب فان أهنها صالحوا وطلبوا الأمان على أنفسيم وأولادهم ومدينتهم وكنائسهم ، فأعطوا ذلك وكذا انطاكية وغيرها من العواصم ، وكذا قيسارية وبيسان وبيت المقدس وهو اياياء وغزة ونابلس والموصل

وتكريت وماسيذان وقرقيسيا ونهاوند والجزيرة وأرمينية والأهواز والسوس ، وغير ذلك مما افتتحه المسلمون فى خلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه بأقل أيام من بلاد الفرس والروم وغيرهم • ومن أيسام المسلمين مع الفرس الشهيرة فى التواريخ وكانت الدائرة فيها على المشركين يوم عماس ، وليلة الهرير التى قتل فيها رسستم وغيره من رؤساء الفرس وعسكرهم اثر قتله ، وهزمهم الله تعالى حتى رؤى شاب من النخع وهو يسوق ثمانين رجلا من أسرى الفرس • وكان الرجل من المسلمين يشير الى الفارسي فأتيه ، فيقتله لامتناعه عن الاسلام ، وربما أخذ سلاحه فقتله به ، وربما أمر رجلين فيقتل أحدهما صاحبه ، وهذه الواقعة قبل فتح المدائن الغربية وهي بهرشير ، وقبل فتح المدائن الشرقية التي فيها ايوان كسرى •

ولنذكر مجمل ذاك : وهر أن سنة ست عشرة للهجرة في شهر صفرا ، دخل المسلمون بهرشير وكان سعد محاصرا لها ، واشتد الحصار بأهل المدائن الغربزية حتى أكلوا السنانير والكلاب وصبروا من شدة المصار على أمر عظيم ، فبيناهم يحاصرونهم اذ أشرف عليهم رسسول الماك • فقال الملك: يقول الكم هل لكم الى الممالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة الى جبلنا ولكم ما يليكم من دجلة الى جبلكم ما شبعتم ؟ \_ لا أشبع الله بطونكم \_ فقال له أبو مقرن الأسود بن قطبة وقد أنطقه الله تعالى بما لا بدرى ما هو ولا من معه فرجم الرجل فقطعوا دجلة الى المدائن الشرقية التي فيها الايوان • فقال له من معه: يا أبا مقرن ما قلت له ؟ قال : والذي بعث محمد ا بالحق ما أدرى وأنا أرجو أن أكون قد نطقت بالذى هو خير ، وسأله سعد والناس عما قال فلم يعلم ، فنادى سعد فى الناس ، فناهدوا اليهم ، فما ظهر على المدينة أحد ولا خرج رجل الا رجل ينادى بالأمان ، فأمنوه فقال لهم ما بهي بالمدينة : من يمنعكم ؟ فدخلوا فما وجدوا فيها شيئا ولا أحدا الا أسارى وذلك الرجل • فسألموه لأى شيء هربوا ؟ فقال : بعث الملك الإيكم يعرض عليكم الصلح فأجبتموه أنه لا يكون بيننا وبينكم صلح

أبدا ، حتى نأكل عسل أفريدون بأترج كوثى فقال الملك : ياوليته ان الملائكة تتكلم على ألسنتهم ، ترد علينا ، فساروا الى المدينة القصوى ٠ فلما دخلها المسلمون وأرادوا العبور الى المائن ، وجدوا المعابر قد أخذوها ، وأقام سعد رضى الله تعالى ببهرشير أياما من صفر ، فأتاه علج فدله على مخاصة ، فأبى وتردد ، وكانت السنة كثيرة المدود في الماء ، ودجلة تقذف بالزبد ، فرأى سعد رؤايا : أن خيول المسلمين اقتحمت دجالة ، فعبرت • فعزم لتأويل الرؤيا فجمع الناس وحمد الله وأثنى عليه وشوقهم الى العبور ، فركبوا خيولهم وعامت بهم ، وسعد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل ، ليتصرن الله وليه ، وليظهرن دينه ، وليهزمن عدوه ، ان لم يكن في الجيش بغى أو ذنوب تغلب الحسنات فقال له سلمان الفارسى : لقد ذل لهم البحور كما ذل لهم البر ، أما والذى نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا أفواجا ، فخرجوا منه كما قال سلمان ، لم يفقدوا شيئًا الا قدح ذهبت به جرية الماء ، فلما عبروا ألقته الربح الى الشاطىء فأخده صاحبه ، ولم يغرق منهم أحد ، فلما رأى الفرس ذلك ، وأتاهم أمر لم يكن فى حسابهم ، خرجوا هاربين ندو حلوان وخرجواا بما قدروا عليه من خير متاعهم وخفيفه من بيت المال وبالنساء والذرارى ، وتركوا فى المخزائن مالا يدرى قيمته من النقود والثياب والمتاع والآنية والفصوص وخلفوا ما كانوا أعدوا للحصار من البقر والغنم والأطعمة ، فدخل المسالمون في سكك المدائن لا يلتفون أحدا يخشونه الا من كان ف القصر الأبيض فأحاطوا بهم فاستجابوا على تأدية الجزية والذمة ، فتراجع اليهم أهل المدائن على مثل عهدهم ، ونزل سعد رضى الله تعالى عنه القصر الأبيض واتخذ ايوان كسرى مصلى ، ولما دخله قرأ قوله تعالى : (( كم تركي ا من جنات وعيون وزروع ومتام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين » وصلى فيه صلة الفتح ثماني ركعات ، ثم أرسل جماعة من المسلمين وراء الفرس لأنهم لما هربوا من المدائن قصدوا حلوان ، فاحتفروا خندقا وأحاطوه بلحسك

المحديد ، فبلغ ذلك سعدا فأرسل الى عمر رضى الله تعالى عنه فكتب اليه أن سرح هاشم بن عتبة الى جلولا واجعل على مقدمته القعقاع ابن عمرو وأن هزم الله تعالى الفرس فاجعل القعقاع بين السواد والجبل ، وليكن الجند اثنى عشر ألفا ، فجاء القعقاع الى جلولا فحاصرهم فى خنادقهم ، ثم انهم اختلفوا فيما بينهم واقتتلوا ، وأرسل الله تعالى عاليهم الراح ، حتى أظامت عليهم البلاد فتحاجزوا فسقط فرسانهم في المفندق ، وبلغ ذلك السلمين فنهضوا اليهم وقاتلوهم قتالا شديدا • ثم دخل القعقاع الى باب خندقهم فانهزم الشركون عن المجال يمنة ويسرة ، فهلكوا فيما أعدوه من الحمل ، فعقرت دوابهم ، وعادوا رجالة واتبعهم المسلمون فلم فلت منهم الا من لا يعد ، وقتل منهم دومئذ مائة ألف فجاات القتالي الجال ، وما بين يديه وما خلفه ، فسار القعقاع في الطاب حتى بلغ « خانقين » ولما بلغت الهزيمة « يزدجرد » سار من « حلوان » نحو « الرى » وهدم القعقاع حلوان فنزائها وكتبوا الى عمر بالفتح وبنزول القعقاع حلوان واستأذنوه في اتباعهم ، فأبى فأورث الله تعالى أرض الفرس وديارهم للمسلمين ، كما أخبر النبي ولي بذلك في أحاديث صحيحه كثيرة ٠

وأما ما تضمنه كلام هذا النصراني المتقدم من أن الله سبحاه سلط السلمين على الفرس الآثامهم وكفرهم ، فهدذا حدق أريد به باطل وهو مأخوذ من كلام السلمين للفرس عند مجيئهم الى القادسية ومحاربتهم لهم ، فقد نقل المؤرخون ومنهم ابن الأثير في الكامل: أن رستم لما أرسله « يزدجرد » كسرى فارس اللى محاربة سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه وكان نازلا في « القادسية » فوصل « رستم » الى « كوثى » فأتى برجل من العرب فقال له: ما جاء بكم ؟ وماذا تطلبون ؟ فقال : جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم ان أبيتم أن تسلموا ، قال رستم : فان قتلتم قبل ذلك ؟ قال : من قتل منا دخل الجنة ، ومن بقى منا أنجزه الله عرز وجل ما وعده ، فنلمن على يقان ، فقال رستم : قد وضعنا الذن في أيديكم ، فقال : أعمالكم وضعتكم ،

فأسلمكم الله بها • فلا يغرنك من ترى حولك فانك لست تحاول الانس انما تحاول القدر ، فضرب عنقه ، ثم سار فنزل البرس فغصب أصحابه الناس أبناءهم وأموالهم ووقعوا على النساء وشربوا المضور ، فضح أهلها اللي « رستم » فقال : يا معشر فارس والله لقد صدق العربي والله ما أسلمنا الا أعمالنا • والله ان العرب مع هؤلاء وهم لهم حرب أحسن سيرة منكم ان الله كان ينصركم على العدو ويمكن لكم فى البلاد بحسن السيرة وكف الظلم والوفاء والاحسان ، فاذا تغيرتم فلا أرى بعض من يشتكى منه ، وما أنا بآمن من أن ينزع الله سلطانه منكم ، وأتى ببعض من يشتكى منه ، فضرب عنقه •

ولما نزل رستم بالنجف رأى كأن ملكا من السماء ومعه النبى وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فأخذ الملك سلاح أهل فارس ختمه ثم دفعه الى المنبى والله فاصبح رستم حزينا • ثم أنه بعد أن تقرب الى معل المسلمين أرسل اليهم أن ابعثوا الينا رجلا نكامه ويدامنا ، فدعا سعد جماعة ليرسلهم اليهم فقال له ربعى بن عامر : متى نأتيهم جميعا يروا أنا قد احتفانا بهم ، فلا تزدهم على رجل ، فأرسله وحده فسار اليهم فحبسوه على القنطرة • وأعلم رستم بمجيئه فأظهر زينته وجلس على سرير من ذهب وبسط البسط والنمارق والوسائد النسوجة بالذهب ، وأقبد ربعى على فرسه وسيفه فى خرقة ورمحه مشدود بعصب وقدد ، فأما انتهى الى البسط قبل له انزل فحمل فرسه عليها ونزل وربطها بوسادتين شقهما وأدخل الحبل فيهما ، فلم ينهوه وأروه التهاون • وعليمه درع وأخذ عباءة بعيره فتدرعها وشدها على وسطه ، فقالوا : ضع سلاحك • فقال : لم آتكم فأضع سلاحى بأمركم ، أنتم دعوتمونى •

فأخبروا رستم فقال: ائذنوا له ، فأقبل يتوكأ على رمحه ويقارب خطوه ، فلم يدع لهم نمرها ولا بساطا الا أفسده وهتكه فلما دنى من رستم جلس على الأرض وركز رمحه على البسط ، فقال له: ما حملك على هذا ؟ قال: انا لا نستحب القعود على زينتكم • فقال له ترجمان

رستم: ما جاء بكم ؟ قال الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا الى سيعتها ، ومن جور الأديان الى عند الاسلام ، فأرسلنا بدينه الى خلقه ، فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه ، وتركناه وأرضه دوننا ، ومن أبى قاتلناه حتى نفضى الى الجنة ، أو الظفر فقال رستم : قد سمعنا قولكم فول لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه ؟ قال : نعم وان مما سن لنا رسول الله ويا أن لا نمكن الأعداء أكثر من ثلاث ، فنحن مترددون عنكم ثلاثا ، فانظر فى أمرك واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل اما الاسلام وندعك وأرضك ، أو المناذة فى الجزية فنقبل ونكف عنك ، وأن احتجت الينا نصرناك ، أو المناذة فى اليوم الرابع ، الا أن تبادئنا وأنا كفيل بذلك عن أصحابى ، قال : اليوم الرابع ، الا أن تبادئنا وأنا كفيل بذلك عن أصحابى ، قال : السيدهم أنت ؟ قال : لا واكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من بعض ، يجير أدناهم على أعلاهم ،

فخلا رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم كلاما قط أعز وأوضح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن نمل الى دين هذا الكاب، اما ترى الى ثيابه ؟ فقال: ويحكم لا تنظروا الى الثياب ولكن انظروا الى الرأى واالكلام والسيرة، ان العرب تستخف باللباس وتصون الإحساب، ليسوا مثلكم، فلما كان من الغد أرسل رستم الى سعد أن ابعث الينا ذلك الرجل فبعث اليهم حذيفة بن محصن، فتكلم معه ورجع فلما كان الغد أرسل أيضا أن ابعثوا الينا رجلا، فبعث الغيرة ابن شعبة، فأتبل اليهم وعليهم الماجان والثياب المنسوجة بالذهب وبسطهم على غلوة لا يوصل الى صاحبهم، حتى يمشى عليها، فأقبل الغيرة حتى جلس مع رستم على سريره فوثبوا عده وأنزاوه ومعكوه، وقال: قد كانت تبلغنا عنكم الأعلام ولا أرى قوما أسفه منكم، انا معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضا فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، فكان أحسن من الذى صنعتم أن تخبرونى أن بعضكم أرباب بعض، فان هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصنعه أحد والني لم آتكم ولكن بعض، فان هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصنعه أحد والني لم آتكم ولكن دعوتمونى و اللوم علمت أنكم معلوبون وأن ملكا لا يقوم على هده

السيرة ، ولا على هذه العقول ، فقالت السفلة : صدق والله العربى ، وقالت الدهاقين : والله أقد رمى بكلام لا تزال عبيدنا ينزعون اليه ، قاتل الله أولينا حين كانوا يصغرون أمر هذه الأمة ،

ثم تكلم رستم فحمد تمومه وعظم أمرهم وهال : لم نزل متمكنين في البلاد ظاهرين على الأعداء ، أشرافا في الأمم ، فليس لاحدد مثل عزنا وسالطاننا ننصر عليهم ولا ينصرون علينا الا اليوم واليومين والشهر ، للذنوب ، فاذا انتقم الله منا ورضى علينا ، رد لنا الكرة ، على عدونا ، ولم يكن في الأمم أمة أصغر عندنا أمرا منكم • كتاتم أهـــل قشف ومعيشة سيئة لا نراكم شيئا وكنتم تقصدوننا ، اذ قطحت بالادكم ، فنأمر لكم بشيء من التمر والشعير ، ثم نردكم وقد علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم ، الا الجهد في بلادكم ، فأنا آمر لأميركم بكسوة وبغلُّ وألف دراهم ، وآمر لكل منكم بوقر تمر ، وتنصرفون عنا • فانى لست أشتهي آن أقتلكم ، فتكلم المغيرة رضى الله تعالى عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه • وقال : ان الله خالق كل شيء ورازقه • فمن صنع شميمًا فانما هو يصنعه ، وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بالادك ، فنحن نعرفه • فالله صنعه بكم ووضعه فيكم ، وهو له دونكم • وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال والمضيق ، فنحن نعرفه ولسنا ننكره ، والله تعالى ابتلانا به ، والدنبا دول ، ولم يزل أهل الشدائد يتوقعون الرخاء حتى يصيروا اليه ، ولم يزل أهل الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم ، ولو شكرتم ما أتاكم الله لكان شكركم يقصر عما أوترتم ، وأسلمكم ضعف الشكر الى تغير الحال • ولو كنا فيما ابتلينا به أهل الكار لكان عظيم ما ابتليا به مستجلبا من الله رحمة ورأفة علينا ، ان الله تبارك وتعالى بعث فإنا رسولا .

ثم ذكر ما تقدم من ذكر الاسلام والجزية والقتال ، وقال رستم . انكم ستموتون ولا تنالون منا شيئا ، فقال المغيرة يدخل من قتل الجنة ، ومن قتل منكم النار ، ويظفر من بقى منا بمن بقى منكم ، فاستشاطا

« رستم » غضبا ثم طف أن لا يرفع الصبح غدا حتى نقتلكم أجمعين •

وانصرف المغيرة رضى الله تعالى عنه • ثم قال رستم: أطيعونى يا أهل فارس انى لأرى لله فاكم نقمة لا تستطيعون ردها • ثم أرسال اليه ساعد ونصحه بأن يقبلوا دين الاسالام ، ويرجع عنهم • فلم يقبلوا • ثم اقتتلوا فقتل رستم وأكثر عسكره ونصر الله تعالى المسلمين ، وأورثهم أرض الفرس • كما تقدم •

تثبيه: العجب من هذا النصراني المؤلف، والموه المزخرف و المنه اذا علم أن الغلبة كانت المهركين في بعض الغزوات كمسألة أحد يجعل ذلك بزعمه دليلا على عدم صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ويقول: أين كانت الملائكة عن معونته ؟ كما تقدم لك ردنا لذلك، وجوابنا الكافى ولله الحمد و واذا علم أن المسلمين كانوا قد انتصروا على المسركين والكافرين كوقعة بدر والقادسية والمدائن الكسروية وغيرها من البلاد والعباد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ، لا يعد ذلك من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ولا يراه فتحا ونصرا من العزيز المؤيد به دين الاسلام ، بل يعد ذلك بزعمه أنه من قبيل أن الله سبحانه قد يجعل الانتقام من الكفرة على يد من لم يكن من المؤمنين البررة واستدل بأدلة لا تفي عند المحك بمراده ، ولا يجعلها العاقل من قوى عماده ، لأنا قد بها وأثبتنا لك سابقا أن عادة الله تعالى جرت مع النبيين أن يغلبوا أحيانا ويغلبوا مرارا ، وتكون عاقبة النصر والغاب المؤمنين ويغلبوا أحيانا ويغلبوا مرارا ، وتكون عاقبة النصر والغاب المؤمنين والذ العاقبة كما قال تعالى للمتقين و

ولتذكر الى تأييدا للل أسلفناه: ما رواه الامام البخارى فى صحيحه بسنده أن أبا سفان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف ، قال ان هرقل ملك الروم أرسل اليه فى ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام فى المدة التى كان رسول الله على ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه بالماء الى بيت المقدس للمدعاهم فى مجلسه وحسوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه ، فقال : أيكم أقرب

نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو سفيان : قلت أنا أقربهم نسبا • قال ادنوه منى وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره • ثم قال لترجمانه : قل لهم انى سائل عن هذا الرجل مان كذبنى مكذبوه قال فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا على كذبا كذبت عليه ، ثم كان أول ما سألنى عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت هو فينا ذو نسب قال : هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت لا • قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ قات بل ضعفاؤهم • قال : أيريدون أم ينقصون ؟ قلت بل يزيدون • قال : فهل يرتد أحد منهم سخاطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها . قال أبو سفيان : ولم يمكني كلمة أدخل فيها شسيئًا غير هذه الكلمة ، قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم قال فكيف كان تعالكم الله ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سحال ينال منا وننال منه ، قال : ماذا يأمركم ؟ الله : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شابتًا ، والتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ، فقال المترجمان : قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب ، فكذك الرسل تبعث فى نسب قومها ، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قباله ، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا ، قالت : فلو كـان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه ، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال غذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل ، وسألتك أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون • وكذلك أمر الايمان حتى يتم ، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا ، وكذلك الايمان حين يخالط بشاشته القلوب ، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر ، وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أنه قد فعل وان

حربكم وحربه يكون دولا ، يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى ، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة ، وسألتك بم يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف •

فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمى هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج ، ولم أكن أظن أنه منكم ، فلو أنى اعلم انى اخطص اليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه •

ثم دعا كتاب رسول الله عليه الذى بعث به دهية الى عظيم بعصرى فدفعه التى هرقل فقرأه فاذا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد عيد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم ٠

سلام على من انبع المدى .

# أما يعدد

فانى أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، عالى توليت فان عليك اثم الأربيسيين • « ويا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء برفنا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فان تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » قال أبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب ، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا • فقلت لأصحابى حين أخرجنا : لقد أمر أمر ابن أبى كبشة يعنى محمدا أنه يخافه ملك بنى الأصفر • قال أبو سفيان : مازلت ذليلا مستيتنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله على الاسلام وأنا كاره • وكان ابن الناطور مسلمه « اياياء » وهرقل أسقف على نصارى الشام ، يحدث أن « هرقل » حين قدم « اياله » أصبح خبيث النفس أى مهموما • فقال بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتك • قال ابن الناطور : وكان هرقل حزاء بظرقته : قد استنكرنا هيئتك • قال ابن الناطور : وكان هرقل حزاء بنظر في النجوم ، فقال لهم حين سألوه : انى رأيت الليلة حين نظرت

فى النجوم ملك الخنان قد ظهر ، فمن يختن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس يختن الا اليهود فلا يهمنك شانهم ، وكتب الى مدائن مدنك فيقتلوا من فيهم من اليهود ٠

فيينها هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يبخبر عن خبر رسول الله المسالة المستخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا مختتن هو أم لا ؟ فنظروا اليه ، فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال . هم اختتنون ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ، ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية وكان نظيره فى العلم واسار هرقل الى حمص ، فلم يرم حمص — أى لم ييرح من مكانه — حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النبي المسالة وأنه نبى ، فأذن هرقل لعظماء الروم فى دسكرة له بحمص ، ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال : يا معشر الروم هل لكم فى الفلاح والرشد وأن يثبت ماككم فتبا عوا لهذا النبى ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش الى يثبت ماككم فتبا عوا لهذا النبى ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الأبواب فوجدوها قد غلقت ، فالما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الايمان ، قال : ردوهم على ، وقال : انى قلت مقالتى آنفا اختبر بها شدتكم على دينكم ، فقد رأيت ، فسجدوا له ورضوا عنه ، فكان ذلك شدتكم على دينكم ، فقد رأيت ، فسجدوا له ورضوا عنه ، فكان ذلك شدتكم على دينكم ، فقد رأيت ، فسجدوا له ورضوا عنه ، فكان ذلك آخر شان هرقل » انتهى ه

قَالَ المنصراني: « فلنرجع الآن الى ذكر الآيات الموجبة لكل من أظهرها صحة ما يدعى من نبوة أو رسالة عن الله تبارك وتعالى ونشل ف ذلك نظرا شافيا ٠

منها زعمهم أنه كان من آياته المجيبة أنه وقف بين يديه ذئب قعوى وبكى ه فالتفت إلى اصحابه قائلا أهم: هذا وافد السباع ، فان أحببتم أن تفرضوا له شيئا لا يعدوه إلى غيره ، وأن أحببتم تركتموه وتحرزتم منه ، قالوا : ما نطيب له بشىء ، فأوما اليه بأصابعه الثلاث أن خالسهم ، فولى وهو غائل ، فهذا لعمرى آية عجيبة لم يسمع السامعون بمثلها قط ، ولم ير الرائون أعجب منها ، تضل عندها عقول الفلاسفة والحكماء ، وتتذير عنها العلماء وذوو الحيل والفطن الدقيقة أنه عرف عراء الذئب ، وأنه وأفد السباع ، فأيت شعرى لو كان قال لهم : أن هذا الذئب رسول رب العالمين اليه ، من كان برد عليه قوله فهاضي أن هذا الذبر يا أخى وضعه لاهم لا مهنة لهم ولا منتضد فيهم ،

وعنها: زعمهم أيضا أن الذّئب كلم أهبان بن أوس الأسام، فأسلم ، وأن ادعى أن أهبان ذكر أن الأسد كلمه لكان عندى أعجب،

على أنه ساوى بينه وبين نفسه فيهما ، بل فضله على نفسه ، اذ الذئب معه عوى ، فادعى هو معرفة ما قال فى عوائه أنه وافد السباع ، فأما أهبان فانه زعم أن الذئب ناطقه باسان عربى بين .

والأعجب في ذلك: أن هاتين لم تجريا الا بواسطة الذئب الذي بعرف بالخاطف من السباع ، وهذا لقبه في كتب الله المنزلة ، فمثلك أيدك الله لا يحيل عليه مثل هذا الكلام ، وليست أنا حاجة الى الاطآئة فيه .

وكذاك قصة ثور ذريخ وادعاؤهم مخاطبته ذريخا عند ضربه اياه وكتابه يشهد أن الأعراب أشد كفرا ونفاقا •

أما شاة أم معبد ومسحه يده على ضرعها وما يلى ذلك من الخرافات الأخرى كدعائه الشجرة فأسرعت الله متبلة مجيبة تجهد ، فهذا أمر نؤخره أذ فيه نظر ٠

مع أن أكثر المسلمين الراسخين في العسلم لا يقبلونه بل يردونه ولا يصححونه ، وكذلك السم الذي سمت به زينب بنت الحارث اليهودية زوجة سلام بن مشكم اليهودي في شاة مصلية أي مشوية فكامته الذراع وأكل معه بشر بن البراء بن معرور فمات ، وأن السسم الذي لم يزل ينب في بدنه كأن سبب موته ، فليت شعرى هل هو سسمع الكلام ن الذراع وحده أم سمعته الجماعة المذين كانوا بحضرته ؟ فأن كأن سمعه الذراع وحده فلم لم يمنع ان الزراء من أكل طعام مسموم حتى لا يموت ، وابن البراء رجل من أصحابه قد اختصه بالأكل معه ، وكيف الستمل وابن البراء رجل من أصحابه قد اختصه بالأكل معه ، وكيف الستمل ذلك واستجاز كتمان قول الذراع له أنها مسسمومة ؟ وأن كان سسمع ذلك من الذراع جميع من حضر ، فكيف أم يمتنع أبن البراء من الأكل وهو يسمع الذراع تقول : لا تأكل مني ، فاتي دسمومة ؟ وكيف امتنع هو من الأكل وترك ذلك الأشقى يأكل من طعام مسموم فقتله ؟ وليس, يخاو من أحد وجهين : أما أن يكون سمعه هو وحده وديم ذلك عذرا ،

واما أن تكون الجماعة سمعوه غلم يمتنع البراء من ذلك الأكل حيث سمع ولا يموت وحيث مات ابن ألبراء من أكله السم ولعله انما أكل ثقة منه بأنه يأدّل مع نبى مستجاب الدعوة ورسول رب العالمين مشفع عند ربه في جميع ما سائنه لم لم يدع ربه فيجيب كعهدنا بالأنبياء المشفعين في احياء الموتى فأن ايلياء النبى قد أحيا ابن الأرملة بصرفة (ملوك أول ١٧) وهكذا أليشع تلميذ ايلياء قد أقام ابن الشوغية من الموت حيا (ملوك ثان ٢) وقد معلت الأنبياء مثل هذا مرارا كثيرة وهم أحياء ، وفعلت أيضاً القوة الحالة في عظامهم ، كفعل عظام أليشع النبى حيث وضع الميت عليها فعائس (ملوك ثان) .

وانت تعلم أن هذا خبر صحيح في كتب الله المنزلة قرأته في سفر كتب الملوك مفسرا ، ليس فيه اختلاف بين التصاري أصلا ولا بين اليهود • وهما ملتان مختلفتان اجتمعا ندن وهم على صححة ذلك • وكيف لم يأكل هو منها أيضا ولم يصبه شيء ؟ هْيكون ذلك آيــة لــه وشاهدا على صحة ما يدعى من النبوة ان كان نبياً كما تقول ولان الأنبياء بأسرهم موذون معصومون بالوقاية الحالة عليهم من الله جل ثناؤه من الآغات التي تحتال الدّفرة بها عليهم ، وعلى أولياء الله ٠ كقول الرب المسيح لتلاميذه في أنجيله المقدس ووعده لهم بما وفي لهم به الذيقول: (( ان أنتم شربتم السم القاتل لم يضركم )) يعنى أذا أردتم اظهار دعواكم وما يعرفه الناس منكم من بشارتي كان ذلك جائزا مطلقا ، فقد كانوا يمتحنون بمثل هذا وشبهه • فتظهر صحة دعواهم على ١! قة والتجربة ، فانقادت لهم الماوك الجبابرة والعلماء الفلاسفة والحكماء أصحاب الحيل والقضاة بلا سوط ولا عصا ولا سيف ولا رمح ولا عشيرة ولا العرة ولا حكمة دنيوية ، ولا فصاحة بديعة الألفاظ ولا هذق بهجة ولا ترغيب في شيء ولا تسهيل في شريعة ، بل لما كانوا يرون من اظارهم الأفعال المعجبة التي يمتنع امكانها في عقول الآدميين •

فكأنوا يرفضون ملكهم وعتوهم ويدعون فلسفتهم ويزهدون في

<sup>(</sup>م ١) الجواب الفسيح)

علمهم وحكمتهم ويخرجون عن نعمهم وايثارهم ويتبعون اناسا فقراء الظاهر صيادى سمك وعشارين لا حسب لهم ولا نسب ، غير انتمائهم الى طاعة المديح الذى أعطاهم السلطان والقدرة على أفعال تلك العجائب ، فهذه الصلحك الله الله النبوة وعلامات الرسالة وصحة الدعوة الى الله تعالى لا ما يدعيه صاحبك مما لا حقيقة له » انتهى ،

فاقول: قد بينا زيف كلامه هذا آنفا وتفسير الآية القرآنية أى تأولها حسب هواه ونبهنا على أن المراد بالآيات الآيات المقترحة ، وأتينا بعبارة من النجالهم مطابقة للآية التى أوردها المؤلف المشعرة بمراده على زعمه ، فلا حاجة الى التكرار ، وقد انسلخ الليل من النهار ، وقدمنا لك أيضا من معجزات النبى المصطفى والله ما فيه كفاية لطالب المق ، ولا حاجة الى اعادة تفصيلها ، غير أنا نذكر بعضا مما ورد في القرآن الكريم من الاخبار في المغبات ، وشيئا نزرا من المعجزات والكرامات ،

فمن ذلك: قوله جل وعز في سورة الروم « غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ، لله الأمر من قبل ومن بعد • ويومئة يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء • وهو المعزيز الرحيم • وعد الله لا يخلف الله وعده • ولكن أكثر الناس لا يعلمون • يعلمون شاعرا من الحياة الدنيا • وهم عن الآخرة هم غافلون »

قال الفسرون في سبب نزول هذه الآيات:: ان الفرس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات وبصرى فغلبوا عليهم ، فباغ ذلك النبي عَلَيْقَم وأصحابه ، وهم اذ ذاك بمكة نشق ذاك عليهم ، وكان عَلِيْقَ يكره أن يظهر الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم ، وفرح الكفار بمكة وشمتوا ، فلقوا أصحاب النبي عَلِيْقٌ فقالوا انكم أهل كتاب وقد ظهر اخواننا من أهل فارس على اخوانكم من أهل الكتاب ، وانكم أن قائزل الله تعالى من أهل الكتاب ، وانكم أن قائة تمونا لنظهرن عليكم ، فأنزل الله تعالى

فقام اليه أبى بن خلف فقال : كذبت • فقال له أبو بكر رضى الله تعالى عنه : أنت أكذب يا عدو الله أنا أراهنك على عشر قلائص منى وعشر قلائص منك ، فان ظهرت الروم على فارس غرمت ، وأن ظهرت فارس غرمت الى ثلاث سنين • فراهنه • ثم جاء أبو بكر رضى الله تعالى عنه الى النبي إلي فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام : ما هكذا ذكرت ؟ اتما البضع ما بين الثلاث الى التسع ، فزايده في الخطر وماده في الأجل ، فخرج أبو بكر فلقى أبيا فقال : لعلك ندمت قال لا فقال أزادك في الخطر وأمادك في الأجل فاجعلها مائة قلوص الى تسع سنين ٠ قال : قد فعلت ، فلما علم أبى أن أبا بكر يريد الهجرة طلب منه كفيلا باللخطر ان غلب ، فكفل به ابنه عبد الرحمن ، ولما كانت وقعة أحد ، وأراد أبى الخروج من مكة طالبه عبد الرحمن بالكفيل فأعطاه كفيــــلا ثم لما طعنه رسول الله مَرْكِيَّةٍ في أحد ومات في طريبته كما قدمناه في غزوة أحد ، وظهرت الروم على فارس لما دخلت السنة السابعة كما أخبر القرآن بذلك ، طلب أبو بكر رضى الله تعالى عنه النخطر من ورثة أبى فأعطوه ذلك ، وجاء به الى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره . فقال النبي مالية له « هذا السحت تصدق به » •

وقال ثقاة المؤرخين: انه لما مضى من سلطنة « خسرو » أربعة عشر سنة غدر الروميور بملكهم وقتلوه مع ابنه بناطوس وهرب ابنه الآخر الى خسرو ، فجهز معه ثلاثة رؤساء أولى قدر رفيع مع عسكر عظيم ، فدخلوا يلاد الشام وفلسطين والبيت المقدس وأسروا من فيها من الأساقفة وغيرهم ، وأرسلوا الى « خسرو » والصليب الذى كان مدفونا عندهم فى تابوت من ذهب ، ولذلك استولوا على الاسكندرية

وبلاد النوبة الى أن وصلوا الى نواحى « القسطنطينية » وأكثروا الخراب وجهدوا على طاعة الروميين لابن قيصر ، فلم تحصل •

قيل: ان الروميين جعلوا عليهم حاكما شخصا اسمه « هرقل » وكان سلطانا عادلا يخاف الله تعالى ، فلما رأى تخريب فارس قد شاع فى بلاد الروم من النهب والقتل ، تضرع وبكى وسأل الله تعالى تخليص الروميين ، فصادف دعاءه هدف الاجابة ، فرأى فى أيال متعددة فى منامه : أنه قد جىء اليه بخسرو ، وفى عنقه سلسلة ، وقيل آله : عجل بمحاربة بترويز ، لأنه يكون لك الظفر والنصرة ، فجمع هرقل عسكره بسبب تلك الرؤيا وتوجه من « قسطنط بنية » اللى « ناصيين » فسمع بسبب تلك الرؤيا وتوجه من « قسطنط بنية » اللى « ناصيين » فسمع فكسرهم وقتل منهم تسعة آلاف مع أمير من أمرائه ، فقاتلهم هرقل ، فكسرهم وقتل منهم تسعة آلاف مع رؤسائهم ، وربطوا خيولهم فى المنامون ، وكان ذلك من الآيات البينات الباهرة الشاهدة بصحة النبوة ، وكون القرآن من عند الله عز وجل ، لما فى ذلك من الآيات البينات الباهرة الشاهدة بصحة عن النبوة ، وكون القرآن من عند الله عز وجل ، لما فى ذلك من الاخبار عن النبوة ، وكون القرآن من عند الله العليم المخبير ،

وقد صح ألنه أسلم عند ذلك ناس لكثير .

ونقل العلامة أبو حيان فى البحر عن أبى الحكم بن برجان « أنه استخرج من قوله تعالى « أنه استخرج من قوله تعالى « أنه المنتاح السلمين بيت المقدس ، معينا زمانه ويومه • وكان اذ ذاك بيت المقدس قد غلب عليه النصارى ، وأن « ابن برجان » مات قبل الوقت الذى عينه المفتح ، وأنه بعد موته بزمان افتتحه المسلمون فى الوقت الذى عينه أبو الحكم من غير تقدم ولا تأخر ، وكان أبو جعفر يعتقد فى أبى الحكم هذا أنه كان يتطلع على أشياء من المغيبات يستخرجها من كتاب الله تعالى » انتهى نقله الموالد .

ثم قال : « واستخراج بعض المارفين كمحيى الدين بن عربي

والعراقى وغيرهم المعيات من القرآن العظيم أمر شهير ، وهو مبنى على قواعد حسابية وأعمال حرفية ، غير أنه لم يرد شيء منها عن سلف الأمة • ولا حجر على فضل الله عز وجل ، وكتاب الله تعالى فوق ما يخط للشر ٤٠٠

قلت : ونحو هذا ما كان من فتح مصر القاهرة والاستيلاء عليها زمن السلطان الرحوم سلام خان تاسع ملوك بنى عثمان ـ أيد الله تعالى ملكهم الى نهاية الزمان ــ فقد ذكر الوالد عليه الرحمة فى كتابه شرح البرهان « أن السلطان سليم خان لا أراد الذهاب الى المج وزيارة النبي الله الله وكان سلطان مصر قانصوه الغورى ومنعه من الذهاب على طريق مصر ، وكان « الغورى » أيضا معاضدا الشاه اسماع له الصفوى ، مع أنه محارب للسلطان سليم ، فاستخرج العلامة بن الكمال من قوله تعالى : « واقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون )) أن السلطان سليم يستولى على مصر سنة تسممائة وعشرين • فقال السلطان : « ولقد » بالجمل الكبير مائة وأربعون • ولفظ « سليم » كذلك مائة وأربعون • ولفظ « ذكر ». تسعمائة وعشرون • وهذه السينة كذلك ، وتطاق الأرض على مصر والعباد الصالحون سلطاننا وعساكره ، فكأنه تعسالي قال : سليم الا كتبنا في الزبور من بعد آسنة تسعمائة وعشرين أن مصرا يملكها هو وجنوده • فسر السلطان بذلك ، وتحارب مع « الغورى » فهلك الغورى فالمحاربة • واستولى السلطان على مصر ونواحيها • وأكرم ابن الكمال على ما أبدى من الكمال ٠

ومن المعجزات النبوية: معجزة الاسراء الى ايلياء التى حكاها الله سبحانه فى كتابه الكريم بتوله ( سبحان الذى أسرى بعده ايلا من المسجد المرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آيتنا )) فقد أسرى به عليه الصلاة والسلام يقظة ليلا من مكة الى بيت المقدس ببدنه الشريف ، وعاد فى تلك الليلة ، وأخير أصحابة

بذلك صبيحتها وبصفة البيت المقدس ، وأنكر ذلك المسركون وأثبته لهم بحيث لم يبق للجاحد منهم مجال حكما تقدم بيان ذلك مفصلا حثم عرج به المى السماء كما عرج بيعسى بن مرام العذراء وكيفية العروج مفصلة في سورة النجم من كتب التفسير وأمرها شهير ، فلذلك نقتصر فيها على هذا التحرير اليسير .

ومنها: أيضا انشقاق القمر قال الله تعالى « اقتربت الساعة وانشدق القمر ، » أى انفصل بعضه عن بعض ، وصار فرقتين ، فقد ورد فى الروايات الصحيحة بل المتواترة أن أهل مكة سألوا رسول الله أية ، وقالوا : ان كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين نصفا على أبى قبيس ونصفا على قينقاع ، فقال لهم النبى والله « ان فعلت تؤمنوا » ؟ قالوا نعم ، وكانت ليلة بدر فسأل عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل أن يعطيه ما سألوا فانشق القمر كما طلبوا ليلة أربع عشرة ، فتزلت هذه الآيات وهذا أمر متواتر مجمع عليه ، وقال كثير من العلماء : ان الانشقاق وقع مرتين ، ثم انهم قالوا ما هذا الا سحر ، ولله در « البويصيرى » حيث يقول :

# شسق عن صدره ، وشق له البدر ومن شرط كل شرط جسزاء

قال الوالد عليه الرحمة فى تفسيره: « أنكر الفلاسية أصل الانشقاق بناء على زعمهم استحالة الخرق والالتئام على الأجرام العلوية و ودليلهم على ذلك أوهن من بيت المعنكبوت وقد خرق بأدنى نسمة من نسمات أفدار أهل المن العلويين و خرما لا يقبل الالتئام كما بين فى موضعه و رقال بعض الملاحدة: لو رقع لنقل متواترا واشترك أهل الأرض كلهم فى معرفته ولم يختص بها أهل مكة لأنه أمر محسوس مشاهد والناس فيه شركاء والطباع حريصة على رواية الغرب و قل ما لم يعهد و ولا أغرب من انشقاق هذا الجرم العظيم ولم يعهد أصلا فى الزمن القدم و ولو كان له أصل لخد فى كتب التنجيم و ولذكره أهل الأرصاد ، فقد كانت موجودة قبل البعثة بكثير ه

واطباقهم على تركه واغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره مما لا تجوزه العادة وأيضا: لا يعقل سبب لخرق هذا الجرم العظيم وأيضا: خرقه يوجب صوتا هائلا أشد من أصوات الصواعق المهاكة بأضعاف مضاعفة لا يبعد هلاك أكثر أهل الأرض منه وأيضا: متى خرق وصار قطعتين ذهبت منه قوة التجاذب عكالجبل اذا انشق فلي إله مقاؤه منشقا ولا أقل أن يبقى كذلك سنين كثيرة و

والجواب عن ذلك : أنه وقع في الليل وزمان الغفالة وكان في زمان قليل ، ورؤية القمر في بلد لا تسنازم رؤبته في جميع البلاد ، ضرورة اختلاف الطالع ، فقد يكون القمر طالعا على قوم عائبا عن آخرين ومكسوفا عند آخرين • والاعتناء بأمر الأرصاد لم يكن بمثابة اليوم ، وغفلة أهلها لحظة غير مستبعد • والانشقاق لا تختلف به منازله ولا . يتغير به مسيره • غاية ما في الباب : أن يحدث في القطعة الشرقية قوة سير المتلحق أختها الغربية ، وأى مانع من أن يخلق الله تعالى فيها من السرعة نئحو ما خلق سبحانه في ضوء الشمس ؟ فقد قال أهل الحكمة الجديدة : ان بين الأرض والشمس ثلثمائة ألف فرسخ وأربعون ألف فرسخ وأن ضوءها ليصل الى الأرض في مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية ، فيقطع الضوء في كل ثانية سبعين ألف فرسخ ، ولا يلزم أن يعلم سبب كل حادث ، بل كثير من الموادث المتكررة المساهدة لم يوقف على أسبابها • كرؤية الكواكب قراية مع بعدها المفرط • فقد ذكروا أنهم لم يقفوا على سببه ويكفى في ذلك : عدم وقوفهم على سبب الابصار بالعين على الحقيقة • ولو أخبرهم مخبر بفرض أن لم يكن أهم أبصار بخوااص البصر مع كونه قطعة شحم صغيرة ، معروفة أحوالها عند أهل التشريح لأنكروا عايه غاية الانكار وكذبوه غاية التكذيب ونسبوه الى الجنون ٠

ومن سلم تأثير النفوس الى حد أن يصرع الشخص بمجرد النظر اليه وتوجيه نفسه نحوه ، لم يستبعد أن يكون هناك سبب نحو ذلك ٠

وقد صح في اصابة العين: أن بعض الأعراب ممن له عين صائبة يفاق سنام الناقة فلقتين و وربما تصور له من رمل فينظر اليه ويفلقه فينفلق سنامها مع عدم رؤيته لها نفسها و وهذا كله من باب الماشاة ، والا فارادة الله تعالى كافية في الانشقاق وكذا في كل المعجزات وخوارق العادات ولو كان لكل حادث سبب ، لزم التسلسل وقد قامت الأدلة على بطلانه وكون الذرق يوجب صوتا هائلا ممنوع فيما نحن فيه ومثله ذهاب التجاذب والأجسام مختلفة من حاث الخواص فلا يلزم اتحاد جرم القمر والأرض فيها ويمكن أن يكون احدى القطعتين كالجبل العظيم بالنسبة الى الأرض اذا ارتفع عنها بقاسر ، مثلا جذبته اليه اذا لم يخرج عن حد جذبها – على ما زعموه – ويلتزم في تلك القطعة عدم الخروج عن حد جذبها – على أنا في غنى عن كل ذلك أيضا بعد اثبات الامكان وشمول قدرته عز وجل ، وأنه سبحانه فعال للنا يريد و والحاصل : أنه ليس عند المنكر سوى الاستبعاد ولا يستطيع من يأن يأتي بدليل على الاستحالة الذاتة ولو انشق و والاستبعاد في مثل مثل مذه المقامات قريب من الجنون عند من له عقل سليم » انتهى و

أقول: والعجب من استبعاد النصارى ذلك ، وانكارهم أيضا مسألة عروجه عليه السلام بعد ادعائهم واقرارهم أن عسى عليه السلام صعد بناسوته ولاهوته الى السماء ، وجلس عن يمين أبيه ، وأنه نزل على الحواريين بعد رفعه بناسوته وأراهم تأثير المسامير فى يديه ، ثم عرج أضا • ودعوى بولس عروجه الى السماء الثالثة كما فى رسالته ، ويعترفون أن الشمس ردت ليوشع عليه السلام فكيف يعدون عروج المصطنى والله وانشه القمر محالا ولا يعدون والله من المحالات ؟ ولا قولهم : أن الله سبحانه هو عيسى ، وعيسى هو الله فهما ثىء واحد ولا اثنينية فى الدين • ثم يزعمون أنهم فى كل يسوم فهما ثىء واحد ولا اثنينية فى الدين • ثم يزعمون أنهم فى كل يسوم أكلون فى العشاء الربانى حقيقة الالهين • وأين هذا عن مسألة انشقاق التمر وصيرورته قال بن ؟ فالبعد بينهما تما بين المشرقين والمعربين • والله سبحانه ولى التسوفيق •

ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام التي قدمنا تفصيل بعضها وأثبتناه بمثل ما ثبت به معجزات اخوانه الرسلين عليهم الصلاة والسلام: تسبيح المصا فى كفه الشريفه ، واثيان الشجر اليه ، وحنين الجذع عليه • ومثل تكثير الشراب والطعام مرات كثيرة كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام ، وهو لم ينقص • وروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ، ولم ينقص ، ولما هموا بنحر الظهور جمع الأزواد ، ودعا الله تعالى فما بقى في القوم الا من ملا وعاءه وملا أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ، ولم ينقص وهم نحو ثلاثين ألفا ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه كما كان في غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة • ورده أعين قتادة لما سالت على خده فرجعت أحسن عينيسه ، ولما انكسرت رجل محمد بن مسلمة مسحها بيده الكريمة ، فبرأت ، وأطعم من سواد بطن شاة مائة وثلاثين رجلا كل منهم حز له قطعة فأكلوا جميعهم ، ثم فضل فضلة • ودين عبد الله الذي اليهودي وهو ثلاثون وسقا فسال ابنه جابر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي له ، فأبني فأمره النبي والله بجده فجذه وجعله بيادر فجاءه النبى علية ومشى فيها ودعا فأوف منه جابر غرماء أبيه وفضل مثل ما كانوا يجذون كل سنة ، وكان الغرماء يهودا فنعجبوا من ذلك غاية العجب • ومثل هذه المعجزات شيء كثير قد جمعت ألف معجزة بصديح النقول المعتبرة التي لا مرية فيها ولا اشتباه ولا تحريف ولا تبديل •

ومن جمئة عجزات : ما وتن أسلماء أمته من الكرامات المارقة العادة ، وذلك شيء كثير لا يمكن حصره ولا انكاره ولا سيما فهي واقعة في كل عصر من الأعصار في زمن حياته عليه الصلاة والسلام الى زمن الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم طبقة بعسد طبقة وعصرا بعد عصر ، وقلما خلت بلد من بلان المسلمين من صالح يكرمه الله تعالى بأن يجرى على يده خارق العادة فيكون عند المقيقة هذا الخارق أيضا معجزة النبانا عليه الصلاة والسلام لأنه صدر من أحد صلحاء أمته :

مثلما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثله الظلة ، فيها أمثال السرج ، وهي الملائكة تنزل تسمع لقراءته ، وكانت الملائكة تسلم على عمران بن الحصين • وكان سلمان الفارسى وأبوء الدرداء رضى الله تعالى عنهما يأكلان في صحفة ، فسبحت الصحفة وسبح ما فيها • وعباد بن بشير وأسيد بن حضير رضى الله تعالى عنهما فلما انترقا افترق الضوء معهما •رواه الامام البخاري وغيره • وقصة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه في الصحيحين لا ذهب معه مثلاثة أضياف الى بانه وجعل لا يأكل لقمة الا ربى من أسفالها أكثر منها ، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك ، فنظر اليها أبو بكسر وامرأته فاذا أهى أكثر مما كانت فرفعها الى رسول الله عليلية فجاء اليه أقوام كثيرون فأكلوا منها • وخبيب بن عدى رضى الله تعالى عنه كان أسيرا عند الشركين محبوسا بمكة وكان يؤتى بعنب يأكله وارس بمكة عنبة واحد • وعامر بن فهيرة رضى الله تعالى عنه المتمسوا جســـده فلم يقدروا عليه ، وكان لما استشهد رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع ، قال عروة رضى الله تعالى عنه : فيرون أن الملائكة دفنته احتراما له • وخرجت أم أيمن رضي الله عنهما مهاجرة ولا س معها زاد ولا ماء ، فكادت تموت عطشا ، فألما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فنظرته فاذا دلو برشا أبيض معلق ، فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها • وهذا أمر مشهور فيما بين أهل عصرنا • وسفينة مولى رسول الله ريالي أخبر الأسد لما صادفه ف طريقه أنه مولى رسول الله صلي فمشى معه الأسد حتى أوصله الى مقصده والبراء بن مالك كان اذا أقسم على الله أبر قسمه • وكانت الحرب اذا اشتدت على السلمين في الجهاد يقولون : يابراء أقسم على ربك • فيقول : يارب أقسمت عليك لما منحتنا اكتافهم ، وجعلتني أول شهيد • فمنحوا اكتافهم وقتل البراء شهيدا ، ونصروا على الكفار وخالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه لما حاصر حصنا المكفار أخسة السم بحضورهم والعسكر ينظره ، فشربه كله فلم يضره ، فسلموا .

وسعد بن أبى وتفاص رضى الله تعالى عنه كان مستجاب الدعوة ما دعا قط الا استجبب له ، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح المعراق ٠ وعمر بن الفطاب رضى الله تعالى عنه لما أرسل جيشا الى « نهاوند » وأمر عليه رجلا يدعى سارية ، فيينما عمر رضى الله تعالى عنه يخطب على المنبر في المدينة والناس يستمعون جعل يصيح : يا سارية الجبات مِا سارية الجبل ، فتعجب الحاضرون من ذلك • ثم أن رسول الجيش تدم بعد أيام فسأله عن الجيش وما عمل ، فقال : يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا فاذا بصائح يا سارية الجبل يا سارية الجبل ، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله تعالى وانتصرنا عليهم • ولما عذبت الزبيرة في الله على الاسلام وذهب بصرها • قال الشركون : ما أصاب بصرها الا اللات والعزى ، قالت : كلا والله ، فرد الله تعالى عليها بصرها . ودعا سعید بن زید رضی الله تعالی عنه علی آروی لما کذبت علیه ، فقال اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها فى أرضها • فعمرت ووقعت في حفرة من أرضها ، فماتت ، والمعلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه كان عامل النبي على البدرين \_ وكان يقول في دعائه : يا عليم يا حليم يا على يا عظيم ، فيستجاب له \_ دعا الله تعالى بأن بسقوا لما عدم الماء ولا يبقى بعدهم فترضأ ودعا فأجيب ، ودعما الله اتعالى لما اعترضهم البحر ولم تدروا على المرور ، فمروا كلهم هو والعسكر بخيولهم على المساء وماا ابتلت سروج خيولهم ، ودعا الله تعالى أن لا يروا جسده اذا مات فلم يجدوه في اللحد .

وجرى مثل ذلك لأبى مسلم الخولانى الذى ألقى فى النار فانسه مشى هو ومن مسه من المسكر على دجلة ، وهى ترمى بالزبد من مدها ، فالتفت الى أصحابه فقال : هل تفقدون من متاعكم شيئا حتى الدعو الله عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : فقادت مخلاة ، فقال : اتبعنى فاتبعه فوجدها قد علقت بشىء فأخذها ، وطلبه الأسود العنسى لما ادعى النبوة ، فقال له : أتشهد أنى رسول الله ، فقال : ما أسمع ، فقال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال نعم فأمر بنار فألقى فيها

فوجدوه قائما يصلى ، وقد صارت عليه بردا وسلاما ، وقدم المدينة بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام فأجلسه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، وقال : الحمد لله الذى لم يمتنى حتى أرانى من أمة محمد عليه من فعل به كما فعل بابراهيم خلال الله ، ووضعت له جارية السم فى طعامه فأكله فلم يضره ، وحبثت عليه امرأة فدعا عليها فعميت ، فجاءت وتابت ، فدعا الله تعالى فرد عليها بصرها ، وكان عامر ابن قرس رضى الله تعالى عنه يأخذ عطاءه ألفى درهم فى مكة ، ومل ينقي عددها ولا وزنها ،

ومر بالفلة وقد حبسهم الأسد فجاءه حتى مس بثيابه فم الأسد ، ثم وضع رجله على عنقه ، وقال: انما أتت كلب من كلاب الرحمن ، وأنا أستحى من الله عز وجل أن أخاف شيئًا غيره • ومرت القافلة • ونغيب المصن البصرى رضى الله تعالى عنه عن الحجاج فدخلوا عليه البيت مرات وهو فيه فدعا الله تعالى فلم يروه • ودعا على بعض المفوارج وكان يؤذيه فخر ميتا في حينه • وصلة بن أشيم رضى الله تعالى عنه مات غرسه رهو فى الغزو فقال : اللهم لا تجعل لمخلوق على منة ودعا الله تعالى فأحياه له ، فلما وصل الى بيته قال يا بنى خذ سرج الفرس ، فانه عارية فلما أخذ سرجه مات وجاء مرة بالأهواز فدعا الله عز وجل واستطعمه فوقعت هافه دارخسلة رطب في ثوب حرير ، فأكل وبقى الثوب عند زوجته زمانا ٠٠ وجاء الأسد وهو يصلى فى غيضة بالليل ، فلما سلم قال له : اطلب الرزق من غير هذا الموضع • فولى الأسد وله زئير • وكان سمعيد بن المسبب في أيسام المرة سمع الأذان من قبر النبي عليه أوقات الصلاة • وكان المسجد قد خلا فلم يبق فيه غيره • وعبد الله النخعي كان له حمار فمات في الطريق ، فقال أصحابه : نتوزع متاعك ؟ فقسال : امهلوا هنيهة • ثم توضأ فأحسن الرضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا آله حماره فحمل عليه متاله ، وكان عمرو بن عتبة يحميه السبع ، وهو يرعى ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه فى الغزو أن يخدمهم وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير هو وصاحب له يسيران ، فأضاء لهما طرف السوط ، وكان ابراهيم المنيمي ينيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا : وخرج يمتار لأهله طعاما فلم يجد ، فمر بسلهة حمراء فأخذ منها وحمله في وعائه ورجع الى أهله ففتحره ، فاذا هو حنطة حدراء ، فزرعوا منها فخرج سنبلها من أصلها الى فرعها حبا متراكبا ،

قال شيخ الاسلام تقى الدن فى كنابه « الفرانان » بعد نفله لمنا تقدم : « وهذا باب واسع ، وأما ما نعرفه فى هذا الزمان من نحر هذا فكثير ، ومما ينبغى أن يعرف : أن الكرامات قد تكون بحسب حاجات الرجل ، فاذا احتاج اليها الضعيف الايمان أو المحتاج ، أتاه منها مسايقوى ليمانه ، ويسد حاجته ويكون من شر أكمل ولأية لله تعسالى يقوى ليمانه ، ويسد حاجته ويكون من شر أكمل ولأية لله تعسالى مستغنيا عن ذلك ، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغنائه عنها لا لنقص ولايته ، وأهذا كائت الأمور فى التابعين أكثر منها فى الصحابة ، بخلاف من تجرى على يديه الموارق لهداية المفلق أو لحاجتهم ، فهؤلاء أعظم درجة ، وهذا يضالف الأحوال الشسيطانية ، اذ بين كرامات الأولياء وما شبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة ،

منها: أن كرامات أولياء الله تعالى سببها الايمان والتقوى ، والأحوال الشيطانية يكون سببها ما نهى الله تمالى عنه ورسوله ويستعان بها على ما نهى الله عنه ورسوله والله ما نهى أراده فليرجم اله ،

واما قوله « فأما غير الكتاب فقد وجدنا اكم أخبارا وقصصا كفرافات العجائل ، منها زعمهم أنه كان من آياته العجيبة العجزة أنه وقف بين يديه ذئب فعوى » الى آخره فاقول : ان العجب من تمويهات هذا النصراني وخياناته في النقل من تدلس في الأقوال وترك للحسن من الحديث المصحح في كتب المسامين من الأخبار والاستشهاد بالضعيف الغريب منها ، والتغافل عن الكثير المتواتر والتنقير عن الضبر

اشاذ النادر ، والتنفير برواية المتروك من الأصاغر فخبر الذئب مروى بروايات عديدة وطرق مسيدة ، وهو قد روى أحدها الذى لم يذكر في الخلب الكتب المؤلفة في أحواله عليه الصلاة والسلام ونحن نذكر ما ذكره صاحب الشفا وشراحه أن شاء الله تعالى :

قال العلامة القاضى عياض فى شسفائه ، والخفاجى فى شرحه : «ومن ذك قصة كلام الذئب الشهورة ، وهد وقعت مرارا عديدة على أحداء مختلفة ، والتى رواها الامام أحمد بن حنبل والبزار والبيهتى وصححها عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه بينا راع واسمه أهبان ، وغيل رافع يرعى غنما له ، عرض الذئب لشاة منها فأخذها الراعى منه فأقعى الذئب وقال للراعى الا تتقى الله حات بينى وبين رزقى قال الراعى النجب من ذئب يتكلم بكلام الانس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك : ؟ رسول الله بين المرتين يحدث الناس بأنباء من قد سبق ، فأتى الراعى النبى عليه فأخبره وأخبر أصحابه وأسلم وقال الداعى النبى عليه فأخبره وأخبر أصحابه وأسلم وقال الداعى النبى عليه المناه وأسلم وقال الداعى النباء وقال الداعى النباء وقال الداعى النباء وأسلم وأخبر أصحابه وأسلم وقال الداعى النباء وقال الداعى النبى عليه المناه وأسلم وأسلم وقال الداعى النبى عليه وأسلم وأخبر أصحابه وأسلم وقال الداعى النبى المناه وأسلم وأخبر أصحابه وأسلم وقال الداء وأسلم وقال الداعى النبى المناه وأسلم وقال الداء وقال الداعى النبى المناه وأسلم وأخبر أصحابه وأسلم وقال الداء والمناه وأسلم وأخبر أصحابه وأسلم وقال الداء والمناه وأسلم وأخبر أصحابه وأسلم وأسلم وأخبر أصدا و أسلم وأخبر أصدا و أسلم وأخبر أصدا و أخبر أصدا و أسلم و أخبر أصدا و أسلم و أخبر أسلم و أسلم و أسلم و أخبر أسلم و

رعيت الضان احميها زمان فلمسا أن سسمعت النب نادى سسعيت اليه قد شمرت أبيى فألفيست النبي يقسول قدولا فصسيرني لدين الحق حسولي وأبصرت الضياء يضيء هسولي الا أبلغ بني عمرو بن عسوف دعاء المسطفي لا شك فيه

من الضبع الخفى وكل ذيب يشرنى بأدهسد من قريسب من الساقين قامسدة الركيب صدوقا ليس بالقدال الكدوب تينست الشريعسة المنيسب أمامى ان سميت وعسن جنوبى واخوتهم جسنبلة ان أجيبى فانسك ان أجيب غان خيبي

وروى حديث الذئب عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أيضا وفى بمض طرق عنه فقال الذئب أنت أعجب واقفا على غنمك وتركت نبيا م يبعث الله نبيا قط أعظم منه عنده قدرا ، قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم ، وما بينك وبينه الا هذا الشعب ، فتصير في جنود الله تعالى .

قال الراعى: من لى بعنمى ؟ قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجى و فرسلام الرجل اليه عنمه ومضى و وذكر قصته واسلامه ووجوده النبى بيالي بقائل فقال له النبى المالية عنما تجدها بوفرها فوجدها كذلك ، وذبح للذئب شاة منها ووروى أرضا عن سلمة بن عمرو بن الأكوى وأنه كان صاحب هذه القصة أيضا وكانت سبب اسلامه و

وصفوان بن أمية مع ذئب وجداه أخذ ظبيا غدخدل الخلبى المحرم ، وصفوان بن أمية مع ذئب وجداه أخذ ظبيا غدخدل الخلبى المحرم ، فانصرف الذئب ، فالمرف الذئب ، فقال الدئب : أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة فعجبا من ذلك ، فقال الذئب : أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم الى الجنة وتدعونه الى النار ؟ فقدال أبو سسفيان : والملات والمعزى لئن ذكرت هذا بمكة التتركها خلوا حبضم الخداء المجمدة والملام ح أى خالية من أهلها بأن يسلموا جميعا ويرتحلون له عليه الصلاة والسلام ، وقد روى مثل هذا المخبر رأنه جرى الأبى جهدل وأصحابه غقد شاهدوا مثلة وتعجبوا منه ، ولكن الله تعدالى أشدقاه وأسطاه ، مثل فرعون وقومه رأوا معجزات موسى ولم يؤمنوا ، والمهود رأوا كثيرا من معجزات عيسى ولم يؤمنوا » انتبى ،

فهذه الروايات التى فى كلام الذئاب لم يقع فيها شىء من كلامه عليه الصلاة والسلام معها ، ولم تكن تكامت بحضوره لكنهم ذكرها فى بيان معجزاته لأنها أقرت بنبوته عليه وهذه الرواية التى ذكرها النصرانى لم ذكرها فى الشفاء مع أنه مخصوص ، لبيان أحوال المصطفى المنات ولا شراحه ولا غيرهم من المؤلفين فى هذا الشأن ، ولو كانت هذه الرواية معتبرة لذكرها ولذكروها فعدم ذكرهم لها دليل واضمت على عدم الاعتداد بها ، نعم ذكرها العماد بن كثير فى تاريخه ، واقتدى به السطلانى فى كتاب المواهب من غير سنلا معتبر ولا تصحيح عند به السطلانى فى كتاب المواهب من غير سنلا معتبر ولا تصحيح عند أهل الأثر بقوله : « روى سعيد بن منصور فى سسننه عن أبى هريرة قال جاء الذئب فأقعى بين دى النبى عليه وجعل بيصبص بذنبه فقال قال جاء الذئب فأقعى بين دى النبى عليه وجعل بيصبص بذنبه فقال وليه الصلاة والدلام هذا وافد الذئاب جاء يسألكم ان تجعلوا له من

أموالدم شيئًا قالوا: والله لا نفعل وأخذ رجل من القوم حجرا رماه مه ، فأدبر الذئب وله عواء ، فقال مَا الله : الذئب وما الذئب » انتهى ، وأما العلامة عماد الدين ابن كثير فذكر له طرقا كلها واهية مطعون في أسانيدها ، لأته راه عن سعهد بن منصور عن حيان بن على عن عبد الماك بن عمير عن أبى الأوس الحارثي عن أبى هريرة ، فسعيد وان كأن ثقة لكنه كان اذا رأى في كتابه خطأ لم يرجع عنه كما قال الحافظ الذهبي في الميزان • وعبد المسلك بن عمير وان كان من أوعيــة العلم الا أنه قال الحافظ الذهبي في الميزان : طال عمره وساء حفظه • وقال الامام أحمد بن حنبان : ضعيف يفلط • وقال ابن معين : مخلط • وكان شعبة لا يرضاه ، ورواه اللحاكم بسند يتصل برجل لم يسمه ، فقال ع رجل عن أبى هريرة ، ورواه عن محمد بن اسحاق أأضا ، وحسال محمد: مضطرب عند المحدثين ، فمنهم معدلون له ومنهم طاعنون فيله الا اذا والققه غيره من الثقاة في الرواية ، فتكلون مقبولة ، ورواه الواقدى عن رجل سماه عن المطلب بن عبد الله ، فحال الواقدى مضطرب وروايته اذا ام يوافقه غيره من الثقاة غير منظورة بنظر الصحيح ، لا سيما ولم يعرف اسم ذلك الرجل ورواه أبو نعيم بألفاظ أخر وزيد ا ذياب عن سليمان بن أهمد عن معاذ بن عيسى عن محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن سمرة بن عطية عن رجل من مزينة أو حميسة ، فسليمان كما قال اللفهبي كذبه يحيى ، وضعفه النسائي ، ومحمد بن كنير ضعفه ابن معين ، ولاسما فلم يسم الرجل كونسه من مزينسة أو حديسة ، فتبين أن حديث مجىء الذئب أو الذئاب الى النبي علية حديث مضطرب الأسانيد واهى الطرق معلول الرجال ، ويكفينا في هدا الباب الأحاديث الصحيحة الثابتة عند النقاد في بيان معجزاته عليه أنصلاة والدملام الني ذكرنا تَثيرا منها في هذا الكتاب ، على أن هذه الرواية لو صحت فأى بأس فيها ؟ وأى ثهم يعتريها ؟ وأى غبار يكدر صافيها ؟ غممجزات الأنبياء عليهم السلام ولاسبهما مدجزات نبينا شير الأدم على حاءت على أنحاء شتى وأتسام كما لا يخفى على

من له في اللعلم ألدنني المام .

هذا ولنزيدك فوائد فى رد ما اعترض به « عبد المسيح » من كتاب اظهار الحق فقد قال بعد كلام طويل ما نصه: « لكن الانصاف أن عادة المنكرين أنهم يفمضون عين الانصاف ويحكمون على كل شيء يرى مستبعدا فى آرائهم أنه محال ، وتعلم علماء البروتستنت هذه العادة من أبتاء صنفهم الذين يسمونهم الملاحدة + لكن العجب من هؤلاء العلماء أنهم لا يرون أن كتبهم مملوءة بالأغلاط الصريحة كما نقلنا لك غسير مرة شسيئا كثيرا منها » •

ومن المواضع التى تستهزىء علمها الملاحدة: ما فى الأصحاح الثانى والعشرين من سفر العدد ما لفظه: « ففتح الرب فم الأتانة وقالت لبلعام: ما الذى فعلت بك ؟ هذه ثلاث مرات قد ضربتنى فقال بلعام للأتان: لأنك استأهلت ذلك منى « فقالت الأتانة لبلعام: لست أنا أتانك التى تركب منذ كنت غلاما الى يومك هذا ؟ فهل فعلت بك مثل هذا ؟ فقال: لا » •

قال هورن فى الصفحة ٦٣٦ من المجلد الثانى من تفسسيره " « أن الكفار يستهز ون على تكلم أتان بلعام » انتهى •

ووقع فى الأصحاح السابع عشر من سفر الماوك الأول أن الغربان كانت تجلب اللحم والخبز لايلياء الرسول الى مدة ، وهذا الأمر مضحكة عند أبناء صنفهم » انتهى باختصار • قلت : والكن كلام الذئب ونحوه من كلام الأتان كما لا يخفى على السان فليفهم •

تتمة لبحثنا هذا اعلم أن الاسناد للأحاديث والأخبار وعنعنة الروايات وتققد أحوال الراوين وبيان تاريخ ميلادهم وأعمارهم ووفياتهم وأوطانهم وتنقلاتهم في علهم وارتحالهم وسيرهم وعمن أخذوا ، ومن أخذ عنهم ومذاهبهم وتقواهم وتراجمهم وأنسابهم ، كل ذلك خاص بالسلمين ولم يشاركهم من الأمم في ذلك أحد ولله الحمد ، ولذا لا ترى بالسلمين ولم يشاركهم من الأمم في ذلك أحد ولله المحمد ، ولذا لا ترى بالسلمين ولم يشاركهم من الأمم في ذلك أحد ولله المحمد ، ولذا لا ترى بالمسلمين ولم يشاركهم من الأمم في ذلك أحد ولله المسيح )

لأحد من أهل المال والنحل شيئا من الاستناد في احكامهم فاختلفت واضطربت وزادت ونقصت وحرفت وغيرت وبدلت وقطعت وما تراها وصلت ، وترى المسلمين اذا قال أحد منهم قولا عن نبينا عليه أو عن صحابته أو عن مجتهدى علماء أمته لا يقبل ذلك من ناقله الا باستناد صحيح متصل ، وقالوا : لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ، وقد ألفوا لأجل ذلك كتبا كثيرة واستنبطوا له قواعد غزيرة وأصولا وفيرة ، كلا ذلك كتبا كثيرة واستنبطوا له قواعد غزيرة وأصولا وفيرة ، كلا ذلك حرصا على بقاء دينهم ودوام صافى شريعتهم لئلا يدخل فيها شيء من كلام الكذابين ، ويختلط بعذبها آجن الدجالين ، فبينوا العدل المقبول من الراوين ، ونبهوا على المردودين والمطعونين وبينوا الأثر المعلون النقطع والموصول ،

ومن فوائد ذاك : ما ذكرناه من حال رواة هـذا الحديث ، فتبين من تتبع كتبهم عدم مقبوليته ، واتضح من حال تراجم الرجال رد صحته ، فلا يعول على تصحيحه ، ولا يعرج على ترجيحه ، وأنا غنى عن المعلول بغيره من الصحاح ، ولا يستضاء بالمصباح عند ضوء الشمس في الصباح ، والله سلمانه الهادى الى الصواب ، والمنطق للجماد ، وهو أعظم من الذئاب ،

قوله: «وكذاك قصة ثور دريخ وادعتهم مخاطبته دريخا عند ضربه اياه وكتابه يشهد أن الأعراب أشد كفرا ونفاقا » انتهى فاقول: أن هذه المعجزة كما قدمناهالك فى تعداد الآيات والمعجزات مما نقله العلامة الملودى فى كتابه دلائل النبوة ، عن بردة عن مكحول قال : بينا أهل « دريخ » من العرب – عرب اليمن – فى مجلسهم اذ أقبل عجل فتبسم ، وقال : «أهل دريخ أمر نجيح ببطن مكة يصيح بلسان فصح شهادة أن لا آنه الا الله فأجيبوه » فلو سلمنا أن فى هذه الرواية ضعفا فأى مثلبة فيها بالنسبة الى سيد المرسلين أوليا الله الم يكن بحضرة النبى ، ولو قلنا : انها قوية فأى بأس فاها ومعجزاته عليه الصلاة والسلام التى تحدى بها كثيرة جدا ؟ وهذه ام يتحد بها عليه الصلاة والسلام التى تحدى بها كثيرة جدا ؟ وهذه ام يتحد بها

ولا ادعاها ولم تكن بحضرته الشريفة ، ونحن والحمد لله تعالى فى غنى عن هذه العجزة .

ون ركب البحر استقل السواقى • وفي طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل •

قوله: « وأما شاة أم معبد ومسحه يده على ضرعها وما يلى ذلك من الخرافات الأخرى كدعائه الشجرة فأسرعت اليه مقبلة » إلى آخره

فاقول: عد المحدثون هذه فى نوع بركته بركته بالله وأم معبد بفت وغيرها ما رواه ابن سعد والطبرانى عن أبى معبد الخزاعى أنه وغيرها ما رواه ابن سعد والطبرانى عن أبى معبد الخزاعى أنه بن الأريقط، لما هاجر ومعه أبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة وعبد الله بن الأريقط، وهذا كان على دين كفار قريش ، فمروا بقديد على أم معبد عانكة بنت خالد الخزاعية وكان القوم مرملين مسنتين فطلبوا منها لبنا فلم يجدوه ، فرأوا عندها شاة خالها الجهد ، أى الهزال عن العنم فسألها هل بها من لبن ؟ فقالت : هى أجهد من ذلك ، فقال : أتأذنين لى أن أطبها ؟ قالت : نعم فدعا بها فاعتقلها ومسح ضرعها وسمى الله تعالى فتفاجت ودرت واجترت ، ودعا باناء يربض الرهط أى يشبع الجماعة فداب فيه ثانيا ثم فيه ثجا وسقى القوم حتى رووا ثم شرب آخرهم ثم حلب فيه ثانيا ثم قباء ترجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا هزالا فرأى اللبن ، فتعجب ، فقال : أنى لك هذا ، والشاء عازب ولا حلوب بالبيت ؟ فقالت : لا والله الا أنه مر بنا رجل مبارك ففعل هذا ، فقال : منيه با أم معبد ، فوصفته ،

وأسلم زوجها أبو معبد ، وله رواية عن رسول الله عليه وتوفى في حياة النبي حالى الله تعالى عليه وسلم ،

وفى الخبر عن هشام بن حبيش الكعبى قال : أنا رأيت تلك الشاة وانها أناً م معبد وجميع أهل ذلك الماء أى استمرت تلك البركة في الشاة وأم تعد الى حالها » انتهى •

والمام : أن لهذه القصة الصحيحة والمعجزة الصريحة نظائر عديدة ذكرها فى كتاب الشفا فمنها شاة أنس وقصتها كقصة شاة أنم معبد ومنها غنم حليمة مرضعته ، فانها لما حملته وهو عليه الصلاة والسلام صغير ، فى سنة كان فيها قحط أصاب أرض قومها وقل النبات فيها ، فكانت غنمها تأتى من المرعى وقد رعت كثيرا ودر نبنها وغنم قومها تأتى عجافا جافة الضروع فيتعجبون منها ، وما ذاك الابدكتة على ويمن قدمه ، وكذلك ناقتها المسنة لم يكن فى ضرعها قطرة لبن ، فلما أخذت النبى على لترضعه قام زوجها فوجد ناقتهم حافلة بالدر فحلب منها ما شربوا كنهم وشبعوا وباتوا بخير ليلة ، فقال لحليمة : أنه نسمة مباركة فقالت : انى والله أرجو بركته ، ولله در المورصيرى حيث قال :

## اصبحت شولا عجافا ، وامست ما بها شائل ولا عجفاء أخصب العيش عندها بعد محل اذ غدا للنبي منها غذاء

ومنها شاة عبد الله بن مسعود لما أتاه بشاة لم ينز عليها الفحل أبدا فاعتقلها ومسح ضرعها ودعا الله تعالى وأتاه أبو بكر بصحفة فحلب فيها • فقال الأبى بكر اشرب ، ثم قال للضرع اقلص ، فعاد كما كان • وكان هذا سبب اسلامه • ومنها غبر ذلك مما هو مذكور في الكتب المؤلفة العديدة المجليلة ، وفي هذا النسان اكتفاء بالطل عن الوابل الهتان ، خشية التطويل على اخوان هذا الزمان • والله سبحانه أعلم ،

وأما قوله (( كدعاء الشجرة فأسرعت مقبلة )) فتقول: نعم هذا أيضا صحيح ومتعدد ، ففى افراد مسلم كما نقله العماد بن كثير

من حدث حاتم بن اسماعيل عن أبى حرزة يعقوب بن مجاهد عن عبادة ابن الوايد عن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع رسول الله والله على خدم نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله والله على يتضى حاجته فاتبعته بادواة من ماء فنظر فلم ير شبئا يستتر به ، واذا شجرتان بشاطىء الوادى فانطلق الى احداهما فأخذ بغصن من أغصانها وقال انقادى باذن الله تعالى فانقادت منه كالبعير الخشوش الذى يصانع قائده ، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها ، وقال : انقادى على باذن الله تعالى فانقادت معه كالبعير المخشوش الذى يصانع قائده كذلك ، حتى اذا كان فانقادت معه كالبعير المخشوش الذى يصانع قائده كذلك ، حتى اذا كان فانقادت معه كالبعير المخشوش الذى يصانع قائده كذلك ، حتى اذا كان فانقادت معه كالبعير المخشوش الذى يصانع قائده كذلك ، حتى اذا كان فالتأمتا ، قال جابر فخرجت أحفز مخافة أن يحس بقربي فيبتعد فجلست فالتأمتا ، قال جابر فخرجت أحفز مخافة أن يحس بقربي فيبتعد فجلست أحدث نفسى ، فحانت منى لفتة فاذا أنا برسول الله والله مقبل مقبل ، واذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق ،

وقد ورد انقياد الشجر فى أحاديث كثيرة مرات عديدة • وروى البيهةى من طريق محمد بن آلبى عبيدة عن آبيه عن الأعمش عن آبى طبيان عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال جاء رجل من بنى عامر اللى رسول الله على فقال : أن عندى طبا وعلما فما تشتكى ؟ هل يريبك من نفسك شيء ألى ما تدعو ؟ قال : أدعو الى الله والاسلام • قال فانك تقول قولا فهل من آلة ؟ قال : نعم أن شئت أريتك آية • وبين يديه شجرة ، فقال لغصن منها : تعال يا غصن فانقطع الغصن من الشجرة ثم أقبل ينقز حتى قام بين يديه • فقال : ارجع الى مكانك فرجع • وى رواية :فرجع العامرى وهو يتول يا آل عامر بن صعصعة والله لا أكذبه بشيء يقوله أبدا • وفي رواية أنه قال : ما رأيت كاليوم رجلا أسحر من هذا • وفي رواية :فقال انك رسول الله وآمن • قال ابن كثير : ولعله من هذا • وفي رواية : فقال انك رسول الله وآمن • قال ابن كثير : ولعله وأحاديث انقياد الشجر أله عليه الصلاة والسلام كثيرة متعددة الطرق • وله در البويصيرى حيث يقول :

تمثى اليسه على سساق بلا قسدم غروعهسا من بديسع الخط في اللقم

جاءت لدعوته الأشــجار ســاجدة كأنهــا ســطرت سطرا لــا كتبت اذا علمت هـذا وأحطت خبرا بدلائل نبوت ومسلم معجزاته ومعجزات اخوانه النبين من موسى وعيسى وغيرهما عليهم الصلاة والسلام التى تقدم لك منها جملة وافية ، تبين لك : أن كلام هذا النصرانى فى رد هذه المعجزات سراب يحسبه الظمآن ماء ، وأن قبول معجزات سائر النبيين دون معجزات نبينا المصطفى والله وصحبه أجمعين مكابرة صرفة وترجيح بلا مرجح ، واتباع هوى وجدال بالباطل ، وهذا مثل انكار اليهود معجزات سيدنا عيسى عليه السلام ، فما كان جوابا من النصارى لليهود عنها فهو جواب لنا عما ينازعونا فيه ، كما لا يخقى والله المسحانة المهوفة .

قوله « لأن الأنبياء بأسرهم موقون معصومون بالوقاية الحالة عليهم من الله جل ثناؤه » الخ بالله العجب من كلام هذا النصراني حيث أثبت لجميع الأنبياء قاطبة العصمة من القتل ، ومن تسلط الكفار عليهم ، ونسى قتل المسيح الاله بزعمه واهانته وصلبه ونسى ما قاله المسيح في الأصحاح الثالث والعشرين من انجال متى بما لفظه : « وتقولون لو كنا فى أيام آبائنا لم نشارككم فى دم الأنبياء ، فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم بنو قاتلى الأنبياء ، وأنتم اكلوا مكيال آبائكم أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم ؟ من أجل هذا هأنذا أرسل اليم أنبياء وبحكماء وكتبة فنتتتاون منهم وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردونهم من مدينة الى مدينة لكى يأتى عليكم كل دم زكى سفك على الأرض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن برخيا الذى قتلتموه بين الهيكل والمذبح » انتهى فيقال لهذا النصراني : كيف قالت ان الأنبياء معصومون من ذلك ؟ وهذه أناجيلكم تصرح بقتلهم ، ثم ان عيسى عليه السلام على زعمك أنه هو الاله وأنه هو يقول لليهود انكم أولاد قاتلي الأنبياء ، وأنتم أيضا ستقتلون رسلي • وقال مفسروكم أى سوف تقتلون تلاميذه الذين يرسلهم المسيح بعد موته اليهم ، فيقتلون منهم كثيرين كاسطفانوس والليعقوبيين وغيرهم وتصلبون منهم كما صنعوا بسمعان أسقف أورشليم خليفة ماريعقوب ، وتجادون منهم كما صنعوا ببطرس والرسل وتطردوهم من مدينة الى مدينة كما صنعوا بشاول وبرنابا · قال مقسرهم المضورى يوسف : « وكان المسيح يرى منذ ذلك الوقت أنهم يقتلونهم اذا أرسلهم بعد موته » فاقال لهدذا النصرانى : فعلى ما زعمت فى أمر أكل النَّحم المسموم الذي قدم لنبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه فمات بعضهم ولم يدع الله تعالى في احيائه كان ينبغى أن لا تقتل تلك الأنبياء وأن يحييهم السيح بعد موتهم ، لأنه هو الذي كان أرسلهم قبل أن تلده مريم ، وكان ينبغي أيضا أن لا يرسل بعد موته رسلا والعرضهم للقتل والصلب ، وهو من حين قوله ذلك يعلم أنه اذا أرسلهم بعد موتسه اللي اليهسود ، أنهم سيقتلونهم ويصلبونهم فلم لم يخلصهم أيضا ؟ واذا لم يكن قادرا على خلاصهم لم يرسلهم فيقتلون ؟ مع علمه الآن أنهم سوف يقتلون • وكيف قسول لهم فى انجيله كما نقلته أنت عنه « ان أنتم شربتم السم القاتل لم يضركم ؟ » وهل هذا الا تناقض منكم ؟ وهل بعد قتل رسل المسيح وصلبهم وطردهم نقيصة على موت أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام؟ بل ندعى اختصاص الغيب بالله سبمانه • وقد يطلع جل وعز ملائكتــه ورسله على الغيب • وكون الشاة مسمومة من المغيبات فالله سسبحانه أنطقها آله عندما أكل منها بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم • وقد تبين صدقه عليه الصلاة والسلام فى تكليمها له بأنها مسمومة بموت بشر ، والله سبحانه يفعل ما يشاء بعباده وسائر الأنبياء ٠

على أنا نذكرلك مسألة سم الشاة مفصلة من كتبنا • قال القاضى عياض عليه الرحمة فى الشفاء : قد خرج حديث الشاة المسمومة أهل الصحيح ، وخرجه الأئمة • • وهو حديث مشهور ، رواه أبو هريرة وأنس وجابر وابن عباس رضى الله تعالى عنهم ، فروى أبو هريرة أن يهودية أهدت للنبى والله بخيير شاة مصلية ، سمتها ، فأكل رسول الله عنها وأكل القوم فقال : ارفعوا ألديكم فانها أخبرتنى أنها مسمومة ، فمات بشر بن البراء • وفى رواية الحسن أن فخذها كلمنى أنها مسمومة ، فقال لليهودية : ما حملك على ما صنعت ؟ قاآت : ان كنت نبيا لم ضرك وقال لليهودية : ما حملك على ما صنعت ؟ قاآت : ان كنت نبيا لم ضرك

ما صنعت ، وان كنت ملكا أرحت الناس منك ، قال فأمر بها فقتلت ، وقد روى هذا الحديث أنس وفايه قالت : أردت قتلك ، فقال عليه الصلاة والسلام : ما كان الله يسلطك على ذلك ، فقالوا ألا نقتلها فقال : لا وفى رواية ابن عباس أنه دفعها الأولياء بشر بن البراء فقتلوها ، قال ابن سحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله عليه قتل اليهودية التي سمته ،

والما قوله (وان السم الذي لم يزل يدب في بدنه كان سبب موته ) فنقول: نعم ان هذا من أعظم الشواهد على نبوته عليه الصلاة والسلام والحديث في ذلك رواه في المواهب عن الامام البخاري تعليقا عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنه والسلام الذي هما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيير فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم » قال العلماء: وهذا بعد ثلاث سنين من أكله وفي رواية «ما زالت أكلة خيير تعاودني أي تراجعني ويعاودني ألم سمها في أوقات معلومة ، في تراجعني ويعاودني ألم سمها في أوقات معلومة ، عتى قطعت أبهري » والأكلة بالضم اللقمة التي أكل من الشاة والأبهر عرق مستبطن بالصلب متصل بالقلب اذا انقطع مات صاحبه ، وقد كان ابن مسعود وغيره يرون أنه ويسلم مات شهيدا من السم ،

قال الزرقانى: ومن المعجزة أنه لم وقرر فيه فى وقته لأنهم قالوا ان كان نبيا لا يضره ، وان كان ملكا استرحنا منه ، فلما لم ووثر فيه تيقنوا نبوته ، حتى قيل ان اليهودية أسلمت ثم نغض عليه بعد ثلاث سنين لاكرامه عليه الصلاة والسلام بالشهادة • وأما قوله تعالى: ( والله يعصمك من الناسي) فانها نزلت بعد خيير على ما قال المفسرون أو عصمه من قتلهم واغتيالهم ، وقد عصم من ذلك كما وعده الله سبحانه وتعالى فافهم •

قال النصرانى: «واما الميضاة وخبرها وانه أدخل يده فيها ففاض هنها المسأء هتى شربوا وشربت دوابهم ، فالخبر بإناك جاء عن محمد ابن المهن الزهرى • وأمرها ضعيف عند اصحاب الأخبار ولم يجتمع أصحابك على صحته فكيفما أردت ، فاخبار صاحبك للماحك الله له

ليس يساغ منها شيء ، ولا يستوى ولا تصح دعوة واحدة مما سواها على أنه قد سبق فقطع الدعاوي وحنف ذكر الآيات ، بتة ، فسقطت دعوى من ادعى له آية ، وانما بعث بالسيف زعم تصليبا وأن كل من أم يقر أنه نبى مرسل قتله أو يؤدي الجزية ثمنا لكفره ، فبدعة ، فهل تريد لله أصلحك الله لله لله لله والمنح أو حجة أقتع أو برهانا أصح على بطلان ما جاء به صاحبك أكثر من هذا أن أنت أنصفت نفسك وصدقتها ؟

على أن صاحبك قد أقر وقطع باقراره كل سبب بما نقاته عنه الثقاة الماملين أخباره ، فأنه قال قولا مصرحاً غير مكاتم ولا مساتر أنه ليس من نبى الا وقد كذبت أمته عليه ، ولسبت آثر أن تكذب على أمتى ، فما جاءكم عنى اعرضوه على الكتاب الذى خلفته بين اظهركم ، فان كان له مشاكلا وكان له فيه ذكر فهو عنى وانى قلته وفعلته ، وأن لم يكن له ذكر في الكتاب ، فأنا برىء منه ، وهو كذب ممن رواه عنى ، وما قلته ولا فعاته ، فانظر لل أصلحك الله في هذه الأخبار التي ذكرناها مما يقول أصحابك هل تجد لها أصلا في الكتاب الذى في يدك ؟ فأن كان لها فيه أصل أو أذكر ، ، فهى لعمرى صحيحة قدد فعلها وأتى بها والا فهو برىء منها وهى أباطيل وأكاذبب تقولوا بها عليه » انتهى ،

أتفول: ان معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام التى لا تحصيها منا الأقلام المتواترة لدى الأنام وصححها العلماء الاعلام قد ذكرنا لله منها جملة صالحة فى هذا الكتاب فلا يستر ضوءها مثل ماموه به هذا المؤلف من الضباب ، وحديث الميضأة قطرة من بحر ورذاذ من وبل ، ودرة من عقد ، وقد رواها النقاد بأسانيد معتبرة وروايات متعددة وطرق عديدة وسلسلة سديدة وليس أمرها ضعيها علد أحد كما زعم من المسيح عبد ، فاستمع مانتلوه عليك من كتب الحفاظ المحدثين وثقال الدراون :

فقد روى الامام البخارى فى كتابه المسحيح بسنده الى أنس ابن مالك رضى الله تعالى عنه قال : حضرت الصلاة فقام من كان قريب

الدار الى أهاله وبقى قرم فأتى رسول لله والله بمخضب من حجارة فيه ماء قليل فصغر المخضب أن ييسط فيه النبي عليه كفه لصغره فتوضأ القوم كلهم • قلنا : كم كنتم ؟ قال : ثمانين وزيادة • وعنه رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عليه دعا باناء من ماء فأتى بقدح رحراح فيه شيء من ماء موضع عليه الصلاة والسلام أصابعه فيه • قسال أنس : فجعلت أنظر الى الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام غمزرت من توضأ منه ما بين السبعين الى الثمانين • قال شارحه العلامة القسطلاني : « وهذا كان في أماكن مختلفة وأحوال متعايرة ، حتى أنه فى حديث جابر كنا خمس عشرة مائة والحيره زهاء ثلثمائة » انتهى وقال القاضى عياض في الشفا: «أما الأحاديث في هذا فكثيرة جدا وي حديث نبع الماء من بين أصابعه الشريفة على جماعة من الصحابة مثل أنس وجابر وابن مسعود وفى النصحيح عن سالم بن أبى الجعد عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : عطش الناس يوم المدينية ورسول الله عليه بين يديه ركوة فتلوضاً منها وأقبل الناس نحوه ، وقالوا : ليس عندنا ماء الا ماء فى ركوتك ، فوضح النبى عليه يسده فى الركوة ، فجعل الماء يندور من بين أصابعه كأمثال العيون • وفيه : فقلت كم كنتم ؟ قال لو كنا مائة ألف اكفانا • كنا خمس عشرة مائــة • ومثل هذا في هــده المواطن الحفلة والجموع الكثيرة لا تتطرق التهمة الى المحدث به ، الأنهم كانوا أسرع شيء الى تكذيبه ، لــ أ جبلت عليه النفوس من ذلك ، ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل ، فهؤلاء وغيرهم ممن يطول الكتاب بذكرهم وسرد روايتهم قد رووا هذا وأشاعره ونسبوا حضور الجم الغفير له ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنهم أنهم فعلوه وشاهدوه فصار كتصدق جميعهم لهم ، كما لا يخفى على كل ذي لب متبصر منصف ٠

وأما قوله: « فالخبر جاء عن محمد بن اسحاق الزهرى » فهو خبط منه ، لأن محمد بن اسحاق المطلبي هو غير الزهري لأته محمد بن مسلم عبيد الله بن شهاب الزهري وابن اسحاق المذكور

يروى عنه . وهو حافظ عمدة بين المحدثين ، فلا تعفل .

قوله « فسقطت دعوى من ادعى له آية وانما بعث بالسيف » الى آخره •

قد استقصينا لك سابقا رد هذا الكلام وبينا المراد بالآيات وسقنا لك عباره الانجيل المرحة بأن المسيح لم يأت اليهود المنكرين بآية وأحالهم الى انقضاء أجله ، فحينتذ يرون المعجزة وأثبتنا أن دين الاسلام انما قام بالآيات الباهرات وبشائر الأتبياء السالفين والمعجزات وأن النبى عليه الصلاة والسلام ليس بدعا فى أمر اللجهاد وآخذ الجزية من ذوى العناد ، بل فعل مثل ذلك وأكثر كثيرا من أنبياء بنى اسرائيل وأن آكثر الأمم لما دعاهم أسلموا من غير حرب ولا خوف كما بسطناه أولا فلا حاجة الى التكرار ، فتذكر والله سبحانه الموفق ٠

قوله ( يؤدى الجزية ثمنا لكفره فيدعه )) لا يخفى عليك حواب هذا التمويه مما أسلفناه لك مرارا من أن أخذ البجزية من الكفار ، عمله جملة من أنبياء بنى اسرائيل بصورة أشد مما فى دين الاسلام • والجزية عندنا انما تؤخذ من غير العرب ، لأن العرب اذا لم يؤمنوا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام فليس لهم الا السيف لأن القرآن نزل بلغتهم والرسول بعث منهم وفيهم ، فليس لهم عذر فى كفرهم بسه • والحكمة فى أخذ الجزية من غيرهم الامهال لذلك الغير فلعله يسلم هو أو غيره من اللطف الالهى فى حق الكافر ، كما أن البارى سبحانه يخوف بعض عباده من عصاة المؤمنين أو غيرهم بانوع من البلاء ليتوبوا ويصطاحوا ، فاذا لم ينجع ذلك ربما أهلكهم بعذاب مستأصل ، فكذلك الكافر ضربت عليه الجزية أمهالا له وارهابا وانذارا الغيره ، وربعا كانت الجزية أعظم من القتل عند بعض من تأخذه الحمية ، فهو عين اللطف والحكمة ، فافهم •

قوله: «( على أن صاحبك قد أقر وقطع باقراره كل سبب بما نقلت عنه الثقاة الحاملون أخباره فانه قال قولا مصرحا غير مكاتم ولا مساتر ،

أنه ليس من نبى الا وقد كذبت أمته عليه ، ولست آثر أن تكذب على أمتى فما جاءكم عنى اعرضوه على الكتاب » الى آخره ·

فيتال لهدذا النصرانى: هذا الحديث الذى ذكرته أنت لعله من الأحاديث المكذوبة فكيف عرفت أنه من الأحاديث الصحيحة ، اذ هو بحسب الظاهر معاير لقوله تعالى « وما ينطق عن الهوى » وقدوله سبحانه: « ما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنده فأنتهوا » لأنه سبحانه بين أن أقوال رسوله عليه المصلاة والسلام أيضا منه عز وجل مطريق الوحى والالهام ، فهى كالقرآن العظيم فى وجوب الاتباع والامتثال وأمرنا عز شأنه أن نمتثل ما أمر به ونجتنب عما نهانا عنه ، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة فى التبليغ فلا يقول شيئا من تلقاء نفسه ، وهذا الحديث الذى ذكرته لم صح عنه مرابي من حيث هذه الألفاط ،

وفى كتاب الوافقات للعلامة التقراف وكتاب ايقاظ الهمم للفاضك العمرى أن هذا الحديث من وضع الزنادقة والخوارج • قال عد الرحمن ابن مهدى : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الاحديث يعبى ما روى عنه والتي أنه قال : « ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله تعالى فأنا قلته وان خالف كتاب الله تعالى فلم أقله أنا • وكيف أخالف كتاب الله عنى فرجل وبه هدانى » •

وهذا آم يصح عند أهل العلم النقاد ، وقد عارضه قوم من أهل العلم وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء • وعلى ذلك قالوا : فلما عرضناه على كتاب الله عز وجل وبجدناه مخالفا لكتساب الله لأنا لم نجد فى كتاب الله سبحانه وتعالى أن لا يقبل من حديث رسول الله والآم الله ما وافق كتاب الله تعالى بل وجدنا كتابه يطلق التأسى به والأمر بطاعته و حذر المخالف عن أمره على كل حال ، فقد قسال تعالى : (( ما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا )) وقال تعالى : (( قل أن كنتم تدبون الله فاتبعونى )) وقدال تعالى :

« وما كان أؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون هم الضرة من أمرهم » وغير ذلك من الآيات الآمرة باتباع أقواله وأغماله عليه الصلاة والسلام ، وعن جابر بن عبد ألله رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُم « يوشك بأحدكم يقول : هذا كتاب الله ، ما كان فيه من حرام حرمناه ، ألا من بلغه عنى حديث فكذب به ، فقد كذب الله ورسوله والذي حدثه » وعن المقدام بن معدى كرب قال : قال رسول الله على أريكة يحدث بحديث عنى ، تعيقول: برننا وبينكم كتاب الله تعالى فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا من بالغه عنى حديث فكدب به ؛ فقد كذب الله تعالى ، و انما حرم رسول الله على مثل ما حرم الله تعالى » انتهى وقد روى هذه الأحاديث أيضا حافظ المغرب الامام آبو عمر بن عبد البر فى كتبه ، وقال صاحب قمر الأقمار حاشية نور الأنوار شرح كتاب المنار ف الصفحة ١٧٩ ما لفظه: « قال السيد السند في رسالة أصول الحديث ، وكذا ما أورده الأصوليون من قوله (( الذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فأن وافقه فأقبلوه ، وألا فردوه ) قال الامام الخطائبي : وضعته الزنادقة ، ويدفعه قوله عليه : « انى قد أوتيت الكتاب ومثله معه » انتهى فقد اتضح ما نقلناه لك عن المحدثين النقاد : أن هدا المديث باطل وعن حلى الصحة عاطل ، نعم ورد فى ألماديث عديدة صحيحة بلغت حد التواتر من أن الكذب عليه عليه المسلاة والسلام حرام ، وفيه الوعيد الشديد ، حتى أن بعض العلماء ذهب الى كفر من تعمد الكذب على النبي على النبي والله والمدروي الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام قال: « الكذب على لس ككذب على أحد ، من كذب على فليتبوأ مقصده من النار » وروى البخاري والدارقطني « من يتل على ما لم أتل فليتبوأ مقعده من النار » وعن ابن عمر ــ رضى الله عنه ــ قال : قال رســرل الله على ال من النار » وروى الامام أحمد رحمه الله تعالى « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » وفى رواية أخرى « فعليه لعنــة الله تعــالي والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ؟ .

و في كتاب الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لمعاصرنا الشميخ عبد الحي ناقلا عن ألبي محمد الرامهرمزي عن مالك بن عتاهبة أنه عليه الصلاة والسلام قال: « عليكم بالقرآن وسترجعون الى أقدوام يحدثون عنى فمن عقل شيئا فليحدث به ، ومن قال على ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم » فعلى أنا اذا قلنا بصحة هذا الحديث الذي أوردته أنت ، فلا نقض علينا به في شيء أبدا ، وهو مطابق لما نحن عليه فى أمر اثبات معجزاته عليه الصلاة والسلام ، وليس بين القول بمعجزاته وبين هذا الحديث مخالفة بمقدار شعرة في الصَّعِقة • لأن الآية التي تستدل بها على مطاوبك وهي قوله تعالى : « وما منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب بها الأواون ) قد بينا لك تفسيرها فيما سبق ، وأن المراد بها الآيات الى اقترحها المشركون • وهي مثل قول المسيح : « انه ليس له آية الا بعد موته » حينما طلبوا منه آية ، وغصلنا لك الجواب تفصيلا شافيا ، وفسرنا الآيات القرآنية تفسيرا كافيا وشرحنا عبارة الانجيل شرحا وافيا • فأى مخالفة بين اثبات الآيات والمعجزات له عليه الصلاة والسلام وبين نفى المطلوب للكفرة اللئمام ؟ وقد بين سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم من المعجزات لنبينا الرءوف الرحيم كآية المعراج وغلبة الروم واخباره بالمعيبات ونحو هذا مما نقلته الينا الرواة والأئمة اتثقاة من الصحابة والتابعين والعلماء المصدثين من المعجزات التي وصلت اليهم بالشروط المعتبرة والأسانيد الموثوقة التي بلغت من حيث المجموع مبلغ التواتر بمحل ، لا يمكن أن إكابر فى رده مكابر .

وليت شعرى اذا قباتم أنتم أناجيلكم المحررة بعد المسيح بسين عددة ، ولم تصل اليكم بسند ولا تواتر صحيح ، مع اضطرابها واختلافها وتناقض بعضها لبعض وتحريفها ومصادمتها لبداهة العقل ومخالفتها لكل كتاب منزل ونقل ، مثل آية العشاء الرباني ونحوها كما أثبتنا عليكم ذلك ، وشرحنا حال ما هنالك في كتابنا هذا ، بحيث لا مجال لكل منصف انكاره والحمد الله تعالى ، فلم لا نقبل نحن الآثار لماواردة في معجزات نبينا المختار والأحاديث الصحيحة في سائر الأعصار التي نقلها

الصحابة العدول الذين قال الله تعالى فى حقهم: « رضى الله عنهم ورضوا عنه » وقال غيهم النبى الله « علكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » وقال: « أصحابي كالنجوم » وقال: « لا نترال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ، حتى يأتى أمر الله » فهم المذين نقلوا عنهم الأخبار ثم نقلها المحدثون طبقة بعد طبقة ، وأثبترها فى كتبهم الموثوقة بعد التدفيق التام والضبط الكامل بالشروط المعتبرة ، والأصول المقررة التى ألفوا فيها الكتب المفصلة وكشفوا عنها كل معضلة وحتقوا المحول النقلة ونبهوا على الروايات المعلمة ، فافهم وأنصف ،



## فصــــــل

لا زال هذا النصرانى يقدح هو وأضرابه فى صحة الأحاديث النبوية ولا يسلمها الا اذا كانت معانيها فى الآيات القرآنية ، فلذلك ينكر ثبوت المعجزات ويعدها من المختلقات لأنها بزعمه منافية لما فى القرآن من قوله سبحانه ﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات › وسنثبت هنا أن شاء الله تعالى صحة الأحاد ث النبوية المروية فى المكتب الصحاح السنية ، مقدمين فى البحث فوائد جليلة :

## الفائدة الأولى:

قال فى اظهار الحق ان جمهور أهل الكتاب من المهود والسيمين كانوا يعتبرون سلفا وخلفا الروايات اللسانية كالمكتوب، بل جمهور اليهود يعتبرونها أكثر من المكتوب، وفرقة الكاثوليك من النصارى تعتبرها مساوية له، وتعتقد أن كليهما واجب التسليم وأصلان الليمان وجمهور فرقة البروتستنت من النصارى أنكروها كما أنكرها الصادرةيون من فرق اليهود وهؤلاء المنكرون من البروتستنت اضطروا الى انكارها

الأنهم او لم يندروها لما أمكن لهم بيان أصول ملتهم وعقائدهم الجديدة المضادة لعقائد الكاثوليك لكنهم مع ذلك يحتاجون اليها في مواضع كثيرة ويوجد سند اعتبارها من كتبهم المقدسة ، كما ستظهر لك جميع هذه الأمور ان شاء الله تعالى: قال آدم كالارك في شرح دبياجة كتاب عزرا فى المجاد الثاني من تفسيره المطبوع سنة ١٨٥١ : « قانون اليهود كان منقسما الى نوعين مكتوب ويقولون نه التوراة وغير مكتوب ويقولون له الروايات اللسانية التي وصلت اليهم بواسطة المشايخ ، ويدعون أن الله تعالى كان أعطى مرسى كلا النوعين على جبل الطور ، فوصل الينا أحدهما بواسطة الكتاب ، وثانيهما بواسطة المشايخ بأن نقلوها جيلا بعد جيل • ولهذا يعتقدون أن دَليهما مساويا في المرتبة ، ومن جانب الله وواجب التسليم ، بل يرجمون الثاني ويقولون : أن القانون المتسوب خاقص مغلق فى كثير من المواضع ، فلا يمكن أن يكون أصل الايمان على الموجه الكامل بدون اعتبار الرواية اللسانية ، وهذه الرواية واضحة وأكمل وتشرح القانون المكتوب وتكمله • ولهذا يردون معانى القانون المكتوب اذا كان مخالفا الروايات اللسانية ، واشتهر فيما بريهم : أن العهد الماخوذ من بنى اسرائيل ما كان لاجل القانون المكتوب ، بل كان الأجل هذه الروايات اللسانية ، فكأنهم بهذه الحيلة نبذوا القانون المكتوب ، وجعالوا الروايات اللسانية مبنى دينهم وايمانهم ، كمــا أن الرومانيين الكاثوليكيين في ملتهم اختاروا هذه الطريقة ، ويفسرون كلام الله تعالى. على حسب هذه الروايات ، وان كان المعنى الروايتي مخالفا لمواضع كثيرة ، ووصلت هائتهم في زمان ربنا الى مرتبة ألزمهم الرب في هذا الأمر بأنهم يبطلون كلام الله لأجل سنتهم • ومن عهد الرب أفرطوا فيه جدا حتى عظموا هذه الروايات أزيد من المكتوب •

وفى كتبهم أن ألفاظ المشايخ أحب من ألفاظ التوراة ، وألفاظ التوراة بعضه جيد وبعضه غير جيد وألفاظ المسايخ كالها جيدة ، وألفاظهم أجود جدا من ألفاظ الأنبياء • ومرادهم بألفاظ الشايخ هذه الروايات اللسانية ، التي وصلت اليهم بواسطة المشايخ •

وأضا في كتبهم: أن القانون المكتوب كالمساء ، ومشمنا وتالمود اللذين رواياتهم مضبوطة فيهما مثل الخمر ذات الأباريز • وايضا في كتبهم : أن القانون المكتوب كالمسلح ومثمنا وتالمود مثل الفلفل والأباريز العذبة ، ومثلها أقوال أخر يعلم منها أنهم يعظمون الروايات الاسانية أزيد من القانون المكتــوب ، ويفهمون كلام الله على ما يفهم شرحه من هذه الروايات ، فكان القانون الكترب عندهم بمنزلة الجسد الميت والروايات اللسانية بمنزلة الروح الذي به الحاة ، ويقولون في كون هذه الروايات أصلا: ان الله لما أعطى موسى التوراة أعطاه معانى التوراة أيضا ، وأمر أن بكتب الأول ويحفظ الثاني ويبلغه بالرواية اللسانية فقط ، وهكذا تنقل جيل بعد جيل ، واذلك يطلقون على الأول 'فظ القانون الكتوب، وعلى الثاني لفظ القانون اللساني ، والفتاوي التي تكون مطابقة لهذه الروايات يسمونها قوانين موسى التي حصاف على جبل سيناء ويذعنون كما أن موسى حصل له التوراة في الأربعين يوما التي كانات الكالة بينه وبين الله تعالى على جبل سيناء فكذلك حصلت له هذه ااروايات اللسانية أيضا ، وجاء بهما موسى من البجبل ، وبلغهما المي بني اسرائيل ، بأن طاب هرون في الخيمة بعدما رجع عن الجبل فعامه القانون المكتوب أولا ، ثم الروايات اللسانية التي هي معاني القانون المكتوب كما وجدهما من الله ، وقام هرون بعد ما تعلم وجلس عن يمين موسى ، ودخل أليعازر وايثمار ، ابنا هرون وتعلما كما تعلم أبوهما ، وقاما فجلس أحدهما على يسار موسى ، والآخر على يمين هرون ، فدخل المسايخ السبعون وتاموا القانونين وجلسوا في الخيمة ، ثم تعلم الناس الذين كانوا مشتاقين التعلم ، ثم قام موسى وقرأ هارون ما تعلم ، وقام • ثم قرأ أليعازار وايثمار وقاما ، ثم قرأ الشايخ السبعون ما تعلموا على الناس ، فسمع كل من هؤلاء الناس هذا القانون أربع مرات وحفظوا حفظا جيدا ٠

ثم أخبر هؤلاء بعدما خرجوا سائر بنى اسرائل فبلغوا القانون المكتوب ( م ٣٤ الجواب الفسيح )

واسطة الكتابة ، وبلغوا معانيها الرواية الى الجيل الثانى وكانت الأحكام في المتن المكتوب ستمائة وثلثمائة عشر ، فقسموا القانون بحسبها ويتولون: ان موسى جمع بنى اسرائيل كلهم في أول الشهر الحادى عشر من خروج مصر ، وأخبرهم بموته ، وأمر أن أحدا ان نسى تولا من القانون الالهى وصل بواسطتى الحه يجيء الى ويسألني ، وكذلك ان كان لأحد اعتراض على قول من أقوال القانون يجيء الى لأرفع ذلك الاعتراض ، وكان مشتعلا بالتعليم الى آخر حياته ، يعنى من أول الشهر المادى عشر الى السادس من الشهر الثانى عشر ، وعلم القاندون المكتوب وغير المكتوب، وأعطى بنى اسرائيل من القانون المكتوب ثلاث عشرة المسخة مكتوبة بيده ، بأن أعطى كل فرقة نسخة نسخة لتبقى محفوظة فيما بينهم جيلا بعد جيل ، وأعطى بنى لاوى نسخة أخرى لتبقى محفوظة في الهيكل أيضا ، وقرأ القانون الغير مكتوب أعنى الروايات الاسانية على يوشع ، وصعد على جبل نبو في اليوم السابع من الشهر ومات هناك ،

وفوض يوشع بعد موت موسى هذه الروايات الى الشابخ وهم فوضوا الى الأنبياء فكان نبى يوصلها الى نبى آخر الى أن أوصل الى ارميا الى باروخ ، وباروخ الى عزرا وعزرا الى مجمع العلماء الذين كان شمعون صادوق آخرهم ، وهو أوصل الى اينيتى كونوس ، وهو الى بوئى بن يوسان ، وهو الى يوسى بن يوسان ، وهو الى نتهان الأربلى ويوشع بن برخيا ، وهما الى يهودا بن يحيى وشمعو بن شطاه ، وهم الى شمايا وابى طليون ، وهما الى هليل وهو الى ابنه شمون ، والمظنون أن شمعون هذا هو شمعون الذى أخذ ربنا المنجى على اليدين ، اذ جاءت مريم به الى الهيكل بعدما تمت أيام تطهيرها وهو أوصل الى كملئيل ابنه ، وهذا كمائيل هو الذى تعام منه بولس ، وهو رأوصل الى شمعون ابنه ، وهو الى رب يهودا حق وهو الى كملئيل ابنه ، وهو الى شمعون ابنه ، وهو الى رب يهودا حق دوش ابنه ، وجمع يهودا هذا هذه الروايات فى كتاب سماء مشانا » انتهالى انتها مشان مشانا »

ثم عال أن الدهود يعظمون هذا الكتاب تعظما بليغا ويعتقدون أن

ما فيه هو كله من جانب الله أوحى الى موسى على جبل سيناء ، مثل المقانون المكتوب ولهذا هو واجب التسليم مثله ، ومنذ صنف هذا المكتاب صار رائجا بينهم رواجا تاما بالدرس والتدريس ، وكتب عليك علماؤهم الكبار شرحين :

أحدهما: في القرن الثالث في أورشليم •

والثاني: في ابتداء القرن السادس في بابل ٠

واسم كل من هذين الشرحين جمارا ، لأن معنى جمارا فى الماعة الكمال وقد حصل التوضيح التام للمتن فى هذين الشرحين ـ فى ظنهم ـ واذا جمع الشرح والمتن يقال لهذا المجموع تلمود ، ويقال التميز تلمود أورشليم وتلمود بابل • وكأن مذهبهم الرائج الآن كل مندرج فى هذين التلمودين اللذين كتب الأنبياء خارجة عنهما • ولما كان تلمود أورشايم مغلفا فلذلك الآن اعتبار تلمود بابل عندهم زائد » انتهى •

وقال هورن فى الباب التسابع من الحصة الأولى من المحلد الثانى من تفسيره المطبوع سنة ١٨٧٧ « مشنا كتاب مشتمل على روايات اليهود المختلفة وشروح متون الكتب المقدسة ، وظنهم فى حقه أن الله تعالى لما أعطى التوراة على جبل ظورسينا أعطاه هذه الروايات أيضا فى ذلك الحين ، ووصلت من موسى الى هرون وأليعازار ويوشع ومنهم الى الإنبياء الآخرين ، ومن هؤلاء الأنباء الى المشايخ الآخرين ، وهكذا وصلت من حيل الى جيل الى أن وصلت الى شمعون ، وهذا شمعون هو شمعون الذى أخذ ربنا المنجى على يد به ، ووصلت منه الى جملئيل ومنه الى يبد دا حق دوش أى المقدس ، وهو جمعها فى آخر القدرن الثانى بمشقة أربعين سنة فى كتاب من هذا الوقت بطنا بعد بطن المستعمل فى اليهود ، وكثيرا ما يكون عزة هذا الكتاب زائدا عن القانون الكتوب » انتهى ،

ثم قال « على مشنا شرحان يسمى كل منهما جمارا أحدهما جمارا

أورشليم الذى كتب فى أورشليم على رأى بعض المحققين فى القرن الثالث، وعلى رأى قادرمون فى القرن الخامس، والثانى جمارا الذى كتب فى القرن السادس فى بابل ، وجمارا هذا مملوء بالحكايات الواهية ، لكنه عند اليهود معتبر عظيم ودرسه وتدريسه رائجان فيهم ، ويرجعون اليه فى كل مشكل مذعنين بأنه مرشد لهم ، وقال جمارا لأن معنى جمارا الكمال ، وظنهم أن هذا الشرح كمال التوراة ولا يمكن أن يكون شرح أفضل منه ، ولا حاجة الى شرح آخر ، واذا انضم بالمتن جمارا أورشليم يقال للمجموع تامود أورشليم ، واذا انضم جمارا بابل يقال للمجموع علمود بابل » انتهى ،

فظاهر من تحرير هذين المفسرين أربعة أشياء:

الأول: ان اليهود يعتبرون الروابة اللسانية كالتوراة بل كثيرا ما يعظمونها أزيد من التوراة ، ويدعون أنها بمنزلة الروح والتوراة بمنزلة الجسد ، واذا كان حال التوراة هكذا ، فكيف حال الكتب الأخر .

والثانى : ان هذه الروايات جمعها بهودا حق دوش فى آخر القرن الثانى ، وكانت محفوظة بالحفظ اللسانى الى ألف وسبعمائة سانة ، ووقع على اليهود فى أثناء هذه المدة آفات عظيمة ودواهى جسيمة • مثل حادثة بخت نصر وأينتوكس وطيطوس وغيرها ، بحيث انقطع التواتر فى هذه الحوادث ، فضاعت الكتب ، ومع ذلك اعتبارها عندهم أزيد من التوراة •

واحد ، مثل جملئل الأول والثانى ، والشمعون الثانى والثاث ، وهؤلاء واحد ، مثل جملئل الأول والثانى ، والشمعون الثانى والثاث ، وهؤلاء لم يكونوا من الأنبياء عند اليهود ، وكانوا عند المسيحيين من أشد الكفار المنكر ن المسيح ، ومع ذلك هذه الروايات عند اليهود هى مبنى الايمان وأصل العقائد .

والرابع: أن جمارا بابل الله كتب في القرن السلاس فحكاياته

الواهية على قول هورن كانت محفوظة بالرواية اللسانية فقط الى مدة هي أزيد من ألفين .

فاذا عرفت حال اليهود باعتراف محققى فرقة البروتستنت فاعلم الآن حال جمهور قدماء المسيحية • قال يوسى بيس الذى تاريخه معتبر عند علماء الكاثوليك والبروتستنت في الباب التاسع من الكتــاب الثاني من تاريخه الطبوع سنة ١٨٤٧ في الصفحة الثامنة والسبعين في بيان حال يعقوب الحوارى : « ان كليمنس نقل حكاية قابلة للحفظ في كتابه السابع في بيان حال يعقوب هذا ، والظاهر أن حال كليمنس مقل هذه المكاية عن الروايات اللسانية التي وصلت الليه من الآباء والأجداد ، مم نقل في الباب الثالث والعشرين من الكتاب الثالث قول أربن وس في المصفحة الثالثة والعشرين بعد المائة «كنيسة أفسس التي بناها بولس وأقتام فيها يوهنا الموارى الى عهد سلطنة ترجان شاهد ذو ايمان لأحاديث الحواريين » ثم نقل في تلك الصفحة قول كليمنس « اسمعوا ف حق يوحنا الحوااري حكاية ليست بكاذبة بل هي : صادقة محققة ، بقيت في الصدور محفوظة » ثم قال في الباب الرابع والعشرين من الكتاب الثالث في الصفحة السادسة والعشرين بعد المائة « تلاميد المسيح مثل الدواريين الاثنى عشر والسبعين رسولا وكثير من أناس آخرين لم يكونوا غير والقفين عن المسالات المذكورة التي كتبيا الانجيليون • لكن كتبها منهم متى ويوحنا فقط ، وعملم من الرواية اللسانية أن تحريرهما أبضا كان الأجل الفرورة » ثم قال في الباب الثامن والعشرين من الكتاب الثالث في الصفحة الثانية والثارثين بعد المائة: الله كتب ارينيوس في كتابه الثانث حالا هو حرى بأن يكتب ، ومعال اليه هذا الحال من يول كارب بالرواية اللسانية » ثم قال في الباب الخامس من الكتاب إلرابع « لم أرحال أساقفة أورشليم بالترتيب في تَتساب ، لكنه ثبت بالرواية اللسانية أنهم بقوامدة قللة » ثم قال في الباب السادس والثلاثين من الكتاب الثالث « وصل الينا بالرواية اللسانية أنهم لا ذهبوا باكتابتوس الى الروم ليتتلوه بالقائه بين أيدى السباع

لأجل كونه مسيحيا ، ومر بايشيا في حفاظة العسكريين فقوى الكنائس المختلفة في أثناء الطريق بنصائحه وأقواله ، وأخبرهم عن البدعات التي كانت منتشرة في تلك الأيام أو كانت حدثت ووصاهم باللصوق بالروايات اللسانية لصوقا قويا ، واستحسن أيضا لأجل زيادة الحفظ أن كتب هذه الروايات ، وأثبت شهادته عليها ثم قال في الباب التاسع والثلاثين من الكتاب الثالث : «قال بي بيس في ديباجة كتابه : أكتب لانتفاءكم بجميع الأشياء التي وصلت من المسايخ الي وحفظتها بعد التحقيق التام ، ليثبت زيادة تحقيقها بشهادتي عليها ، لأني مارضيت من قديم الزمان بسماع الأحاديث من الذين يلعون كثيرا ويعملون بتصائح أخرى أصا ، بل سمعت الأحاديث من الذين لا يعلمون الا النصائح الحقة التي هي مروية من ربنا الصادق ومن لقيته من متبعي المسايخ سائت عنه : اندراوس أو بطرس أو فيلبس أو توما أو يعقوب أو متي أو مسخص آخر من تلاميذ ربنا أو أرستيون أو القسيس يوحنا مر د ربنا ماذا قال ؟ لان الفائدة التي حصلتها من ألسنة الأحياء ما حصاتها من الكتب »

ثم قال فى الباب الثامن من الكتاب الرابع: «هجيسى ويس من مؤرخى الكنيسة مشهورة ونقلت عن تأليفاته أشياء كثيرة نقلها عن الحواريين بالروايات اللسانية ، وكتب هذا المصنف مسائل الحواريين التى وصلت الله بالرواية اللسانية بعبارة سهلة فى خمس كتب » •

ثم نقل فى الباب الرابع عشر من الكتاب الرابع هول أدينيوس فى بيان حال يوليكارب « فى علم بوليكارب دائما ما تعلمه من الحواريين وبلغة الكنيسة بالرواية وكانت مثله صادعة » •

ثم نقل فى الباب السادس من الكتاب الخامس عن غول آرينوس « فهرست أساقفة الروم » وقال فى الصفحة الواحدة بعد المائتين « الآن الى تهيروس أسقفها الثانى عشر من السلسلة التى وصل المينا بواسطتها الصدق والروايات اللسانية من الحواريين » ثم نقل فى الباب الحادى عشر من الكتاب الخامس قدول كليمنس « ما كتبت هذه الكتب

الطهب الرفعة ، بل لظن كبرسنى ، ولأن تكون ترقيات لسانى جمعتها على طريق التفسير كأنها شروح للمسائل الالهامية التى صرت بها معظما بعد ما تعلمتها من الصادقين الباركين ، ومنهم يونى كوس الذى كان في اليونان والتاني الذى كان يقيم في مكينا كريشيا كان أحدهما سريانيا والآخر مصريا • وكان الباقون من سكان المشرق • دان واحد منهم أسوديا وواحد عبرانيا من أهل فلسطين • والشيخ الذى وصلت آخر الى خدمته مختفيا في مصر ، وكان أفضل منه • وهؤلاء المسايخ كلهم ، وما طلبت شيخا آخر بعده لأن أحدا ما كان أفضل منه • وهؤلاء المسايخ حفظوا الروايات الصادقة التى هي منقولة من بطرس ويعقوب ويوحنا ويولس جيلا بعد جيل » •

ثم نقل فى الباب المتمم عشرين من الكتاب الخامس قول أرينيوس: « سمعت بفضل الله هذه الأحاديث بالأمعان التام وكتبتها فى مسدرى لا فى القرطاس ، وعادتى من قديم الأيام أنى أكررها بالديانة » •

ثم قال في الياب الرابع والعشرين من الكتاب الضامس « كتب بولى كرائيس الأسقف رواية وصلت اليه بالرواية اللسانية في الكتاب الذي أرسله الى وكتر وكنيسة الروم » ثم قال في البساب المضامس والعشرين من الكتاب الضامس: « تاركثوس وتهيوفلوس وكاسيوس من أساقفة فلسطين وأسقف كنيسة أشور » وأسقف تولسائي كلاروس والأشخاص الآخرون الذين جاءوا مع هؤلاء » أساقفة قدموا أمهرا كثيرة في حق الرواية التي وصلت اليهم في باب عيد الفصر ح من الحواريين » منقولة بالرواية اللسانية » جيلا بعد جيل » وكتبوا في آخر الكتاب : أن أرسلوا نتاء الى الكنسائس » لئلا يبقى الذين يضلون عن الصراط الستقيم سريعا موضع الفرار ثم قال في الباب الثالث عشر من الكتاب السادس في بيان حال كليمنس اسكندر بانوس الذي كان من أتباع البعي الحواريين أنه قال في كتابه الذي ألفه في بيان عيد النصيح « ان الأحباء طلبوا مني أن أكتب لنفع الأجيال الآتية الروايات التي سمعتها من الأساقفة » ثم قال في الباب الحادي والثلاثين من الكتاب السادس من الأساقفة » ثم قال في الباب الحادي والثلاثين من الكتاب السادس من الأساقفة » ثم قال في الباب الحادي والثلاثين من الكتاب السادس من الأساقفة » ثم قال في الباب الحادي والثلاثين من الكتاب السادس من الأساقفة » ثم قال في الباب الحادي والثلاثين من الكتاب السادس من الأساقفة » ثم قال في الباب الحادي والثلاثين من الكتاب السادس من الأساقفة » ثم قال في الباب الحادي والثلاثين من الكتاب السادس

فى الصفحة الثالثة والستين بعد الماتين ايفريكاتوس فى رسالته التى هي موجودة الى هذا الحين ، وكان أرسلها الى أرستيد س « سين التطبيق بين بياني متى ولوقا في نسب المسيح باعتبار الرواية التي وصلت اليه من الآباء والأجداد » انتهى كلامه • وعام من أقوال السبعة عشر أن قدماء المسيحيين كانوا يعتبرون الرسالة اللسانية اعتبارا عظيما • وقال جان ملتر الكاثوليكي في كتابه الذي في بلد دربي سنة ١٨٦٦ فى رسانته العاشرة التي أرسلها الى جيمس برون « انى كتبت في ما قبل أيضا: أن مبنى ايمان الكاثوليك لرس كلام الله الذي هو مكتوب فقط ، بل هو أعم ، مكتوبا كان أو غير مكتوب ، يعنى الكتب المقدسة والروايات اللسانية على ما شرحتهما كنيسة الكاثوليك بــه » ثم قال في تلك الرسالة « أن آرينيوس قال في الباب الخامس من المجاد الثالث من كتابه انه لا يوجد لطالبي الحق أمر أسهل من أن يتفحصوا في كل كنيسة الروايات الاسانية التي هي منقولة عن الحواريين وأظهروها في العالم كله » ثم قال في تلك الرسالة : « ان آرينيوس قال في الناب الثالث من المجلد الأول من كتابه « أن ألسنة الأقوام وأن كانت مختافة لكن حقيقة الرواية اللسانية في كل موضع متحدة ، كنائس الجرمن ليست مخالفة في التعليم والعقائد اكنائس فرانس ، وأسبانيا والمشرق ومصر ولىسا » •

ثم قال فى تلك الرسالة: ان آرينيوس قال فى الباب الثانى من المجلد الثالث: ولما كان تحرير حال سلاسل الكنائس كلها يفضى المى التطويل ، فلذلك نرجع الى رواية وعقدة كنيسة الروم التى هى قديمة وعظيمة ومشهورة جدا وبناها بطرس وبولس الكثائس كلها موافقة لها ، لأن الروايات اللسانية المنقولة عن الماريين جيلا بعد حيل ، كلها محفوظة فيها » ثم قال فى تلك الرسالة: «ان آرينيوس قال فى الباب الرابع والستين من الكتاب الربع: « ولو فرضنا أن الحواريين لم يتركوا الكتب لنا ، فنقول: انله اما كان لازما علينا أن نطبع الأحكام التى ثنت بالرواية اللسانية التى هى منقولة عن الحوارين ، وكانوا التى ثنت بالرواية اللسانية التى هى منقولة عن الحوارين ، وكانوا سلموها الناس الذين سلموها المكنيسة ، وهذه الروايات هى الى يعمل سلموها الناس الذين سلموها المكنيسة ، وهذه الروايات هى الى يعمل

بحسبها الوحشيون الذين آمنوا بالمديح بلا استعمال الحروف والداد » ثم قال في تلك الرسالة : ان ترتولين قال في كتابه الذي ألفه في رد أهل البدعة وطبع في بلد « رهنان » في الصفحة السادسة والثلاثين « ان عادة أهل البدعة أنهم يتمسكون بالكتب المقدسة ، ويستدلون ويقولون انه ليس غير الكتب المقدسة المكتوبة شيئًا قابلاً ، لأن يجعل مبنى الايمان ويقال بحسبه ويعجزون بهذه المحيلة الأتقوياء ، ويلتمون الضعفاء في شبكاتهم ، ويوقعون المتوسطين في الشك ، ولذا نقول : لا تجيزوا هؤلاء أبدا أن يناظر مستدلين بالكتب المقدسة لانه لا تترتب على المباحثة التي تكون بالكتب القدسة فائدة ما ، غير أن يصير الدماغ والبطن خاليين ، فآذلك طريقة الرجوع الى الكتب المقدسة غلط ، لأنه لا يحصل انفصال أمر من هذه الكتب • وان حصل شيء كون على الوجه الناقص ، ولو لم يكن هذا الأمر أيضا كانت طريقة المباحثة في تلك الصورة أيضا أن يحقق أولا أن الكتب المقدسة علاقتها من أي الناس ؟ وبلغ أي شخص الى أى شخص فى أى وقت الرواية الذي صرفا بسببها مسبحين ؟ لأن الموضع الذي توجد فيه أحكام الدين المسيحي وعقائده ، يوجد فيه صدق الانجال ومعانيه وجميع روايات الدين المسيحى التى هى اسانيــة » •

ثم قال فى تلك الرسالة: « كتب باسلوس ان المسائل اكثيرة المحفوظة فى الكنيسة التى يوعظ بها اخذ بعضها من الكتب المقدسة ، وبعضها من الروايات اللسانية ، وقوتهما فى الدين مساوية ، ومن كان له وقوف ما على الشريعة العيسوية لا يعترض على هذا » •

ثم قال فى تلك الرسالة: « ان كريز استم صرح فى شرح الآية الرابعة عشرة من الباب الثانى من الرسالة الثانية الى أهل تسالونيكى « فلهر من هذا صراحة أن الحواريين لم يبلغوا الأشياء كلها الينا بواسطة التحرير ، بل لغوا أشياء كثيرة بدون التحرير أيضا و وكتناهما متساويتان فى الاعتبار ، ولذلك فلنلاحظ أن رواية الكنيسة منشأ الايمان واذا ثبت شىء بالرواية اللسانية ، فلا نطلب زائدا عليه » •

ثم قال فى تلك الرسالة: «ان أكستاين كتب فى حق الشخص الذى حصل له الاصطباغ من البتدعين أنه وان لم يوجد السند التحريرى فى هذا الباب ، لكنه فليلاحظ أن هذا الرسم أخذ من الرواية اللسائية لأن الأشياء الكثيرة تسلم الكنيسة العامة أن الحواريين غرروها وهى ليست بمكتوبة » انتهى كلامه •

وعام من أقواله: أن الروايات اللسانية مبنى ايمان فرعة الكاثوليك وكانت معتبرة عند القدماء ، وفى الصفحة الثالثة والسسين من المجاد الثالث من الكاثوليكي هراد ما عبارته: « أورد الربي موسى قسدسي شواهد كثيرة على أن متن الكلام المقدس لا يفهم بدون معونة الحديث والرواية اللسانية ، واقتدى مشايخ الكاثوليك بهذه القاعدة فى كل وقت » وقال ترتولين : فليرجع لادراك الشيء الذي علم المسيح للحواريين الى الكسائس التي بناها الحواريون وعلموها بتحريراتهم ورواياتهم اللسانية » •

فعلم من هذه العبارات الذكورة: أن اليهود عندهم تعظيم الراويات والأحاديث أزيد من تعظيم التوراة ، وأن جمهور قدماء المسيحة مثل كليمنس وآرينيوس وهجيسي بوس وبوليكارب وبولي كراتيس وناركثوس وتهيئونوس وكاسيوس وكالروس وكليمنس اسكند يانوس وايفريكانوس وون سنت الاسقف وغيرهمكانوا يعتبرون الروايات اللسانية ويعظمونها ويقدمونها ويتداولونها و ولا يفرقوس بينها وبين الأتاجيل فالانصاف أن رد ما قال جمهور علماء النصاري من اعتبار الروايات اللسانية لا يخلو عن تعصب وجهل ويكذب هذا الأمر انجيلهم أيضا في آيات متعددة منها الآية الرابعة والثلاثون من الأصحاح الرابع من انجيل مرقس ما عبارتها: « وبدون مثل لم يكن يكلمهم ، وأما على اغراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء » ويبعد أن لا تكون هذه التفسيرات كلها أو بعضها مروية ، وأن يكون الحواريون محتاجين الى التفسير ، ومعاصرونا لا يكونون كذلك ، ومنها الآية الخامسة والعشرون من الأصحاح الحادئ والعشرين من انجيل يوحنا ما عبارتها : « وأشياء أخر كثيرة صنعها والعشرين من انجيل يوحنا ما عبارتها : « وأشياء أخر كثيرة صنعها

يسوع أن كتبت وأحدة وأحدة فلست أظن أن الغالم نفسه يسم الكتب المكتوبة » وكالام الانجيلي وان لا يخلو عن المبالغة والغلو ، اكنه لا شك أن قوله « وأشياء أخر كثيرة » يشمل جميع أفعال المسبح عليه المسلام . معجزات كانت أو غيرها • ويبعد أن لا يكون شيء منها مرويا بالرواية اللسانية • ومنها: الآية الخامسة عشرة من الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية الى أهل تسالونيكي ما عبارتها: « فاثبتوا اذن أيها الاخرة وتمسكوا بالتعاليم التي تعامتموها سواء كان بالكلام أم برسالتنا » فقوله « سواء كان بالكلام أم برسالتنا » يدل صراحة على أن بعض الأشياء وصلت اليهم بواسطة التحرير وبعضها بالكلام مشاعهة ، فلا بد أن يكون كلاهما معتبرين عند السيدين ، كما صرح به غير واحد من علمائهم المتقدمين والمتأخرين • ومنها الآية الثانية من الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية الى تيموثاوس ما عبارتها: « وما سمعته منى شهود كثيرين أودعه أناسا أمناء كونون كفوا أن يعاموا الآخرين أبضا " ومنها ما في آخر الرسالة ليوحنا ما عبارتها : « اذ كان لى كثير لأكتب اليكم ، أم أر أن يكون بورق وحبر ، لأنى أرجو أن آتى البكم وأنكلم هما لفم لكى يكون فرضا كاملا » ومنها ما فى آخر الروسالة الثالثــة ما عبارتها: «وكان لي كثير لأكتبه لكني لست أريد أن أكتب الآن بحبر وقلم ولكننى أرجو أن أراك عن قريب ، فأكام فما لفم » فهاتان الآيتان تدلان على أن يه هنا قال في المشافهة أشياء كثيرة على ما وعد ، و بعد أن لا تكون هذه الأشياء كلها أو بعضها مروية برواية ٠

فظهر مما ذكرنا أن من أنكر من فرقة البروتستنت اعتبارا لأحاديث مطلقا فى المسلة المسيحية فهو اما جاهل أو متعسف عنيد وهوله مخالف الكتبه المقدسة ، ولجمرسور علمائه من القدماء وهو داخل فى زمرة المبتدعين على قسول بعض القدماء ، ومع ذلسك لابسد له من اعتبارها فى كثير من معتقدات فرقته مثل قولهم : ان الابن مساو للآب فى الجوهر ، وأن المروح القدس منبثق من الآب والابن ، وأن المسيح ذو طبيعتين وأقنوم واحد ، وأنه ذو ارادتين الهية وانسانية ، وأنه بعسد ما مات

نزل الجحيم ، وغيرها من هوساتهم ، مع أن هذه الكلمات لا ته جد عينها في العهد الجديد وما اعتقدوا هذه الأمور الا من الأحاديث والتفايدات •

وأيضا يلزم عليه أن ينكر كثيرا من أجزاء كتبه المقدسة مثل انجيله مرقس ولوقا وتسعة عشر اصحاحا من سفر أعمال الحواريين لأنها كتبت بالروايات اللسانية لا بالشاهدة ولا بالوحى كما ستعرف أن شاء الله تعالى فى اثبات هذا فى محله مفصلا •

ولتورد لك دليلا واحدا من تلك الأدلة وهو أن انجيل اوتا لم يكن الهاميا ويظهر ذلك مما كتبه فى ديباجة انجيله وناصه: « لأجل أن كثيرين اجتهدوا بترتيب قصص الأمور التى كملت فينا كما عاهد الينا أولئك كانوا منذ القديم ييصرون • وكانوا خداما للكلمة ، رأيت أنا أيضا اذ كنت تابعا لذن شيء من البدء باجتهاد أن أكتب اليك أيها العزيز ثاوفيلس ، لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » انتهى •

وغير هذا مما لا مجال الأهل الكتاب أن يدعوا أن كل كتاب من كتب المعهد العتيق والجديد كتب بالالهام ، وأن كل حال من الأحرال المندرجة فيه الهامي ، لأن هذا الادعاء بإطل قطعا كما لا يخفى •

وقال وسف الخورى فى تفسيره وصححه: « أن لوقا أم يكن من الاثنين وسبعين مبشرا ، ولم يشاهد المسيح ، بل كتب ما سمعه من الرسل ومريم العذراء كما شهد عن نقسه فى بداية انجيله بقوله: «حسبما عهد الينا أولئك الذين كانوا منذ القديم معاينين وكائلوا خدام الكلمة » ولهذا دعاه متواترا تلميذ الرسل » انتهى •

ومثان نكر خمسة أصحاحات من الخامس والعشرين الى التاسع والعشرين من سفر الأمثال لأنها جمعت فى عهد حزقيا من الروايات اللسانية التى كانت جارية بنهم و وما بين زمان الجمع وموت سليمان عيه الحسلام مدة مائتين وسبعين سنة والآية الأولى من الأصحاح الخامس والعشرين من السفر المذكور تصرح بذلك ونصها: « فهذه أيضا أمثال سليمان التى استكتبها أصدقاء حزقيا ملك يهوذ » انتهى و

وقال آدم كلارك المفسر في تفسيره المطبوع سنة ١٨٥١ ما عبارته : « يعلم أن في آخر هذا السفر أمثالا جمعت بأمر حزقيا السلطان من الرواية اللسانية التي كانت جارية من عهد سليمان ، فجمعوا هذه الأمثال منها وبجعلوها ضميمة هذا السفر ، ويمدّن أن يكون المراد بأحباء حزقيا أشعياء وشنيا وغيرهما من الأنبياء الذين كانوا في ذلك العود فتكون تلك الضميمة مثل السفر الباقي سندا والا فكيف ضموها بالكتاب المقدس » انتهى فقوله جمعت بأمر حزقيا السلطان من الرواية اللسانية ، صريح فيما قلناه • وبقوله « ويمكن أن يكون المراد » الى آخره مردود ، لأنـــه مجرد احتمال لا يتم على المخالف بدون السند الكامل ، وليس عند، مسند بل يقول احتمالا ورجما بالغيب • وقوله « وكيف خموها بالتتاب المقدس » مردود لأن اليهود كان عندهم اعتبار الروايات أزيد من اعتبار التوراة كما قدمنا • فاذا صار مشنا عندهم معتبرا مع أنه جمع من روايات المثنايخ بعد ألف وسبعمائة سنة تقربا • وكذا صار قصص جمارا بابل ، مع أنها جمعت بعد ألفي سنة ، فأى مانع في اعتبار الأبواب الخمسة التي جمعت بعد مائتين وسبعين سنة ؟ ولقد أنصف بعد , أماء البروتستنت واعترف بأن الرواية اللسانية أيضا معتبرة مثل المكتوب في الصفحة الثالثة وانستين من المجلد الثالث من الكاثولكي هراد ما لفظه: « ان الدكتور بريت الذي هو من فضلاء البروستنت قال في الصفحة الثالثة والسبعين من كتابه: « أن دذا الأمر ظاهر من الكتب القدسة هو أن الدين العيسوى صار مفوضا الى الأساقفة الأواين رتابعي الحواريين باارواية اللسانية ، وكانوا مأمررين بأن يدافظوا عليه ويفوضوه المي الجيل المتأخر ، ولا يثبت من كتاب مقدس سواء كان بولس أو غيره من الحواريين أنهم كانوا متفقين أو منفردين جميع الأشياء التي لها دخل فى التجاة ، وجعلوا قانونا يفهم منه أنه لا يوجد فيه شىء ضرورى لـــه دخل في النجاة غير المكتوب » •

وقال فى الصفحة الثانية والثلاثين من الكتاب المذكور: «يرى بولس وغيره من الحوارين أنهم كما بلغوا الينا الأحاديث بواسطة محرير،

كذلك بلغوا بواسطة الرواية اللسانية أيضا • والويل للذين لا يحافظون عليها والأحاديث العيسوية فى أمر الايمان سند كالمكتوب » انتهى كلام الدكتور بريت •

وقال أسقف مون نيك: « ان أحاديث الحواريين سند اكتوباتهم ولا ينكر أحد من البروتستنت أن تقرير الحواريين اللسانى أزيد من محريرهم » •

وقال جلنك ورتهه: «أن هذا النزاع وهو أن أى انجيل هو تانونى ، وأى انجيل ليس بقانونى يزول بالرواية اللسانية التى هى قاعدة الانصاف لكل نزاع » انتهى كلام الكاثوليكى هراك .

وقال القسيس طامس انكلس الكاثوليكي في الصفحة المحادية والثمانين بعد المائة من كتابه المسمى بمرآه الصدق المطبوع سنة ١٨٥١ « يشهد أستف « ماني سيك » من علماء البروتستنت أن ستمائة أمر قررها الله في الدين وتؤمر الكنيسة بها ، يقبل في حقها أن الكتاب المقدس ما بينها في موضع وما علمها » انتهى فعلى اعتراف فاضلهم هذا : ستمائة أمر ثبتوا بالرواة اللسانية وواجبة التسايم عند فرقة البروتستنت ، انتهى ،

فعلم أن الأحاديث التي وصلت من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الي أممهم ، فيها أحكام مشروعة حكمها كحكم الكتب الساماوية في الاعتبار والامتثال وهي مسلمة الاتباع عند ذوى الأدبان الثلاثة من أسير جدال •

فائدة: قال الامام السيوطى فى شرح الفيته فى علم الحديث الول جسامع الحديث والاثر ابن شهاب آمرا له عمرا وأول الجسامة فى العصر نو اقتراب كابن إحريج وهشهم بالك ومعمهم روله المسارك

اعلم : أن الآثار كانت في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة

ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم ، ولأنهم كانوا نهوا ولا عن كتابتها خشية اختلاطها بالقرآن ، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة ، وقد أراد عمر بن الخطاب رخى الله تعالى عنه فى زمن خالمنه تدوينها ولم يقدر له ذلك ، قال ابن سسعد فى الطبقات : أراد عمر بن الخطاب أن يكتب السنن واستخار الله تعالى شيرا ، ثم أصبح وقد نزم له ، فقال : « ذكرت قوما من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا كتابا ، فأقبلوا عليه وتركوا كتاب الله ، وانى والله لا أنبس كتاب الله بشىء » فترك ثم كتب عمر بن عبد العزيز الى الأفاق : انظروا حديث رسول الله علي فالمحموه ، وقال الأمام مالك : كان يكتب عمر بن عبد العزيز الى الأمام الله : كان يكتب عمر بن عبد العزيز الى وأن يعملوا بما عندهم ويكتب الى أبى بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع وأن يعملوا بما عندهم ويكتب الى أبى بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع السنن ويكب اليه بها ، وقال الهروى : لم تكن الصحابة ولا التابعون ومن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه ،

قال الزهرى: لولا أن ازيد بن ثابت كتب الفرائض رأيت أنها ستذهب من الناس •

وأما الجمع مرتباً على الأبواب فوقع فى منتصف القرن الثانى فأول من جمع كذلك ابن جريج بمكة وماك أو ابن اسحاق بالدينة ، وهشيم بواسط ومعمر باليمن وابن المبارك بخراسان والربيع بن صبيح ، أو حماد ابن سلمة بالبصرة ، وسفيان الثورى بالكوفة والأوزاعى بالنام وجر رابن عبد الحميد بالرى •

وقال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول: « ما زال هـذا العلم من عهد رسول الله عليه أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين بعدهم وتابعي التابعين خلفا بعد سلف لا يشرف أحد بعد حفظ كتاب الله تعالى الا بقدر ما يحفظ منه ، ولا يعظم في النفوس الا بحسب ما يسمع من الحديث عنه ، فتوفرت الرغبات فيه وانقطعت الهمم على

تعلمه و حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل ذوات العدد وينطع الفيافي والمفاوز ويجوب البلاد شرقا وغربا في طلب حديث واحد ليسمعه من راويه والمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك اللحديث لذاته ومنهم من تعرف بتلك الرغبة سماعه من ذلك الراوى بعينه والما لثقته في نقله وواما لعلو اسناده والمنبعث العزائم الى تحصيله وكان اعتيادهم أولا على المفظ والضبط في القلوب والمواطر غير ملتفتين الى ما يكتبونه ولا معولين على ما يسطرونه ومحافظة على غير ملتفتين الى ما يكتبونه ولا معولين على ما يسطرونه وتفرقت الصحابة في الأقطار وكثرت الفتوح ومات معظم الصحابة وتفرقت أتباعهم وقل المضبط وكثرت الفتوح ومات معظم الصحابة وتفرقت أتباعهم وقل الضبط والمدول والدفاظ المتنين وتقييده بالكتابة وبعد: أن المخدود عن العدول والدفاظ المتقنين و فدونه علماء أعلام وألف نيد بهابذة الأنام و مميزوا صحيحه من سقيمه في أسفار متعددة ضخام وانتهي وانتهي وانتهي والتها والمناه والنه والنه

وقد ذكرا لك أيضا فيما تقدم شيئًا مما يتعلق بهدا فراجعه ان أردته •

قوله المحدث المحدث الذي استدل به على فاسد مطابه و فجيبه قد مر علبك بطلان الحديث الذي استدل به على فاسد مطابه و فجيبه هنا أيضا بقولنا: نعم ان لها أصلا في كتاب الله سبحانه كما مر سابقا من قوله تعالى ( القتريت ألمياعة وانشق القمر )) وقوله عرز وجل: (سبحان الذي أسرى بعبده أيلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى) الآية وقوله عز شأنه: ( والله يعصمك من الناس )) وقد عصمه كما قال وقوله جل وعز: ( الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين )) فكان الأمر كذلك ، وغير هذه الآيات مما تقدم سيغلبون في بضع سنين )) فكان الأمر كذلك ، وغير هذه الآيات مما تقدم والمشتملة على كثير من الاخبار بالمغبات ،

ومن المعلوم عند كل ذي لب أن المعجزة هي عبارة عن شيء خارق

للعادة يخلقه الله تعالى متى شاء على يد من شاء من أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام مقرونا بالتحدى فاذا صدرت معجزة واحدة من نبى أو الغبر بالغيب ولو مرة واحدة ، فهى دالة على صدقه وشاهد عدل على نبوته ، وكافية فى تأييد دعواه ، وكانت أصلا لغيرها من المعجزات التى تصدر منه ، ومن المعلوم الذى أثبتناه غير مرة أن نفس القرآن معجزة له عليه الصلاة والسلام وقد تضمن المعجزات اللهديدة التى تقدم لك ذكر شىء منها فى محله ، فليكن ذلك أصلا أباقى المجزات اللهديث التى ذكرها أهل الحديث وتواترها النقلة الثقاة فى القديم والحديث ، التعجر وكلام الجماد له على فيكون حينئذ لتلك المعجزات أصلاً في الكتاب فلا يصادم هذا الحديث على تقديم تسليم صحته شيئا من المعجزات التى رواها الأصحاب ، كما لا يخقى على كل فطن طالب لاتباع المعجزات التى رواها الأصحاب ، كما لا يخقى على كل فطن طالب لاتباع المعجزات التى رواها الأصحاب ، كما لا يخقى على كل فطن طالب لاتباع المعجزات التى رواها الأصحاب ، كما لا يخقى على كل فطن طالب لاتباع المعجزات التى رواها الأصحاب ، كما لا يخقى على كل فطن طالب لاتباع المعجزات التى رواها الأصحاب ، كما لا يخقى على كل فطن طالب لاتباع المعجزات التى رواها الأصحاب ، كما لا يختى على كل فطن طالب لاتباع المعجزات التى رواها الأصحاب ، كما لا يختى على كل فطن طالب لاتباع المعجزات التى رواها الأصحاب ، كما لا يختى على كل فطن طالب لا تباع

والله سبحانه الهادى الى صوب المواب • وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد صاحب المعجزات ، وفصل الخطاب وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين •

نجز الجزء الأول من كتاب رد النصارى المسمى بالجواب الفسيح لما المنابع المسيح في ١٧ صغر سنة ١٣٠٧ هـ ٠

فهرس الجزء الأول من كتاب الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيج

| سنحة    | الموضوع الأ                        | لصفحة      | المضوع ا                              |
|---------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| ٧1      | الفصل الثالث                       | ٣          | كلمة محقق الكتاب                      |
| 107     | فصيسل                              | 40         | مصل في معنى « عمالويل »               |
| 177     | فصسل                               | 7 <b>7</b> | رد اللغو<br>أولا: القتال في سبيل الله |
|         | المالغمسل الأول: في لبطالة         | •          | ثاثيا : تعدد الزوجات في               |
| 111     | التثليث بالبراهين المتلية          | 44         | الاسلام                               |
| ~       | الفصل الثاني : في ابطال            | ۳.<br>۳۳   | ثالثا : تسخ الشرائع                   |
| 117     | ح التثليث باقوال المسيح            | 1 1<br>44  | مقدمة المؤلف<br>بدء كتاب النصراني     |
| 1.1     | النصل الثالث في التأويل            | ۳۷         | الرد على كلام النصراني                |
| 3 • X.· | خاتمــة                            |            | ,                                     |
| ₩.      | تتهــة                             |            | الفصل الأول : في بيان ما في           |
| 717     | الفصل الأول في قوله « وبيان الله » |            | بعض الفساظه من المسطلمات              |
| *11Y    | ذلك قول موسى الخ »<br>فصـــــل     | 73         | ونحو ذلك                              |
| 714     | فمسل                               | ٤٣         | تتمة في فائدتين                       |
|         |                                    | 01         | بدع الأخلاق                           |
|         | الفصل المثانى : في بيان بعض        | ۲٥         | بدع المجلالة                          |
|         | معفرقهم المسمهورة والموحدودة       | ōξ         | المفصل الشاني                         |
|         | وبيان بعض اعتقاداتهم المعروضة      | ٥٨         | الفصل الثالث                          |
| 777     | Q - 1-4"                           | 77         | الفصل الرابع                          |
| - 241.  | نصل: في قولهم: الاله جوهن          |            | 4 14-11 1 1 11                        |
| 7 447   | النصل الثالث: في الأمانيم          |            | القول في التثليث                      |
|         | •                                  | ٧.         | القصل الأول                           |
|         | الفصــل الرابع : في النسزول        | Ąξ         | الفصل الثانى                          |

| صفخة        | الموضوع الا                                    | الصفحة                                 | الموضوع                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷٤         | <b>ن</b> صــــل                                | 137                                    | والاتحاد                                                                                                       |
|             | غصل فيما أكرم به من أجابة                      |                                        | للفصل الأول: في نسبه على                                                                                       |
| <b>የ</b> ለዩ | ادعيته عليه الصلاة والسلام                     | •                                      | ويعض أهواله وسيرته وأبتداء                                                                                     |
| 48.4        | فصل: في انذاره عليه الصلاة                     | 784                                    | أبيسوه                                                                                                         |
| 411         | والسلام بما يحدث بعده فصل : في معجزة ما ظهر من | 784                                    | مقلابسة                                                                                                        |
| 448         | البهائم                                        |                                        | مُعَمِّلُ في دعوى عبد المسيح أنه                                                                               |
| 1           | فصل : في ظهور معجزة على من                     |                                        | عليه السلام كان يعبد آللات                                                                                     |
| <b>٣</b> ٩٨ | الشجر والجماد                                  | 40.                                    | والنفسزي                                                                                                       |
|             | فصل : في هتوف الجن بنبوته                      |                                        | التمسل الأول: في البات لبوته مليه السلاة والسلام من الكتب                                                      |
| ٤.٣         | صلى الله عليه وسلم                             | 177                                    | السماوية الخ                                                                                                   |
|             | فصل : فيما هجست به النفوس                      |                                        | المستنبل                                                                                                       |
| <b>.</b> .  | من الهام العقول بنبوته عليه                    | 771                                    | <del>-</del>                                                                                                   |
| 4.3<br>113  | انمضل الصلاة والسلام<br>تتمة للامام الرازى     | ۳٠١                                    | <del></del>                                                                                                    |
| ٤٢٠         | عه عودم<br>نصب                                 | ۲.۷                                    | <u>ن</u>                                                                                                       |
| • •         | •                                              | ፕ - <b>ጎ</b><br>ፕፕሌ                    | هــــــل<br>العبــــــل                                                                                        |
|             | الفصل الأول: في الرد على                       | 757                                    | المسل                                                                                                          |
| ٤٦٦         | النصاري في طعنهم في الجهاد                     | 450                                    | المسلل                                                                                                         |
|             | الفصل الثاني فيما أجاب بــه                    | 454                                    | المُنْ اللهِ ا |
| {           | بعض المؤلفين الأفاضل<br>محسيل                  | ٣٥.                                    | المُسْرِّبُ لِي                                                                                                |
| <b>የ</b> ሊየ | الفصل الثالث: لا شناعة في                      | 701                                    | المنتسل المناسبة                                                                                               |
| <b>{ XY</b> | الجهسان                                        | 404                                    | المنتسل<br>المسلل                                                                                              |
| 0.7         | فمـــل                                         | 404                                    | ·                                                                                                              |
| 01.         | المقدمة : في اعتراضاتهم                        |                                        | السلل: في معجزات مصمته                                                                                         |
| 011         | الفصل الأول                                    | ፖ <b>ە</b> ፕ<br><b>ፖ</b> <mark></mark> | من <i>كن الله</i> عليه وسللم<br>المنسل                                                                         |
| 014         | القصل الثائى                                   | 401                                    | ئىــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         |
|             | الفصل الثالث: في بيان تزوجه                    |                                        | غصل : غيما شــوهد من                                                                                           |
|             | عليه الصلاة والسللم بزينب                      |                                        | معجزات المماله عليه الصلاة                                                                                     |
| 017         | بنت جحش                                        | 470                                    | معجرات امعانه عليت الصاده                                                                                      |
| 071         | الفصل الرابع                                   |                                        | وسلمارم<br>نصل: في نوع آخر                                                                                     |
| 077         | الفصل الخامس                                   |                                        | قصل : قيما سمع من معجزات                                                                                       |
| 070         | الفصل السادس                                   |                                        | اقواله عليته أفضل المسلاة                                                                                      |
| ٧٢,٥        | الغصل السابع                                   | ۳٧١                                    | والسلام                                                                                                        |

## -1117-

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                | الصفحة                   | الموضوع                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717    | الفصل الخايس الفصل السادس المسادس فصل : مكبل لايراداتهم وتالال لمساير عليهم المساد على من شكك في محمة الأحاديث النبوية | 77a<br>77a<br>3Ya<br>3Ya | الفصل الأول في : أثبات نبوته<br>ورسالته بما أظهر من معجزاته<br>وآياته<br>الفصل الثاني<br>الغصل الثانث<br>الفصل الرابع : في أن المسلوب<br>الشبه الخ |
|        |                                                                                                                        | تد الغد.                 |                                                                                                                                                    |

رقسم الايسطاع ٢٩٢٧ / ١٨٩٠٠

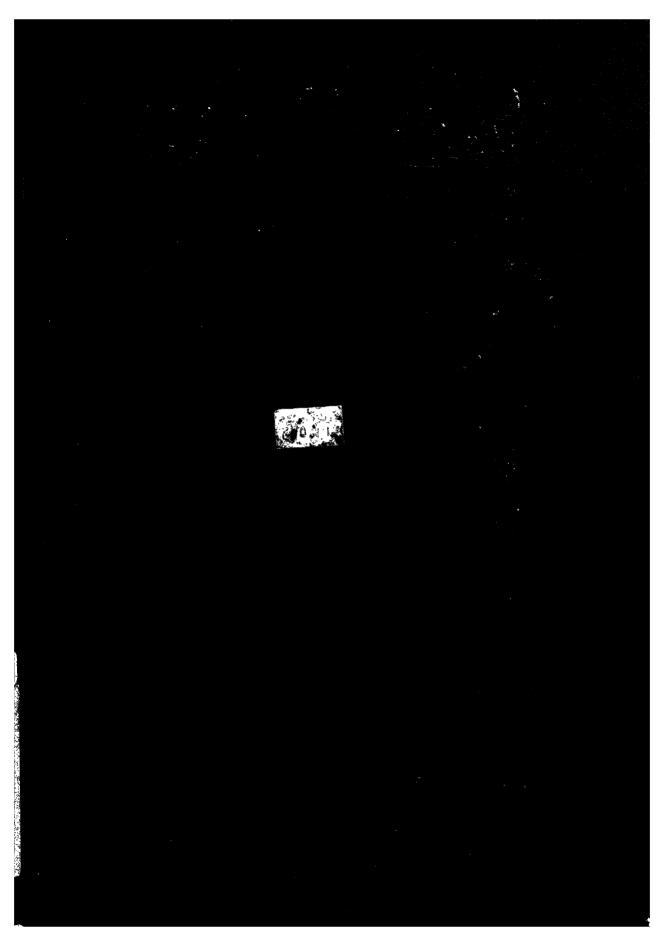